# ناريخالطبرى

كارمج الزسل والملوك

الحر والسكادس

I

كأراليعارف





ذخائرالعرب

## ناريخالطبرك

## اريخ الرسل والملوك

المب جَعْف مجّد بن جَريرُ الطّابَريّ

AT1 - - TTE

أبجزءالسادس

تحقيق **يح**دابوالفضل|براهيم

الطبعة الرابعة



كارالمعارف

من الأصول الخطبة التي اعتملت عليها في تحقيق هذا الكتاب ، أجزاء متفرقة ، عنطقة الحطوط ، من نسخة مصورة عن النسخة الحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩ ، وقد رجعت إلى جزء منها في تحقيق الجزء الأول ، ومن هذه النسخة جزء يشتمل على ذكر حوادث سنة ٦٥ إلى تحرحوادث سنة ٨٥ ه ؛ رجعت إليه فيا يقابله من هذا الجزء ، وأثبت الفروق في الحواشي مع بعض فروق النسخ التي رجع إليها مصححو طبعة ليدن ؛ ورزت إلى نسخة أحمد الثالث بالحرف ١١٥ ، كما مر ذكره في مقدمة الجزء الأول ، وقد وقعت فيها على تصويبات هامة ، وتوجيهات مفيدة .

وضع هذا الجزء على أساس تجزئة خاصة الناسخ ، وعلى صفحة العنوان .

الجائزة التاسع من كتاب تاريخ الملوك وأخبارهم ومواليد الرسل وأنبائهم والكائن كان في زمن كل واحد منهم ، تأليف أبي جعفر عمد بن جرير بن يزيد الطبرى الاحدة الله عليه ، وآخره : «تم الجزء التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من التاريخ يتلوه في الجزء العاشر : ثم دخلت سنة إحدى وثمانين . والحمد لله وحده ، يعلوه في الجزء العاشر : ثم دخلت سنة إحدى وثمانين . والحمد لله وحده ، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد نبيه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكر مبن الموسل وحسبنا الله ونعم الوكيل » . كتب بحط نسخي جلى واضح ، يميل إلى الجودة والإنقان ، وضبطت بعض كلماته ضبطاً صحيحاً في الغالب، وفيه علامات الوقف والمراجعة ، ويبدو أنه كتب في القرن السادس الهجرى . وعدد أوراقه ٢٧٤ وورقة ، وعدد الأسطر ١٩ سطراً لكل صفحة ، في كل سطر ١٠ كلمات تقريباً .

وقد عنيت عناية تامة بإنبات جميع التصويبات والاستدراكات والكثير من التعليقات التي وضعها مصححو طبعة ليدن في مجلد خاص ؛ وهي في مجموعها تحقق كثيراً من أعلام الأشخاص والبلدان ونصوص الشعر ؛ وذلك مما لم يثبته ناشر و هذا الكتاب في الطبعين المصريتين .

أما باقى التعليقات فقد جرى الأمر فيها على نحوما جرى فى الأجزاء السابقة من الرّجوع إلى أمّهات كتب التاريخ واللغة والأدب ودواوين الشعر؛ مما أرجو أن يوضع فى ثبت خاص مع البيانات الكافية فى آخر الكتاب إن شاء الله .

والله الموفق والمعين .

محمد أبوالفضل إبراهيم

المحرم سنة ١٣٨٤ مايو سنة ١٩٦٤

### بت الدارم الرحسيم

#### ثم دخلت سنة ست وستين

ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة

فماً كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبى عُبِيَد بالكوفة طالبًا بدم الحُسين بن على بن أبى طالب وإخراجه منها عامل ابن الزَّبير عبد الله بن مُطيع العدَّقِيّ .

ذكر الخبر عمّا كان من أمرهما فى ذلك وظهور المحتار للدعوة إلى ما دعا إليه
 الشيعة بالكوفة:

ذكر هشام بن محمد ، عن أبى محنف ، أن فُضَيل بن حَدَيج ، حدَّثه عن عُبيدة بن عمرو وإسماعيل بن كثير من بنى هند ؛ أن أصحاب سلبإن بن صُرَد لماً قلموا كتب إليهم المحتار :

أمنًا بعد ؛ فإن الله أعظم لكم الأجر ، وحط عنكم الوزّر ، بمفارقة القاسطين ، وجهاد المُحلّين ؛ إنسكم لم تنفقوا نفقة ، ولم تقطعوا عقبة (١)، ولم ١٩١/٠٠ تخطوا خطوة والله وبها درجة ، وكتب لكم بها حسنة ، إلى ما لا يحصيه (٢) إلا الله من التضعيف ؛ فأبشروا فإنتى لو قد خرجت إليكم قد (٣) جرّدت فها بين المشرق والمغرب في عدوكم السيف (١) بإذن الله ، فجعاتهم (٥) بإذن الله ركامًا ؛ وقتاتهم قيدًا ويؤمًا ؛ فرّحب الله بمن قارب منكم واهتدى ؛ ولا يبعد الله إلا مَن عصى وأبي ؛ والسلام يا أهل الهدى.

فجاءهم بهذا الكتاب سَيحان بن عمرو، من بنى لَيث من عبد القيس قد أدخله في قلنسوته فيا بين الظّهارة والبطانة (٦٠)؛ فأتى بالكتاب رفاعة بن شدّاد

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ وَادْيَّاهِ . (٢) ف: ﴿ لَمْ يَحْصَهُ هِ .

<sup>(</sup>٣) ف: « لقد» . (٤) أ: « من عاوكم » ، ف: «السيف في عاوكم » .

<sup>(</sup> o ) ا : « بجملهم » . (٦) ا : « الظاهرة والباطئة » .

سئة ١٩

والمُشْنَى بن مُحْرَّبة العبدى وسعد بن حُديفة بن اليَّمَان ويزيد بن أسس وأحمر بن شُمَيَّط الأحمسي وعبد الله بن شداد السِّجلي وعبد الله بن كامل ؟ فقراً عليهم الكتاب ؟ فبعثوا إليه ابن كامل ؟ فقالوا : قل له : قد قرأنا الكتاب (١)؛ ونحن حيث يسرِّك ؟ فإن شت أن نأتيك حتى نخرجك فعلنا . فأتاه ، فلخل عليه السجن ؟ فأخبره بما أرسل إليه به ؛ فسرَّر باجمَاع الشيعة له ؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا ؛ فإنى أخرج في أياًى هذه .

٠٠٠/٧ قال : وكان المختار قد بعث غلامًا يُدْعى زِربِيًّا إلى عبد الله بن عمر ابن الحطّاب ، وكتب إليه :

أمًّا بعد : فإنى قد حُبِست مظلومًا ، وظن ّ بى الولاة ُ ظنوناً كاذبة ؛ فاكتب فى يرحمك الله إلى هذين الظّالمين كتابًا لطيفًا ؛ عسى الله أن يخلّصنى من أيديهما بلطفك و بركتك ويُمنك (٢) ؛ والسلام عليك .

فكتب إليهما عبد الله بن عمر:

أمًّا بعد ؛ فقد علمتُما الَّذي بيني وبين المختار بن أبي عبيد من الصُّهر ، والَّذي بيني وبينكما من الودّ ؛ فأقسمت عليكما بحقّ ما بيني وبينكما لسّمًّا خسّليتما سبيله حين تنظران في كتابي هذا ، والسلام عليكما ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) ف: و كتابك ،

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « بمثلك » ، تحريف ، صيابه من ا ، وفيها : « ببركتك ويمثك » .

<sup>(</sup> ٣ ) ا : « فقيمتوه يتغُسه » ،

ينحرها لدى رِتاج الكعبة ؛ وبماليكُه كلّمهم ذكّرُهم وأنثاهم أحرارٌ . فحلف لهما بذلك ، ثم خرج فجاء داره فنزلها .

قال أبو نحنف : فحد تنى يحيى بن أبي عيسى ، عن حُسيد بن مسلم ، قال : سمعت المختار بعد ذلك يقول (1): قاتلهم الله ! ما أحمقهم حين يَسَرُون أنّى أبى لهم بأيمانهم هذه ! أمّا حلى لهم بالله ؛ فإنه ينبغى لى إذا حلفت على يمين فرأيت ما هو خير ، منها أن أدّع ما حلفت عليه وآنى الذى هو خير ؛ ٢٠١/٦ وأكتسر يمينى ، وخروجي عليهم خير من كفتى عنهم ؛ وأكتسر يمينى ؛ وأمّا هندى أنف بعدتة فيهولتنى ! وأمّا عنى نماليكى فوالله لوددت أنه قد استنب لى أمرى، ثم لم أملك مملوكاً أبداً .

قال : ولمنا نزل المختار دارة عند خووجه من السنجن ، اختلف (۱) إليه الشيعة واجتمعت عليه ، واتقنق رأيها (۱۳) على الرضا به ، وكاناللدى يبايع له الناس وهو فى السنجن خمسة نفر : السنائب بن مالك الأشعري ، ويزيد بن أنس ، وأحمر بن شميط ، ورفاعة بن شداد الفتنياني ، وعبد الله بن شداد الجنستي . قال : فلم تزل أصحابه بكثرون ، وأمره يقوى ويشتد حتى عزل ابن الزبير عبد الله بن منطبع عبد الله بن منطبع عبد الله بن منطبع على عملهما إلى الكوفة .

قال أبو محنث : فحد تنى الصقعب بن زهير ، عن عمر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، قال : دَعا ابن الزبير عبد آلله بن مطيع أخابني عدى ابن كعب والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الحزوق ، فبعث عبد الله بن مطيع على الكوفة ، وبعث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على البصرة.قال: فبلغ ذلك بتحير بن ريّسان الحميري ، فلتيهما ، فقال لهما : يا هذان ؛ إن القمر الليلة بالناطح (١٤) فلا تسيرا .فأمّا ابن أبي ربيعة ؛ فأطاعه ؛ فأقام يسيرا ٢٠٢/٢

<sup>(</sup>۱) ف: «يقرآن بعد ذلك ». (۲) أ: « اختلفت ».

<sup>(</sup>٣) فتورأهم ۽ بلتوراهما ۽

<sup>( \$ )</sup> الناطح والنطح : من منازل القمر مما يتشام به .

11 20-

ثم شخص إلى عمله فسلم ؛ وأمًّا عبد الله بن مطيع فقال له : وهل نطلب إلا النَّطح! قال: فلق والقدنطحًا و بَطَنْحًا، قال: يقول عمر: والبلاء موكمَّل بالقول.

قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : بلغ عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمل البصرة؟ مروان أن ابن الزبير بعث عمل البصرة؟ فقل : بعث على البصرة؟ وقلى : بعث عليها الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ؟ قال : لا حُراً بوادى عوف ، بعث عوفاً وجلس! ثم قال : من يعث على الكوفة ؟ قالوا : عبد الله بن مطيع ، قال: حازم وكثيراً ما يسقط، وشجاع وما يكره أن يفر ، قال : من أبعث على المدينة ؟ قالوا : بعث أخاه مصعب بن الزبير ، قال : ذاك اللبث الشيد، وهو رجل أهل بيته .

قال هشام: قال أبو عنف: وقدم عبد الله بن مُطبع الكوفة في رمضان سنة خمس وستين يوم الحميس لحمس بقين من شهر رمضان ، فقال لعبد الله ابن يزيد: إن أحببت أن تقيم معى أحسنت صحبتك ، وأكرمت مثواك ؛ وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فبك عليه كرامة ، وعلى من قبله من المسلمين . وقال لإبراهيم بن عمد بن طلحة : الحق بأمير المؤمنين ؛ فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة، وكسر على ابن الزبير الخراج ؛ وقال : إنسا كانت فتنة ؛ فكف عنه ابن الزبير .

قال : وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصّلاة والحراج ؛ وبعث على شُرطته إياس بن مضارب العجليّ ، وأمره أن يُحسن السيرة والشدّ على المربب .

7.7/4

قال أبو غنف : فحد أنى حكميرة بن عبد الله بن الحارث بن دريد الأزدى" ــ وكان قد أدرك ذلك الزمان ، وشهد قتل مصعب بن الزبير ــ قال : إلى لشاهد المسجد حيث قدم عبد الله بن مطيع ، فصعد المنبر ، فحميد الله وأثنى عليه ، وقال : أمّا بعد ؛ فإن "أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثى على مصركم وثغوركم ، وأمرنى بجباية فيتكم ؛ وألا أحمل فضل فيتكم عنكم إلا برضاً منكم ، ووصية عمر بن الحطاب التى أوصى بها عند وفاته ، وبسيرة عمان ابن عقان التى سار بها في السلمين ؛ فاتقوا الله واستقيموولا تختلفوا ، وخلوا ابن عقان التى سار بها في المسلمين ؛ فاتفوا الله واستقيموولا تختلفوا ، وخلوا

سئة ٢٦ 11

على أيدى سفهائكم ؛ و آلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلومونى ؛ فوالله لأوقعن بالسقيم العاصى ؛ ولأقيمن در و (1) الأصعر المرتاب فقام إليه السائب بن مالك الأشعريّ ، فقال : أمَّا أمر ابن الزبير إيّاك ألّا تُحمّل فضل فيننا عنَّا إلَّا برضانا فإنا نشهدك(١) أنًّا لا نرضي أن تحمل(٢) فضل فيثناعنًّا؛ وألَّا يقسم إلا فينا ؛ وألَّا يُسار فينا إلا بسيرة على بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه ، ولا حاجة كنا في سيرة عبان في فسنا ولا في أنفسنا ؛ فإنها إنما كانت أثرة "وهو"ى ، ولا في سيرة عمر بن الحطاب في فيثنا ؛ وإن كانت أهون السيرتين علينا ضرًّا ؛ وقد كان لا بألو النَّاس خيرًا . فقال يزبد ابن أنس: صدق السائب بن مالك و برَّ ، رأينًا مثل رأيه ، وقولنا مثل قوله . ٢٠٠٧ فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهو يتموها ثم نزل. فقال: يزيد بن أنس الأسدى : ذهبتَ بفضلها يا سائب ؛ لا يعدمنك المسلمون ا أما والله لقد قمتُ وإنى لأريد أن أقوم فأقول له نحواً من مقالتك ، وما أحبّ أن الله ولتى الرد" عليه رجلا من أهل المصر ليس من شيعتنا .

> وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع ، فقال له : إنَّ السائب بن مالك من رءوس أصحاب المختار ، ولست آمن ُّ المختار ؛ فابعث إليه فليأتك ؛ فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس؛ فإن عيوني قد أتني فخبَّر تني أنَّ أمره قد استجمع له ؛ وكأنه قد وثب بالمصر . قال : فبعث إليه ابن مُطيع وَالله من عبد الله البرسيل من عبد الله البرسيل من همادان . فدخلا عليه ، فقالا : أجب الأمير ، فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابَّته ، وتحشخش (٣) للذهاب معهما ؛ فلما رأى زائدة بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾(٤) ، ففهمها المختار، فجلس ثم ألتي ثبابه عنه، ثم "قال : ألقواعلي القطيفة ؛ ما أراني إلَّا قد وُعيكت؛ إني لأجد قفقفة "

<sup>(</sup>١) الدره : الميل والعرج . (٢) ف : « تشهد ي

<sup>(</sup>٣) التحشيش : الحركة ، وفي ط : يا تخشيش يا ، والصواب ما أثبته من ا .

<sup>(</sup>ع) سورة الأنفال: ٢٠.

شديدة ، ثم تمثّل قول عبد العُزّى بن صُهلَ الأزدى :

قال أبو مخنف : فحدثني إسماعيل بن نُعيم الهمداني ، عن حسين بن عبد الله ، قال : قلت في نفسى : والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يُرْضِيه ما أنا بآمن من أن يظهر خداً فيهلكني . قال : فقلت له ، نعم ، أنا أضع (٢) عند ابن مطيع عذرك ، وأبلغه كل ما تحب ؛ فخرجنا من عنده ؛ فإذا أصحابه على بابه ، وفي داره منهم جماعة كثيرة . قال : فأقبلنا نحو ابن مطبع ، فقلت لزائدة بن قدامة : أما إنى قد فهمت قواك حين قرأت تلك الآية ؟ وعلمت ما أردت بها ، وقد علمت أنها هي تُسَطَّته عن الحروج معنا بعد ما كان قد لبس ثيابه ، وأسرج دابته ؛ وعلمتُ حين تمثَّل البيَّت الذي تمثَّل أنماأراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه ، وأنه لن يأتيه . قال : فجاحدني أن يكون أراد شيئًا من ذلك ؛ فقلت له : إلا تحلف ؛ فوالله ما كنت لأبلِّغ عنك ولاعنه شيئًا تكرهانه ؛ ولقد علمتأنَّك مشفق عليه، تجد له ما يجد المرء لابن عمه . فأقبلنا إلى ابن مطيع ؛ فأخبرناه بعلَّته وشكواه؛ فصدَّ قَمَنا ولها عنه . قال : وبعث المختار إلى أصحابه ؛ فأخذ يجمعهم في الله ورحوله ، وأراد أن يثيب بالكوفة في المحرم ؛ فجاء رجل من أصحابه من شبهام (٢١) \_ وكان عظيم الشرف يقال له عبد الرحمن بن شريح ــ فلتى سعيد بن منقذ الشُّوريِّ وسيعر ابن أبي سعر الحنني" والأسود بن جراً د الكندى وقدامة بن مالك الحسمي ؟ ٢ / ٩٠٠ فاجتمعوا في منزل سعر الحنفي ، فحمد الله وأثني عليه ثم قال :

أمنًا بعد ؛ فإنَّ المختار يريد أن يخرج بنا ، وقد بايعناه ولاندرى أوسله إلينا ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية فلنخبره بما قدم علينا به

<sup>(</sup>۱) تكاتة من ا.

<sup>(</sup>٢) كذا ق ا ع س ، وق ط : وأصنع يه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ورشبام : حي من همدان ي .

١٣ ١٦ قب

وبما دَعانا إليه ؛ فإن رخص لنا في اتباعه اتبعناه؛ وإن نهانا عنه اجتنبناه؛ فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من أمر الدنيا آثرَ عندنا من سلامة ديننا . فقالوا (١١ له : أرشدك الله ! فقلد أصبت ووفقت ؛ اخرج بنا إذا ششت . فأجمع رأبهم على أن يخرجوا من أيامهم ، فخرجوا ، فلحقوا بابن الحنفية ؛ وكان إمامتهم عبد الرحمن بن شريح ، فلماً قلموا عليه سألهم عن حال الناس فخيروه عن حالهم وما هم عليه .

قال أبو مخنف : فحد تنى خليفة بن ورقاء ، عن الأسود بن جراد الكندى قال : قلنا لابن الحنفية ؛ إن لنا إليك حاجة ؟ قال : فسر (٢) هي أم علانية؟ قال : قلنا لابن الحنفية ؛ إن لنا إليك حاجة ؟ قال : فكت قليلا ، ثم تنحي قال : قلنا : لا ؟ بل سر ، قال : فريد إذا ؟ قال : فكت قليلا ، ثم تنحي جانباً فلمعانا فقمنا إليه ، فبلاً عبد الرحمن بن شريح ، فتكلم ، فحميد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمنا بعد ؛ فإنكم أهل بيت خصكم الله بالفضيلة ، معبون الرأى ، نحسوس النصيب ؛ قد أصيم بحسين رحمة الله عليه عظمت معبون الرأى ، نحسوس النصيب ؛ قد أصيم بحسين رحمة الله عليه عظمت المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جامنا من تيلقائكم ، وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جامنا من تيلقائكم ، وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم ؛ والطلب بدماء (٥) أهل البيت ، والدفع عن الضعفاء ؛ فبايعناه على ذلك . ثم إنا أرأينا أن نأتيك فنذكر لك ١٠٧٧

ثم تكلمنا واحداً واحداً بنحو مما تكلم به صاحبنا ؛ وهو يسمع ، حتى إذا فرغنا حمد الله وأثنى عليه ، وصلتى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أمّا بعد ؛ فأسا ما ذكرتم مما خصصنا القد (١) به من فضل ؛ فإن الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفصل العظم ؛ فلقه الحمد ! وأما ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين ؛ فإن ذلك كان في الذكر الحكيم

<sup>(</sup>١) ف يقالواني (٢) انت يوأفسرند.

<sup>(</sup>٣) كذا في ف ، وفي ط : وما قد خسكم ۽ . (٤) كذا في ا ، وفي ط : وفقد م ۽

<sup>(</sup>ه) ف: هام ه. (۱) ف: وخصنا ، .

وهى ملحمة كُتبت عليه ، وكرامة أهداها الله له ، وفع بماكان منها درجات قوم عنده، ووضع بها آخرين، وكان أمرالله مفعولا، وكانأمرالله قدرًا مقدورًا. وأمًا ما ذكرتم من دعاء مَن دعاكم إلى الطلّب بدمائنا ؛ فوالله لوددتأنّ الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولي هذا وأستغفرالله لي ولكم .

قال : فخرجنا من عنده ، ونحن نقول : قد أذن لنا ؛ قد قال : أوددت أنَّ الله انتصر لنا من علموَّ نا بمن شاء من خلَّقه، ولو كره لقال : لا تفعلوا . قال : فجئنا وأناس من الشيعة ينتظر ون مقدمنا (١١) ممَّن كنًّا قدأعلمناه بمخرَّجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ؛ ممن كان على رأينا من إخواننا ؛ وقدكان بلغ المختارً مخرجنا ، فشق ۚ ذلك عليه، وخشى أن نأتيهَ بأمر يُحُدلُّ الشبعة عنه ؛ ٩٠٨/٣ فكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا (٢١)؛ فلم يتهيَّأ ذلك له (٢١)؛ فكان المختار يقول: إن نُفيرًا منكم ارتابوا وتحسِّروا وخابوا ؛ فإن همأصابوا أقبلوا وأنابوا ؛ وإنهم كبُّوا(٤) وهابوا ، واعترضوا وانجابوا ، فقد تُسَروا وخابوا ؛ فلم يكن إَلَّا شهرًا (٥) وزيادة شيء ؛ حتى أقبل القوم على رواحلهم ؛ حتى دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى رحالهم ، فقال لهم: ما وراءكم؟ فقد فُسُينْتُم وارتبتم ، فقالوا له : قد أمرزنا بنصرتك فقال: الله أكبر ! أنا أبو إسحاق ، اجمعوا إلىّ الشيعة، فجمع له منهم مَننْ كان منه قريبًا فقال : يا معشَر الشيعة ؛ إنَّ نفرآ منكم أحبُّوا أن يعلموا مصداق ما جثت به، فرحلوا إلى إمام الهدي، والنجيب المرتضى أبن خير من طشي ؟ ومشى ؟ حاشا النبي المجتبى ؛ فسألوه عمًّا قدمت به عليكم ؛ فنبتَّأهم أنى وزيره وظهيره . ورسوله وخليله ؛ وأمركم باتباعي وطاعي فيا دعوتكم إليه من قتال المحلِّين ، والطلب بدماء أهل بيت (٧) نبيتكم المصطفين. فقام عبد الرحمن بن شريح ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمًّا بعد يا معشر الشيعة ؛ فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة ولحميع إخواننا عامة ؛ فقدمنا على المهدىّ بن على ۖ ، فسألناه عن حربنا هذه ، وعمُّ ا دعانا إليه المختار منها ، فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه،

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « لقدومنا » . ( ٧ ) ف : مقدمنا » . ( ٣ ) ف : له ذاك .

<sup>)</sup> ن: «نكسوا». (a) ن: «غيرشبر»،

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ط ، وفي السان ؛ و تطشي المريض ، برئ ، .. ( ٧ ) ف : و بدم أهل البيت ، .

10 77 24

فأقبلنا طبيّبة أنفنُسنا ، منشرحة صلمورنا، قد أذهب الله منها الشك والغيل . والرّبب ، واستقامت لنا بصيرتنا فى قتال علوّنا ؛ فليبلِّخ ذلك شاهد ُكم ، ٢٠٩/٣ غائبـكم ، واستمد وا وناهَبُوا . ثمّ جلس وقمنا رجلا فرجلا <sup>(١)</sup>؛فتكلَّمنا بنحو من كلامه ؛ فاستجمعت له الشعة <sup>(١)</sup>وحد بّب عليه .

قال أبو عنف : فحد أني نُمير بن وَ عَلَة والمشروق ، عن عامر الشَّعْي ، قال : كنت أنا وأبي أول من أجاب المختار . قال : فلما تهيئاً أمره ودنا خروجه ، قال له أحمر بن شُميط ويزيد بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله ين شداد : إن "أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطبع ؛ فإن جامعنا على أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله القدوة على عدونا ، وألا يضرنا خلاف من عنافنا، فإنه فتى بئيس ، وابن رجل شريف بعيد الصيت ؛ وله عثيرة ذات عز وعدد . قال لهم المختار : فالقدوه أهادعوه ، وأعلموه الذي أمرنا به من الطلّب بدم الحسين وأهل بيته .

قال الشعبى : فخرجوا إليه وأنا فيهم، وأبى، فتكلَّم يزيدين أنس، فقال له: 
إنَّا قد أتيناك في أمر نعرضه عليك، ولنحوك إليه ؛ فإن قبلته كان خيرًا لك : 
وإن تركته فقد أدَّينا إليك فيه النصيجة ؛ ونحن نحبُ أن يكون عندك مستورًا . 
فقال لهم إبراهيم بن الأشر : وإنَّ مثلى لا تُحفّف غائلته ولا سعايتُه ؛ ولا 
التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس، إنما أولئك الصغار الآخطار الدّقاق هماً . 
فقال له : إنَّما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأى الملإ من الشبعة ؛ 
إلى كتاب الله وسنة نبيتُه صلى الله عليه ، والطلّب بدماء أهل البيت ، وقتال 
المحليّين ، والدفع عن الضعفاء . قال : ثم تكلم أحمر بن شميط، فقال له : إنى 
11./٢ لك ناصح ، وخطلك عبدوإن أباك قد هلك وهو سيلد [الناس] (٢٠ وفيك منه إن 
رعيت حَيْ الله خلك عُب قد دعوناك إلى أمر إن أجبتُنا إليه عادت لك منزلة 
أبيك في النّاس ، وأحييت من ذلك أمرًا قد مات ؛ إنما يكني مثلك اليسبر حتى 
تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أولك مفتخرًا (١٤) . وأقبل القوم

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ رَجُلا رَجُلا ﴾ . (٢) ف: ﴿ لَنَا الشَّهَةُ وَلَهُ ﴿

<sup>(</sup>٢) تكلة من ا . (٤) ط : و فتحرى ي ، والصواب ما أثبته من ا .

كلّهم عليه (1) يدعونه إلى أمرهم ويرغبونه فيه. فقال لهم إبراهيم بن الأشر : فإلى قد أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته ، على ان تولّوني الأمر، فقالوا : أنت لذلك أهل ، ولكن ليس إلى ذلك سبيل ؛ هذا المختار قد جاءنا من قيمل المهدى ، وهو الرسول والمأمور بالقتال ، وقد أمرنا فأخبرناه بما ردّ علينا ؛ قال : فغبر ثلاثاً ؛ ثم إن المختار دعا بضعة عشر ويجلا من وجوه أصحابه ملل المختر ثابي فيهم . قال : فسار بناومضي أمامنا يقدً بنا بيوت الكوفة قداً لا ندرى أين يريد؛ حتى وقف على باب إبراهيم بن الأشر ، فاستأذنا عليه فأذنانا ، وألقيت لنا وسائله ، فجلسناعليها وجلس المختار ،

الحمد لله ، وأشهد أن لا اله إلا الله ، وصلتى الله على عمد ، والسلام عليه ، أما بعد ، فإن هذا كتاب إليك من المهدى عصد بن أمير المؤمنين الوصى ، وهو خير أهل الأرض اليوم، وابن خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله ، وهو يسألك أن تنصرا وتؤازرنا ، فإن فعلت اغتبطت ، وإن لم تفعل فهذا الكتاب حجدً عليك ، وسيغى الله المهدى عمداً وأولياء عنك .
قال الشعى : وكان الختار قد دفع الكتاب إلى حين خرج من منزله ؛

قال الشعبيّ : وكان المختار قد دفع الكتاب إلى ّ حين خرج من منزله ؛ فلما قضى كلامه قال لى: ادفع الكتاب إليه، فدفعته إليه ، فدعا بالمصباح وففسّ خاتمه ، وقرأه فإذا هو :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد المهادي إلى ابراهيم بن مالك الأشر ، سلام عليك ؛ فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ؛ أما بعد فإنى قد بعثت إليكم بوزيرى وأميني ونجيبتي الذي ارتضيته لنفسي ، وقد أمرته (۱) بقتال عدوى والطلب بلماء أهل بيني ؛ فانهض معه بنفسك وعشيرتك وسن أعلى والعلم ، فإنك إن نصرتني وأجبت دعوتي وساعات وزيرى كانت ال عندى بذلك (۱) فضيلة ؛ ولك بذلك أعنته الحيل وكل جيش غاز ، وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فها بين الكوفة وأقصى بلاد أهل

<sup>(</sup>١) ف: وعليه كلهم ١٠ (٢) ف: وأمرته ١١.

<sup>(</sup>٣) ف: وبالك متني و .

الشأم، على الوفاء بذلك على عهد الله ؛ فإن فعلت ذلك للتَ به عند الله أفضل الكرامة ، وإن أبيت هلكت هلاكًا لا تستقيله أبدًا ، والسلام عليك .

فلما قضى إبراهيم ُ قراءة الكتاب، قال: لقد كتب إلى ابن ُ الحنفيَّة؛ وقد كتبتُ (١) إليه قبل اليوم ؛ فما كان يكتب إلى إلا باسمه واسم أبيه ، قال له ٢١٢/٢ المختار : إنَّ ذلك زمان وهذا زمان ، قال إبراهيم : فمنَنْ يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيَّة إلى ؟ فقال له : يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم — قال الشعبيُّ: إلاَّ أنا وأبى — فقالوا:نشهد أنَّ هذا كتاب محمد ابن على ۚ إليك ، فتأخر إبراهيم عند ذلك عن صدر الفراش فأجلس المختار عليه ، فقال : ابسط يدك أبايعاًك ؛ فبسط المختار يده فبابعه إبراهيم ، ودعا لنا بفاكهة ، فأصبنا منها ؛ودعا لنا بشراب من عسل فشرينا ثم نهضنا ؛ وخرج معنا ابن ُ الأشتر ؛ فركب مع المختار حتى دخل رحله ؛ فلما رجع إبراهيم منصرفًا ألحذ بيدى ، فقال : انصرف بنا يا شعبي ، قال : فانصرفت معه ومضى بي حيى دخل بي رحله ، فقال : يا شعبيّ ، إلى قدحفظت أنبَّك لم تشهد أنت ولا أبوك ؛ أفترى هؤلاء شهدوا على حق"؟ قال : قلت له : قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القرَّاء ومشيخة المصرَّر وفرسان العرب ، ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقًّا . قال : فقلت له هذه المقالة ؛ وأنا والله لهم على شهادتهم متهمًّا؛ غيرَ أَنْي يَعْجِبَي الخروج وأَنَا أَرَى رأَى القوم ؛ وأحبُّ تَمَام ذلك الأَمْرِ (٢٠)؛ فلم أطلعه على ما في نفسي من ذلك ؛ فقال لي ابن الأشر : اكتب لي أسماءهم فإنى ليس كلَّهم أعرف . ودعا بصحيفة ودواة ، وكتب فيها :

بسم الله الرحمن الرحم ؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعرى ، ويزيد بن أنس الأسلى وأحمر بن شميط الأحمى ومالك بن عمر و النهدى ؛ حتى أنى على أسماء القوم ؛ ثم كتب: شهدوا أن محمد بن على تشتبالى إبراهيم بن ١١٣/٧ الأشتر يأمره بموازرة المختارومظاهرته على قتال المحلين ، والطلب بدماء أهل البيت ، وشهد على هؤلاء النَّمر الذين شهدوا على هذه الشهادة شتراحيل ابن عبد — وهو أبو عامر الشعبي الفقيه — وعبد الرحمن بن عبد الله النَّخي،

<sup>(</sup>٢) يىلماق ت يىلم يى .

۸۱ سنة ۱۹

وعامر بن شَـرَاحـيل الشعبيّ . فقلت له : ما تصنع بهذا رحمك الله ؟ فقال : دعّه يكون. قال: ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومَـن ْأطاعه، وأقبل يختلف إلى المخار .

. . .

قال هشام بن عمد: قال أبو محنف: حدثي يحيى بن أبى عيسى الأزدى ،
قال : كان حُميد بن مسلم الأزدى صديقاً لإبراهيم بن الأشتر ؛ وكان
يختلف إليه ؛ ويذهب به معه ؛ وكان إبراهيم يروح في كلّ عشية عند المساء ،
فيأتى المختار ، فيمكث عنده حتى تصوّب النجويم ، ثم ينصرف ؛ فكثوا بذلك
يدبترون أمورهم ؛ حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الحميس لأربع
عشرة من ربيم الأول سنة ست وستين ، ووطن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم ،
فلما كان عند غروب الشمس ، قام إبراهيم بن الأشتر ؛ فأذن ، ثم أينه
استقدم، فصلًى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو
استقدم، فصلًى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو
عبد الله بن مطبع فقال : إن المختار خارج عليك إحدى الليلتين ؛ قال :
فخرج إياس في الشُرَط (٢)، فبعث ابنه راشداً إلى الكُناسة ، وأقبل بسير
حول السوق في الشُرَط .

م إن آياس بن مضارب دخل على ابن مطيع ، فقال له : إلى قد بعث ابني إلى الكناسة ، فلو بعثت في كل جبانة بالكوفة عظيمة رجلاً من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة ؛ هاب المريب الخروج عليك . قال : فبعث ابن مطيع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبانة السبيع ، وقال : اكفى قومك ، لا أوتبر من قبيلك ، وأحكيم أمر الجبانة التي وجهنك إليها ، لا يحد أن بها حد ث فأوليك العجز والومن . وبعث كعب بن أبي كعب الخصمي إلى جبانة بشر ، وبعث زير بن قيس إلى جبانة كنامة ، وبعث شعر بن ذى الجوشن إلى جبانة المائه وبعث عبد الرحمن بن مختف بن الميالة المحر بن أن الصائديين ، وبعث بزيدبن الحارش بن روع م أبا حوشب إلى جبانة ماد،

<sup>(</sup>١) يقال: أخرك أو الذُّب؛ إذا اشتد الظلام . (٢) ف: « الشرطة ي .

وأوصى كلَّ رجل أن يكفيه قومه ، وألَّا يؤتنى من قبله ، وأن يحكم الوجه الله وجبه فيه ؛ وبن يحكم الوجه الله ويجبه فيه ؛ وبعث شبَّتُ بن ربِعْم إلى السَّبَحَة ، وقال : إذا سمعت صوت القوم فوجه فنحه فوجه فنحوهم ؛ فكان هؤلاء قد خرجوا يوم الاثنين ؛ فنزلوا هذه الجباين ، وخرج إيراهيم بن الأشتر من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار ؛ ١١٠/٢ وقد بلغه أن الجبايين قد حُشيتُ رجالا ، وأن الشرَّط قد أحاطت بالسوق والقصى .

قال أبو مخنف : فحد ثني يحيي بن أبي عيسي . عن حُسيد بن مسلم . قال : خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتى مرونا بدار عمرو بن حُريث ، ونحن مع ابن الاشتركتيبة" نحوٌّ من مائة ، علينا اللمروع ، قد كفرنا (١١) عليها بالأقبية ، ونحو متقلَّدو السيوف ؛ ليس معنا سلاحٌ إلَّا السيوف في عواتقنا ، والدَّروع قد سترناها بأقبيتنا ؛ فلمًّا مررنا بدار سعيَّد بن قيس فجُزْناها إلى دار أسامة ، قلنا : مُرَّ بنا على دار خالد بن عُرْفُطة ، ثم امض بنا إلى بَسَجِيلة ، فلنمرّ فى دورهم حتى نخرج إلى دار المختار — وكان إبراهيم فتتَّى حَمَدَ ثَا شجاعًا ؛ فكان لا يُكره أن يلقاهم – فقال : والله لأمرُّنَّ على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق ، ولأرعبن به عدوّنا ولأرينتهم هوانهم علينا . قال : فأخذناعلى بابالفيل على دار ابن هبتار (٢)؛ ثم أخل ذات اليمين على دار عمرو بن حريث؛ حتى إذا جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشُّرَط مظهر بن السلاح، فقال لنا : مَـنَ \* أَنْمَ ؟ مَا أَنْتُم ؟ فقال له إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشر ، فقال له ابن مضارب: ما هذا الجمع معك ؟ وما تريد ؟ والله إنَّ أمرك لمريب! وقد بلغني أنك تمرَّ كلَّ عشية ها هنا. وما أنا بتاركك حيى آتى بك الأمير فيرى فيك رأيه . فقال إبراهيم : لاأبا لغيرك ! خل" سبيلًنا ، فقال : كلا" والله لا أفعل – ومع إياس بن مضارب رجل من هَمَدُان ، يقال له أبو قطن ، كان يكون مع إمرة الشَّرُّطة فهم يكرمونه ١١٦/٢ ويؤثرونه ، وكان لابن الأشتر صديقًا ــ فقال له ابن الأشتر : يا أبا قَـطَن ، ادن منى ــومع أبى قَـَطَـن رمح له طويل.. ؛ فدنا منه أبو قـَطـن؛ ومعه الرمح ؛

<sup>(</sup>١) كفرنا ، أي سترنا . (٢) ط : يه هياد يه ، وانظر الجارد الرابع ص ٢٧٣ .

71 2... 7.

وهو يرى أن ابن الأشرَ يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلَّىَ سبيله ؛ فقال إبراهيم -- وثناول الرَّمح من يده (١٠) : إنَّ رمحـَكُ هذا لطويل ؛ فحمل به إبراهيم علىابن مضارب، فطعنه في ثُنغْرة نحره فصرعه، وقال لرجل من قومه: انزل [عليه] (٢) ، فاحترّ رأسه ، فنزل إليه فاحتزّ رأسه ، وتفرّ ق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطيع . فبعث ابن مطيع ابنَّه راشد َّ بن إياس مكان أبيه (٣) على الشَّرُّطة ، وبعث، كان راشد بن إياس إلى الكُنْمَاسة تلك الليلة سُورَيد بن عبد الرحمن المِنْـقَرِيُّ أبا القعقاع بن سُويد. وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلة َ الأربعاء ، فلخل عليه فقال له إبراهيم : إنَّا اتَّمدنا للخروج القابلة ليلة الحميس . وقد حدث أمرٌ لا بدُّ من الحروجُ الليلة ، قال المحتار : ما هو ؟ قال : عرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسي بزعمه ، فقتلته ؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب. فقال الختار : فبشَّرك الله ببخير ! فهذا طير صالح، وهذا أوّل الفتح إن شاء الله . ثم قال (١٤) المنتار: قم يا سعيد بن منقذ ، فأشعل في الهرادي (\* ) النيران ثم ارفعها للمسلمين ، وقم أنت يا عبد الله بن شد اد ؛ فناد: ويا منصور أمت ، ؛ وقم أنت يا صفيان بن ليل، وأنت يا قدامة ابن مالك، فناد : يا لتأرات الحسين ! أم قال المختار : على بادرعي وسلاحي، فأتى به ؛ فأخذ يلبس سلاحه ويقول :

١١٧/٧ قَدْ عَلِمَتْ بَيْضاءُ حَسناهُ الطَّلَلْ واضِحَة الخَدَّين عَجْزاءُ الكَفَلْ ، الكَفَلْ ،

ثم إن البراهيم قال للمختار : إن هؤلاء الرءوس اللّذين وضعهم ابن مطبع في الجبابين يمتمون إخوانسًا أن يأتونا ، ويضيقون عليهم ؛ فلو أنى خرجت بمن معي من أصحابي حتى آتى قومى ؛ فيأتربي كلّ منن "قد بايعنى من قومى ، ثم سرت بهم فى نواحى الكوفة ، ودعوت بشعارنا ؛ فخرج إلى منن أراد الخروج إلينا ، ومنن قدر على إتيانك من الناس ؛ فمن أتاك حبسته عندك إلى منن "

(۱) ك: «بياه». (۲) من ك.

<sup>(</sup>٣) من و راشداً مكان أبيه إياس ۽ . ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا فَي تَ : رَبُّ طَ : و نقال ۾ .

<sup>(</sup> ه ) في اللسان : a الهردية : قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم ، تحمل عليها قضبانه x .

معلتُ ولم تفرِّقهم ؛ فإن عوجلت فأتـيت كان معك ً من تمتنع به ؛ وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك في الحيل والرجال. قال له أمثالا (١) فاعجل وإيَّاك أن تسير إلى أميرهم تقاتله ، ولا تقاتل أحدًا وأنت تستطيع ألَّا تقاتل ، واحفظ ما أوصيتك به آلًا أن يبدأك أحد بقتال . فخرج إبراهيم بن الأشمر من عنده في الكتيبة التِّني أقبل فيها ؛ حتى أتى قومَه ، وأجتمع إليه جلُّ مَسَنُّ كان بايعه وأجابه . ثم إنَّه سار بهم في سكك الكوفة طويلا من الليل ؛ وهو في ذلك يتجنَّب السكك الَّتي فيها الأمراء ، فجاء إلى الَّذين معهم الحماعات الَّذين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطَّرق العظام ، حتَّى انتهى إلى مسجد السُّكون ، وعجلت إليه خيل " من خيل زّحر بن قيس الجُعني " ليس لهم قائد ولا عليهم أمير . فشد عليهم إبراهيم ُ بن الأشر وأصحابه ، فكشفوهم حتَّى دخلوا حبَّانة كيندة ، فقال إبراهيم : من صاحب الحيل في ٦١٨/٢ جبًّانة كندة ؟ فشد إبراهيم وأصحابُ عليهم ، وهو يقول : اللهم إنك تعلم أنا غضبنا لأهل بيت نبيتك، وشرونا لهم ، فانصرنا عليهم ، وتمتم لنا دعوتسنا ؛ حتَّى انتهى إليهم هو وأصحابُه ، فخالطوهم وَكَشْفُوهم فقيل له: زَحْرُ بن قيس ؛ فقال : الصرفوا بنا عنهم ، فركب بعضُهم بعضاً كلَّما لقيتهم زقاق دخل منهم طائفة "، فانصَرَفُوا يسيرون .

ثم خرج إبراهيم يسير حتى انتهى إلى جبّانة أثيّر ، فوقف فيها طويلا ، وفادى أصحابه بشعارهم ، فيلغ سُويَد بن عبد الرحمن المنقرى مكانهم (٢) فى جبّانة أثير ، فرجا أن يصيبهم فيحظى بذلك عند ابن مطيع ، فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه فى الجبّانة ، فلمنّا رأى ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه : يا شرطة الله، انزلوا فإنكم أولتى بالنّصر من الله من هؤلا عالفسّاق اللّذين خاضوا دماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلوا ، ثم شد عليهم إبراهيم ، فضريهم حتى أخرجهم من الصّحراء ، وولّوا منهزمين يركسب بعضهم بعضاً ، فضريهم حتى أخرجهم من الصّحراء ، وولّوا منهزمين يركسب بعضهم بعضاً ،

<sup>(</sup>١) إمالا ، أي إن كنت لا تفعل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) ف: وحديثهم ومكانهم ٥.

۲۲ سة ۶۱

للا هزموهم ! فلم يزل يه يمهم حتى أدخلهم الكناسة . وقال أصحاب البراهيم لإبراهيم عن الرّعب ، فقد علم الله إلى من لبراهيم لإبراهيم الله على من يدعون وما يطلبون ! قال : لا ، ولكن من ندعو وما نطلب . وإلى من يدعون وما يطلبون ! قال : لا ، ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتى يؤمن الله بنا وحشته ، ونكون من أمره على علم ، وينكلم هو أيضاً ما كان من عنائنا ، فيزداد هو وأصحابه قوة وبصيرة إلى عراهم وبصيرتهم ، مم أنى لا آمن أن يكون قد أتى .

فأقبل إبراهيم في أصحابه حتى مر بمسجد الأشعث ، فوقف به ساعة ، ثم مضى حتى أتى دار المختار ، فوجد الأصوات عالية ، والقوم يقتنلون ، وقد المستخة ، فعنى له المختار بزيد بن أنس ، وقد المستخة ، فعنى له المختار بزيد بن أنس ، ويجاء حجار بن أبحر المجلى : فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط ، فالناس يقتنلون ، وجاء إبراهيم من قبل القصر ، فبلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد جاءهم من ورائهم ، فتغرقوا قبل أن يأتيهم إبراهيم ، وذهبوا في الأزقة والسكك ، وجاء قيس بن طهيقة في قريب من مائة ربحل من بن أنس ، فخلى هم الطريق حتى اجتمعوا جميعاً . ثم إن شبست بن ربعي وهو يقاتل يزيد بن أنس ، فخلى هم الطريق حتى اجتمعوا جميعاً . ثم إن شبست بن ربعي فراء القوم فقاتياهم فراهم فليأتوك ، فاجمع إليك جميع الناس ، ثم انهد إلى هؤلاء القوم فقاتياهم وابعث إليهم من تنق به فليكفك قتالهم ، فإن أمر القوم قد قوى ، وقد خرج والمعتم له أمره ، فلماً بلغ ذلك المختار من مطورة شبست بن ربعي على ابن مطبع خرج المختار في عجمة من أصحابه حتى نزل في ظهر ديش هنا بل ميان والده في الشبت في المستحدة .

قال : وخرج أبوعثمان النّهدى فنادى فى شاكر وهم مجتمعون فى دورهم ، يخافون أن يظهر وا فى الميدان لقرّر كعب بن أبى كعب الخثممي منهم ، وكان كعب عبر الله عبر علماً بلغه أن شاكرًا تخرج جاء يسير (١٠-تى نؤل بالميدان، وأخذ عليهم بافواه سيكتكهم وطرُقيهم . قال : فلمنًا أتاهم أبو عيان النّهدىً

<sup>(</sup>۱) ا: وأقبل يسيره.

سنة ٢٦

في عصابة من أصحابه ، نادى : يا لتأوات الحسين ! يا منصورُ أمت ! يأيّها الحكيّ المهتدون، ألا إنّ أمير آل محملًّ ووزيرَهم . قد خرج فنزل ديرَ هند ، وبعثى إليكم داعيًا ومبشرًّا ، فاخرجوا إليه يرحمكم الله ! قال : فخرجوا من الدّور يتداعدُّن : يا لتأوات الحسين ! ثم ضاربوا كعب بن أبى كعب حتيّ خليّ غم الطريق ، فأقبلوا إلى المختار حتيّ نزلوا معه في عسكره ، وخرج عبد الله بن قراد الخنعميّ في جماعة من خثم نحو المائتين حتى لحق بالمختار ، فنزلوا معه في عسكره ، وقد كان عرض له كعب بن أبي كعب فصافة ، فلمًا عرفهم ورزَّى أنَّهم قويه خليّ عنهم ، ولم يقاتلئهم .

وخرجت شيبكام مسن آخر ليلنهم فاجتمعوا إلى جبّانة مسواد ، فلمّا بلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد بن قيس بعث إليهم : إن كنّم تريدون اللّحاق بالمختار فلا تمرَّوا على جبّانة السّبيع ، فللحقوا بالمختار ، فتوافّى إلى المختار ثلاثة آلاف وتمانمائة من اثنى عشر ألقاً كانواً بايعوه ، فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر ، فأصبح قد فرغ من تعييتة .

قال أبو محنف : فحد تنى الوالي قال : خرجتُ أنا وحميد بن مسلم ، والنعمان بن أبى الجمّعُد إلى المحتار ليلة خرج ، فأتيناه فى داره ، وخرجتُنا معه والنعمان بن أبى الجمّعُد إلى المحتار الفجر حتى فرغ من تعبيته ؛ فلماً ١٣١/٧ أصبح استقدم، فصلكَى بنا الغداة بفلسَ، ثم قرأه والنازعات ٤ و ه عبس وتولَّى ٤، قال : فا سمنا إماماً أمَّ قرمًا أفصيحَ لهجةً منه .

قال أبو نخنف : حدّ ثنى حَسيرة بن عبد الله، أنّ ابنَ مطيع بعث إلى المجلد ، وقال لراشد بن إياس بن ألها الحبابين ، فأمرهم أن ينضموا إلى المسجد ، وقال لراشد بن إياس بن مضارب : ناد في الناس فليأتوا المسجد ، فنادى المنادى : ألا برئتُ الذّمة من رجل لم يحضر المسجد الليلة ! فتوافق الناس في المسجد ، فلمنا اجتمعوا بعث ابن مطيع شبّتُ بن ربعيّ في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار ، وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشُرَّط .

قال أبو محنف: فحد ثني أبرو الصَّلْت التيميُّ عن أبي سعيد الصَّيْقل ،

قال : لما صلَّى المختار الغداة ثم انصرف سمَّعشاً أصواتاً مرتفعة فيا بين بني سُلْمَيم وسكَّة البريد ، فقال المختار : منَن ْ يعلم لنا علم هؤلاء ما هم ؟ فقلت له : أنا أصلحك الله! فقال المختار: إمَّا لا (١) فألق سلاحك وانطلق حيى تدخل فيهم كأنك نظار ، ثم تأتيني بخبرهم . قال : ففعلتُ ، فلمنّا دنوت منهم إذاً مؤذنهم يقيم ، فجئت حتَّى دنوت منهم فإذا شبَّت بن رِبعيّ معه خيل عظيمة ، وعلى خيله شَيَّسان بن حُرَيث الضبيّ ، وهو في الرجَّالة معه منهم كثرة ، فلما أقام مؤذنهم ثقدَّم فصلَّى بأصحابه، فقرأ: ﴿ إِذَا زُلْز لَتَ الأرْضُ وَلَن الما ) ، فقلت في نفسي : أما والله إني لأرجو أن يزلزل الله بكم، ١٢٢/٢ وقرأ : ﴿ وَالنَّمَادِ بِاتْ صَبْعَا ﴾ ، فقال أناس من أصحابه : لوكنت قرأت سورتين هما أطول من هاتين (٢)شيشًا إفقال شببت : ترون الديُّلم قد نزلت بساحتكم ، وأنمّ تقولون: لو قرأت سورة و البقرة» و ﴿ آل عمران ؛ إقال: وَكَانُوا ثَلاثَة ٱلافُ قال : فأقبلت سريعًا حتى أتيت المختار فأخبرته بخبر ١٣١شبَتْ وأصحابه ، وأتاه معي ساعة أتيته (أ) سيعر بن أبي سعر الحنفي يركض من قبيل مراد، وكان ممثَّن بايع المختار فلم يقدر على الخروج معه ليلة خرج مخافة الحرس ، فلمًّا أصبح أقبل على فرسه، فمرّ بجبًّانة مراد ؛ وفيها راشد بن إياس ، فقالوا: كما أنت ! ومن أنت؟ فواكضهم حيى جاء المختار ، فأخبره خبر راشد ، وأخبرته أَنَا خبر شبَّتْ ، قال: فسرَّحَ إبراهيم بن الأشر قبلَ راشد بن إياس في تسعمائة -ويقال سيّاثة فارس وسيَّاثة راجل ــ وبعث نعيم بن هبيرة أحا مـَصَّقلة بن هبيرة في ثالثًائة فارس وسمائة راجل، وقال لهما: امضيا حتى تلقيمًا عدو كما ، فإذا لقيبًاهم فانزلا في الرجال وعجلا الفرَّاغ وابدآهم بالإقدام ، ولا تستهدفا لهم ؛ فإنهم أكثر منكم ، ولا ترجعا إلى حتى تظهرا أو تُثقتلا . فنوجَّه إبراهيم إلى راشد ، وقد م المختارُ يزيد بن أنس في موضع مسجد شَــَبَـث في تسعمائة أمامه . وتوجَّه نعيم بن هبيرة قبكل شبَّث .

قال أبو مخنف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجَّه مع نُعيم

<sup>(</sup>١) إما لا ، أي إن كنت لاتفعل غير ذلك . (٢) ف : ﴿ مُهما ﴿ .

 <sup>(</sup>٣) ن : « غبر » .
 (٤) ن : « وأفيته » .

ابن هبيرة إلى شَبَتُ ومعى سيعُر بن أبي سعر الحنني ّ، فلما انتهينا إليه قاتلناه ٦٢٢/٢ قتالا شديدًا ، فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبى سيعْر الحنفي على الحيل، ومشى هو في الرجال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت ، فضر بناهم حتى أدخلناهم البيوت ؛ ثم إن "شَبَتْ بن ربعيّ ناداهم : يا حماة السوء! بئس فرسانً الحقائق (١) أنم ! أمين عبيدكم تهربون (٢) إقال : فثابت إليه منهم جماعة (١٣ فشك علينا وقد تفرَّقنا فهزمَّنا، وصبر نعيم بن هبيرة فقتيل، ونزل سعر فأسير وأسرت أنا وخليد مولى حسان بن محدوج (١٠)، فقال شبث لحليد - وكان وسياً جسيماً : مَن أنت ؟ فقال : (٥) خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي ، فقال له شَبِث : يا بن المتَّكاء، تركت بيع الصَّحناة (١) بالكُناسة وكان جزاء من أعتقكَ أن تعدوَ عليه بسيفك تضرب رقابه ! اضربوا عنقه ، فقتُـتل ، ورأى سعرًا الحنني ّ فعَسَرَفه ، فقال : أخو بني حنيفة ؟ فقال له : نعم ؛ فقال : وَيُحْلَثُ ! ما أردت إلى اتباع هذه السَّبئيَّة ! قبح الله رأيك ، دعوا ذا . فقلتُ في نفسي : قَمَتُلَ المولمَى وتَسَرَكُ العربيُّ ؟ إن علم والله إنى مولى قتلني . فلمًّا عُر ضت عليه قال : من أنت ؟ فقلت : من بني تيم الله؛ قال : أعربيَّ أنت أو مولَّى ؟ فقلت : لا بل عربيّ ، أنا من آل زياد بن حَسَمَة ، فقال : بخ بخ ! ذكرتّ الشريفَ المعروف ، الحقُّ بأهلك . قال : فأقبلتُ حتَّى انتهيت إلى الحمراء ، ١٧٤/٢ وكانت لى فى قتال القوم بصيرة ، فجئت حتى انتهيت إلى المختار ؛ وقلت فى نفسى : والله لآتين أصحابي فلأواسينيُّهم بنفسي ، فقبح الله العيش بعد هم ! قال : فأتبتُهم وقد سبقي إليهم سيعر الحنفي"، وأقبلت إليه خيل شَبَتُ ، وجاءه قتْل نُعْيَم بن هُبُيَّرة ، فلخل من ذلك أصحابَ المختار أمرٌ كبير ؛ قال : فدنوتُ من المختار ، فأخبرتُه بالذي كان من أمرى ، فقال لى : اسكتْ، فليس هذا بمكان الحديث . وجاء شَبَتْ حتَّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس

<sup>(</sup>۱) ئى: بالشيئة يى (۲) ئە: يتغريث يى

<sup>(</sup> ٣ ) ف : وجماعة منهم » .

<sup>( \$ )</sup> ط: يريخلح ه، والصواب ما أثبته ؛ وافظر الاشتقاق ٢٤٧. ( ه ) ف: وقال ٢٠.

<sup>(</sup> ٢ ) المتكاه من النساء: هي اللي لم تخفض ؛ وهو من السب عشعم . وفي اللسان : « الصحناء بالكسر : [دام يتخذ من السبك ، يمد و يقصر ، والصحناة أخص منه " ."

وبعث ابن مطيع يزيدَ بن الحارث بن رؤيم فى ألفين من قبَـَلُ سكَّـة لحـّام جرير، فَـَوَسَمُوا فى أفواه تلك السكلك ، ووكَّتَى المختارُ يزيد بن أنس خيلـهَ ، وخرج هو فى الرَّجالة .

قال أبو محنف: فحد أبى الحارث بن كعب الوالي ؟ والبة الأزد ، قال : حملت علينا خيل شببت بن ربعي حملتين ، فا يزول منناً رجل و مكانه ، فقال يزيد بن أنس لنا : يا معشر الشيعة ، قد كنتم تقتلون وتمُعطّ أيديكم وأرجلكم ، وتسمل أعينكم ، وترُفتون على جلُوع النخل فى حبُب أهل بيت نبيكم ؛ وأنتم مقيمون فى بيوتكم ، وطاعة عدو كم ، فا ظنكم بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم اليوم 1 إذا والله لا يتد عون منكم عيناً تطرف ، وليقتلنكم صبراً ، ولترون منهم فى أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه ، والله لا يشجيكم منهم إلا الصلق والصبر ، والطعن الصائب فى أعينهم ، والفعرب الدراك (1) على هاميهم . فتيسر وا للشد " فنهياً المحسمة ، وتهيئوا الحكمية ، على المركت ، وانظرنا أمو .

قال أبو محنف : وحد تنى فضيل بن خديج الكندى أن إبراهيم بن الأشتر كان حين توجّه إلى راشد بن إياس ، مضى حتى لقيه فى مراد ، فإذا معه أربعة أكلاف ، فقال إبراهيم لأصحابه : لا يهولنكم كثرة مؤلاء ، فوالله لربّ رجل خير من عشرة ، ولربّ فيثة قليلة قد عليست فئة كثيرة بإذن الله والله متح الصابرين ، ثم قال : يا خرُر بمة بن نصر ، سر المهم فى الحيل . ونزل هو يمشى فى الرّجال ، ورايته مع منزاحم بن طفيل ، فأخذ ابراهيم يقول له : ازدكف برايتك ، إمض بها قد ما قد ما وقتل الناس ، فحمل عليه فاشتد قتالهم ، ويصر خربمة بن نصر العبسي براشد بن إياس ، فحمل عليه فاشتد قتالهم ، ويصر خربمة بن نصر العبسي براشد بن إياس ، فحمل عليه

<sup>(</sup>١) الطمن الدارك : المتتابع . ,

منة و٧

فطعنه ، فتَمَنَّله ، ثم الذي : قتلتُ راشاً ورب الكعبة . وانهزم أصحابُ راشد ، وأقبل إبراهيمُ بن الأشر وخزيمة بن نصر ومن كان معهم بعد قتل راشد نحو الحتار ، وبعث النعمانُ بن أبي الجعد يبشر المحتار بالفتح عليه ويقتل راشد، فلمناً أن جامع البشير بذلك كبروا ، واشتدت أنفسهم ، ودخل أصحاب ابن مطبع الفيشل ، وسرح ابن مطبع حسان بن فائد بن بكير المجسى في جيش كثيف نحو من ألفين . فاعرض إبراهيم بن الأشتر فحرين المحمواء ليرد ، عصن في السبخة من أصحاب ابن مطبع ، فقلد م إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسان بن فائد في الحيل ، وشعى إبراهيم نحوه في الرجال .

والله ما اطَّمَنَنَا برمح ، ولا اضطرَبَنا بسيف ، حتَّى انهزموا . وتَمخلَّف حسان بن فائد في أخريات الناس يَحميهم ، وحمل عليه خزيمة بن نصر ، ١٣٦/٢ فلمنًا رآه عرفه ، فقال له : يا حسّان بن فائد ، أما والله القرابة لعرفت أنى سألتمس قتلك بجهدى ، ولكن النّجاء ، فَعَشر بحسنَّانَ فوسنُه فوقَع ، فقال : تعسَّ لك ؛ أبا عبد الله ! وابتدره الناس فأحاطوا به ، فضار بَنهم ساعةً بسيفه ، فناداه خزيمة بن فصر ، قال : إنّلك آمن با أبا عبد الله ، لا تقتل نفسك ، وجاء حتَّى وقف عليه ونَهنَه الناس عنه ، ومرّ به إبراهيم ، فقال له خزيمة : هذا ابن على وقد آمنته ؛ فقال له إبراهيم : أحسنتَ ، فأمر خزيمة بطلب غرسه حتَّى أتى به ، فتحدَمله عليه ، وقال : الحق بأهليك .

قال: وأقبل إبراهم نحو المختار ، وشبت محيط بالمختار ويزيد بن أنس ، فلما رآه يزيد بن الحارث وهو على أفواه سكتك الكوفة اللهي تلى السبسخة ، وإبراهيم مقبل نحو شبت ، أقبل نحوه ليصده عن شبت وأصحابه ، فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر، فقال : أَغْنُ عنا يزيد بن الحارث ، وصَمَد هو في بقية أصحابه نحو شبّت بن ربعي ".

قال أبو محنف : فحد ثنى الحارث بن كعب أنَّ إبراهيم لمَّ أقبل نحونا رأينًا شبشًا وأصحابهَ يتكُصُون وراءهم رُويدًا رويدًا، فلمَّا دنا إبراهمُ من شبث وأصحابه، حمل عليهم ، وأمرنا يزيد بن أنس،المُحملة عليهم ، فحملنا عليهم ، فانكشفوا حتى انتهوا إلى أبيات الكوفة، وحمل من ابن نصر على يزيد بن الحارث بن رقيم فهزمه ، وازدحموا على أفواه السّك وقد كان يزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت ، الحتار في جماعة الناس إلى يزيد بن الحارث ، فلمنا انتهى أصد المختار إلى أفواه السكك رّمته تلك الرامية (١) بالنّبل، فصد وهم عن دخول من ذلك الوجه ، ورجع الناس من السنّبخة منهزمين إلى ابن مطبع ، وجاءه راشد بن إياس ، فأسقيط في يده .

قال: ومنعهم يزيد ُ بن الحارث أن يدخلوا الكوفة . قال: ومضى من السبَّمة حتى ظهر على الجبيّاقة ، ثمَّ ارتفع إلى البيوت ؛ بيوت وأحمس وبارق ، فنزل عند مسجدهم وبيوتهم ، وبيوتهُم شاذة تُّ من بيوت أهل الكوفة ، فاستقبلوه بالماء ، فستى أصحابه ، وأبى المخد يشرّب . قال : فظن أصحابه أنه أنه صائم، وقال أحمر بن هديج من هـ

<sup>(</sup>١) ف يوللرامية به .

لا بن كامل : أثرى الأم .... بر صائمًا ؟ فقال له : نعم ، هو صائم ، فقال له : إنَّه معصوم ، فعل أنتا في هذا اليوم مفطرًا كان أقوى له ؛ فقال له : إنَّه معصوم ، وهو أعلم بما يصنع ؛ فقال له : صدقت ، أستغفر الله . وقال المختار : نعم مكان المقاتل هذا ، فقال له : إبراهم بن الأشر : قد هزمهم الله وقد أنهم ، وقائل هاهنا إسربنا ؛ فوالله ما دون القصر أحد يمنع مولا يمتنع كبير امتناع ؛ فقال المختار : ليهنم ها هنا كل سيخ ضعيف وذى علم ، وضموا ما كان الكم من ثُمقيل وستاع بهذا الموضع حتى تسيروا إلى عدونًا . فقعلوا ، فاستخلف المختار عليهم أبا عمان النهدى ، وقد م إبراهم بن عدونًا . فقعلوا ، فاستخلف المختار عليهم أبا عمان النهدى ، وقد م إبراهم بن الأشر أمامه ، وعبى أصحابه على الحال التي كانوا عليها في السبّينة .

قال: وبعث عبد الله بن مطبع عصرو بن الحجاّج في ألني وبحل ، فخرج عليهم من سكّة النوريين، فبعث المختار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم عليه . فطواه إبراهيم ، ودعا المختار يزيد بن أنس ، فأمره أن يصمد لعمر و بن المحباّج ، فضى نحوه ، وذهب المختار في أثر إبراهيم ، فضوا جميعاً حتى إذا انتهى المختار إلى موضع مصلًى خالد بن عبد الله وقيّف ، وأمر إبراهيم أن يمضى على وجهه حتى يدخل الكوفة من قبل الكناسة ، فضى ، فخرج إليه من سكّة ابن محرز ، وأقبل شعر بن ذى الجوشن في ألفين ، فسرّح المختار أي سعيد بن منقذ المنداني فواقعه ، وبعث إلى إبراهيم أن اطوه ، وامض ١٣٩٧٧ على وجهك . فضى حتى انتهى إلى سكنة شبث ، وإذا (١١) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة قي لحو من ألفين — أو قال : خصمة آلاف: وهو الصحيح — وقد أمر ابن مطبع سويد بن عبد الرحمن فنادى في الناس : وتعرج ابن مطبع حتى وقف بالكناسة .

قال أبو محنف (٣): حدّ ثني حَصيرة بن عبد الله، قال: إنى لأنظر إنى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه، حتّى إذاً دنا منهم قال لهم: انزلوا، فنزلوا، فقال:

<sup>(</sup>١) ف: و فإذا ه .

<sup>(</sup>٢) بمدها في ف : و لوط بن يحيي ۽ .

44 am was 14.

قرّ بوا خيولكم بعضها إلى بعض ، ثمّ امشوا إليهم مصلين بالسيوف ، ولا يهولنكم أن يقال : جاءكم شببت بن ربعي وآل عتيبة بن النهاس وآل الأشعث وآلفلان وآليزيد بن الحارث ... قال : فسمنى ببئوتات من بيوتات من بيوتات من بيوتات عن النهام مر السيوف قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المستوى عن المنتب . قال حصيرة : فإنى لأنظر إليه وإلى أصحابه حين قرّ بوا خيولم وحين أخذ ابن الأشتر أسفل قبائه فوفعه فأد خطبه في منطقة له حمواء من حواشي البرود ، وقد شد بها على القباء ، وقد كفر بالقباء على القباء ، وقد كفر بالقباء على الديع ، ثم قال لأصحابه : شد وا عليهم فدى لكم عي وخلى إفال : فإنق ما لبنهم أن هرّ بهم ؛ فركب بعضهم بعضا على فم السبحة وازد حموا ، وانتهى ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخسل السبحة وازد حموا ، وانتهى ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخسل أنشر ، الشار كانشد ، المنظر المنتب الذه ، أنطلبتي بنار الهر بيي وبينك من إحنة ! فخلى ابن الأشر سبيله ، وقال له : اذكرها ؟ بن والمسجد ، وقال له : اذكرها ؟ بن والمسجد ، وأقبلوا يسيرون حتى دخلوا السوق والمسجد ، وقال اله عند عليه المؤلى . وحصروا ابن مطبع ثلاثيا .

قَالَ أَبُو عَنْك : وحد تَنى النّصَر بن صالح أنّ ابن مطبع مكث ثلاثاً ، 
يرزُّق أصحابه فى القَمَّر حيث حصر اللقيق ، ومعه أشراف الناس ، ألّا 
ما كان من عمرو بن حريث ، فإنه أنّ دارة ولم يكُزم نفسه الحصار ، ثم 
خزج حتى نزل البر ، وجاء المختار حتى نزل جانب السوق ، وولى حصار 
القصر إبراهيم بن الأشتر ، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط ، فكان ابن 
الأشتر ممناً يلى المسجد وباب القصر ، ويزيد بن أنس ممناً يلى بنى حليفة 
وسكة دار الرّوميتين ، وأحمر بن شميط ممناً يلى دار عمارة ودار أبى موسى ، 
فلمناً اشتد الحصار على ابن مطبع وأصحابه كلّمه الأشراف ، فقام إليه 
شبَست فقال : أصلح الله الأمير ! انتظار لنفسك ولن معك ، فوالله ما عند هم 
غناء عنك ولا عن أنفسهم . قال ابن مطبع : هاتوا ، أشيروا على برأيكم ؛

سنة ١٩

قال شَبَسَتُ : الرَّأَى أَن تَأَخَذ لنفسك من هذا الرجل أمانيًا ولنا ، وتخرج ولا تُهلك نفسك ومن معك . قال ابن مطبع : واقد إنى لأكره أن آخذ منه أمانًا والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحجاز كله وبأرض البصرة ؛ قال : ١٣١/٢ وتضرح لا يشعر بلك أحد حتى تنزل منزلا بالكوفة عند من تستنصحه وتشيّق به ، ولا يعلم بمكانك حتَّى تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسماء بن خارجة وعبد الرحمن بن محنف وعبد الرحمن بن معيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة : ما تروّن في هذا الرأى الذي أشار به على شبّث ؟ فقالوا : ما نرى الرأى إلا ما أشار به على شبّث ؟ فقالوا : ما نرى الرأى إلا

قال أبو مخنف : فحد أنى أبو المغلّس اللهي من أن عبد الله بن عبد الله اللهي أن تعبد الله بن عبد الله اللهي أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشى يشتمهم ، وينتحى له مالك بن عمرو أبو عمران (١) النهدى بسهم ، فيمر بحلقه ، فقطع جلدة من حلقه فال فوقع ؛ قال : ثم إنه قام وبرأ بعد على وقال النبَّهدى حين أصابه : خذها من مالك ، من فاعل كلنا .

قال أبو محنف : وحد أنى النتصر بن صالح ، عن حسّان بن فائد بن بكير ، قال : لمنّا أمْسَينا في القصر في اليوم الثالث ، دعانا ابن مطبع ، فلا كر الله بما هو أهله ، وصلّى على نبية صلّى الله عليه وسلّم وقال : أما بعد ، فقد علمت الله ين ضعوا هذا منكم من هم ; وقد علمت أنّما هم أواذ لكم وسفها وكم وضفامتكم وأحسا وكمّ م ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين ، وأنا مبلغ ذلك صاحبي ، ومُعالمتكم وسهادكم عدوة ، حتى كان الله الغالب على أمره ، وقد كان ١٩٢٧/٧ من وأيكم وما أشرتم به على ما قد علمتم ، وقد وأيت أن أخرج الساعة . فقال له شبست : جزاك الله من أمير خيراً ! فقد والله عفقت عن أموالنا ، وأكرمت أشرافنا ، وفصحت لصاحبك، وقفيست الذي عليك، والله ما كتاً لنفارة كما أبداً المن نحوراً ، أخذ امر وقاحي أشروب الروسيين حتى أقى دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو روب الروسيين حتى أقى دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الروسيين حتى أقى دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه

<sup>(</sup>١) ط ؛ وأمر يه ، وانظر الفهرس .

47 E

البابَ،فقالوا : يا بن الأشتر ، آمنون نحن ؟ قال : أثم آمنون ؛ فخرجوا فبايعوا المختار .

قال أبو مخنف : فحد تني موسى بن عامر العدوى ؛ من عدى جهينة \_ وهو أبو الأشعر – أنَّ المختار جاء حتى دخل القصر ، فبات به ، وأصبح أشرافُ الناس في المسجد وعلى باب القصر ، وخرج المختار فصعد المنبر ، فحسَّما الله وأثنى عليه ، فقال: الحمد لله النَّذي وعد ولينَّه النصر ، وعدوَّه الخُسْرَ، وجعله فيه إلى آخر الدهر، وعَناً مفعولاً ، وقضاءً مقضياً ، وقد خاب من افترى . أيها الناس ، إنَّه رُفعت لنا راية ، ومُدرَّت لنا غاية ، فقيل لنا في الراية : أن ارفعوها ولا تَـضَعوها ، وفي الغابة: أن اجر وا إليها ولا تتعدوها ، فسمعنا دعوة الداعي ، ومقالة الواعي ؛ فكم من ناع وناعية ، لقتل في الواعية ! وبُعدًا لمن طغى وأدبر، وعَصَى وكذُّ بوتولَّى ، ألا فادخلوا أيها الناس فبايعوا بيعة هدى ، فلا والَّـذى جعل السياء ستَقَـْفًا مكفوفًا ، والأرض فجَّاجا سُبُلًا ، ما بايعتم بعد بيعة على بن أبي طالب وآل على أهدَّى منها . ثم " نزل فد خيل ، ودخلنا عليه وأشراف الناس ، فبسَسَط يد م ، وابتدره (١١) الناس فبايعوه ، وجعل (٢) يقول : تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه ، والطلب بدماء أهل البيت، وجهاد المُحلّين ، والدفع عن الضّعفاء، وقتال مَن قاتلنا ، وسلم مَن سالمنا ، والوفاء ببيعتنا ، لا نقيلكم ولا نستقيلكم ؛ فإذا قال الرجل: نعم، بايتعة . قال : فكأنى والله أنظر إلى المنذر بن حسَّان بن ضرار الضبي إذ أتاه حتَّى سلَّم عليه بالإمثرة ، ثمَّ بايعه وانصرف عنه ، فلمًّا خرج من القصر استقيل سعيد بن منقذ الثوريّ في عصابة من الشِّيعة واقفًا عند المصطبة ، فلمًّا رأوه ومعه ابنه حيًّان بن المنذر ، قال رجل من سفهائهم : هذا والله من رءوس الحباريين ، فشمد وعلى ابنه ، فقتلوهما ، فصاح بهم سعيد بن منقذ : لا تَعجَلُوا ، لا تَعجَلُوا حَيى ننظر ما رأَىُ أُميرِكم فيه . قال: وبلغ المختارَ ذلك ، فكرهه حتَّى رُنَّى ذلك في وجهه ، وأقبل المختار يمنَّى الناسَ ، ويستجرُّ موَّدَتهم ومودَّة الأشراف ، ويُحسن السيرة جُهها ، .

<sup>(</sup>١) ٺ: ڍواپتدره ۾ . (٢) ا، ٺ: ڍ فيمل ۽ .

قال : وجاءه ابن كامل فقال المختار ، أعلمتَ أنَّ ابن مطيع في دار أبي موسى ؟ فلم يُحبه بشيء ، فأعادها عليه ثلاثَ مرَّات فلم يُعجبه ، ثمَّ أعادها فلم يُعجبه ، فظن ابن كامل أن ذلك لا يوافقه ، وكان ابن مطبع قبلُ للمختار صَّدِيقاً ، فلمَّا أمسى بعث إلى ابن مطبع بماثة ألف درهم ، فقال له : تجهُّرْ بهذه واخرج ؛ فإنى قد شعرت بمكانك ، وقد ظننتُ أنَّه لم يمنعنك من الخروج إلّا أنَّه ليس في يديك ما يفوّيك على الخروج . وأصاب ٢٣:/٢ المختار تسعة ّ آلاف ألف في بيت مال الكوفة ، فأعطى أصحابه اللَّذين قاتل بهم حين حصر ابن مطبع فى القصر– وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة<sup>(1)</sup> رجل– كلّ ربيل خمسائة درهم خمسمائة درهم ، وأعطى سنَّة آلاف من أصحابه أَتَــُوهُ بَعْدُ مَا أَحَاطُ بِالْقَصِرِ، فأَقَامُوا مَعْهُ تَلْكُ اللَّيْلَةُ وَتَلْكُ الثَّلاثَةُ الأُبيَّامِ حَتَّى دخل القصرماثتين ماثتين ، واستقبل الناس بخير ، ومَنَّاهم العدل وحسن السيرة ، وأدنى الأشراف ، فكانوا جلساءً ه وحُدَّاتَه ، واستعمل على شُرَّطتِه عبد الله بن كامل الشَّاكريُّ ، وعلى حَرَّسه كيسان أبا عَسَرْةَ مولى عُرَّينة ؟ فقام ذات يوم على رأسه ، فرأى الأشراف يحدَّثونه ، ورآه قد أقبل بوجهه وحديثه عليهم ، فقال لأبي عسمرة بعض أصحابه من الموالي : أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا ! فدعاه المحتار فقال له : ما يقول لك أولئك الَّذين رأيتهم يكلُّمونك ؟ فقال له ـــ وأسرٌ إليه : شقُّ عليهم أصلحك الله صرَّ فلك وجهلك عنهم إلى العرب، فقال له: قُل لهم: لا يشقَّنَّ ذلك عليكم ، فأنتم منى وأنا منكم . ثمَّ سكت طويلا ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٢). قال: فحد ثني أبو الأشعر موسى بن عامر قال : ما هو إلا" أن سمعها الموالى منه ، فقال بعضهم لبعض: أبشروا ، كأنكم والله به قد قسَّلهم . .

قال أبو مجنف : حدّ ثنى حَصِيرة بن عبد الله الأردى وفُصَيل بن حَديج الكنديّ والنضر بن صالح العبسي، قالوا : أوّل رجل عقد له المختار

<sup>(</sup>١) - ف : ورقسالة يا .

<sup>(</sup> ٢ ) مَوْرَةِ السَّمِاءُ:٢٧ .

44 gr.

۱۳۰/۲ راية عبد الله بن الحارث أخو الأشر، عقد له على أربينية ، وبعث محملًا ابن عير بن معلاد على آذربيجان ، وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن ويمث عبد الرحمن بن سعيد بن ويمث عبد الرحمن بن سعيد بن ويمث قيس على المدائن وأرض جُروحَى ، وبعث قيلامة بن أبي عيسى بن ربيعة النصرى ، وهو حليف لثقيف على بهمتُباذ الأوسط ، وبعث حملًا بن كعب بن قرَطَة على بهمتُباذ الأوسط ، وبعث حبيب بن منقذ الثورى على بهمتُباذ الأسفل ، وبعث سعد بن حديثة بن السمان على حلوان ، وكان مع سعد بن حديثة ألفا فارس بحلوان . قال : ورزقة ألف دوهم في كل شهر ، وأمره بقتال الأكراد ، وبإقامة الطرق ، وكتب لل عماله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال حكورهم المسعد بن حديثة بمكوان ، وكان عبد الله بن الزبير قد بعث محملًا بن الأشعث بن قيس على الموصل ، وأمره بمكاتبة ابن مطبع وبالسمع له والطاعة ، غير أن ابن مطبع لا يقدر على عزد إلا إلم ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، على عزد إلا إلم ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، وإبراهيم بن عحمد منقطعاً بإمارة الموصل ، لا يكاتب أحداً دون ابن الزبير .

النسب قال أبو محنف: وحد ثنى صلة بن زهير النّهدى ، عن مسلم بن عبد الله النسب بن ، قال : لمنّا ظهر المختار واستمكن ، وفي ابن مطيع وبعث عمّاله ، أقبل يجلس للناس عُدُوة "٢٦ وعشية ، فيقضى ببن الحصمين ، ثمّ قال : واقد إن لى فيا أزاول وأحاول لشُعْلا عن القضاء بين الناس ، قال : فأجلس للناس شريحًا ، وقمضَى بين الناس ، ثمّ إنّه خافهم فسمارض ، وكانوا يقولون : إنّه عُمْاني ، وإنّه لم يسُلّغ عن هائى ابن عروه ما أرسلة به ـ وقد كان على "بن أبي طالب عرزلة عن القضاء ـ فلما

<sup>(</sup>١) ﺋ : «ﺋﯧﺎﻳﯩﻪ» .

<sup>(</sup>۲) ٺ : ويکڙه .

أن سمع بذلك ورآهم يذمُّونه ويُسنيدون إليه مشرَل هذا القول تسمارَض، وجعل المختارُ مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود . ثمَّ إنَّ عبد الله مرض ، فجعل مكانمَه عبد الله بن مالك الطائي قاضياً.

قال مسلم بن عبد الله : وكان عبد الله بن همَّام سمع أبا عمرة يذكر السَّيعة وينال من عثمان بن عفَّان ، م فقنَّعه بالسوط ، فلما ظهر المختار كان معتزلا حتمَّى استأمَّنَ له عبدُ الله بن شدًّاد ، فجاء إلى المختار ذاتَّ يوم فقال :

أَلَّا انْتَسَأَتْ بِالوُّدِّ عنك وأَدْبَرَتْ مُعَالِنَةً بِالهَجْرِ أُمُّ سَرِيعِ (١) وحَمْلَها وَاشِ سَمَى غير مُؤتَ ل فأَبْتَ بِهِمَّ ف الفسؤاد جميع فَخفُّشْ عليك الشأنَ لا يُردِك الهوى فليس انتقالُ خلَّة ببديم ويُلهِيهِ عن رؤد الشَّبابِ شَمُّوع ٢٣٧/٢ كتائبُ مِنْ هَمْدانَ بعد هَزِيع بِقُودُ جُمُوعاً عُبِيتْ بِجُمُوع بكلِّ فتَّى حامِي الذِّمارِ منيع بأُمرِ لذى الهَيجا أَحَدُّ جميع هناك بِمَخلُولِ ولا بمُضِيع وكلُّ أخو إخبانة وخُشُوع إلى ابن إياسٍ مُصْحِرًا لوقوع وأخرى حُسُورًا غيرَ ذاتِ دُرُّ وع فَكَرٌ الخُيلُ كَرةً ثُقفَتَهُمُ ونَسَدٌ بِأُولَاهَا عَلِي آبِنِ مُطَيعِ فَوَكُ بضرب يَشْدَخُ الهام وَقْعُهُ وطهنٍ غداةَ السُّكتَّينِ وجيع ٢٢٨/٢ فحُوصِرَ في دار الإمارة بائياً بذُلِّ وإرغام له وخُضوع وكان لهمْ في الناس خيرَ شفيع

وفى ليلة المختار ما يُذْهِلُ الفَّنَّى دعا يالَشأراتِ الحسين فأَقبلتْ ومِن مُدْجِج جاءَ الرئيسُ ابنُ مالك ومن أسد والله يزيد لينصره وجاء نُعَيْمٌ خيرٌ شَيْبانَ كلّها وما ابن شميط. إذ يُحَرِّضُ قومـــهُ ولا قَيس نَهد لا ولا ابنُ هَـــوازن وسار أَبو النَّعمان اللهِ سَعيهُ بِخَيْل عليها يومَ هَيْجَا دُرُوعُها فَمَنَّ وزيرُ أبن الوصيَّ عليهمُ

(١) الأبيات من 1 إلى ٧ في الأخبار الطوال ٢٩١.

وآبَ الهدى حقًّا إِلَى مُسْتقَرُّهِ بخيرٍ إِيابٍ آبُّهُ وَرُجُوع إلى الهاشميّ المهتدي المهتدي به فنحن له من سامع ومطبع قال : فلمنَّا أنشدها المجتارَ قال المحتار لأصحابه : قد أثنتي عليكم كما تسمعون ، وقد أحسن الشَّناءَ عليكم ، فأحسنوا له الجزاء. ثم قام المختار ، فدخل وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتَّى أخرجَ إليكم ؛ قال: وقال عبد الله ابن شد اد الجُسْمَى : يابن همّام : إن الله عندى فرساً ومُطرَّفا ، وقال قيس بن طَهَ فَهُ النَّهِديّ ـ وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فإنّ لك عندي ١٣٩/٢ فرساً ومُطْرَقًا ، واستحيا أن يعطيهَ (اصَاحبُه شيئناً لا يعطبي مثله، فقال ١ ليزيد بن أنس: فما تعطيه ؟ فقال يزيد: إن كان ثوابَ الله أراد بقوله فما عند الله خيرٌ له ، وإنْ كان إنَّما اعترَى بهذا القول أموالَـنا ، فوالله ما في أموالنا ما يسعمه ؛ قد(٢) كانت بقيت من عطائى بقيَّة فقرَّيت بها إخوانى ؛ فقال أحمر بن شُمَّيط مبادرًا لهم قبل أن يكلَّموه: يا بن همَّام ، إن كنتَ أردت بهذا القول وجه الله فاطلب ثوابك من الله ، وإن كنتَ إنَّما اعريت به رضاً الناس وطلبَ أموالهم ، فاكمُّد م الجَسَدُك ؛ فوالله ما مَسَن ْ قال قولا لغير الله وفي غير ذات الله بأهل أن يُنسُّحل، ولايوصَل؛ فقال له: عضضتَ بأير أبيك 1 فرفع يزيد بن أنسَ السوط وقال لابن همام : تقول هذا القول يا فاسق ! وقال لابن شُمَيط : اضربه بالسيف ، فرفع ابن شميط عليه السيف (٣) ووثب ووثب أصحابهما يتفلُّـتون على ابن همَّام . وأخذ بيده إبراهيم بن الأشرَّر فألقاه وراءه ، وقال : أنا له جارٍ ، لـِم َ تأثون إليه ما أرى ! فوالله إنَّه لواصل الولاية ، راض بما نحن عليه ، حَسَّنَ الثناء ، فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثناثه ، فلا تشتموا عرضَّه ، ولا تَسفكوا دَمَّه . ووثبتُ مَلَـ عج فحالت دونه ، وقالوا : أجارَهُ ابن الأشتر ، لا والله لا يُوصَل إليه . قال : وسمع لَخطهم المختار(٤)، فخرج إليهم ، وأومأ بيده إليهم ، أن اجلسوا ، فجلسوا ، فقال لهم : ٦٤٠/٢ إذا قيل لكم خير فاقسْبكوه ، وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا ،وإن لم تقدروا

<sup>(</sup>١-١) ك: و دون عطية صاحبه وقال ۾ . (٢) ف: ووقد ۽ .

<sup>(</sup>٣) ف : والسيف عليه ي . (٤) ف : والختار لنطهم ه .

على مكافأة فتنصَّلوا ، واتقوا لسانَ الشاعر ، فإنَّ شرَّه حاضر ، وقولَه فاجر، وسعيته باثر ، وهو بكم غدًا غادر . فقالوا(١١): أفلا نقتله ؟ قال : إنَّا قد آمَننَّاه وأجرَّ ناه ، وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشر ، فجلس مع الناس. قال : ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ قام فانصرف إلى منزله فأعطاه ألفًا وفرسًّا ومُطرَّفًا فرجع بها وقال : لا والله ، لا جاورت هؤلاء أبدًا ﴿ وأُقبِلْتُ هُوازِنُ وغضتُ واجتمعت في المسجد غضباً لابن همّام ، فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عمًّا اجتمعوا له ، ففعلوا ، وقال ابن همَّام لابن الأشتر يُملحه :

وقد غَضِبَتْ لي مِنْ هوازنَ عُصبةً

إذا ابنُ شُمَيط أو يزيد تعرُّضا

وَتُبْشُمُ علينا يا مَوالِيَ طَيِّعُ

وأعظم ديًّارِ على اللهِ فِرْيَةً

فيا عجباً مِنْ أحمسَ ابنةِ أحمَسِ (٤)

أَطْفاً عَنَّى نَارَ كَلْبَينِ ٱلَّبا على الكلاب ذو الفيعال ابن مالك فتَّى حينَ بَلْقِ الحيلَ يَفْرقُ بينها لله بطعن دِرَاك أَو بضرب مُوَاشِكِ طوال اللَّرا فيها عراض المَبَارِك لها وقَعَا في مُسْتَحار المهسالك(١١) ١٤١/٢

معابن شميط شَرَّمَاشِ ورَاتِكِ (٣) وما مُفْتَرِ طاغٍ كَآخَرَ نَاسِكِ تَوَثَّبُ حَوْلَى بِالقَمْنَا وَالنَّبَازِلُهِ<sup>(٥)</sup>

وأقبل عبد الله بن شدَّاد من الغد فجلس في المسجد يقول : علينا توشُّبُ بنو أسد وأحمس ! والله لا نرضي بهذا أبدًا . فبلغ ذلك المحتار ، فبعث إليه فدعاه ، ودعا بيزيد (٧) بن أنس وبابن (٨) شميط ، فحمد الله وأثني عليه وقال (٨): يابن شدَّاد، إنَّ اللَّذِي فعلتَ نَنْزُعْة من نَنْزَعْات الشيطان، فُتُب إلى الله ، قال : قد تُبُثُ ، وقال : إنَّ هذين أخواك ، فأقبل إليهما، واقبل منهما ، وهب لي هذا الأمر ؛ قال : فهو لك ، وكان ابن همَّام قد قال قصيدةً "

كَأَنْكُمُ فِي العِزُّ قيسٌ وخثعمٌ وهل أَنتُمُ إِلَّا لثَنَامُ عَوَارِكِ (١١

١٠ (٢) ف : و مربقات المالك ه . (١) ث : وقالواء (،

<sup>(</sup>٤) ف: ﴿ وَمَا عَجِبَ ۗ ٤ . ( ٣ ) الرتك : مشية فها احتزاز .

<sup>(</sup>٦) ف: ﴿ وَمَا أَنَّمْ غَيْرِ الْإِمَاءُ الْعَوَارَكُ ۗ عَ ( ه ) ف : و تولت قتال ۽ .

<sup>(</sup>٨) ت د واين ه (٨) ت د و م قاليه . (۷) ئەنىقىلامىن

أخرى في أمر المختار ، فقال :

أضحت سُلَيْمَى بعدَ طولِ عِتابِ وتَحَجَّرُم ونَفادِ غَرْبِ شَبابِ
قد أَزْمَت بِصَرِعِى وتَجنَّى (١) وَبُولُك مُذْ ذاك فى إعتابِ(٢٠)
لمّا رأيتُ القصر أُعلَى بابُهُ وتوكَّلت هَمْدانُ بالأُسباب (٢٠)
١٩٧٢ ورأيتُ أصحابَ الدَّقيق كأَنَّهِمْ (١٠) حولَ البُّيُوت ثعالبُ الأُسراب
ورأيتُ أَبوابَ الأَزِقَة حلِنا دربَت بكلِّ هِرَاوة وذُباب
أَبْقَنتُ أَنَّ خيولَ شَيعةٍ رَاشِد لَم يبْق منها فَيْشُ أَيْرٍ ذُباب

## [ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة وّثب المختارُ بمن كان بالكوفة (<sup>0)</sup>من قَــَّمَــلّـة الحسين والمشابعين على قتله ، فقــَـتَـل من قـَـلــرّ عليه منهم ، وهوب من الكوفة بعضهم ، فلم يقدر عليه .

ه ذكر الحبر عنسبب وثوبه بهم وتسمية من قتل منهم ومن هرب فلم
 يقدر عليه منهم :

وَكان سبب ذلك في الحكم. في الحكم. في عصد ، عن عوافة بن الحكم. أن مروّان بن الحكم. أن المتوسقت له الشأم بالطّاعة ، بعث جيشين أحدهما إلى الحبجاز عليه حبيشش بن دُبلة القيني وقد ذكرنا أمر و وحبر مهلم كه قبل سو والآخر منهما إلى العراق عليهم عبيد الله بن زياد ... وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بمين الورّوة - وكان مروّان جعل لعبيد الله بن زياد إذ وجبّه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمرّه أن يتهسب الكوفة إذا هو زياد إذ وجبّه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمرّه أن يتهسب الكوفة إذا هو

قال عوانة : فرّ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيس ُ عَسَلان ( اعلى

- (١) ف : ه هجري رطول تجنبي ه . (٢) ف : « لا تعجلن فلست من أهماني » .
  - (٣) ف: و رتملقت عدان بالبواب ، (٤) ف: و أحماب البيوت ،
    - (ه) ف « في الكوفة » . ( ٣ ) ١ : « قيس بن عيلان » .

**M** 

طاعة ابن الزبير ، وقد كان مروان أصاب قيساً يوم مرَج راهط وهم مع الضحالة بن قيس غالفين على مرُون ، وعلى ابنه عبد الملك من بعده ، فلم يزل عبيد الله مشتغلا بهم عن العراق نحواً من سنة . ثم انت أقبل إلى الموصل ، فكتب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار : أما بعد ، فإنى اخبرك أبها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل ، وقد وجه قبلى خيلة ورجالة ، وأنى انحزت إلى تنكثريت حتى يأتيتي وأيكل وأمرك ، والسلام عليك .

فكتب إليه المختار : أمَّا بعد ، فقد بلغنى كتابك ، وفهمت كلَّ ما ذكرتَ فيه ، فقد أصبتَ بانحيازك إلى نكريت، فلا تبرحن مكانك النَّدى أنت به حتّى بأتيك أمرى إن شاء الله ، والسلام عليك .

قال هشام ، عن أبي محنف : حدثنى موسى بن عامر ، أن كتاب عبد الرحمن بن سعيد لما ورد على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه ، وقال له : يا يزيد بن أنس ، إن العالم ليس كالجاهل ، وإن الحق ليس كالباطل ، وإن أخبرك خبر من لم يمكذ ب ولم يكذب ، ولم يخالف ولم يرتب ، وإننا المؤمنون الميامين ، الغالبون المسالم ، وإنناك صاحب الحيل التي تجر جعابها ، وتضفر أذنابها ، حتى توردها منابت الزيتون ، غائرة عويتها ، لاحقة بطوئها ، اخراج إلى المسوصل حتى تنزل أدانيها (۱۱) ، فإنى ممدك لا يلزجال بعد الرجال ، فقال له يزيد بن أنس : سرح معى ثلاثة آلاف فارس ١١٤١٧ أنتخب مهم ، وضلتي والفرج البلك ، قائله (۱۱) الخنار : فانتج عنائله من أسله من أحبيت (۱۱) فسأكتب إليك ، قائله (۱۱) الخنار : فاخرج فانتخب على ربع المدينة النعمان بن فيخرج فانتخب على ربع المدينة النعمان بن حبيب عوف بن أبى جابر الأزدى ، وعلى ربع عمي وهمدان عاصم بن قيس بن حبيب الهمداني ، وعلى ربع وميدان عاصم بن قيس بن حبيب المدينة العمان بن المهمداني ، وعلى ربع واستد وربعة وكندة صعر بن أبى سعر الحني .

 112-

بلغ دير أبي موسى ودَّعه المختار وانصرف ، ثم قال له : إذا لقيتَ عدوَّك فلا تُنَاظرهم ، وإذا أمكنتُك الفرصة ُ فلا تؤخَّرها ، وليكن خبرُك في كلُّ يوم عندى ، وإن احتجت (١) إلى ملد فاكتب إلى ومع أني مسمد ك ولو لم تستمد د، فإنه أشد لع ضُلك، وأعز لجنندك، وأرعب لعدوك. فقال له يزيد بن أنس : لا تمدُّني إلَّا بدعائك ، فكني به مكداً . وقال له الناس : صَحِبِكَ اللهُ وأد ال وأيد ك (٢) . وود عوه : فقال لهم يزيد : سلوا الله لي الشهادة ، وايمُ الله لئن لقيتُهم ففاتني النصرُ لا تُفتُّني الشهادة إن شاء الله . فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : أما بعد ، فخل بن يزيد وبين البلاد إن شاء ألله ، والسلام عليك . فبخرج يزيد بن أنس بالناس حتَّى بات بسُورًا، ثم غلما بهم سائرًا حي بات بهم بالمدائن؛ فشكا الناس ُ إليه (٣)ما دخلهم ١٤٠/٢ من شدة السير عليهم ، فأقام بها يومًا وليلة . ثم النَّه اعترض بهم أرض حُوضَى حتَّى خرج بهم في الراذانات ، حتَّى قطع بهم إلى أرض الموصل ، فنزلت ببنات تلي ، وبلغ مكانه ومنزله الَّذي نزل به عبيد الله بن زياد ، فسأل عن عدَّتهم ، فأخبرتُ عيونُه أنَّه خرج معه من الكوفة ثلاثةُ آلاف فارس ، فقال عبيد الله : فأنا أبعث إلى كلُّ ألف ألفين . ودعا ربيعة بن المخارق الغنويّ وعبد الله بن حمثُلة الخثميّ، فبعثهما في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، وبعث ربيعة بن المخارق أوّلًا، ثمّ مكث يومًا، ثمّ بعث خلفه عبد الله بن حملة ، ثم كتب إليهما : أيتكما سبَّق فهو أمير على صاحبه، وإن انتهيتما جميعًا فأكبركما سناً أمير على صاحبه والحماعة. قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل بيزيد بن أنس وهو ببنات تلي، فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضني .

قال أبو محنف : فحد ثنى أبو الصلت ، عن أبى سعيد الصَّبَّقُل ، قال : خرج علينا يزيد بن أنس وهو مريض على حمار يمشى معه الرجال يُمسكونه عن يمينه وعن شاله ، بضخايه وعضديه وجنبيه ، فجعل يقف على الأرباع :

<sup>(</sup>١) ف: وإذا حبت ١٠ (٢) ف: و وأبدك وأداك سالماً غاتما ٥.

<sup>. (</sup>٣٠) ب : ، فشكا إليه الناس ه

13

رُبُع ربع (١)ويقول : يا شرطة الله ، اصبروا تُـوُّجَـرُ وا ، وصابروا عدوَّكم تَـظفَسَروا ، وَقَاتِـلوا أُولِياءَ الشيطان ، إنْ كَـيَــْدَ الشيطان كان ضَعَـيفــًا ، إنْ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فإن هــَـلـك فأميرُ كم عَبد الله بن ٦٤٦٧ ضَمَّرة العذري ، فإن هلك فأمير كم سعر بن أبي سعر الحني . قال : وأنا والله فيمن يمشى معه ويُمسك بعضده ويده ، وإني لأعرف في وجهه أن" الموت قد نزل به . قال : فجعل يزيد بن أنس عبد الله بن ضَمْرة العذري على ميمنته ، وسعر بن أبي سعر على ميسرته، وجعل ورقاء بن عازب الأسدى على الحيل ، ونزل هو فوُّضع بين الرجال على السرير ، ثم قال لهم : ابرزوا لهم بالعراء ، وقد مونى في الرجال ، ثمَّ إن شئم فقاتلوا عن أميركم ، وإن شئتم ففرّوا عنه . قال : فأخرجناه في ذي الحجَّة يومَ عرفة سنة ست وستين، فأخذ نا نُمسك أحيانًا بظَّهُره فيقول : اصنعواكذا ، اصنعواكذا، وافعلوا كذا، فيأمر بأمره، ثم لا يكون بأسرع من أن يغلبه الوجع فيتُوضع هنسَيشهة ويقتتل الناسُ ، وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس . قال: نمحملتٌ ميسرتهم على ميمنتنا ، فاشتد قتالهم ، وتحمل ميسرتُنا على ميمنتهم فتهزمها (٢)، ويتحميل ورقاء بن عازب الأسدى في الخيل فتهتزَمهم ، فلم يرتفع الضَّحي حتَّى هزمناهم ، وحَّويَّنا عسكرهم .

قال أبوغنف : وحد تنى موسى بن عامر العد ويّ ،قال: انتهينا إلى ربيعة ابن المخارق صاحبهم،وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل (٢) ينادى : يا أولياء الحقّ ، ويا أهل السمع والطاعة ، إلى أنا ابن المخارق ؛ قال ،وسى : فأسًا أنا فَكَنتُ عُلامًا حَدَثًا ، فيصِيتُه ووقفتُ ، ويتحمل عليه عبد الله بن ووقاءً الأسلميّ وعبد الله بن صَمَّرة العدريّ ، فيَسَتَلاه .

قال أبو نحنف : وحد ثنى عَـمرو بن مالك أبو كبشة الفينى" ؛ قال : ٦٤٧/٣ كنت غلامًا حين راهفتُ مع أحد عمومنى فى ذلك العسكر ، فلمًّا نزلنا بعسكر الكوفيةين عبنًّانا ربيعة بن المخارق فأحسنَ التعبثة ، وجعل على ميمنته ابن

<sup>(</sup>۱) انهریگاریگای، (۲) فندفهرسای، (۲) فندوبارای،

77 E-- EY

أخيه ، وعلى ميسرته عبد وبنه السلمى ، وخرج هو فى الحيل والرجال وقال : يا أهل الشأم ، إنسكم إنساء تقاتلون العبيد الأبناق ، وقومًا قد تركوا الإسلام وخرجوا منه ، ليست لهم تقينة ، ولا ينطقون بالعربينة ؛ قال : فوالله إن كنت لأحسب أن ذلك كذلك حتىً قاتلناهم ، قال : فوالله ما هو إلّا أن اقتتل الناس إذا رجل من أهل العراق يعترض الناس بسيفه وهو يقول :

برثت مِنْ دِين المحكمينا وذَاك فينا شَرَّ دين دِينَ المحكمينا وذَاك فينا شَرَّ دين دِينَ مَمْ إِنَّ قَتَالَا وَقَتَالَ عِمْ اسْتَة مِن النهار ، ثم إنَّهم هُرونا حين ارتفع الضحى فقتلوا صاحبنا ، وحبووًا عسكر آنا فخرجنا منهزمين حتى تلفيًانا عبد الله بن حميلة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي يقال لها بنات تلي ، فردنا ، فأقبلنا معه حتى نزل بيزيد بن أنس ، فبثنا متحارسين حتى أصبحنا فصلينا الغلداة ، ثم خرجنا على تعبية حسستة ، فجعل على ميمنته الزبير بن خريمة (١) عن خطم ، وعلى ميسرته ابن أقيصر القحاف من خصم ، وتقد م في الخيل والرجال ، وذلك يوم الأضحى ، فاقتتلنا قتالا شديدًا ، ثم النهينا إلى عبيد الله بن زياد فحدثناه بما لتقيينا ، وحوواً عسكرنا ، وأقبلنا في المينا إلى عبيد الله بن زياد فحدثناه بما لتقيينا .

قال أبو محنف : وحد أنى موسى بن عامر، قال : أقبل إلينا عبد ألله بن حصلة الخصصية والمستقبل فقل ربيعة بن المحارق الفنوى فرد هم ، ثم جاء حتى نزل ببنات تلى ، فلمنا أصبح غادوا وغادينا، فتطاردت الحيلان من أول النهار، ثم انصرفوا وانصرفنا؛ حتى إذا صلينا الظهر خرجنا فاقتتلنا ، ثم هزمناهم . قال : وزل عبد الله بن حصملة فأخد ينادى أصحابه : الكترة بعد الفرة ، يا أهل السمع والطاعة ؛ فحمل عليه عبد الله بن قراد الخمعي فقتتله ، وحويتنا عسكرهم وما فيه ، وأتي يزيد بن أنس بثلمائة أسير وهو في السوق ، فأخذ يوفي بيده أن اضربوا أعناقتهم ، فقتلوا من عند آخرهم .

وقال يزيد بن أنس : إنْ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فما أمسى حتَّى مات ، فصلتَّى عليه ورقاءُ بن عازب ودَّفَتَنَه ، فلمَّا رأى ذلك أصحابُهُ أسيقط في أيديهم ، وكتَسَر موتَّه قلوبَ أصحابه ، وأخذوا في دفنه ،

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط من غير نقط.

سنة ٢٧ سنة ٢٧

فقال لهم ورقاء : يا قوم ، ماذا ترون ؟ إنَّه قد بلغني أنَّ عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في تمانين ألفًا من أهل الشأم ، فأخذوا يتسلَّلون ويرجعون . ثم إِنَّ ورقاء دعا رءوسَ الأرباع وفُرسانَ أصحابه فقال لهم : يا هؤلاء ، ماذا ترون فيها أخبرتُكم ؟ إنَّما أَنا رجل منكم ، ولست بأفضلكم رأياً ، فأشير وا على "، فإن " ابن زياد قد جاءكم في جُننْد أهل الشأم الأعظم ، وبجلَّتهم وفُرسانهم وأشرافيهم ، ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة على هذه الحال ، وقد هلك يزيدُ بن أنس أميرنا ، وتفرّقت عناً طائفة مينًا، فلو انصرفنا اليوم من ٦٤٩/٢ تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم ، وقبل ّ أن نَبلُغهم ، ۖ فَيَعلَسُموا أَنَّا إِنَّماْ ردًّانا عنهم هلاك صاحبنا ، فلا يزالوا لنا هائبين لقَنَتْلنا منهم أديرهم ! ولأنبَّا إنسَّما نعتل لانصرافنا بموَّت صاحبنا . وإنَّا إن لقيناهم اليوَّم كننًّا مخاطرين ، فإن هُ رُمنا اليوم لم تنفعنا هزيمتُنا إيَّاهم من قبل اليوم. قالوا : فإنَّك نعمًّا رأيت، انصرِفْ رحمك الله . فانصرف ، فبلغ مُنصَرَفُهم ذلك المحتارَ وأهلَ الكوفة ، فأرْجَف الناسُ ، ولم يعلمواكيف كان الأمر أن يزيد بن أنس هملك ، وأن الناس هُزِموا ، فبعث إلى المختار عاملُه على المدائن عيناً له من أنباط السواد فأخبره الْحَبر ، فدعا المختارُ إبراهيمَ بن الأشر فعَمَمَـد له على سبعة آلاف رجل ، ثم قال له : سر حتمَّى إذا أنت لقيتَ جيش َ ابن أنس فاردد هم معك، ثُمُّ سرْ حتَّى تلقى عدوَّك فتنُناجِزَهُم. فخرج إبراهيم فوَضَم عسكتره بحمَّام أعنيسَ .

قال أبو نحنف : فحد ُ ثنى أبو زهير النضر بن صالح ، قال : لمنا مات يزيد أنس التقى أشراف الناس بالكوفة فأر بخوا بالمختار وقالوا : قتيل يزيد بن أنس، ولم يصد قوا أنبه مات ، وأخذوا يقولون : والله لقد تأسر علينا هذا الرجل بغير رضًا منًا ، ولقد أدنى موالينا ، فحملتهم على الدواب ، وأعطاهم وأطعمسهم فيتنا ، ولقد عصد ننا عبيد أنا ، فحرب بذلك أبنامنا وأراملنا ، فاتعلوا منزل شبّمث بن ربعي وقالوا : فجتمع في منزل شيخنا ــ وكان شبث جاهليًا إسلامينًا \_ فاجتمعوا فأتموا منزله ، فصلي بأصحابه ، ثم تلاكروا هذا النحو من الحليث ٢٠٠/٧ قال : ولم يكن فها أحدث المختار عليهم شيء هو أعظم من أن جعل للمولل ٤٤ ع - ١

الفتىء نصيبياً حقال لهم شببت: دعونى حتى ألقاه ؛ فلهب فلقيه ، فلم يدع شبيئا مماً أذكره أصحابه إلا وقد ذاكر و إباه ، فأحد لا يذكر حصلة الإ قال المنظمة المنظمة المنظمة الله المختلفة عالم المنظمة المنظمة الله الله الله المنظمة ا

قال أبو محنف: فحد أنى قُدامة بن حوشب ، قال: جاء شَبَتُ ابن ربعى وشب ، قال: جاء شَبَتُ ابن ربعى وشَسر بن ذى الجوشن وحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أبى كعب الختمى، فتكلَّم شبَت، فتحمد الله وأشى عله ، ثم اخبره باجهاع رأيهم على قتال المحتار ، وسأله أن يجيبهم إلى ذلك ، وقال فيا يتعيب به المحتار: إنه تأمر علينا بغير رضًا 10/٧ مناً ، وزعم أن ابن الحنفية بعثه إلينا ، وقد علمنا أن ابن الحنفية لم يفعل، وقاطم مواليتنا فيثنا ، وأخد عبد كل ، فحرب بهم يتامانا وأراملنا ، وأظهر هو وسَبشيته البراءة من أسلافنا الصالحين . قال : فرحب بهم كعب بن أبى كعب ، وأجابهم إلى ما دَصَوْم إليه .

قال أبو محنف: حد تنى أبى يحيى بن سعيد أن أشراف أهل الكوفة قد كانوا دخلوا على عبد الرحمن بن محنف ، فدصوه إلى أن يجيبهم إلى قتال المختار ، فقال لهم : يا هؤلاء ، إنكم إن أبيتم إلا آن تخرجوا لم أخذ لُكم ، وإن أنّم أطعتموني لم تخرجوا . فقالوا : لمم ؟ قال: لأنى أخاف أن تتضرقوا وتختلفوا وتتخذذ كوا ؛ ومع الرجل والة شجما قركم وفرسانكم من أنفسكم ؟ أليس سنة ٦٦ قس

معه فلان وفلان ! ثم معه عبيد كم وموالكم ، وكلمة مؤلاء واحدة " وعبيدكم ومواليكم أشد " حسَنقا عليكم من عدو كم ، فهو مقاتلكم بشجاعة العرب، وعداوة العميجم ، وإن انتظركمو فليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام أو بمجيء أهل البصرة ، فتكونوا قد كفيتموه بغيركم ، ولم تسجملوا بأسبكم بينتكم ؛ قالوا : نسَّد لُك الله أن " تخالفنا ، وأن "تفسد علينا رأينا وه قد اجتمعت عليه جماعتنا . قال : فأنا رجل " منكم ، فإذا شتم فاخرجوا . فسار بعضهم إلى بعض وقالوا : انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن الأشتر ساباط ، وشبرا بالمختار . قال : فخرج عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس الهمداني في همدان في مجانة السبيع ، وحرج زحر بن قيس الجمعي واسحاق بن محمدً بن الأشعث في جبانة السبيع ، وحرج زحر بن قيس الجمعي وإسحاق بن محمدً بن الأشعث في جبانة السبيع ، وحرج زحر بن

قال هشام : فحدَّثني سليان بن محمَّد الحضريُّ ، قال : خرج إليهما جبير الحضريّ فقال لهما : أُخرُجا عن جبّانتنا ، فإنَّا نكره أن نُعُرَّى ٧/٢٥٢ بشر ؟ فقال له إسحاق بن محمَّد : وجبَّانتُكم هي ؟ قال : نعم ، فانصرفوا عنه ؛ وخرج كعب بن أبى كعب الحثعميّ في حبًّانة بيشر ، وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في بمَجِيلة ، وخرج عبد الرحمن بن مخنف ف جبًّانة مخنف ، وسار إسحاق بن محمه وزَحْر بن قيس إلى عبد الرّحمن ابن سعيد بن قيس بجبَّانة السَّبيع ، وسارت بجيلة ُ وحَشْعم إلى عبد الرحمن ابن محنف وهو بالأزُّد . وبلغ الَّذين في حبًّانة السَّبيع أنَّ المختار قد عبًّا لهم خيلا ليسير إليهم. فبعثوا الرسل يتلو بعضُها بعضًا إلى الأزُّد وبـَجيلة وخثعم، يسأاونهم بالله والرّحم لمّا عَجلوا إليهم. فساروا إليهم واجتمعوا جميعًا في جبَّانة السبيع ، ولمَّا أن بلغ ذلك المحتار سرَّه اجباعهم في مكان واحد، وحرج شعر بن ذي الجوشن حتّى نزل بجبًّانة بني سكول في قيس ، ونزل شَبَتُ بن ربعيَّ وحَسَان بن فائد العبسيُّوربيعة بن ثروان َ الضبيِّ في مُضَرّ بالكُناسة ، ونزل حجَّار بن أبْحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فيما بين التَّمَّارين والسَّبَخة، ونزله عمرو بن الحجَّاج الزّبيديّ في حبَّانة مراد بمنَن تبعه من منذ حج ، فبعث إليه أهل اليمن : أن اثننا، فأبى أن يأتيهم

وقال لهم : جدّوا، فكأني قد أتيتُكم ، قال : وبعث المختار رسولا من يوبه يقال ١٩٣/ له عمرو بن تورّية بالرّكض إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط ألا تضع كتابي من يلك حتى تشبل بجميع من متعلك إلى . قال : وبعث إليهم المختار في ذلك اليوم : أخبروني ما تريدون ؟ فإنى صانع كل ما أحبيم، فقالوا: فإننا نريد أن تعتزلنا ، فإنك زعت أن ابن الحنفية بعثك ولم يسبحنك فأرسل إليهم المختار أن ابعثوا إليه من قبلكم وفداً ، وأبعث إليه من قبلك وفداً ، وأبعث إليه من قبلك ليكتم وفداً ، وأبعث إليه من قبل لينقد م عليه المقالة لينقد م عليه المقالة المنافذ المنافزة المنافزة

قال أبو عنف : حد ثنى يونس بن أبى إسحاق ، أن شمر بن ذى الجوشن أتى أهل اليمن فقال لهم : إن اجتمعم فى مكان نجعل فيه مجنسين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم ، وإلّا فلا ، والله لا أقاتل فى مشل هذا المكان فى سكك ضيقة ، وثقاتل من غير وجه . فانصرف إلى جماعة بها المكان فى سكك ضيقة ، وثقاتل من غير وجه . فانصرف إلى جماعة بها من يومه عشية "، فنادى فى الناس : أن ارجعل إلى الكوفة ، فسار بهية عشيئة تلك ، ثم نزل حين أمسى ، فنعتى أصحابه ، وأراحوا الدواب شيئا كلا شيء ، ثم ندى فى الناس ، فسار ليلته كلمًا ، ثم صلى الغذاة بسورا ، ثم سار من يومه فصلى العمر على باب الجسر من الغد ، ثم إنه جاء حتى بات ليلته فى المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجملة ، محتى بات ليلته كلمًا القوة والجملة ، حتى بات ليلته الم المناث من مُحرَرجهم على المختر ، خرج المختار ، خرج المختار ، خرج المختار ،

<sup>(</sup>١) الوتيح : القليل من كل شيء .

٤٧

المنبر فصعده.

قال أبو محنف : فحد في أبو جناب الكلبي أن شَبَتْ بن ربعي بعث إليه ابنه عبد المؤمن فقال : إنسا نحن عشيرتُك ، وكف يمينك ، لا والله لا نقاتلك ، فتق بنلك مناً ؛ وكان رأيه نقاله ، ولكنة كاده . ولماً أن اجتمع أهل لليمن بعياته السبيم حضرت الصلاة ، فكره كل رأس من رموس أهل اليمن أن يتقد مه صاحبه ، فقال لهم عبد الرحمن بن محنف : هذا أوّل الاختلاف ، قدموا الرضا فيكم ، فإن في عشيرتكم سبنة قراء أهل المصر ، فليصل بكم رفاعة بن شد اد الفتياني من بهيلة ، فغملوا ، فلم يزل يصلى بهم حتى كانت الوقعة .

قال أبو محنف : وحد تمى وازع بن السرى أن أنس بن عمر و الأزدى النظلى فلخل فى أهل اليمن ، وسمعهم وهم يقولون : إن سار المختار إلى إخواننا من مضر سرنا إليهم ، وإن سار إلينا ساروا إلينا ، فسمعها منهم رجل ، وأمنا بحراد " حتى صعد إلى الهنار على المنبر ، فأحبر بهقالتهم ، فقال : أمنا ١٩٠٥/ هم فخلية على المنار على المنبر إليهم مضر ، فكان بعد ذلك يدحو ذلك الرجل لن سرت إليهم مضر ، فكان بعد ذلك يدحو ذلك الرجل ويكرمه . ثم إن المختار نزل فعبنا أصحابه فى السوق – والسوق إذ ذلك ليس فيها هذا البناء – فقال لإبراهم بن الأشتر : إلى أى الفريقين أحب إليك أن تسر ؟ فقال : إلى أى الفريقين أحب إليك أن يسير ؟ فقال : إلى أى الفريقين أحب إليك أن يسير إلى قومه فلا يبالغ فى قتالهم - فقال : سر إلى مفر بالكناسة وعليهم يسير إلى قومه فلا يبالغ فى قتالهم - فقال : سر إلى مفر بالكناسة وعليهم شبيّث بن ربعي ومحمدًا بن عمير بن عطاره ، وأنا أسير إلى أهل اليمس .

قال : ولم يزل انحتار يُعرف بشدة النفس ، وقالة البُقْبِياً على أهل اليمن وغيرهم إذا ظفر ، فسار إبراهم بن الأشتر إلىالكُناسة ، وسار المحتار إلى جباً نة السبيع ، فوقف المختار عند دار عُمر بن سعد بن أبي وقاص ، وسرّح بين أيديه أحدمر بن شميط البجلي ثم الأحمسي ، وسرّح عبد الله بن كامل الشاكري ، وقال لابن شميط : الزّم هذه السكّة حتى (التخرج إلى أهل

<sup>(</sup>۱) ستداآس،

جبًّانة السَّبيع من بين دُور قومك . وقال لعبد الله بن كامل : الزَّمَ هذه السكَّة حتَّى تخرج على جبَّانة السَّبيع من دار آل الأخنس بن تُشرِّيق ، ودعاهما فأسر إليهما أن شيامًا قد بعثتْ تُخبرني أنَّهم قد أتوا القوم من ورائهم، فمنضَيَا ''أفتسَلكا الطريقينااللَّذين''المرهما بهما'''،، وبلغ أهلَ اليمن ٢٠٦/٢ مسيرُ هذينالرجلين إليهم، فاقتسموا تُسيُّنك السكَّتَين، فأما السَّكَّة الَّتِي في دبر مسجد أحمس فإنه وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس المملداني وإسحاق بن الأشعث وزَحْر بن قيس ، وأمَّا السَّكَّة الَّتِي تلي الفُراتَ فإنَّه وقف فيها عبدُ الرحمن بن مخنف، وبشير بن جرير بن عبد الله، وكعب بن أبي كعب . ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال اقْتسَمَلَه قوم . ثم إن أصحاب (٣) أحْسَر بن شُمُسَط انكشفوا وأصحاب عبد الله بن كامل أيضًا ، فلم يُسَوّع المحتارُ إِلَّا وَقِد جَاءَهُ الفُّسَلُّ قَدْ أَقْبِلَ؛ فقال: مَا وَرَاءَكُم ؟ قَالُوا: هُمُزِمِنًا ۚ قَالَ: فما فعل أحمر بن شُميط ؟ قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصّاص ... يمندُون مسجد أبي داود في وادعة ، وكان يعتاده رجال أهل ذلك الزمان يقصون فيه ، وقد نزل معه أناس من أصحابه \_ وقال أصحاب عبد الله : ما ندري ما فعل ابن كامل! فصاح بهم : أن انصرفوا . ثم اقبل بهم حتى انتهى إلى دار أبي عبد الله الجُدُّلُّ ، وبعث عبد الله بن قُراد الحثمميُّ – وكان على أربعمائة رجل من أصحابه ــ فقال : سرْ في أصحابك إلى ابن كامل ، فإنْ يك هلك فأنت مكانه ، فقاتيل القوم ّ بأصحابك وأصحابه ، وإن تجده حيًّا صالحًا فسر في ماثة من أصحابك كلُّهم فارس ، وادفع إليه بقيَّة أصحابك، ومر (٤) بالجدِّمعه والمناصحة له ، فإنتَّهم إنَّما يناصحوني ، ومن ناصحي فليبشر ، ثمَّ امض في الماثة حتَّى تأتى أهل جبًّانة السَّبيع ممًّا يلي حمًّام قَطَن ابن عبد الله . فمضى فوجد ابن كامل واقفيًا عند حمًّام عمرو بن حُريث

<sup>(</sup>۱--۱) ف: يرسلكا الطريق الذي ير.

<sup>(</sup>۲) ت: ۱۹۹۱.

<sup>(</sup>۲) ت : ورإن أحماب أسر ۽ .

<sup>(</sup>٤) ف د والمرم ۽ .

29 71 32

معه أناس (١) من أصحابه قد صبروا ، وهو يقاتل القومَ : فدفع إليه ثـكشَمائة ٢٥٧/٢ مِن أصحابه ثمّ مضى حتّى نزل إلى جبّّانة السّبيع .

ثم أخذ في تلك السَّكك حتَّى انتهى إلى مسجد عبد القيس، فوقف عنده، وقال لأصحابه : ما ترون؟ ( أقالوا : أمرنا لأمرك تَبَع ١ وكل من كان معه من حاشد من قومه وهم ماثة؛ فقال لهم: والله إنى لأحبُّ أنْ يَظهرَ المختار، ووالله إنى لكاره " أن يَمهليك أشرافُ عشيرتي اليوم ، ووالله لأن أموتَ أحبّ إلى " من أن يمَحل بهم الهلاك على يدى ، ولكن قفوا قليلا فإنى قد سمعت شِبامًا يزعمون أنَّهم سيأتونهم (٣) من وراثهم ، فلعل ُّ شِباماً تكون هي تفعل ذلك ، ونُعافَى نحن منه . قال له أصحابه : فرأيك . فثبت كما هو عند مسجد عبد القيس ، وبعث المختارُ مالكَ بن عمرو النهديّ في ماثني رجل ــ وكان من أشد "الناس بأساً ــ و بعث عبد الله بن شريك النهدي في ماثتي فارس إلى أحمر بن شميط ، وثبت مكانم ، فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكمُّشروه ، فاقتتلوا عند ذلك كأشد القتال، ومضى ابن الأشر حتَّى ليمشبَثُ بن ربعي . وأناسًا معه من مصر كثيرًا ، وفيهم حسًّا ن بن فائد العبسي ، فقال لهم إبراهيم : وَيَسْحَكُمُ الصرفوا ، فوالله ما أحبّ أن يصاب أحد من مُضر على بدى "، فلا تُهلكوا أنفسكم ، فأبوا ، فقاتلوه فهزمهم ، واحتُمل حسَّان بن فائد إلى أهله ، فمات حين أدخـل إليهم ، وقدكان وهو على فراشه قبل موته أفاق ٓ إفاقة ّ فقال : أما والله ما كنت أحب أن أعيش من جراحي هذه ، وما كنت أحب أن تكون منيَّتي إلا " بطعنة رمح ، أو بضربة بالسيف ؛ فلم يتكلَّم بعدها كلمة "(٤) حتمَّى مات . وجاءت البشرى إلى المختار من قبلَ إبراهيم بهزيمة ١٥٨/٧ مضرً ، فبعث المختار البشرَى من قبله (٥) إلى أحمر بن شُميط وإلى ابن كامل ، فالنَّاس (٦) على أحوالهم كلُّ أهل سكَّة منهم قد أغْنت ما يليها . قال : فاجتمعت شيبام (٧) وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ، وقد أجمعوا

 <sup>(</sup>١) ف: و فاس ١.
 (٢-٢) ف: و فقالوا: أمرنا أمرك ونمن لك تبع ٥.

<sup>(</sup>٢) ٺ: ﴿ أَنْ سِأْتَرْضِم ﴾ . (٤) ٺ: ﴿ بِكُلَّمْ ﴾ .

<sup>(</sup> ه ) ف : ق من قبله البشري » . ( ١ ) ف : « والناس » .

<sup>(</sup>٧) ف: وقاجتم ۽ .

٥٥ من ١٦٤

واجتمعوا بأن يأتوا أهل آليمن من ورائهم ، فقال بعضهم لبعض : أما والله لو جعلتم حيد كم (١) هذا على من خالفكم من غيركم لكان أصوّب، فسيروا لى مضر أو إلى ربيعة (١) فقاتلوهم و رشيخهم أبو القلوص ساكت لا يتكلّم و فقالوا : يا أبا القلوص ، ما رأيك ؟ فقال : قال الله جل ثناؤه : فقالوا : يا أبا القلوص ، ما رأيك ؟ فقال : قال الله جل ثناؤه : فقاموا ؛ فشي يكونكم م من الكُفّار وكينجدوا فيبكم غلظة (١) قوموا ، ثم مشي بهم الفالة بهم أنفس من ذلك شيئًا، ثم قعد بهم ، ثم قال لهم : فوموا ، ثم مشي بهم الثالثة أنفس من ذلك شيئًا، ثم قعد بهم ، فقالوا له : يا أبا القلوص ، والله إنك عندنا لأشجع المرب ، فا يتحملك على الله تعنع ! قال : إن الخبرب ليس كن لم يجرب ، إنى أردت أن ترجع إليكم أفئلة تكم ، وأن توطّنوا على القتال وأنتم على حال د مَسَ ؛ أن أقدم على القتال وأنتم على حال د مَسَ ؛ قالوا : أنت أبصر بما صنعت .

فلما خرجوا إلى جبانة السبيع استقبلهم على فم السكة الأعسر الشاكري، المحرالة الأعسر الشاكري، وحمل عليه الجبانة في آثارهم ، وهم يناد ون : يا اشارات الحسين ! فأجابهم أصحاب ابن شميط يا لتارات الحسين! فسمعها يزيد بن عير بن ذي مراً ان من همانان فقال : يا لشارات عبان ! فقال لمم وفاعة بن شداد : ما لنا وليتهان الا أقاتل مع قوم يبغون دم عبان ، فقال له أناس من قومه : جنت بنا وأطعناك ، حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف قلت : انصرفوا ود عوم في فعطف عليهم وهو يقول :

أَنَا ابنُ شَدَّادٍ عَلَى دينِ عِلِى لَسْتُ لَمَيْانَ بِنِ أَدْوَى بِوَلِي لأَصلينَّ البومِّ فِيمَن يصْطَلِي بِحرَّ نارِ الحَرِب غير مُوْتَلِ

فقاتك حتى قُنتُل ، وقتل يزيد بن عُمير بن ذى مُرَّان ، وقُنتُل النعمان ابن صُهْنبان الجريمُ ثمَّ الراسيّ—وكان ناسكاً ـــ ووفاعةُ بن شدّاد بن عَـوْسجة

<sup>(</sup>١) ن: ﴿ حَلَمُ ۗ ٩٠ (٢) ث: ﴿ رَبِّيمَةُ نِمِضُر ﴾ . ﴿ ٢) سُورَةَ التَّوْبِيَّةُ ٢٠

مة ١٩ سام ١٩

الفتياني عند حماً م المسهَبذان الله يهالسبَّخة - وكان ناسكاً - وقتل الفرات ابن زَحْر بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن زَحْر بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس ، وقتل عمر بن مخنف حتى أرتثت ، وحالته الرّجال على أبديها وما يَشعر ، وقاتل حولته رجال " من الأزْد ، فقال حُمْسيد بن مسلم :

لأَضْرِبَنَّ عن أبي حَكيمٍ مَفَارِق الأَعْبُكِ والصَّعِيمِ وقال سُرُاقة بن مرْداس البارقُ :

11./4

يا نَهْسُ إِلَّا تَصْبِرِى تَلْيِمِى لا تَتُولَى عن أبي حكيم (١) واستُخرج من دور الوادعيين خمسمائة أسير، فأتي بهم الهمتاركتفين، فأخذ رجل من بنى نهيد وهو من رؤساء أصحاب المختار يقال له : عبد الله ابن شريك ، لا يخلو بعربي إلا خلقي سببله ، فترقع ذلك إلى المختار درهم مولى لبنى نتهد ، فقال له المختار : اعرضوهم على " ، وانظروا كل من شهد المسين ألا قيل له : هذا ممن شهد قتله ، فيقد مه فيضرب عنقه ، حتى قتل منهم قبل أن يخرج ماثين وثمانية وأربعين قبيلا ، وأخذ أصحابه كلما ناس كثير منهم وما يشعر بهم المختار ، فأخذو لا يضربهم خلوا به فقتلوه حتى قتل ناس كثير منهم وما يشعر بهم المختار ، فأخذر بلك المختار بعد ، فلحا بمن الأسارى فاعتمهم ، وأخذ عليهم المواثين ألا يجامعوا عليه عليه عدواً ، ولا يبغوه ولا أصحابه (١) غالله ، إلا سرًا قعة بن مرداس البارق ، عليه علموا بنه فهو آمن ، إلا رجلا شرك في دم آل محملة صلى الله عليه من أغلق بابه فهو آمن ، إلا رجلا شرك في دم آل محملة صلى الله عليه مناه م

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٥ . (٢) ث : ولا يمر عليم رجل ۽ .

<sup>(</sup>۳) ت: «ريماريم».

<sup>(</sup>٤) ك: و من يقي و .

<sup>(</sup> ه ) ف : والأصابه به .

قال أبو عنف: حد ثن (۱ المجالد بن معيد، عن عامر الشعبي . ، أن يزيد ابن الحارث بن يزيد بن رؤيم وحجاً ربن أبجر بعثا رسلا لهما ، فقالا لهم : كونوا من أهل اليمن قريباً، فإن رأيتموهم قد ظهروا (۱) فأيتكم سبق إلينا فليقل وسلهم، فقال لهم أو ل من انتهى اليهم : جُمرُان، فقام الرجلان فقالا العرب انتهى اليهم : جُمرُان، فقام الرجلان فقالا القومهما: افصر فوا لي بيوتكم ، فانصر فوا ، وخرج عرو بن الحجاج الربيدي – وكان ممن شهد قتل الحسين – فركب راحلته ، ثم ذهب عليها ، فأخذ طريق شراف وواقعة ، فلم يُر حتى الساعة، ولا يدرى أرض " بخسسته ، أم سماء" حصرسته أ وأمناً فرات بن رحر بن قيس فإنه لمنا قتل بعث عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجمعية – وكانت امراق الحسين بن على الى المختار بنت خليفة بن عبد الله الجمعية – وكانت امراق الحسين بن على الى المختار تسأله أن بأذن لها أن توارى جسله ، ففعل ؛ فلعفته .

وبعث المختار غلاماً له يدعى زر "بياً فى طلب شمر بن ذى الجوشن . قال أبو محنف : فحد أنى يونس بن أبى إسحاق ، عن مسلم بن عبد الله الضبابي ، قال : تبعنا زر بي علام المختار ، فلحقنا وقد خرجنا من الكوفة على خيول لنا ضُمَّر ، فاقبل يتمطَّر به (١٣) فرسله ، فلما دنا منا قال لنا شمر : اركضوا وتباعدوا عنى لعل العبد يطعع ف ؟ قال : فركففنا ، فأمعنا ، وطمع العبد فى شمر ، وأخد شمر ما يستطرد له ، حتى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فلق ظهره ، وأنى المختار فأعجر بذلك ، فقال : بؤساً لزربى ، أما لو يستشير أنى ما أمر ته أن يتجرُج لأبى السابغة .

 <sup>(</sup>١) ن: و فعد أن ع. (٢) ن: و ظفر وا ع. (٣) يشطر به: يسرع.

مع ۲۶

ثم أرسل إلى تلك القربة فأخذ منها على جانب فضربه ، ثم قال : النجاء بكتابى هذا إلى المصعب بن الزبير وكتب عنوانه : للأمير المصعب بن الزبير من شمر بن ذى الجوش . قال : فسمضى العليج حتى يلخل قرية فيها بيوت ، وفيها أبو عمرة ، وقد كان المختار بعثه فى تلك الأيام إلى تلك القربة لتكون مسلمة في بينه وبين أهل البصرة ، فلقى ذلك العليج عليجا من تلك القرية ، فأقبل يشكو إليه ما لتى من شمر ، فإنّه لقائم ، مه يكلسه إذ مر به ربحل من أصحاب أبى عمرة ، فرأى الكتاب مع العلج ، وعنوانه : لمصعب من شمر ، فالغيا العلج عن مكانه اللّبى هو به ، فأخبر هم ، فإذا ليس من شمر ، فالا للاثة فراسخ . قال : فأقبلوا يسيرون إليه .

قال أبو خنف : فحد تنى مسلم بن عبد الله قال : وأنا والله مع مسمر تبلك الليلة (1) ، فقلنا : لو أنسك ارتحلت بنا من هذا المكان فإنسا نتخوف به الفقال : أو كل هذا فترقا من الكذاب ! والله لا أتحول منه ثلاثية أيام ، ملأ فقال : أو كل هذا فترقا من الكذاب ! والله لا أتحول منه ثلاثية أيام ، ملأ الله قلوبكم رُّ عبد الله قال : وكان بذلك المكان الذي كننا فيه دبني كثير ، فوات أن البيش اليقيظان والنائم ، إذ سمحت وقد حوافر الحيل ، فقلت في ١٦٣/٧ نفسي : هذا صوت الدين ، فهات في المحتمد من وقلت : لا والله ، ما هذا بالله بني ، فال : وذهبت لاقوم ، فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من التنال ، فكبروا ، ثم أحاطوا بأبياتنا ، وخرجنا بهم قد أشرفوا علينا من التنال ، فكبروا ، ثم أحاطوا بأبياتنا ، وخرجنا على أوجئنا ، وترجنا على أوجئنا أبركس ، فوق البرد ، ببرد عقق (٢) . وكان أبرس . . فكأن أنفار إلى بياض كشحيه من فوق البرد ، عقول البرد ، فوق البرد ، قال : فاحو إلا أن أمعنت سامة ، إذ سمحت ؛ الله أكبر ، قتل الله أخيث الحيث ا

قال أبو غف : حدّ ثنى المشرق ،عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود . قال : أنا والله صاحب الكتاب اللّذَى رأيته مع العبلنج ، وأتيتُ به أبا عسّمرة وأنا قتلت شمّرًا ؛ قال:قلت : هل سمعته يقول شيئًا ليلتند؟ قال : نعم،

<sup>(</sup>١) ف: وليلتثذ ي . (٢) ف: والسحت ي . (٣) برد محتق : محكم النسج .

خرج علينا فطاعتَنَنا برمحه ساعة "، ثم " ألقتى رمنحته ، ثم " دخل بيته فأخذ سيفيَّه ، ثمُّ خرج علينا وهو يقول "

نَبَّهُمُّ لَيثَ عَرِين بَاسِلًا جَهْمًا مُحيًّاهُ يَدُقُّ الكاهِلا لِم يُرَ يَوْمًا عَنْ عَدُوًّ ناكِلًا إِلَّا كَذَا مُقَاتِلًا أَو قاتِلًا \* يُبْرِحُهُمْ ضَرْباً ويُرْوى العامِلاَ \*

قال أبو مخنف، عن يونس بن أبي إسحاق : ولمَّا خرج المختار من جَبَّانة ٦٦١/٢ السَّبيع ، وأقبل إلى القصر ، أخذ سُراقة ُ بن مردَّداس يناديه بأعلى صوته : امننْ على اليَوْمَ يا خَيْرَ مَعَكُ فَ وَخَيْرَ مَن حَلَّ بِشِحْرِ والجَنَدُ (١)

• وخَيْرَ من حَيًّا وَلَبِي وَسَجَدُ<sup>(١)</sup> •

فبعث به المختار إلى السجن ، فحبسه ليلة" ، ثم "أرسل إليه من الغد فأخرتجه ، فلحا سراقة ، فأقمر إلى المختار وهو يقول :

أَلا أَبِلغُ أَبا إِسْحاقَ أَنَّا نَزوْنا نَزوةً كانت علينا (١٣) خَرَجْنَا لاَ نَرى الضعفاء شيئاً وكانَ خُرُوجُنا بَطرًا وحَيْنَا نراهُمْ في مصافِّهم قليلاً وهم مثلُ اللَّهِي حين التَقَينا برَزْنا إذ رَأينَاهُمْ فلما رأينا القوم قد برزُوا إلينا لقِينًا منْهُمُ ضَرْبًا طِلْحُفًا (٤) وطَعْناً صائباً حتَّى انثنَيْنَا نصِرْتَ على عَلُوِّك كُلِّ يوم بكلِّ كتِيبة تَنْعَى حُسَيْنَا(٠) ويوم الشُّعْبِو إِذْ لاقَى حُنَيْنَا لجُرْنا في الحكومة وأعتُدَينا سأشكرُ إنْ جعلتَ النَّقْدَ دينا

كنصْرِ مُحَمَّدٍ في يوم بَدْرٍ فَأَسْجِحْ إِذْ مَلكُتَ فِلُو مِلَكِنا تَغَبُّــلُ توبَةً منَّى فإنَّى

(٢) ف: التي رحياء.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ضريًا طلحقًا ، أي شديدًا وجيمًا . (٣) ديوانه ٧٧٤٧٦ .

<sup>(</sup> ه ) ف : « تبني علينا ۾ .

قال: فلسما انتهى إلى المختار، قال له: أصلىحك الله أيها الأمير! سراقة ُ ابن مرداس بَحلف بالله الله يلا إله إلا هو لقد رأى الملائكة تُفاتيل على الحيول البُلْق بين السهاء والأرض؛ فقال له المختار: فاصعد المبير فأعلم ذلك المسلمين ؛ فصَعد فأخبر هم بذلك ثم تزل ، فخلا به المختار، فقال: إلى قد علمت أنَّك ثم تر الملائكة ، وإنَّما أردت ما قد عرف ألا أقتلك ، ١١٠٥٢ فاذهب على أصحابي .

قال أبو مخنف : فحد أنى الحجاّج بن على البارق عن سراقة بن مراحة بن مراقة بن مراقة بن مراقة بن مراقة بن المراكبة أن يا كنت في أيمان حلفت بها قط أشد اجتهاداً ولامبالغة في الكنب (۱) منى في أيمان هذه التي حلفت لهم بها أنى قد رأيت الملائكة معهم تُماتيل . فخلوا سبيله . فهرب ، فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه . فلتحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج مشراقة بن مرداس من الكوفة وهو يقول :

أَلاَ أَبِلِغْ أَبا إسحاقَ أَنَى رَأَيتُ البُّلْقُ دُهُما مُصْمَنَاتٍ<sup>(٣)</sup> كَشُرْتُ بَرِحْيِكُمْ وجعلت نَلْرًا على قِتالَكُمْ حتى المماتِ أَرِى عَيْنَى ما لم تُبِصراهُ كلانا عالمٌ بالتُرَّهاتِ إِذَا قالوا أقول لهم كَلَبْتُمْ وإن خرجوا لِبِسْتُ لهم أَداتَى

حد تنى أبو السائب سلم بن جُنادة، قال : حد تنا محمَّد بن برّاد (١) من ولد أبي موسى الأشعريّ ، عن شيخ ، قال : لمنَّا أسر سراقة البارقيّ ، قال : وأنم أسرتموني ا ما أسترن إلا قوم على دوابّ بلتى ، عليهم ثبابٌ بيض . قال : فقال المختار : أولئك الملائكة ، فأطل أنه الله المختار : أولئك الملائكة ، فقال :

ألا أبلغ أبا إسحاق أنى رأيتُ البُلْق دُهْماً مصمَناتِ أَوْ اللهِ اللهُّهَاتِ أَلِي عَنِي ما لمْ تَرَأَياه كلانًا عالمٌ بالتُّرَّماتِ

<sup>(</sup>١) ف : وشتت ۽ . (٢) ف : و سُ أَن الكذب ۽ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٨ . (٤) أ : « براه ٤٠

قال أبو محنف: وحد ثنى أبو روق أنّ شُرَحبيل بن ذى يُملان من الناعطييّن قَسِل يومند ، وكان من بيوتات هَمَدْدان ، فقال يومند قبل أن يُمقتل : يا لها قتلة ، ما أضل مقتولها ! قتال مع غير إمام ، وقتال على غير نيّة ، وتعجيل فراق الأحبة ، ولو قتلناهم إذا لم نسلم منهم ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون ! أما والله ما خرجتُ إلا مواسباً لقوى بنفسى مَخاففة أن يُضطهندوا؛ وإيم الله ما نجوت من ذلك ولا أنجوا ، ولا أغسَيْت عنهم ولا أغنوً . قال : ويربيه رجل من الفائشييّن من هممّدان يقال له أحمر بن هديج بسهم فيقتله .

قال: واختصَم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهملداني نفر لاللة: سعر المنه أني سعر الحنق ، وأبو الزبير الشّبائي : ورجل آخر؛ فقال سعر :طعنته طعنة ، وقال أبو الزبير : لكن ضربته أنا عشر صَرَبَات أو أكثر، وقال لى ابنه : با أبا الزبير ، أثقتل عبد الرحمن بن سعيد سيّد قومك ! فقلت : ﴿ لَا تَمْجِدُ قَوْمًا يُوْمُونُ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرُسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمُ أَوْ إَخْرَانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتُهُمُ ﴾ [الله والمُحال: فقال المحتار: كانگوا آبَاءُهُمُ أَوْ أَيْنَاءُهُمُ أَوْ إِخْرَانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتُهُمُ ﴾ [الله فقال المحتار: كانگوا تعلق عصن وانجلت الوقعة عن سبعنائة وثمانين قنيلامن قومه.

قال أبو محنف : حد أنى النّصْر بن صالح أنّ القتل إذ ذاك كان استَحر ۱۹۷/۲ فى أهل اليمن ، وأن مُضَر أصيب منهم بالكنّاسة بضعة عشر رجلا ، ثمّ مضوا حتَّى مرّوا بربيعة ، فرجع حجّار بن أبجر ، ويزيد بن الحارث بن ر قريم وشد اد بن المندر - أخو حضين - وعكرمة بن ربعيّ، فانصرف جميع هؤلاء إلى رحالهم ، وعطف عليهم عكرمة فقاتلهم قتالا شديدًا ، ثمّ انصرف عنهم وقد خرج ، فجاء حتيّ دخل منزلة ، فقبل له : قد مرّت خيلٌ في

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة:٢٢.

ناحية الحيّ ؛ فخرج فأراد أن يثب من حائط داره إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتنَّى حملَّك غلام له . وكانت وقعة جبَّانة السَّبيع يومَ الأربعاء لستّ ليال بقيين من ذى الحجنَّة سنة ستّ وستَين .

قال: وخرج أشراف ألناس فلمحقوا بالبتصرة ، وتجرد المختار ألفتكة الحسين فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين بمشون أحياء في الدنيا آمنين؛ بشس ناصر أنّ ال عسدوق ، فإنى (١) بالله ناصر أنّ ال عمدية الله المحتفق منها أستعين عليهم ، الحمد (١) لله الله الله عملي سيفيّا ضربهم به ، ورعًا طمنسَهم به ، وطالب وترهم ، والقائم بمقهم ، إنّه (١) كان حقيًا على الله أن يتقتل من قسّلهم ، وأن يذل من جهل حقيهم ، فسموهم لى ثمّ اتبعهم (١) حتى تفنوهم .

قال أبو محنف : فحد ثنى موسى بن عامر أنّ المختار قال لهم : اطلبُوا لى قَــَــَلَةَ الحسين ، فإنّه لا يَسَــُوعَ لَى الطعامُ والشرابُ حتّى أُطهرَ الأرضَ منهم ، وأننى المُــُميرُ منهم .

قال أبو مخنف: وحد كني مالك بن أعيسَ الجُهيّيّ أنّ جبد الله بن دبياس، وهو اللّذي قَسَلَ محمّد بن عمّار بن ياسر البّذي قال الشاعر :

• قَتِيلِ أَبِنِ تَبَّاسٍ أَصابَ قَلَالَهُ • (١٠)

11A/Y

هو النّذي دل الختيار على نفر ممنّ قَتَلَ الحسين ، منهم عبد الله بن أميد بن النّزال الجهدي من حُرَقة ، ومالك بن النّسير البدّي ، وحمَل بن مالك الخارقي ، وحمَل بن مرو النّهدي وكان من عمر و النّهدي وكان من رُوساء أصحاب المختار في النّاهم وهم " بالقادمية ، فأعلهم فأقبل بهم حتى أدخلهم عليه عشاء ، فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله والو رسوله ، أين الحسين بن على "؟ أدوا إلى الحسين ، قتلم من أمرتُم بالصّلاة عليه في الصلاة ، فقال إلان على "؟ أدوا إلى الحسين ، كانهم من أمرتُم بالصّلاة عليه في الصلاة ، فقالوا("): رحمك الله ! بمثنا ونحن كارهون ، فأمن علي الحسين ابن بنت كارهون ، فأمن علي الحسين ابن بنت

<sup>(</sup>١) ئەزورلۇرى (٢) ئەزورالىدى (٢) ئەزورالىدى.

<sup>(</sup>ع) ت ، و تعميم ه . (ه) ت : «أمنيب قاله ع . (١) ت : « قالوا م .

نبيِّكم واستبقيتموه وستَمَيِّنموه ! ثم قال المختار للبدِّيِّ: أنت صاحبُ بُرنُسه ؟ فقال له عبد الله بن كامل : نعم ، هو هو ؛ فقال المحتار ، اقطعوا يدَىُ<sup>(١)</sup> هذا ورِجْلْسَه، ودَ عُوه فليضطرب حتَّى يموت ، ففُعل ذلك به وتُرك ، فلم يزل يَسْزِف الدمّ حتَّى مات ، وأمر بالآخرين فقُـدٌما ، فقتل عبدُ الله بن كامل عبد الله الجهيي ، وقتل سعر بن أبي سعر حمَّ من الك المحاربي .

قال أبو محنف : وحد أني أبو الصّلت التَّيميّ، قال : حدّ أني أبو سعيد الصَّيْقُلِ أَنَّ المُختار دُلَّ على رجال من قَدَلَة الحسين، دَلَّه (٢) عليهم سعر الحنفي ؟ قال : فبعث المختارُ عبد الله بن كامل ، فخرجنا معه حتَّى مرَّ ببني ضُبُيعة ، فأخذ منهم رجلا بقال له زياد بن مالك ؛ قال : ثمَّ مضى إلى عَـنَـزَة ٢٩٩/٢ فأخذ منهم رجلا يقال له عمروان بن خالد . قال : ثم م بعثني في رجال معه يقال لهم الدَّ بابه إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خُشكارة البَّجكيُّ وعبد الله بن قيس الخَوُلانيُّ ، فجئنا بهم حتى أدخلناهم عليه ، فقال لهم : يا قتلة الصالحين ، وقدَّمَــُلَّة سيَّد شباب أهل الحنَّة ، ألا تُسَرُّون الله قد أقاد منكم البوم ً ! لقد جاءكمالوَرْس ، بيوم نَسَحْس ــ وكانوا قد أصابوا من الورُّس اللَّذي كان مع الحسين- أخرجوهم إلى السوق فضرَّبوا رقابتهم. ففمُعل ذلك بهم ، فهؤلاء أربعة نفر .

قال أبو مخنف : وحد أثني سلمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال : جاءنا السَّائِب بنُ مالك الْأَشعريُّ في خيل المختار ، فخرجتْ نحوَّ عبد القيس ، وخرج عبد الله وعبد ُ الرحمن ابنا صَلَحْب (٣) في أثْنَرَى ، وشُعْلُوا بالاحتباس عليهما عني ، فنجوت وأخذوهما ، ثم مضوا بهما حتى مروا على منزل رجل يقال له عبد الله بن وهب بن عمرو ابن عم ّ أعشى هـمـمـــدان من بني عبد ، فأخلوه ، فانتهوا بهم إلى المحتار ،فأمر بهم فقُتْلُوا في السوق ، فهؤلاء اللائة . فقال حُسُيد بن مسلم في ذلك حيث نجا منهم :

أَلَمْ ترَنِي على دهش نَجوْتُ ولم أَكدُ أَنجُو

<sup>(</sup>۱) ئى: دىلىيە چ. (۲) . ئى: دائە .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : وصلحب ع.

٥٩

قال أبو مخنف : حد تنى موسى بن عامر العدوى من جُهينة - وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبد الرّحمن الجهد في - قال: بعث المختار عبد الله ابن كامل إلى عثمان َ بن خالد بن أسيَر الدُّهمانيُّ من جُهيَّينة، وإلى أبي أسماء ۗ ٢٧٠/٢ يشر بن سووط القابضي" - وكانا ممنّ شهدا قتل الحسين، وكانا اشتركا في دم عبد الرَّحمن بن عَصَيل بن أبى طالب وفى سلَّبه – فأحاط عبدُ الله بنُ كامل عند العصر بمسجد بني دُهمان، ثم قال : على مثل خطايا بني دُهمان سنذ يوم خُلقوا إلى يوم يُبعَثُون إن لم أوتَ بعثانَ بن خالد بن أسير، إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : أمها نظله ، فخرجوا مع الحيل في طلبه ، فوجدوهما جالسين في الحبيًّانة وكانا يريدان أن يخرجا إلى الحزيرة - فأتى بهما عبدُ الله بن ُكامل ، فقال : الحمد لله الَّذي كني المؤمنين القتال م الو لَم يجدوا هذا مع هذا عنبًّا فا لي منزله في طلبه ، فالحمد لله الَّذي حينك حتَّى أمكَّن منك . فخرج بهما حتمَّى إذا كان في موضع بثر الجعد ضرب أعناقهما ، ثمَّ رجع فأخبر المختار خبرَهما ، فأمره أن يرجع إليهما فيحرقتهما بالنار ، وقال : لا يُدفنان حتمَّى يُدحرَقا . فهذان رجلان، فقال أعشى همدان برثى عبان آ الجهين:

يا عَيْن بكّى فَتَى الفِتِيانِ عُهَانَا لاَيَبْعَدَنَّالْفَتَى من آلِ دُهْمانَا واذْكُو فَتَى ماجِدًا حُلُوا ثَهَائِلُهُ ما مِثْلُهُ فَارْسُ فَي آلِ هَمْدَانَا

قال موسى بن عَامر : وبعث معاذ بن هانئ بن عدى الكندى ، ابن أخى ٢٧١/٧ حُبهْر ، وبعث أبا عمرة صاحب حَرَسه ، فساروا حتَّى أخاطوا بدار خَوْلًى بن يزيد الأصبحيّ وهو صاحبُ رأس الحسين اللّذي بجاء به ، فاختبأ في غرجه، فأمر معاذ أبا عَسْرة أن يطلبه في اللمار ، فخرجت امرأتهُ إليهم، فقالوا لها : أين زوجكُ ؟ فقالت : لا أحرى أين هو- وأشارت بيدها إلى الخرج، فلخاوا فوجدوه قد وضع على رأسه قَوْصَرَّةً، فأخرجوه ، وكان (٢) المختار يسير

 <sup>(</sup>١) اسمه عبد الرحس بن عبد الله ، وهمدان بالدال الساكنة من قبائل كهلان بالين ، وانظر
 المؤتلف والمختلف ، ١٢ .

بالكوفة . ثم إنّه أقبل في أثر أصحابه وقد بعث أبو عَمْوة إليه رسولا ، فاستقبل المختار الرسول عند دار بلال ، ومعه ابن كامل ، فأخبَرة الخبر ، فأقبل (١) المختار انحوهم ، فاستقبل به ، فرد ده (١) حتى قتله إلى جانب أهله ، ثم دعا (٣) بنار فحرقه [ بها ] (١) ،ثم لم يبرح حتى عاد رماداً ،ثم انصرف عنه ، وكانت امرأته من حَضْرَ مَوْت يقال لها الهيَّوْف بنت مالك بن نَهَاد بن عَشَرت ، وكانت نصبت له العلوة حين جاء برأس الحسين .

قال أبو غنف: وحد ثنى موسى بن عامر أبو الأشعر أن المختار قال ذات يوم وهو بحدث جلساء م: الأختان عداً ربحلا عظيم القدد من عائر العينين : مشرف الحاجين ، يسر مقتلت المؤمنين والملائكة المقربين . قال : وكان الهيم بن الأسود الشّخيع عند الهختار حين سمع هذه المقالة ، فوقع في نفسه أن الله ي يريد عمر بن سعد بن أبي وقاص ، فلما ربح إلى منزله دعا ابنه العربان فقال : الى ابن سعد الليلة فخبره بكذا وكذا، وقل له : خذ حد رد إن عد خلا حد رك ، غلا لا يريد غيرك . قال : فأتاه فاستخلاه ، ثم حد ثه الحديث ، فقال له عرب سعد : جزى الله أباك والإخاء خيراً ! كيف يريد هذا بي بعد اللّد ي أعطاني من العهود والمواتين ! وكان الخمار أول ما ظهر أحسن شيء سيرة وتألّف الناس ، وكان عبد الله بن جمدائة وال له : إنى الختار لقرابته بعلي "٥) ، فكلتم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له : إنى الختار لقرابته بعلي "٥) ، فكلتم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له : إنى لا آمان هذا الرجل بي يعنى المختار و فخلاً في منه أماناً ، فغمل ؛ قال : فأنا رأبت أمانة وقرآتُه ا وهو ] (١) :

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمان " من المختار بن أبي عبيد لعمر بن سعد ابن أبي وقياص : إنشك آمن بأمان الله على نفسك وماليك وأهلك وأهل بيتك وولدك الا تؤاخذ بحد مدت كان منك قديمًا ما سمعت وأطعت وازمت رحمك وأهلك وسصرك(١٧)، فن لتى عمر بن سعد من شرطة الله وشبعة آل محمّد

<sup>(</sup>١) ت: الرجع وأقبل »، (٢) ف الافرد و١٥،

<sup>(</sup>٣) ن: وردما ۽ . (١) من ٺ .

<sup>(</sup>ه) ت يومن على هن ي (١) من ف ، (٧) ف : ويقمركه ،

ومن غيرهم من الناس ، فلا يعرض له إلَّا بخير . شهد السائبُ بن مالك وأحمرُ بن ُ شميط وعبدُ الله بن ُ شدَّاد وعبدُ الله بن ُ كامل : وجعلَ المختارُ على نفسه عهد الله وميثاقبه ليتفيين العمر بن سعد بما أعطاه من الأدان ،

إِلَّا أَن يُحد ث حَدَثًا ، وأشْتَهَـد الله على نفسه ، وكَنْفَي بالله شهيدًا . قال: فكان أبو جعفر محمَّد بن على يقول: أمَّا أمان المختار لعمر بن سعد: إِلَّا أَن يُحدث حَدَثًا ، فإنه كان يريد به إذا دخل الحلاء فأحدث . قال : فَلَمَّا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتَّى أتى حمًّاهه، ثم قال في نفسه: أَنزِل دارِي، فرجع فعبر الرَّوْحاءَ، ثُمَّ أَتَى دارَه عُدُوةً ، وقد أتى حمًّامتَه ، فأخبر مولَّى له بماكان من أمانه وبما أريد به ، فقال له مولاه : وَأَى حَدَثُ أَعظمُ ممَّا صنعتَ إنتك نركت رَحلك وأهلك (١) وأقبلتَ إلى ها هنا، ارجع إلى رحلك ، لا تجعلن "٢١" للرجل عليك سبيلا . فرجع إلى منزله ، وأتى المختار بانطلاقه ، فقال : كلا إن في عنقه سلسلة "سترد" ه ، لو جمهما أن ينطلق ما استطاع . قال : وأصبح المختارُ فبعث إليه أبا عمرة ، وأُمرَه أن يأتيه به ، فجاءه حتَّى دخل عليه فقال : أجب الأمير ، فقام عمر : فعثر في جُبِّةً له، (" ويضر به أبو عسمرة بسيفه") ، فقتله ، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتَّى وضعمَه بين يدَّى المختار ، فقال المختار لابنه حفص بن عمرَ بن سعد وهو جالس عنده : أتعرف هذا الرَّأس ؟ فاسترجع وقال : نعم ، ولا خير في العيش بعده ، قال له المختار : صدقت ، فإنك لا تعيش بعده ، فأمر به فقُتُمْ ، وإذا رأسُهُ مع رأس أبيه . ثمَّ إنَّ المختار قال : هذا بحُسَبَن وهذا بعليُّ بن حسين (٢)، وَلا صَوَاء ، والله أو قتلتُ به ثلاثة أرباع قريش ما وَقَـوَا أنمُلة " من أنامله ؛ فقالت حميدة بنت عمر بن سعد تبكى أباها :

7/17

لو كان غيرُ أخى قَبِينٌ غرَّهُ ۚ أَوغيرُ ذى يَمَنٍ وغيرُ الأَعْجم سَخَّى بنفسى ذاكَ شيئاً فاعلمُوا عنه وما البَطْرِيق مِثلُ الأَلْأُم أَعْطَى آبن سعدق الصَّحيفة وابنَه عهدًا يلينُ له جَنَاحُ الأرقم

<sup>(</sup>١) ف يوأهلك ورحلك ي ُ (۲) ٿ ۽ ڍلاڻجل ۽ . ٠ (٣-٣) ت : و د بمر يه أبو عرة ضربه ع . (٤) ت : و الحين ،

فلماً قَـَتل المختارُ عمرَ بن سعد وابنه بعث برأسيَّهما مع مسافر بن سعيد ابن نـمرُّان الناعطيّ وظَبَّسِْان بنعمارة التميميّ، حتىًّى قَـدَمِمَا بهما على محمَّد ابن الحَنفيَّة ، وكتب إلى ابن الحنفية في ذلك بكتاب .

قال أبو محنف: وحدثني موسى بن عامر ، قال: إنّماكان هيتج المخار على قتل عمر بن سعد أن " بن شراحيل الأنصاري أني محمد بن الحنفية ، فسلم عليه ؛ فجرى الحديث إلى أن تذاكروا المختار وخروجة وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت ، فقال محمد بن الطلب بدماء أهل البيت ، فقال محمد بن المخافية : على أهون رسله يزعم أنّه لنا شيعة ، وقبتكة الحسين جلساؤه على الكرامي محدث قال : فوعاها الآخر منه ، فشأله المختار : هل لقيت الآخر منه ، فشأل له : نعم ، فقال : ما قال لك وماذا كترك ؟ قال : فحبره المهدى ؟ فقال ! فا لبت المختار عمر بن سعد وابنه أن قبتكهما ، ثم " بعث برأسهما (١) إلى ابن الحنفية مع الرسولين اللّذ ين سمينا ، وكتب معهما إلى براس به ابن الحنفية :

بسم الله الرّحمن الرّحيم . للمهد"ى محسّد بن على من المختار بن اللهدى عصسّد بن على من المختار بن أبي عسّيد . سلام عليك يأيّها المهدى ، فإنى أحمت إليك الله الدّك الله الله إلا هو ، أمنا بعد : فإن الله بيتمشي نقمة على أعدائكم ، فهم بين قنيل وأسير ، وطريد وشريد، فالحمد لله الله ي قتل قاتليكم (٢١) ونصر مؤازريكم (١١) وقد بعث وليك بوأس عمر بن سعد وأبنه ، وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيته وحمة ألله عليهم حكل من قد رئا عليه ، ولن يمعجز الله من بني ، ولست بمنتجم (١٠) عنهم حتى لا يبلغي أن على أديم الأرض منهم أرمينا (١٠) والمحتب الله المهدى برأيك أنبعه وأكون عليه ، والسلام عليك أبها المهدى ورحمة الله وبركاته .

ورست الجروف المشار بعث عبد الله بن كامل إلى حكم بن طُفُسِل الطائي ثم إن المختار بعث عبد الله بن كامل إلى حكم بن طُفُسِل الطائي

<sup>(</sup>١) كذا في في ط: وبرموسهما ه. (٢) ف: وقاتلكم ه. (٣) ف: وموازركم ه.

<sup>( )</sup> ن : و متنح ، ( ه ) إربياء أي أحداً ، يقال : ما بالدار إربياء أي أحد

حسيناً يسهم ، فكان يقول : تعلق سهمى بسرباله وما ضرق - فأتاه عبد ألله ابن كامل ، فأحدَد م ، وذهب أهله فاستغائبوا (١) بعدى بن حام ، ابن كامل ، فأحدَد م ، فكلم عبد الله بن كامل فيه ، فقال ، ما إلى (٢) من أمر شيء ، إنسا ذلك (٢) إلى الأمير المختار ، قال : فإنى آنيه ، قال : فأته راشد كل ، في الله عدى نحو المختار ، وكان المختار قد شفه في نفر من قومه أصابهم يوم جبياً نة السبيع ، لم يكونوا نطقوا بشيء من أمر الحسين ولا أهل بيته ، فقالت الشيعة لابن كامل : إننا نخاف أن يشقع الأمير عدى بن حام ١٧٦/٢ بيته ، فقالت الشيعة لابن كامل : إننا نخاف أن يشقع الأمير عدى بن حام ١٧٦/٢ به ، فلما انتهوا به إلى دار المستربين وهو مكتوف نصيوه غيرضا ، ثم فالوا له : سلبت أبن هل المابيت واستخدت غيرضا ، ثم فناوط له : رسيت حسينا ، واستخدته غيرضا كي قلبك ، وقلت : فنتوس بنبال ما تعلق نفح منهم بنبال ما تعلق بلك منها أجزاك . قال : فرسوه ورشقاً واحداً ، فوقعت به منهم نبال كثيرة فخر ميناً .

قال أبو مخنف: فحد آنى أبو الجارود (٥) عَسَرراً وقتيلا كأنَّه قَنْدُلُ لما فيه من كثرة النَّبل : ودخل عدى بن حاتم على المختار : أشتحل يا أبا طريف أن تمطلب فأخيره عدى عمَّا جاء له ، فقال له المختار : أتستحل يا أبا طريف أن تمطلب في قشكلة الحسين ! قال : إنه مكذوب عليه أصلحك الله ! قال (١) : إذا ندعه لك قال : فلم يكن بأسرع من أن دخل ابن كامل فقال له المختار : ما فحمَل الرجل ؟ قال : قتلته المديعة : قال : وبا أحجلك إلى قتله قبل أن تأتيني به وهو لا يسره أنَّه لم يقتله — وهذا عدى قد جاء فيه ، وهو أهل أن يُشفع ويؤي ما سرة (١) قال : غلبتني واقد الشبعة ، قال له عدى : كذبت باعدوً الله ، ولكن " طننت أن من هو خيرً" منك سيشفتني فيه ، فادرتي

<sup>(</sup>۱) ف: وقاستمانوا هـ . . (۲) ف: ومالي هـ . (۳) ف: وذاك هـ . . . (٤) ف: وعلمته هـ .

ر ;) ک . و داده . ( ه ) هو زیاد بن زیاد ، الذی تسبی باسمه فرقة الحار ودیة .

<sup>(</sup>۲) ف: ونقال: (۷) ف: ويسره:

فقتلتة ، ولم يكن خطر يدفعك عمّاً صنعت. قال : فاسحدُنْه (۱) إليه ابن المسكوت كامل بالشّتيمة ، فوضع المختار إصبّعه على فيه ، يأمر ابن كامل بالسكوت ولكف عن عدى ، فقام عدى راضيًا عن المختار ساخطًا على ابن كامل ، يشكوه عند من لى من قومه . وبعث المختار إلى قاتل على "بن الحسين عبد الله بن كامل ، وهو رجل "من عبد القيس يقالى له مرّة بن منْدَهْد بن النعمان العبدى وكان شجاعًا ، فأناه ابن كامل فأحاط بداره ، فخرج اليهم وبيسده (۱) الرّمح، وهو على فرس جواد ، فطعن عبيد الله بن فاجية الشبّائي ، فصرّعه ولم يضوّه . قال : وبضربه ابن كامل بالسيف فيتقيه بيده اليسرى ، فأسرع (۱) فيها السيف ، وتمطرت به الفرس (۱) ، فأقلت ولحق بمصعب ، وشلبّت يده بعد ذلك . قال : وبعث الخيار أيضًا عبد الله الشاكرى إلى رجل من جنسب فيقال له زيد بن رئاد، كان يقول: القد رسيتُ فتى منهم بسهم والله لواضيح كفيه على جبهته يشي النبل فأثبت كفيه في جبهته ، أما استطاع أن يزيل كفية عن جبهته ، أما استطاع أن يزيل

قال أبو محنف: فحد أبى أبو عبد الأعلى الرئيدي أن ذلك الذي عبد الله ابن مسلم بن عقيل ، وأنه قال جيث أثبت كفه في جبهته : اللهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم كما استذاروا ، اللهم المناهم كما فتتلونا ، وأذائهم كما استذاروا . ثم إذ رمى الغلام سمهم المحر فقت نقتلة ، فكان يقول : جنته ميشاً فنزعت سهمي الذي قتلته به من جوفه ، فلم أذل أنضائه السهم (ع) من جبهته حتى نترعته ، وبقى النتمل في جبهته مثبتاً ما قلوت على نزعه .

۱۷ قال : فلسًا أتى ابن كامل داره أحاط بها ، واقتحم الرجال عليه ، فخرج مصلتًا بسيفه (۱) ــ وكان شجاعًا ــ فقال ابن كامل : لا تضربوه بسيف ، ولا تسطعتنوه برمح ، ولكن ارموه بالنبل، وارجموه (۱۷ بالحجارة ، فقعلوا ذلك به، فسقط ، فقال ابن كامل : إن كان به وَمَنى فأخرِجوه (۱۸) فأخرَجوه وبه

 <sup>(</sup>١) فى اللسان : يقال : امحنفر الربيل فى خطبته ، إذا مفى واتسم فى كلامه .
 (٢) ف : وبيده يه .
 (٣) ف : وبيده يه .

<sup>(</sup>٣) ف: «ييا» » (٣) ف: «قيسرع». (٤) ف: «قرسه». (۵) لغنتان السمع؛ إذا حركه.

<sup>(</sup>١) ن : وبالسيده . (٧) ن : ووارضنوه . (٨) ن : وفأحرقوه بالناده .

70 71 31-

رَمَى ، فلاعا بنار فحرَّقه بها وهو حى لم تخرج رُوحُه ، وطلب المختار سنان ابن أنس النّـذي كان يدّ عي قشَلُ الحسن ، فـوَجده قد همَرَب إلى البّـصرة ، فهدّ م داره . وطلب المختار عبد الله بن عُقْبَة الفَتَّـنوي فوجده قد همَرَب، ولحق بالجزيرة ، فهدم داره ،وكان ذلك الفَسَوي قد قتل منهم غلامًا ، وقتل رجلً من بني أسد يقال له حمَرْ ملة بن كاهل رجلا من آل الحسين ، ففيهما يقول ابن أبي عقب اللَّـنْيَ :

وعِندَ غَنيٌّ قطرَةٌ من دِمائنا ﴿ وَفِي أَسَد أُخرَى تُعَدُّ وَنُذكَرُ وطلب رجلا من خَشَّمْمَ يقال له عبد الله بن عُروة الحثعميّ - كان يقول: رميت فيهم باشني عشر سهمًا ضَيَّمةً .. ففاته وليَحق بمصعب ، فهدَّم دارَه ، وطلُّب رجلا من صُّلماء يقال له عسَّمرُو بن صُبَّيح، وكان يقول: لقد طعنتُ بعضَهُم وجرحتُ فيهم (١) وما قتلت منهم ْ أحدًا ، فأتبي ليلا وهو على سَطَّحه وهو لا يشعر بعد ما هدأت العيون ، وسيفُه تحت رأسه ، فأخذوه ٢٧٩/٢ أخَدْنًا ، وأخذوا سيفيه ، فقال : قبحك الله سيفيًا ، ما أقرَبك وأبعك ك ! فجيء به إلى المحتار ، فحببسه معه في القصر ، فلمَّا أن أصبح أذ ن لأصحابه ، وقيل : ليلخل من شاء أن يلخلُ ، ودخل الناس ، وجيء به مقيَّداً ، فقال : أما والله يا معشر الكَفَرَة الفَهجرَة أن لو ببيدي سيني لتعلمم أني بنصل السيف غير رَعش ولا رعديد ، ما يسرّني إذ(٢) كانت منيتي قَشْلا أنَّه قتلني من الحلق أحد(٣) غيركم . لقد علمتُ أنَّكم شرار خلق الله ، غيرَ أنى وددتُ أن بيدى سيفاً أصرب به فيكم ساعة ، ثم وفع يد م فلطم عين ابن كامل وهو إلى جنبه ، فضحك ابن كامل ، ثم ّ أخذ بيده وأمسكها ، ثم قال : إنَّه يزعم أنَّه قد جرح في آل محمد وطعن ، فَمَدُّونا بأمرك فيه ، فقال المختار : على" بالرماح ، فأنى بها ، فقال : اطعمنوه حتمى بموت ، فطمعن بالرماح حتتى مات .

قال أبو مخنف : حدَّثني هشام بن عبد الرَّحمن وابنه الحكم بن هشام

<sup>(</sup>١) ك: ولقد طعنت فهم وجرحت و . ( ٢ ) ك: وإن ي .

<sup>(</sup>٣) ف: وأحد من الناس و.

أن أصحاب المختار مروا بدار بني أبي زُرعة بن مسعود ، فرموهم من فوقها ، فأقبلوا حتى دخلوا الدار ، فقتلوا الهبياط بن عان بن أبي زُرعة الثمقيق وعبد الرحمن بن عان بن أبي زرعة الثقتيق ، وأفلتتهم عبد المالك بن أبي زرعة بضربة في رأسه ، فجاء يشئد حتى دخل على المختار، فأمر امرأتم أم ثابت بضربة في رأسه ، فجاء يشئد حتى دخل على المختار، فأمر امرأتم أم ثابت ابنة سسمرة بن جند بن ، فداوت شجته ، ثم دعاه ، فقال : لا ذنب لى ، ولا تحمل مربيم (۱) القوم فأغضبتموهم (۲) . وكان محمل بن الأشعث بن قيس في قرية الأشعث إلى جنب القادسية ، فبعث المختار إليه حتوشبا سادن الكرسي في مائة ، فقال : انطلق إليه فإنك تجده الاهبا متصيداً ، أو قائما متلبداً ، أو خائما برأسه . فخرج حتى أتى قصره فأحاط به ، وخرج منه عمل بن الأشعث فلحق يمصب ، وأقاموا على القصر وهم يترون أنبه فيه ، ثم دخلوا فعل موانية قد هند مها . وبني بلبينها قد فاتهم ، فانصرفوا إلى المختار ، فبعث إلى داره فهامها ، وبني بلبينها وطينيها دار حُجر بن عدى الكيندي ، وكان زياد بن سمسية قد هند مها .

## [ذكر الخبر عن البيعه للمختار بالبصرة]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة دَعَا المُتنَّى بن مُخرِّة العبديّ إلى البيمة المحتار بالبصرة أهلها ؛ فحد ثنى أحمد بن زهير ، عن على بن محمدً ، عن عبد الله بن عطيّة اللَّيْقي وعامر بن الأسود ، أنَّ المثنى بن مخرِّبة العبديّ كان محمدٌ شهد عين الورَّدة مع سليانَ بن صُرَد ، ثم رجع مع من رجع معمدً بني من التَّوَّابِينَ إلى الكوفة ، والمختار عبوس ، فأقام حتى خرج المختار من السجن ، فبايعه المثنى سرًّا ، وقال له المختار : الحق " بَسَلَمتك بالبصرة فارْعَ الناسَ ، وأسر أُمرِّك ؟ فقدم البصرة فدعا ، فأجابه رجال من قومه وغيرهم فلما أخوج المختار أبن مطيع من الكوفة وصنيع عمر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام من الكوفة خرج المئتى بن عربة فاتَّخذ مسجداً ، واجتمع (۲) إليه 1۸۱/۲

<sup>(</sup>١) ك: وأغضيشوم ٥٠ (١) ك: وأغضيشوم ٥٠

<sup>(</sup>٣) ف: وفاجتمع.

قومه ، ودعا إلى المختار ، ثمَّ أتى مدينة الرَّزق فعسكر عندَها ، وجمعوا الطعامَّ فى المدينة ، ونُمَحَروا الجُزُّر ، فوجًّا إليهم القُباعُ عبًّادَ بن حصين وهو على شُرْطته، وقيس بن الهيثم فىالشَّرَط والمقاتِلة ، فأخذوا فى سكَّة الموالى حتَّى خرجوا إلى السَّبخة ، فوقفوا ، ولزم الناسُ دورَهم ، فلم يخرج أحد، فجعل عبًّاد ينظر هل يرى أحداً يسأله ! فلم ير أحداً ؛ فقال: أما ها هنا رجلُّ من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني علىيّ، علىّ الرِّ باب: هذهدار ورَّاد مولتي بني عبد شمَّس ؟ قال : دُقَّ الباب ، فدقَّ ، فخرج إليه ورَّاد ، فشَنْمَه عبَّاد وقال : وَيُحك ! أنا وَاقفٌ ها هنا ، لمم لَم ۚ تخرج إلى ۗ ! قال: لم أدر ما يوافقك، قال: شُدُّ عليك سلاحك واركب، ففعل، ووَقَهُوا، وأقبل أصحابُ المثنيُّ فواقفوهم ، فقال عبَّاد لورَّاد : قف مكانك مع قيس ، فوقف قيس بن الهيثم وورَّاد ، ورجع عبَّاد فأخذ في طريق الذَّبَّاحين، والنَّاس وقوفٌ في السَّبَحَة، حتَّى أني الكلُّا ، ولدينة الرّزَق أربعة أبواب: باب ممًّا يلي البصرة، وباب إلى الخلاَّ ابن، وبابًّا لي المسجد، وبابًّا إلى مهبًّ الشهال؟ فأتى الباب الَّـذِي يليي النهر مِمًّا يلي أصحاب السقيط، وهو بابُّ صغير ، فوقف ودعا بسلَّم فوضعه مع حائط المدينة ، فصعد ثلاثون رجلا ، وقال لهم : الزموا السطح ، فإذا سمعتم التكبير َ فكبَّروا على السطوح ، ورجع عبًّاد إلى قيس بن الهيئم وقال لوّراد : حَرَّش ِ القوم َ ؛ فطارَدَ هم ورَّاد ، ثم التبس القتال فقتُ ل أربعون رجلا من أصحاب المنتَّى، وقتُ ل رجل من أصحاب عبَّاد ، وسمع اللَّذين على السطوح (١) في دار الرزق الضجَّة والتكبير ، ١٨٢/٧ فكبَّروا ، فهرب مَّن كان في المدينة ، وسمع المثنَّى وأصحابه التكبير من ورائهم ، فانهزموا ، وأمر عبًّاد وقيس بن الهيثم (<sup>٢</sup> الناس َ بالكف ّ عن اتساعهم ٢ وأخذوا مدينة الرّزق وماكانفيها ، وأتّى المثنَّى وأصحابُه عبدَ القيس ورجع عبًّاد وقيس ومنن معهما إلى القُباع فوجَّههما إلى عبد القيس، فأخذ قيسُ بن الهيمُ من ناحية الحسر ، وأتاهم عبَّاد من طريق المربُّبد ، فالتَّهَوُّا فأقبل زياد بن عَـَمْـرُ و العَـتَـكَـيّ إلى القُبُـاع وهو في المسجد جالس على المنبر،

<sup>(</sup>١) ف: «السطح». (٢-٢) ف: «بالكف عن الناس رمن ».

فلخل زياد المسجد على فوسه؛ فقال : أيُّنها الرجل ، لنرد ن خياك عن إخواننا أو لنفاتلنُّها(١). فأرسل القُباع الأحنفَ بن قيس وعمر بن عبد الرحمن المخزويّ ليُصلحا أمرَ الناس ، فأتَّسِيّا عبد القيس ، فقال الأحنف لبكُّر والأزُّد وللعامَّة: ألسم على بيعة ابن الزبير! قالوا: بلي، ولكننَّا لا نُسليم إخوانَـنا . قال: قمروهم فليخرجوا إلى أيّ بلاد أحبّوا، ولا يُفسدوا هذا المصرّ على أهله، وهم آمنون فليخرجوا حيثشاءوا . فشي مالكُ بن ُمُسِمْعَ وزيادُ بنعمرو ووجوه ُ أصحابهم إلى المُثنَّى ، فقالوا له ولأصحابه : إنَّا والله ما نحن على رأيكم ، ولكناً كرهنا أن تُضامُّوا (٢)، فالحقوا بصاحبكم ، فإن من أجابكم إلى رأيكم قليل ، وأنتم آمنون . فقسَيل المثنتَّى قولتَهما وما أشارا به ، وانصرف . ورجع الأحنف وقال : ما غَسَينت رأيي إلا يوميي هذا ، إلى أتيت هؤلاء القومَ وخلَّفَت بكرًا والأزد ورائى، ورجع عبَّاد وقيس إلى القُباع، وشخص المثنَّى إلى المختار بالكُوفة في نفر يسير من أصحابه، وأصيب في تلك الحرب سُويد بنُ رئاب الشُّنتي، وعقبة بن عشيرة الشنَّي، قَتَمَلته رجل من بني تميم وقُمثل التميميُّ فَوَلَمْغُ أَخُو عَقْبَةً بن عشميرة في دّم التميميّ ، وقال : ثَأْري ، وأخبر المثنَّى المحتار حين قدَّد م عليه بما كان من أمر مالك بن مسمَّع وزياد بن عمرو ومسيرهما إليه ، وذبتهما عنه حتَّى شخص عن البصرة ، فطَّمع المحتار فيهما ، فكتب إليهما : أمًّا بعد ، فاسمعا وأطيعا أوتكما (٣) من الدنيا ما شئمًا ، وأضمن لكما الجنَّة . فقال . مالك ُّ لزياد : يا أبا المفيرة ، قد أكثر لنا أبو إسحاق َ إعطاءَ نا الدنيا والآخرة ! فقال زياد لمالك مازحًا : يا أبا غسَّان، أمًّا أنا فلا أقاتل نسيثةً"، مسّن أعطانا الدّراهـُـم قاتسَلْنا معه . وَكتب المحتارُ إلى الأحنف بن قبس:

من المختار إلى الأحنف ومن قِبَله ، فسكم أنم ، أمَّا بعد، فويلُ أمْ ربيعة من مضر ، فإن الأحنف سُورد قومة سنقر ، حيث لا يستطيع لهم الصَّدّر، وإلى ( الإ الإ الله عن الصَّدّر ، وقد بلغني أنَّكم تسمُّوني ( ٥ ) كذّا بامًا ،

.

TAE/Y

<sup>(</sup>١) ف: وابن الأثير ، لنماتليم ، . (٢) ف: « تصابوا ، .

<sup>(</sup>٣) ف: «وأكا». (٤) ف: «وأنا».

<sup>(</sup>ە) ئەنىتىش ، ،

وقد كُذَّب الأنبياء من قبّلي، ولستُ بخير من كثير منهم . وكتب إلى الأحنف :

إذا اشتريتَ فَرساً من مالِكاً ثمّ أخذتَ الجَوْبَ في شِهالِكا « فاجعل مِصاعاً حذما مِن بالِكا «

حد تنى أبو السائب سلم بن جنّادة ، قال : حد تنا الحسن بن حمّاد ، عن الشّعبى ، قال : دخلتُ البَصْرة عن حبّان (۱) بن على ، عن المجالد ، عن الشّعبى ، قال : دخلتُ البَصْرة فقعدتُ إلى حلّقة فيها الأحنف بن قيس ، فقال لى بعضُ القوم : منّ أنسّ ؟ قلت : وكيف ؟ قال : قد أنقذنا كم من أبدى عبيدكم من أصحاب المختار ، قلتُ : تدرى ما قال بيخ همّدان فينا وفيكم ؟ فقال الأحنف بن قيس : وما قال ؟ قلت : قال :

 أَفَخَرْتُمْ أَنْ قَتَلَمْ أَعْبُلاً
 وهزممْ مُرَّةً آل عَزَلُ وإِنَّا فَاخْرُتُمُونا

 وإذَا فَاخْرُتُمُونا
 فَاذْتُكُم الْمَعْلَى اللَّمِ الْمِثَلِ الْمُعْلِيمِ الْمِثَلُ اللَّمِ الْمُعَلِيمِ الْمِثَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّمِ اللَّمِيمُ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِيمُ اللَّمِ اللَّمِيمُ اللَّمِ اللَّمِيمُ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِيمُ اللَّمِيمُ اللَّمِ اللَّمِيمُ اللَّمِ اللَّمِيمُ اللَّمُ اللَّمِيمُ اللَّمِيمُ اللَّمِيمُ اللَّهُ اللَّمِيمُ اللَّمِيمُ اللَّهُ اللَّمِيمُ اللَّهُ اللَّمِيمُ اللَّهُ اللَّمِيمُ اللَّهُ اللَّمِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فغضب الأحنف، فقال (٢): يا غلام، هات تلك الصحيفة، فأتيى ٦٨٥/٢ بصحيفة فيها:

بسم الله الرّحمن الرحم . من المختار بن أبى عبيد إلى الأحنف بن قيس ، أمَّا بعد ، فويلُ أم ربيعة ومضرّ<sup>(٣)</sup> ، فإنّ الأحنف مُوردٌ قومَـ سَـمَّـرَ ، حيثُ لا يَـمَّدرون على اِلصَّلَـرَ ، وقد بلغني أنسَّكم تُـكدّ بوفي ، وإن كَـدُ بَتُ

 <sup>(</sup>١) ط: ١ حيان ١ تصحيف . (٢) ف: ١ وقال ١ . (٣) ف: ١ من مضر ١ .

فقد كُـٰدَّب وسلَّ مِن قَسِّلى ، ولستُ أنا خيرًا(١١ منهم . فقال: هذا مثلًا أو منكم ا

وقال هشام بن عملًا عن أبي محنف ، قال : حد أني منتبع بن العلاء السعدى أن مسكين بن عامر بن أنسينف بن شُريح بن عسمرو بن عدس كان فيمن قاتل المختار ، فلمًا هزم الناس لحق بآذربيجان بمحملًا بن عمير بن عطاره ، وقال :

قد عَلانی مِنَ المَشْيبو خِمارُ لا تهالی قد شاب منی المِذارُ وأتی دونَ مولدی أعصارُ أی دهر إلاً له أدهارُ! یومَ قالت ألا کریم یَغارُ! أو فعلْنا ما تفعلُ الأحرارُ لم نُقاتلُ وقاتلَ العَسِرُوار ونَقانی عنهمْ شَنارٌ وعارُ یومَ بُوْتَی برأسه المختارُ!

إِنَّ الزمانَ بأهسله أطوارُ وسقى مساكِن هامِهَا الأَمطار بأَضَلَّ مِمَّنْ غرَّهُ المختارُ يجلُ الغُبارُ وأَنتُمُ أَحوارُ لتَوطَّأَتْ لكُمُ به الأَحبارُ تأتى به الأَنباءُ والأَخبارُ

فأهلّت بعسوتها وأرثّت إن تريني قد بان غَربُ شبايي قابنُ عامّين وابن خمسين عاماً ليت سينى لها ويتوبّتها لى ليتنا قبل ذلك اليوم مِتْنا فعل قوم تقاذف الخيرُ عنهم وتولّيت عنهم وأصيبوا لمقف نفسي على شهاب قريش وقال المتوكّلُ الليثى:

عجبَتْ دَخْتنُوس لمّا رأتْني

وقال المتوكدان اللبقي :
قتلوا حُسَيناً فم هم ينعونه
لاتبَعدن بالطَّن قَتْلَى ضُيِّعت اللهِ
ما شُرطة اللّهجال نحت لواقه
أبنى قسى أوثِقُوا دجًالكم
لو كان علم الهنب عندأخيكم ولكان أمرًا ببيِّنا فيا مضَى

141/4

<sup>(</sup>۱) ن: د بخيره،

إِنِّى لأَرْجِو أَنْ يُكَنَّبَ وَحْيَكُمْ لَمُ يَشُنُّ عَصَاكُمُ وَحِصَارُ ويجيثكم قومٌ كَأَنَّ شَيُوْهُمْ بِأَكْشُهِمْ تحتَ المَجاجة نارُ لا يَنظَنونَ إِذَا مُمُ لاَقَوْكُمُ إِلاَّ وَهَامُ كُمَاتِكُم أَعشارُ

\* \* \*

[ ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبير ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة بعث المختارُ جيشًا إلى المدينة الممكر بابن الزبير ، وهو مُظهر له أنَّه وجُههم مَعُونَةً له لحرب الحيش اللَّذي كــــان عبد الملك بن مروان وجَهه إليه لحروبه ، فنزلوا وادى القري .

ذكر الحبر عن السبب الداعى كان الممختار إلى توجيه ذلك الجيش
 وإلى ما صار أمرهم :

قال هشام بن محمدً : قال أبو محنف : حد أنى موسى بن عامر ، قال : لمما أخرج المختار أبن مطيع من الكوفة لتحق بالبتصرة . وكره أن يقدم ابن الزبير بمكة وهو مهزوم مفلول ، فكان بالبتصرة مفيماً حتى قلم عليه ١٩٧/٢ عمر بن عبد الرحمن بن هشام ، فصارا جميعاً بالبصرة . وكان سبب قدوم عمر البصرة أن المختار حين ظهر بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشبعة المؤسسة أن المختل ابن الحنفية والطلب بدماء أهل البيت ، أخذ يخادع ابن الزبير ويكتب إليه ، فكتب إليه : أما بعد ، فقد عرفت مناصحتي إياك وجهدى على أهل عكداوتك ، وما كنت أعطبتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك فلمما وفيت لك ، وقفست الدى كان الك على ، خسس بى ، ولم تمف بما عاهد ثني عليه ، ورأيت منى ما قد رأيت ، فإن تمرد مراجعي أراجعك ، عاهد ثني عليه ، ورأيت منى ما قد رأيت ، فإن تمرد مراجعي أراجعك ، ولا ترد مناصحتي أنصح لك . وهو يريد بذلك كفة عنه ، حتى يستجمع و إن ترد مناصحتي أنصح لك . وهو يريد بذلك كفة عنه ، حتى يستجمع له الأمر (١١) وهو لا يمطلع الشبعة على شيء من هلما الأمر ، وإذا بلغهم شيء منه أراهم أنه أبعد الناس عن ذلك ، قال : فأراد ابن الزبير أن بعلم المسلم هو أم حرب ! فدعا عر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوي

<sup>(</sup>۱) ٿ: ڍ آموءِ.

فقال له: تجهِّز إلى الكوفة فقد ولَّينا كمَّها (١)، فقال: كيف وبها الختار! قال: إنّه يزعم أنَّه سامع مطيع. قال: فتجَّهز بما بين الثلاثين الألف در هم إلى الأربعين أَلْفًا (٢) ، ثمّ خرج مقبلا إلى الكوفة . قال: ويجيء عينُ المختار من مكّة حتّى أخبره (٣) الحبر ، فقال له : بكم تجهـز ؟قال : بما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين أَلْفًا . قال : فدعا المحتارُ زائدة بن قدامة وقال (٤) له : احسل معك سبعين ألفَ درهم ضِعفَ ماأنفَقَ هذا في مسيره إلينا وتلقَّه في المتَّفاوز ، واخرج معك مسافر (°) بن سعيد بن يُمدُّوان الناعطي في خمسيائة فارس دارع رامح، عليهم البَيِّض ، ثُمَّ قل له : خذ هذه النَّفقة فإنَّها ضعف نَفقتَتك ، فإنَّه قد بلغنا أنَّك تجهَّزَتَ وتكلَّفت قدرَ ذلك ، فكنَّرِهنا أن تغرم ، فخذها وانصرف ، فإن فعل و إلَّا فأره الحيل وقل له : إن وراء هؤلاء مثلهم ماثة كتيبة . قال : فأخذ زائدة المال ، وأخرج معه الحيل ، وتلقيًّاه بالمتَّمَاوز ، وعرض عليه المال ، وأمر و بالانصراف ، فقال له : إن المير المؤمنين قد ولأني الكوفة ولا بد" من إنفاذ أمره . فدعا زائدة بالحيل وقد أكنها في جانب ، فلمَّا رآها قد أقبلتْ قال : هذا الآن أعذر للي وأجمل بي ، هات المال ، فقال له زائدة : أمَّا إنَّه لم يبعث به إليك إلَّا لما بينك وبينه ، فدفعه إليه فأخذه ، ثمُّ مضى راجعًا نحو البصرة ، فاجتمع بها هو وابن مطيع فى إمارة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ، وذلك قبل تؤيب المثنى بن محربة العبدى بالبسّصرة .

قال أبو عنف: فحد ثنى إسماعيل بن نُعيم أن المختار أخير أن أهل الشأم قد أقبلوا نحو العراق ، فعرَف أنه به يُسِد أ ، فخشى أن يأتيه أهل أالشأم من قبل المغرب، ويأتيه مصعب بن الزبير من قبل المبصرة ، فواد ع ابن الزبير وداراه وكايده (١) ؛ وكان عبد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك ابن الخارث بن الحكمة بن أبي العاص إلى وادى القرى، والمختار لابن الزبير مكايد مكايد المختار إلى ابن الزبير :

344/Y

1 AAF

<sup>(</sup>١) ف: ووليتكهاء . (٧) ف: وألف درهم،

<sup>(</sup>٣) ف: ﴿ أَخْبِرُكُ ۗ ] . ﴿ وَقَالَ ۗ إِنَّ اللَّهِ عَالَ ۗ ] .

<sup>(</sup>ه) ط: دېسافر ۽ . (١) ف: درکاتيه ۽ .

أمًّا بعد ، فقدبلغني أنَّ عبد الملك بن مروان قد بعث إليك حيشًا، فإن أحبيت أن أمد ك بملد أمددتك .

فكتب إليه عبد الله بن الزبير:

أما بعد ، فإن كنت على طاعتي فلستُ أكره أن تبعث الحش إلى بلادى وتبايم كي الناس قبلك، فإذا أتتنى بيعتك صد قت مقالتك ، وكففت جنودي عن بلادك، وعَجلً على بيتسريح الجيش اللَّذي أنت باعثه، ومُرهم فليسيروا إلى مَن \* بوادى القرى من جُنْد ابن مروان ۖ فليقاتلوهم. والسلام .

فدعا المختارُ شُرْحبيلَ بن ورَّس من هممدان ، فسرَّحه في ثلاثة ٢٧ف أكثرهم الموالى ، ليس فيهم من العرب إلا" سبعمائة رجل ، فقال له : سَرْحتَّى تلخلُ المدينة ، فإذا دخلتُها فاكتب إلى بذلك حتَّى يأتيك أمرى؛وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن ببعث عليهم أميرًا من قبلَه ، ويأمرَ ابنَ ورس أن يمضيَ إلى مكَّة حتَّى يحاصرَ ابنَ الزبير ويقاتلُه بمكَّة ، فخرج الآخر يسير قبل المدينة ، وخشى ابن الزبير أن يكون المختار إنما يكيده ، فبعث من مكَّة إلى المدينة عباس بن سـَهـُل بن سعد في ألفين ، وأمرَه أن يستنفرَ الأعراب ، وقال له ابنُ الزبير : إذْ رأيتَ القومَ في طاعتي فاقبل منهم ، وإلا " فكايد هم حتمَّى تُهلكتهم . ففعلوا ، وأقبل عبَّاس بن سهل حتمَّى أبي ابن ورس بَالرقيم ، وقد عبِّي ابن ورس أصحابتُه ، فجعل على ميمنته سلمانَ ابن حيميس الشُّوري من هسمندان، وعلى مسيسرته عيًّاش بن جمَّعندة الجدَّل ، ٢٩٠/٢ وكانت خيلُه كلها في الميمنة والميسرة ، فدنا فسلَّم عليه ، ونزل هو يمشى في الرَّجَّالة ، وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية ، فيجد ابن ورس على الماء قد عبتي أصحابه تعبية القتال، فدنا منهم فسلَّم عليهم، ثم قال: اخلُ معى ها هنا ، فَمَخلا به ، فقال له : رحمك الله ! ألست في طاعة ابن الزبير ! فقال له ابن ورس : بلي ، قال : فسرُّ بنا إلى عدوَّه هذا الَّذَي بوادي القرى، فإنَّ ابن الزبير حدَّ ثني أنَّه إنَّما أشخصكم صاحبكم إليهم، قال ابن ورس: ما أمـرت بطاعتك، إنما أمـرت أن أسير حـى آتى المدينة ، فإذا نزلتها رأيت رأيي . قال له عبَّاس بن سهل : فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد

٧.٣

أمرني أن أسير بك وبأصحابك إلى عدو نا الَّذ ين (١١) بوادي القري ، فقال له ابن ورْس : ما أمرتُ بطاعتك، وما أنا ممتَّجعك دون أن أدخل المدينة ، ثمَّ أكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره . فلمَّا رأى عبَّاس بن سهل لمجاجئتَه عرف خلافه، فكرو (٢) أن يُعلمه أنَّه قد فطن له، فقال: فرأيك أفضل، إعمل عا بدا لك؛ فأمًّا أنا فإني سائر إلى وادى القرى . ثم جاء عبًّاس بن سهل فنزل بالماء، وبعث إلى ابن ورْس بجزائر كانت معه، فأهداها له ، وبعث إليه بدقيق وغم مسلَّخة ـــ وكان ابن ورس وأصحابه قد هلكوا جوعـًا ـــ فبعث عبًّاس بن سهل إلى كلّ عشرة منهم شاة <sup>(٣)</sup>، فذبحوها ، واشتغلوا بها ، واختلطوا على الماء ، وترك القومُ تعبيتهم ، وأمين بعضُهم بعضًا ؛ فلسَّما رأى عبنَّاس بن سهل ما هم ٢٩١/٧ فيه من الشغل جسَّمت من أصحابه نحوًا من ألف ِ رجل من ذوى البأس والسَّجدةُ ثُمَّ أُقبل (1) نحو فسطاط شُرَحبيل بن ورَّس ، فلمًّا رآهم ابنُ ورَّس مُقْبَلِين إليه نادى في أصحابه ، فلم يتوافَ إليه ماثة ُ رجل حتَّى انتهى إليه عبًّاس بن سهل وهو يقول: يا شُرْطة الله ، إلى إلى ! قاتلوا المُسُحلِّين ، أولياء الشيطان الرجيم ، فإنَّكم على الحق والهدى ؛ قد غند روا وفجروا .

قال أبو نحنف: فحد تني أبو يوسف أن عبَّاسًا انتهى إليهم، وهو

أَنَا ابن سهل فارسٌ غيرُ وَكُلْ الْرُوّعُ مِقْدًام إذا الكبشُ نكلُ وأَعْتَالِي رأْسَ الطِّرمَّاحِ البطَلُ بالسّيف يومَ الرَّوْعِ حتَّى يُنْخزَلُ قال : فهالله ما اقتتلنا إلَّا شيئًا ليس بشيء حتَّى قُتُل ابن ورس في سبعين من أهل الحفاظ ، ورَفَتَع عبًّاسُ بن سهل راية أمان لأصحاب ابن ورس ، فأتنو ها إلَّا نحوًا من ثُلثًاثة وجل انصرفوا مع سَلَمَانَ بن حمير الهمداني وعياش بن جمّعندة الجلدلي ، فلمنّا وقعوا في يد عبّاس بن سهل أمر بهم فقتُتِلوا إلا نحوًا من ماثى رجل ، كره ناس من النَّاس ممَّن دُفِعُوا إليهم قتلتهم ، فخلُّوا سبيلهم ، فرجعوا ، فمات أكثرُهم فى الطريق ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) ن: «اللي». (٢) ن: «كو». (٣) ن: «بشاته. (٤) ن: «فأقبل».

بلغ المختار أمرُهُمُ ، ورجع من رجع منهم ، قام خطيبًا فقال : ألا إنّ الفُهُجَّار الأشرار ، قَسَكُوا الأبرار الأخيار . ألا إنّه كان أمرًا مأتيبًا ، وقضاءً مقضيًا . وكتب المختار إلى ابن الحنفية مع صالح بن مسعود الخَشَعَسَيّ :

٧o

بسم الله الرحمن الرحيم . أمًّا بعد ، فإنى كنت بعث أبلك جنداً للهُ لدّلوا لك الأعداء ، وليحوزُوا لك البلاد، فساروا إليك حتّى إذا أظلَّوا على طبّيبيّة ، ٢٩٢/٣ لقيهم جند المسلحد، فخلعوهم بالله ، وغروهم بعهد الله ، فلمناً اطمأنّوا إليهم، ووتُقوا بذلك منهم ، وثبوا عليهم فقتلوهم ، فإن رأيت أن أبعث إلى أهل المدينة من قبل جيشًا كتيفًا ، وتبعث إليهم من قبلك رُسُلا ؛ حتّى يعلم أهل المدينة أنى في طاعتك ، وأنمابعث الجند أليهم عن أمرك، فافعل، فإنك ستجد عظمهم بحقكم أعرف، وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة الملحدين ، والسلام عليك .

فُكتب إليه ابن الخنفية : أمّا بعد ، فإن ّ كتابك لمّا بلغى قرأتُه ، وفهمت تعظيمتك لحقيّ، وما ننوى به من سرورى . وإن احب الأمور كلّها إلى ما أطبع الله فيه ، فأطع الله ما استطعت فيا أعلنت وأسررت ، واعلم أنى لو أردت لوجدت الناس إلى سراعًا ، والأعوان لى كثيراً ، ولكنى أعترالهم، وأصبر حتى يتحكم الله لى وهو خير الحاكين .

فَأَقَبِل صالح بنُ مسمود إلى ابن الحنفيَّة فودَّعه وسلَّم عليه ، وأعطاه الكتاب وقال له : قل للمختار فليَّق الله ، وليكفُّف عن الله ماه ، قال : فقلت له : أصليَّحك الله ! أوّ لم تكتب بهذا إليه ! قال له ابن الحنفيَّة : قد أمرته بطاعة الله ، وطاعة الله تجمع الحير كلَّه ، وتنهي عن الشرّ ١٩٣/٣ كلَّه ، فلمَّا قد أمرته بطل قدم كله ، فتنهي عن الشرّ عمد كلّه ، فلمَّا قد أمرت بأمر يجمع المُتار أظهر للناس أنى قد أمرت بأمر يجمع المُتار أنه والمندر ،

\* \* \*

[ذكر الخبر عن قُدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحجّ ] قال أبو جعفر: وفى هذه السنة قدمت الخشبيّة مكة ، ووافوا الحجرأميرهم أبر عبد الله الحلمليّ .

ذكر الحبر عن سبب قدومهم مكة :
 وكان السبب فىذلك ــ فيما ذكر هشام،عن أبى محنف وعلى بن محمدً ،

معه من أهل بيته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة بزمرتم ، وكرهوا البيته لمن لم تجتمع عليه الأمة ، وهربوا إلى الحرم ، وتوعلهم بالقشل والإحراق ، وأعطى الله عهداً إن لم يبايعوا أن يُشغَد فيهم ما توعلهم به ، وضرب لهم في ذلك أجلاً ، فأشار بعض من كان مع إن الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من بالكوفة وسولا يعلمهم حالمهم وحال من معهم ، وما توعلهم به ابن الزبير ، فوجه ثلاثة نفر من أهل الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم ، وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة يعلمهم حالمه وحال من معه ، من معه ، وما توعدهم به ابن الزبير من القتل وأهل الكوفة يعلمهم حالمه وحال يخذلوه كما خفلوا الحسين وأهل بيشته . فقد موا على المختار ، فد فعوا إليه الكشاب (٢) فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب وقال : هذا كتاب (١) مهد يكم وصريح أهلي بيت نبيتكم ، وقد تُركوا عظوراً عليهم كما يحظر على الغم ينتظر ون القتل والتحريق بالنار في آناء الليل وتارات النهار ، واست أبا إسحاق إن لم أنصرهم قصراً مؤزّراً ، وإن لم أسرّ ب إليهم الحيل في أثر الحيل ، كالسيل يتأموه السيل وتأوت السيل المناهلية الويئل .

عن مسلمة ابن محارب – أن عبد الله بن الزبير حبس محمَّد بن الحنفيَّة ومَّن

79E/Y

ووجة أبا عبدالة الحدل في مسمين راكبًا من أهل القوة ، ووجة طَسَبان ابن عمارة أنا أنتا بني تميم ومعه أربعمائة ، وأبا المعتمر في مائة ، وهافئ بن قيس في مائة ، ومأمير بن طارق في أربعين ، ويونس بن عموان في أربعين ، وكتب الى عمد بن على مع الطُّفتيل بن عامر ومحمَّّد بن قيس بتوجيه الجنود إليه، فخرج الناس بعضهم في أثر بعض ، وجاء أبو عبد الله حتَّى نزل ذات عرق في سبعين راكبًا ، ثم ملحة عمير بن طارق في أربعين راكبًا ، ويونس أبن عران في أربعين راكبًا ، فتموّط خمسين ومائة ، فسار بهم حتَّى دخلوا المسجد الحرام ، ومعهم الكافركوبات ، وهم ينادون : يا لتارات الحسين الحسين الحسين الحسين الكارات الحسين الحسين الحميد الحرام ، ومعهم الكافركوبات ، وهم ينادون : يا لتارات الحسين ا

<sup>(</sup>١) ف : والإحراق ، (٣) ث : وقافموا الكتاب إليه ع .

 <sup>(</sup>٢) ث: « من مهديكم » . (٤) ط: «عثمان » ، وهو مصلاً ، وانظر الفهرس .

بنى من الأجل يومان ، فطردوا الحرّس ، وكسروا أعواد وزم ، ودخلوا على
ابن الحنفية ، فقالوا له : حَلِّ بيننا وبين عدو الله ابن الزبير ، فقال لهم :
إلى لاأستحل القتال في حرم الله فقال ابن الزبير : أتحسبن أنى مُحَلَّ اسبيلهم دون أنبيابع وببابعوا (١٠ إله ققال أبو عبد الله الجدكي : إلى ورّب الحرل والحرام ، لتخلين سبيله أو لنجالدنك بأسيافنا بالرُحِن والمقام ، ورب الحرل والحرام ، لتخلين سبيله أو لنجالدنك بأسيافنا بحلادا يرتاب منه المبطلون . فقال ابن الزبير : والله ما هؤلاء إلا أكملة رأس ، والله لو أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حتى تُمُطقف رءوسهم ؛ فقال له قيس بن مالك : أما والله إنى لأرجو إن رمت ذلك أن يسُوس اليك قبل أن ترى فيما أبو المعتمر في مائة ، وهذب المحابة وحذ رهم الفتنة ، ثم قدم أبو المعتمر في مائة ، وهائي بن قيس في مائة ، وظبيان بن عُمارة في مائتين ، ومعه المال حتى دخلوا المسجد، فكبر وا: يا لكارات الحسين! فلما وآهم ابن الزبير خافهم ، فخرج محملًا بن المنفية ومن ، معه إلى شعب على وهم يسبون ابن الزبير ، ويستأذ نون ابن المنافية وبن ، مها إلى شعب على وهم يسبون ابن طي في الشعب أربعة آلاف ربيل ، فقسم بينهم ، فاجتمع مع محملًا ابن على في الشعب أربعة آلاف ربيل ، فقسم بينهم ذلك المال .

0 0 0

### [ ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كان حصار عبد الله بن خارم مَسَّ كان بخراسان من رجال بني تميم بسبب قتل من قتل منهم ابنه محمَّدًا .

قال على " بن محمد : حد ثنا الحسن بن رُشيد الجُوزَجانى عن الطلقيل ابن مرداس العمسى"، قال: لما تفقر قت بنوتميم بخر اسان أيام ابنخازم، أنى قصر فرتنا عدة " من فرسانهم ما بين السبعين إلى اليانين ؛ فولوا أمرهم عمان بن بشر بن المحتف المدرّن ، ومعه شعبة بن ظهير النهشلى "، وورد بن الفلق المستبرى"، وزُهمبر بن فؤيب العلوى "، وجيسهان بن مستسجمة الفتي "، والحبطج بن ناشب العدوى ، ورقبة بن الحرّ في فرسان بني تميم. قال : فأتاهم ابن خازم، فحصرهم وخمند ق حصدت العربة عصدياً . قال : وكانوا يخرجون إليه ابن خازم، فحصرهم وخمند ق حصدياً . قال : وكانوا يخرجون إليه

<sup>. (</sup>١) س: ۵ وتبايسوا ۽ .

112 VA

فيقاتلونه ، ثم ورجعون إلى القصر . قال : فخرج ابن خازم يوماً على تعبية من خندقه في سنَّة آلاف ، وخرج أهلُ القصر إليه ، فقال لهم عبَّان بن بشر بن المحتفز : انصرفوا اليوم ّ عن ابن خازم، فلا أظن ّ لكم به طاقة ، فقال زهير بن ُ ذُوْ يَبِ العِدْوِيُّ: امرأته طالقٌ إنْ رَجِع حنَّى ينقض صفوفهم ـ و إلى جنبهم نَهُمْرٌ يلخله الماء في الشتاء ، ولم يكن يومثاً فيه (١) ماء ، فاستبطنه زهير ، فسار فيه ، فلم (٢) يشعر به أصحابُ ابن خازم حتَّى حمل عليهم ، فحطَّم أوَّلُم على آخرهم، واستدار وا(٣) وكرّ راجعيًّا، واتَّسِعوه على جنبتي النَّهر يصيحون به: (١ لا ينزل إليه أحدً<sup>1)</sup> ، حتمَّى انتهى إلى الموضع النَّذي انحدر فيه ، فخرَّج فحمل عليهم، فأفرَجوا له حتَّى رجع ؛ قال : فقال ابنُ خازم لأصحابه : إذا طاعنتم زهيرًا فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعليقوها (٥) في أداته إنَّ قد رَم عليه، فخرج إليهم يوماً وفي (١) رماحهم كلا ليب (٧ قد هيشُّوها له، فطاعتنوه، فأعلقوا<sup>٧٧</sup> في درعه أربعة أرماح، فالتفت إليهم ليتحمل عليهم، فاضطربت أيديهم ، فخلُّوا رماحتَهم ، فجاء يحرُّ أربعة أرماح حتَّى دخل القصر ؛ قال : فأرسل ابن خازم غَرَوْن بن جَرَّء العدوى إلى زهير فقال : قلله: أرأيتك إن آمنتك وأعطيتك مائة ألف، وبجعلتُك باسار (^) طعمة تناصحي ؛ فقال زهير لفَنَزُوان: ويحك ا كيف أناصح قومًا قتلوا الأشعث ابن ۖ ذؤيب ! فأسقط بها غزوان عند موسى بن عبد الله بن خازم .

قال : فلمناً طال عليهم الحصار أرسلوا إلى ابن نخازم أن خمائنا نخرج فنتفرق، فقال : لا إلّا أن تنزلوا على حكمه ؛ قالوا: فإنا ننزل على حكمه ، فإن فقال لهم زهير : ثكلتنكم أمهاتكم ا والله ليقتلنكم عن آخركم ، فإن طبتم بالموت أنفساً (١) أفوتوا كراماً ، اخرجوا بنا جميعاً فإماً أن تموتوا جميعاً وإماً أن ينجو بعضكم ويَهلك بعضكم ، وإيم الله أن شدتم عليهم

147/4

<sup>(</sup>١) ٺ: ڍڍٺيه پييئڏ ماء ۽ . (٢) ٺ: ڍرام ۽ .

<sup>(</sup>٣) ف : « واعتدار » . (٤-٤ ) ف: «ولا يجسر أحد منهم أن ينزل فيه » .

<sup>(</sup>ه) ف: « الكلاليب ثم أعلقوها ». (٦) – ف: « ف. ه.

<sup>(</sup>٧-٧) ن : لا فأعلقوها في أدائه لما هيئوها له ، وطاعتوه ساعة وأعلقوا ير .

<sup>(</sup>٨) ظ: «بالانه.

<sup>(</sup>٩) ف: وابن الأثير : ونفسًا ه.

شد"ة "صادقة لينفر جنن لكم عن مثل طريق المربلد، فإن شئم كنت أمامتكم، ١٩٨/٧ وإن شثَّم كنت خلفَكم . قال : فأبَّوا عليه ، فقال : أما إنَّى سأريكم ، ثُمَّ خرج هُو ورقسَة بن الحرّ ومع رقسَة غلام له تركيّ وشعبة بن ظمّهير . قال : فَتَحَمَّمُوا على القوم حمليَّة مَنكَرَة، فأفرجُنوا لهم، فَتَمَيْضوا ؛ فأمَّا زهير فرجع إلى أصحابه حتَّى دخل القصر فقال لأصحابه : قد رأيتم فأطيعوني ، ومضى رَقبة وغلامه وشعبة ، قالوا: إن فينا من يتضعُّف (١)عن هذا و يطمع (٢) في الحياة ، قال (٣): أبعدكم الله! أتسخلُّون عن أصحابكم! والله لاأكون أُجزَعكم عند الموت قال: ففتحوا القصر ونزلوا، فأرسل فقيَّدهم، ثم َّحملوا إليه رجلا رجلاً ، فأراد أن يمن عليهم، فأبي ابنهُ موسى، وقال: والله لئن عفوت عنهم لأنسَّك من على سيمي حتمَّى يخرج من ظهرى ؛ فقال له عبد الله : أما والله إلى لأعلم أن الغيّ فيا تأمرني به، ثم قتلهم جميعًا إلا ثلاثة؛ قال: أحدهم الحجَّاج بن ناشب العدوي ـ وكان رمي ابن خازم وهو محاصرهم فكسر ضرسة ، فحلف لأن ظفر به ليقتلنَّه أو ليقطعن " بده، وكان حدَد ثنًا، فكلَّمه فيه رجال من بني ثميم كانوامعتزلين؛ من عَمَرو بن حنظلة، فقال رجل منهم: ابن عمَّى وهو غلام حدث جاهل؛ هَبَهْ لى ، قال : فوهبه له ، وقال : النَّجاء ! لا أُرينتُك . قال : وجيهان بن مشجعة الضَّبَّى الَّذَى ألتى نفسَه على ابنه محمَّد يوم قُـتْـل ، فقال ابن خازم : خلَّوا عن هذا البَّغْلُ الدارج ، ورجل من بني سعد ، وهو اللَّذِي قال يوم لنَحقوا ابنَ خازم: انصرفوا عن فارس مضر. قال: وجاءوا بزهير بن ذويب فأرادوا حمله وهو مقيَّد ، فأبنى وأقبل يَحجُل ٢٩٩/٢ حتَّى جلس بين يديه ، فقام له ابن خازم : كيف شكرك إن أطلقتُك وجعلتُ لكَ باسار (١) طعمة؟ قال: لو لم تصنعُ بي إلَّا حقنَ دى لشكرتُك، ققام ابنه موسى فقال: تقتل الضبع وتترك الذَّ يخ (° ) ؛ تقتل اللبُّوَّة وتترك اللَّيث! قال : وَيَسْحَكُ ! نَفَتَلَ مِثْلَ زَهِيرِ ! مَنَ لَقَتَالَ عَلَوٌ المُسلمينِ ! مَنَ لنساء العرب ! قال : والله لو شركت في دم أخى أنت لقتلتك ؛ فقام رجل من بني

<sup>(</sup>١) ڤ: « وقالوا إنّا نَصْمَفُ ۽ . (٢) ٺ: « وتطبع ۽ .

<sup>(</sup>٣) ف: «فقال». (٤) ط: «باسان».

<sup>(</sup> ه ) الذيخ : الذكر من الضباع ، ويطلق الضبع على الأنثى منها .

11 ~ A1

سُلْسَمِ إلى ابنخازم ، فقال : أذكّرك الله في زهير ! فقال له موسى : اتّخذه فَصَحُلا البنخار بين الله فقال له زهير : إنّ لى حابة ، قال : وه فضب ابن خازم ، فأمر بقتله ، فقال له زهير : إنّ لى حابة ، قال : وه هي ؟ قال : تقتلني على حدة ، ولا تخلط دى بدماء هؤلاء اللئام ، فقد نهيتُهم عمّاً صنعوا وأمرتهم أن يمزتوا كراماً ، وأن يخرجوا عليكم مصلتين ، واج الله أن لو فعلوا لل عرق بنيك هذا ، وشغلوه بنفسه عن طلب الثار بأخيه فأبروا ، ولو فعلوا ما قتيل منهم ربجل حتّى يقتل رجالاً . فأمر به فنتُحتَّى ناحية فقتُل .

قال مسلمة بن محارب: فكان الأحنفُ بنُ قيس إذا ذكرهم قال: قبّح الله ابن خازم! قتل رجالا من بني تميم بابنه، صبى " وَغَنْدُ أَحمقَ لا يُساوِى علَقًا، ولو قتل منهم رجلا به لكان وقعى .

قال : وزعمت بنو عدى أنهم لما أرادوا حمل زهير بن ذؤيب أبنى واعتمد على رُمْحه وجمع رجليه فوَنَسَ الخندق ، فلمنَّا بلغ الحَسرَيشَ بن هلال قتلهم قال :

. '

أُعَاذِلَ إِنِّى لَمِ أَلَمْ فَى قِتَالِهِمْ وقدعضَّ سِيْ كَبْشُهُمْ ثَمْ صمّمًا أَعاذِلَ أَفْنَانِ السلاحُ ومن يُطِلْ مُقَارَعَةَ الأَبطالِ يرجعْ مكلّما أَعَنِّى إِنَّ أَنْزَقَتُما السلاحُ ومن يُطِلْ مُقَارَعَةَ الأَبطالِ يرجعْ مكلّما أَعَنِّى إِن أَنْزَقَتُما اللهمّا اللهمّا أَعَنِّى إِن أَنْزَقَتُما اللهمّا اللهمّا أَبَعْدُ وَفِي وَابْنِ بشرِ تَتَابِعا وورد أُرجَّى في خُراسانَ مَعْنَما أَعاذَلَ كَمِن يوم حرب شهدتُه أَكُرُّ إِذَا ما فارسُ السَّوةِ أَحْجَمَا يعنى بقوله : و أبعلًا رَهْر عَن رَدْويب ، وابن بشر، عثمان بن بشراطعنفر يعنى بقوله : و أبعلًا رَهْر عَن وزيب ، وابن بشر، عثمان بن بشراطعنفر أخو المازق العنوري ، قتلوا يومئذ، وقتل سليان بن المحتفز أخو

قال أبو جعفر : وجعّ بالناس في هذه السنة عبدُ الله بنُ الزبير ، وكان على المدينة مصعب بن الزبير مين قِبـل أشيه عبد الله ، وعلى البصرة الحارثُ ابنُ عبد الله بن أبى ربيعة ، وعلى قضائها هشامُ بنُ هُبُيرة، وكانت الكوفة بها المختار غالبًا عليها ، وبخرُاسان عبد الله بن خازم .

0 0 1

[ شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد ]

وفى هذه السنة شَخَصَ إبراهيمُ بن الأشترَ مترجَّهًا إلى عبيد الله ابن زياد لحربه ، وذلك لهان بقين من ذى الحجَّة .

قال هشام بن محمَّد : حدَّثني أبو مخنف ، قال : حدَّثني النَّـضر بن صالح - وكان قد أدرك ذلك - قال : حد تني فنصيل بن حد يج - وكان قد شهد ذلك ــ وغيرهما ، قالوا : ما هو إلّا أن فرغ المختار من أهل السَّبيع وأهل الكُناسة ، فما نزل إبراهيم بن الأشتر إلَّا يومين حتَّى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجَّهه له لقتال أهل الشأم ، فخرج يوم السبت لبَّان بقيين من ذي الحجَّة سنة ستٌّ وستين، وأخرج المختارُ معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوى البصائر منهم: ممنَّن قد شهد الحرب وجرَّبها ، وخرج معه قيس بن طـَهُـفة النَّهدىُّ على ربع أهل المدينة ، وأمَّر عبد الله بن حيَّة الأسدىّ على ربع مَـذُ عِج وأسَّد ، وبعث الأسود بن جراد الكينْديّ على رُبْع كندة وربيعة ، وبعثُ حبيب بن منقذ الشُّوريّ من همّمُدان على ربع تميم وهمَمُدان ، وخرج معه المختار يشيِّعه حتَّى إذا بلغ ديرَ عبد الرحمن بن أمَّ الحككم ، إذا أصحاب المختار قد استقبلوه ، قد حملوا الكرسي على بغل أشهب كانوا يمحملونه عليه ، فوقفوا به على القنطرة ، وصاحب أمر الكرسي حسو شب البرسمي ، وهو يقول: يا ربّ عمَّرنا في طاعتك، وانصرنا على الأعداء، واذكرنا ولا تمَنْسَنا واسترنا ، قال : وأصحابه بقولون : آمين آمين ؛ قال فُضيل : فأنا سمعتُ ابن نَـوف الهـمـمـداني يقول : قال المختار :

أَمَّا وَرَبُّ المُرْسَلَاتِ عُرْفًا لنقتَلَنَّ بعدَ صَثَّ صَفًّا • وبعد ألف قاسطين ألفًا •

قال : فلمَّا انتهى إليهم المختار وابنُ الأشرَر ازدَ حموا ازدحامًا شديدًا

V-1/Y

۸١

على القنطرة ، وضمى المختار مع إبراهم إلى قناطر رأس الجالوت - وهى إلى جنب د ير عبد الرحمن - فإذا أصحاب الكرسي قد وفقوا على قناطر رأس بخب د ير عبد الرحمن - فإذا أصحاب الكرسي قد وفقوا على قناطر رأس الجالوت يستنصرون ، فلك حين أراد أن ينصرف ، فقال لابن الأشتر : خذ عنى ثلاثاً : خف الله في سر أمرك وعلانيته ، وعجل السير ، وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقالهم ، وإن لقيتهم ليلا فاستطمت ألا تصبح حتى تناجزهم ، وإن لقيتهم لهاراً فلا تنتظر بهم الليل حتى تحاكههم إلى الله . عمال : صحبك الله . عمر المال على عصر الله على الله عمر المال عمر ، قال : صحبك الله ؛ عم الصرف . وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حماً مأه يَن ، ومنه شخص بعسكره .

\* \* \*

### [ ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به [ ]

قال أبو عنف : فحد أنى فُضيل بن حَديج قال : لمناً انصرف المختار مضى (٢) إبراهيم ومعه أصحابه حتى انتهى إلى أصحاب الكرسي وقد عكفوا حوله (٣) وم رافعو أيدنهم (٤) إلى السهاء يستنصرون ، فقال إبراهيم : اللهم الا تؤاخذنا بما فعل السنُّههاه مستة بنى إسرائيل، والله ي نفسى بسيده إذ حكفوا على عرجلهم المنا جاز القنطرة إبراهيم أوضحابه أنصرف أصحاب الكرمي .

ذكر الحبر عن سبب كرسى المختار الذي يستنصر به هو وأصحابه :

٧٠٣ قال أبو جعفر : وكان بدء سبه ما حد تنى به عبد الله بن أحمد بن شبتويه ، قال : حد تنى عبد الله شبتويه ، قال : حد تنى عبد الله ابن المبارك ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، قال : حد تنى ممبد بن خالد ، قال : حد تنى طلحة بن طلحة ، قال : اعد تنى طلحة أبل بن جعدة بن هيرة، قال: أعدمت مرة "من الورق ، فإنى لكذلك إذ خرجت وبعاً فإذا زيات جارً لى، له كرسي قد ركبه وسخ شديد ، فخطر على بالى أن لو قلت الممخار في هذا ! فرجعت فأرسلت إلى

<sup>(</sup>١) ف: وعني ما وميتك ي . (٢) ف: ووطني،

<sup>(</sup>٢) ت: وعليه ي (٤) ث: ورم رافورة أيديم و .

الزَّيات : أرسل لليَّ بالكرسيّ ، فأرسل إلى به ، فأتبت المحتار ، فقلت : إلى كنت أكتُمُكُ شيئًا لم (١) أستحل ذلك ، فقد بدا لى أن أذكره لك ، قال : وما هو ؟ قلت : كرسيّ كان جعدة بن هُـبيرة يجلس عليه كأنَّه برى أن فيه أَثْرَة من علم ، قال : سبحان الله! فأخَّرتَ هذا إلى البوم ! ابعث إليه ، ابعث إليه، قال : وقد غُسل وخرج عُود نُضَار ، وقد تشرَّب الزيت ، فخرج يَسِص "، فجيء به وقد غُشي ، فأمر لي باثني عشر ألفاً ، ثم " دعا : الصّلاة جامعة .

فحد "ثني معبد بن خالد الجُدُل قال : انطُلق بي وبإسماعيل بنطلحة ابن عُبيد الله وشبَبَتْ بن ربعيّ والناس يجرون إلى المسجد، فقال المحتار : إنَّه لم يكن في الأمم الحالمية أمرٌ إلَّا وهو كائن في هذه الأمَّة مثله ، وإنَّه كان في بني إسرائيل التابوت فيه بقيَّة ثمًّا ترك آلُ موسى وآلُ هارون ، وإنَّ هذا فينا مثل التابوت ، اكشفوا عنه ؛ فكشفوا عنه أثوابه ، وقامت السبئيَّة فرفعوا أيديهم ، وكبِّروا ثلاثاً ،فقام شَبَتْ بن ربعيّ وقال : يا معشر مُنْضَر ، ٧٠٤/٢ لا تكفُرُ نَ "، فنحدوه فذبهوه وصدوه وأخرجوه ، . قال إسحاق: فوالله إني لأرجو أنَّها لشبث ، ثم م لم يلبث أن قبل : هذا عبيد الله بن زياد قد نرز ل بأهل الشأم باجُمْسَيْرًا ، فخرج بالكرسيّ على بغل وقد غُشْتي ، يُمسكه عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة، فقتـل أهل الشأم مقتلة لم يقتلوا مثلها ، فزادهم ذلك فتنة ، فارتفعوا فيه حتمَّى تعاطَّوا الكفر ، فقلت : إنَّا لله ! وندمتُ على ما صنعت ، فتكلُّم الناس في ذلك ، فغيُّب ، فلم أرَّه بعد .

حد "ثني عبد الله ، قال : حد "ثني أبي قال : قال أبو صالح : فقال في ذلك أَعْشِي "همدان كما حد "ثني غيرٌ عبد الله:

وإن كان قد لُفَّتْ عليه اللَّمَانِف شِبَامٌ حوالَيْهِ ونَهَدُّ وخارفُ (٢) ٧٠٠/٢

شَهدتُ عليكم أنَّكم سبَثِيَّة وإنَّى بكم يا شُرْطَةَ الشَّرْكِ عارف وأَقْسِمُ مَا كُرْسِيُّكُم بِسَكينةٍ وأن ليس كالتابوت فينًا وإن سَعَتْ

<sup>(</sup>١) ت : دوله.

<sup>(</sup>۲) ف: ورحارف،

وإنى امروَّ أَحَبَبْتُ آلَ محمد وتابَعْتُ رَحْياً ضُمَّنَتُهُ المَصاحِثُ وَابَعْتُ عِبْدَ المَا تتابَعَنُ (1) عليه قريشٌ : شُمَّطها والغطّارثُ

وقال المتوكِّل اللَّميْتيّ :

أَبْلِغْ أَبَا إِسحاقَ إِنْ حِثْتَ أَنِّي بِكُرْسِيِّكُمْ كَافِرُ تَنزُو شِبَامٌ حولَ أَعوادِه وتحيلُ الوحْيَ له شاكرُ محمرةً أَعِيْنُهُمْ حـولَهُ كَأَنْهُنَّ الحمّص الحادرُ

فأماً أبو غنف: فإنه ذكر عن بعض شيوخه قصة هذا الكرسي غير الله عن أحمد بالإسناد الله ي حد ثنا به ، عن طفيل بن جعدة . والله ي ذكر من ذلك ما حد ثنا به ، عن هشام بن محمد ، عنه ، قال احد ثنا به ، عن هشام بن محمد ، عنه ، قال احد ثنا همام بن عبد الرحمن وابنه الحكم بن هشام ، أن المختار قال لا ل جعدة بن همبيرة بن أبي وهب الخروجي — وكانت أم جعدة أم هافي بن أبي طالب عليه السلام الأبيه وأمه : انتوفى بن أبي طالب عليه السلام الأبيه وأمه : انتوفى بكرسي على بن أبي طالب ؛ فقالوا : لا والله ما هو عندنا، وها ندري من أبن نجيء به ا قال : لا تكوئس حسمتي ، اذهبوا فأتوفى به ، قال : فظن القوم عند ذلك أنهم لا بأتون بكرسي ، فيقولون : هو هذا إلا قسيله منهم ، فجاءوا بكرسي فقالوا : هو هذا الا قضيله ، قال : فخرجت شهم ، فجاءوا بكرسي فقالوا : هو هذا الا تعسيله منهم ، فجاءوا بكرسي أصحاب المختار وقد عصيشوه بالحرير والله يباح .

v.1/4

قال أبو مخنف ،عن مومى بن عامر أبي الأشعر الجُهسَى : إن الكرسي للمناً بلغ ابن الزبير أمرُه قال : أين بعض ُ بجنّاد بة الأرّد عنه !

قال أبو الأشعر : لما جيء بالكرسيّ كان أوّل من سند تنه موسى بن أبي موسى الأشعريّ، وكان يأتي المختار أوّل ما جاء و يحفّ به، لأنّ أمنّ أمّ كلدوم بنت الفضل بن العبنّاس بن عبد المطنّب . ثمّ إنّة بعد ذلك عُتب عليه فاستحبا

<sup>(</sup> ٢ ) ف: وابن الأثير : وهذا مرج.

منه ، فدَ فَتَعه إلى حَوْشب البُرْسُمَى ، فكان صاحبه حتَّى هلك المختار . قال : وكان أحد عمومة الأعشى رجلا يُكنَّى أبا أمامة يأتى مجلس أصحابه فبقول: قد وُضع لنا البوم وحى " ، سَمَّعِ الناسُ بمثله ، فيه نبأ ، ايكونُ من شيء .

قال أبو محنف : حدّ ثنا موسى بن عامر أنَّه إنَّما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن نوف ، ويقول : المختار أمرّنى به ، ويتبرآ المختار منه .

# ثم دخلت سنة سبع وستين

# ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمنًا كان فيها من ذلك مقتل عبيد للله بن ٍ زياد ومن كان معه من أهل الشأم .

## ذكر الخبر عن صفة مقتله .

ذكر هشام بن محمد ، عن أبي محنف ، قال : حد تنى أبو الصلت ، عن أبي سعيد العسيقل ، قال : مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نربد عبد آلة بن زياد ومن معه من أهل الشأم ، فخرجنا مسرعين لاننشى ، نريد أن نلقاه قبل أن يلخل أرض العراق . قال : فسبقناه إلى تشخوم أرض العراق . سبقاً بعيداً ، ووغلنا فى أرض العموصل ، فتعجلنا إليه ، وأسرعنا السير ، فنلقاه بعداً ، ووغلنا فى أرض المموصل ، فتعجلنا إليه ، وأسرعنا السير ، خمسة فراسخ ، وقد كان ابن الأشتر جعل على مقد مته الطفيل بن لقيط ، من وهبيل من التخفي (رجلا من قومه )، وكان شجاعاً بيساً (١١) فلماً أن دنا من ابن زياد ضم حميد بن حريث إليه ، وأخذ ابن الأشتر لا يسير إلا على تعبية ، وضم أصحابه كلهم إليه بخيله ورجاله ، فأخذ يسير بهم جميعاً لا يفرقهم ، إلا أنه بعث الطلفيل بن لقيط في الطلائح حتى نزل تلك القرية .

و قال: وجاء عبيد الله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطح خاز . وأن أريد (٢) البلة وأوسل عبر أبن الحبّاب السلمي إلى ابن الأشتر: إنى معك، وأنا أريد (٢) البلة لقاءك ، فأوسل إليه ابن الأشتر: أن القيى إذا شنت ؛ وكانت قيس كلّها بالجزيرة ، فهم أهل خلاف لمروان وآل مروان، وجند مروان يومثد كلب وصاحبهم ابن بتحدّل . فأنّاه عُمير ليلا فبايته ، وأخيره أنّه على ميسرة صاحبه ، وواعده أن ينهزم بالنباس ، وقال ابن الأشتر: ما رأيك ؟ أستندق على وأتلوم يومين أو ثلاثة ؟ قال عمر بن الحبّاب: لا تفعل ، إناً

<sup>(</sup>١) الرجل البئيس : الشديد . (٢) ١ ، س : « وأريد ي .

۸۷ ۲۷ ش<u>.</u>

لله ! هل يريد القوم ً إلا هذه ! إن طاولوك وماطلوك فهو خير لهم ، هم كثيرً أضمافكم، وليس يطيق القليل ُ الكثير في المطاولة؛ ولكن ناجز القوم فإنَّهم قد ممُلئوا منكم رَعْبُناً ، فأتهم فإلنَّهمإن شاموا أصحابك وقائلوهم يوساً بعد يوم، ومرَّة بعد مرَّة أنسوا بهم، واجترعوا عليهم؛ قال إبراهيم: الآن علمتُ أنتَّك لى مناصح ، صنَّفتَ ، الرَّايمارأيت، أما إنَّ صاحبي بهذا أوصافي ، وبهذا الرَّا أي أن أن أن أن أن أن أن أن الشيخ قد ضرَّستْه الحروب، الرَّاس منها ما لم نُقاس ، وطبي الربعل .

ثُمَّ إِن عبرًا انصرف، وأذكري ابن الأشتر حرَّمه تلك اللَّيلة اللَّيل كلَّه، ولم يلخل عينه غمُّض ، حتَّى إذا كان في السحر الأوَّل عَبَّى أصحابه، وكتُّب ٧٠٩/٢ كتاثبه ، وأمَّر أمراءَه . فبعث سُفْسِان بن يزيد بن السُفَفَّل الأزدىُّ على ميمنته ، وعلى " بن مالك الجُشميّ على ميسرته ، وهو أخو أبى الأحوص . وبعث عبد الرحمن بن عبد الله – وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمَّهـ على الخيل، وكانت خيلُه قليلة "، فضمتُها إليه ، وكانت في الميمنة والقلب ، وجعل على رجالته الطُّهُ مَيل بن لقيط ، وكانت رايتُهُ مع مزاحم بن مالك . قال : فلمًّا انفجر الفجر صلَّى بهم الغداة بغلَّس ، ثُمَّ خرج بهم فصفَّهم ، ووضع أمراء الأرباع في مواضعهم، وألحق أمير الميمنة بالميمنة، وأمير الميسرة بالميسرة، وأمير الرَّجالة بالرَّجَّالة ، وضمَّ الحيل إليه ، وعليها أخوه لأمُّه عبد الرحمن بن عبد الله ، فكانت وسَطًّا من الناس ، ونزل إبراهيم بمشي ، وقال الناس : ا زِحَفُوا ، فَزَ حَمَف الناسُ معه على رِسْليهم رُوَيدًا ۖ روْيدًا حتَّى أشرف على تلَّ عظيم مُشرِف على القوم ، فجلسَ عليه ، وإذا أُولئكُ لم يتجرُّك منهم أحد بعد ُ فسرَّ عبد الله بن زهير السَّلوليِّ وهو على فرس له يتأكَّل تأكُّلا (١) ، فقال: قرَّبْ على فرسك حتَّى تأتيني بخبر هؤلاء ، فانطلق ، فلم يلبث إلَّا يسيرًا حتَّى جاء ، فقال : قد خرج القومُ على دَهمَش وفَسَلَ ، لقيتَني رجلمنهم فَمَا كَانَ لَهُ هَجُّرَى إِلَّا يَا شَيْعَةً أَبِي تُرَابٍ ، يَا شَيْعَةً الْحُتَارِ الْكَذَّابِ ا فقلت : ما بيننا وبينكم أجلُّ من الشُّتم ، فقال لى : يا علوَّ الله ، إلامَ

<sup>(</sup>١) تأكل الفرس ، أى هاج وكاد يأكل بعضه بعضاً .

تلحوننا! أَنْم تَقَاتَلُونَ مِع غير إمام ، فقلت له : بل يا لتَّارات الحسين ، ابن المناسب أهل المعقول إلينا عبيد الله بعض موالينا الله ين قسَلَم مع الحسين ، فإنا شبب أهل الجنَّة حتى نقتله بعض موالينا الله ين قسَلَمهم مع الحسين ، فإنا لا نواه لحسين نيدًا فننترضي أن يكون منه قَوْدًا ، وإذا دفعتُموه إلينا فقتلناه بعض موالينا الله ، أو أي فقتلناه بعض موالينا الله ، أو أي صالح من المسلمين شتم حكيمًا ، فقال لى : قد حجربناكم مرة أخرى في من هذا وبينكم حكيم الحكيمين فلم ترضوًا بحثكمهما ؛ فقلت له : ما جت بمحجة، منا وبينكم حكيمين فلم ترضوًا بحكيمهما ؛ فقلت له : ما جت بمحجة، إنساكان صلحنا على أشهما إذا اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما ، ورضينا به وبايعناه ، فلم يجتمعا على واحد ، ونقرقا ، فكالاهما لم يوفقه الله نجر ولم يسدده ، فقال : من أنت ؟ فقال : يسدده ، فقال : من أنت ؟ فقلت له : ما أنت ؟ فقال : عدد س أنت ؟ فقلت له : من أنت ؟ فقلت له يسدده ، هذا أوّل غدر كل عدد س " لهند الم يوقية لله يارك المقال : عند رك الله الم يوقية الله يقد كور الله قلة وال غيد رك ا

قال: ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه ، ثم مر بأصحاب الرّايات كلّها ، فكلّما مرّ على رابة وقف عليها ، ثم قال : يا أنصار الله بن ، وشيعة الحتى ، وشرطة الله ، هذا عبيد الله بن مرّجانة قاتل الحسين بن على ، ابن فاطمة بنت رسول الله ، حال بينه وبين بناتيه ونسائه وشيعته و بين ماء الفرات أن يشرَبوا منه ، وهم ينظرون إليه ، وستَمه أن يأتى ابن عمّه فيصالحه ، وستَمه أن ينصرف إلى رَحله وأهله ، ومنعه الله هاب في مرائعات في فيصالحه ، وستَمه أن ينصرف إلى رحله وأهله ، ومنعه الله هاب أبر ١١/٢ الأرض العرفضة حتى قتله وقتسل أهل بيته ، فوالله ما عمل فرعون بنسجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مرّجانة بأهل بيت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم الله ين أهمه الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قد جاءكم عليه وسلم المنين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قد جاءكم الموطن وبينه إلا ليشقى صدوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله انكم خرجم غضباً لأهل بيت نبيتكم . فسار غيا بين المينة ولليسوق أنكم خرجم غضباً لأهل بيت نبيتكم . فسار غيا بين المينة ولليسوق وسار في الناس كلهم فرضهم في الجهاد ، وحرضهم على القتال ، ثم وبحد حتى نزل تحت رايته ، ورحضهم على القتال ، ثم رجع حتى نزل تحت رايته ، ورحضهم على القتال ، ثم

<sup>(</sup>١) ا: وليزجرها ي . (٢) س: « واقه إني ي .

ميمنته الحصين بن نمير السَّكُوني، وعلى ميسرته عُمير بن الحباب السُّلسي، وشُرَحبيل بن ذي الكلاع على الحيل وهو يمشي في الرجال ، فلمَّا تدانَّى الصفَّان حمل الحُصِّين بن تنمير في ميمنة أهل الشأم على ميسرة أهل الكوفة ، وعليها على" بن مالك الجُشَّمَى ؛ فثبت له هو بنفسه فقتل ، ثمَّ أخذ رايته قُرَّةُ بن على "، فقُدِّيلَ أيضًا في رجال من أهل الحفاظ قتيلُوا وانهزمت المبسرة، فأخذ رايـَة على بن مالك الجُشـَميُّ عبدُ الله بن ورقاء بن جُنادة السَّلوليّ ابن أخى حُبِيشي بن جُنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا ، فقال : إلى يا شُرطة الله ؛ فأقبل إليه جُلُّهم ، فقال : هذا أميركم يقاتل ، سيرُوا بنا إليه ، فأقبل حتَّى أناه وإذا هو كاشفٌ عن رأسه يُنادى : يا شُرطة الله ، إلى أنا ابن الأشتر ! إنّ خيرَ فُرّاركم ٧,٧,٧ كُرَّارُكم ، لَيس مُسيئًا من أعتب . فثابَ إليه أصحابه ، وأرسل الى صاحب الميمنة : احمل على ميسرتهم - وهو يرجُّو حينتذ أن ينهزم لهم عُمير ابن الحُباب كما زعم ، فحمل عليهم صاحبُ الميمنة، وهو سُفُوان بن يزيد ابن المغفِّل ، فثبت له عُمير بن الحباب وقاتلَمَه قتالا شديدًا ، فلمَّا رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه : أمُّوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو قد فَـَضَضناه لانجفل من ترون منهم يمنة ويتسرة انجفال طير دعرتها فطارت.

قال أبو مخنف : فحد أنى إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصارى ، عن ورقاء ابن عازب ، قال : مشيئنا إليهم حتى إذا دكونا منهم اطعمناً بالرماح قليلا ، ثم صرنا إلى السيوف والمسَد ، فاضطربنا بها ملياً من النهار ، فوالله ما شهيئت ما سمعت بيننا وبينهم من وقع الحديد على الحديد إلا مسَاجين قصاًري (١١ دار الوليد بن عُصْبة بن أبى سُعيط . قال : فكان ذلك كذلك ، ثم إن الله هزمهم ، وسنسَحنا أكتافهم . . .

قال أبو مخنف : وحد آنى الحارث بن حَصِيرة ، عن أبى صادق أنّ إبراهيم بن الأشتر كان بقول لصاحب رابته : انغمس بـرايتـك فيهم ، فيقول له : إنّه ــ جُعلت فيداك ــ ليس لى مُتقدّمً، فيقول: بلي، فإنّ أصحابك

<sup>(</sup>١) المياجن : جمع سيجنة ، وهي ماقة القصار .

يقاتلون ؛ وإنّ هؤلاء لا يَهُو بون إن شاء الله ؛ فإذا تقدّم صاحبُ رابته برابته شدًّ إبراهيمُ بسيفه فلايضرب به رجلا إلّا صرعه. وكرد (١) إبراهيم الرجال من ٧١٣/٧ بين يليه كأنَّهم الحُسُلان ، وإذا حمل برايته شدَّ أصحابُه شدَّةَ رجل واحد.

قال أبو نحنف : حدّ ثنى المشرق أنّه كان مع عبيد الله بن زياد يومئد حديدة لا تُليق شيئاً مرّت به ، وأنه لماً هُزُم أصحابه حمل<sup>(۲)</sup> عُسُيسْنَهُ ُ ابن أسماء أخته هند بنت أسماء ً – وكانت امرأة عُسبيد الله بن زياد – فلـهب، بها وأخذ يرتجز ويقول :

إِنْ تَصْرِى حِيَالَنَا فَرُبِسَا أَرْدَيْتُ فَى الهَيْجَا الكَبيَّ المُطِما قال أَبر محنف : وحد تَى فَضَيل بن خديج أن إبراهيم لمناً شد على ابن زياد وأصحابه انهزموا بعد قتال شديد وقتلى كثيرة بين الفريقين ، وأن عُمير بن الحباب لمناً رأى أصحاب إبراهيم قد هرَموا أصحاب عبيد الله بعث إليه : أجيئك الآن ؟ فقال : لا تأثيني حتى تسكن فورة سُرطة الله ، فإنى أخاف عليك عاد يتتهم .

وقال ابن الأشر : قتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك ، شرّقت بداه وغرّبت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا وغرّبت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا ١٩٠٧ هو عبيد الله بن زياد قيلا، ضربه فقد هُ بنصفين، فلهبت رجلاه في المشرق، ويداه في المغرب . وحمل شريك بن جدير التقلبي على الحصين بن نُمير السّكوني وهو يتحسبه عبيد الله بن زياد، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، ونادى التعلقي : اقتلوني وابن الزانية ؛ فقتل ابن نُمير .

وحد تنى عبد الله بن أحمد، قال : حد تنى أبى، قال : حد تنى سليان، قال : حد تنى سليان، قال : حد تنى الحسن بن كثير، قال : حد تنى الحسن بن كثير، قال : كان شريك بن جدير التفليق مع على عليه السلام، أصيبت عينه معه ، فلما انقضت حرب على "حق ببيت المقدس ، فكان به ، فلماً جاءه

<sup>(</sup>١) الكرديالطرد. (٢) أييجمل».

قتل ألحسين ، قال : أعاهد الله إن قدرت على كذا وكذا - يَطلب بدم الحسين ـــ لأقتلنَّ ابنَ مرجانةً أو لأموتنَّ دونتَه . فلمَّا بلغه أنَّ المختار خرجُ يَطَلُب بدم الحسين أقبل إليه . قال : فكان وجبَّهه مع إبراهيم بن الأشتر ، وجُعل على خيل ربيعة، فقال لأصحابه: إنِّي عاهلتُ الله على كذا وكذا، فبايعه ثلثًاثة على الموت ، فلمَّا التقرَوا حَمَلَ فجعل يَمَتِكها صفًّا صفًّا مع أصحابه حتيى وصلوا إليه ، وثار الرهمج فلا يسمع إلا وقع الحديد والسيوف ، فانفرجت عن الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد؛ التَّغْلَى وَعبيد الله ابن زياد ؛ قال : وهو اللَّذي يقول :

قال هشام : قال أبو مخنف: حدَّثني فُنضَيل بن خديج،قال: قتيل(٢) V10/Y شرحبيل بن ذي الكلاع ، فادَّعي قتلمَه ثلاثة : سُفْيان بن يزيد بن المُغفَّل الأزْدَى ، وورقاء بن عازب الأسكى، وعُبيد الله بن زُهمَير السُّلسَميُّ . قال : ولمنًّا هُزُم أصحاب عبيد الله تبعهم أصحابُ إبراهيم َ بن الأشر، فكان َ مَنُّ غرق أكثر ممنَّن قتل ، وأصابوا عسكرهم فيه من كلُّ شيء ، وبلغ المحتار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحد اليومين إنْ شاء الله من قيباً إبراهيم ابن الأشر وأصحابه، قد هزموا أصحاب عُبيد الله بن مرَّجانة . قال : فخرج المختار من الكوفة ، واستخلف عليها السائب بن مالك الأشعري ، وخرج بالناس ، ونزل ساباط .

> قال أبو مخنف : حدَّثني المشرقيّ ، عن الشعبيّ ، قال : كنت أنا وأبي ممَّن خرج معه ، قال : فلمَّا جُزُّنا ساباطَ قال للنَّاسِ : أبشروا فإنَّ شُرُطة الله قد حسُّوهم بالسيوف يوماً إلى اللَّيل بنـَصيبينَ أوقريباً من نصيبين ودُويَنَ منازلهم، إلا أَنَّ جلَّهم محصور بنصيبين . قال : ودخلْنا المداثن ، واجتمعنا إليه ، فصعد المنبَر ، فواقه إنَّه ليخطبنا ويأمرنا بالجدّ وحسن

<sup>(</sup>١) ف: وباطلاه. (۲) ف: وغير ركن الرسم و .

<sup>(</sup>٣) س: وفقتل ۽ .

الرأى والاجتهاد والثبات على الطاعة ، والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام، إذ جاءتُه البشري تَتَمْرَى يَتَنْبِع بعضُها بعضًا بِفَتَتُل عَبَيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه ، وأخذ عسكره ، وقتل أشراف أهل الشأم ، فقال المختار : يا شُرطة ٧١٦/٧ الله ، ألم أبشِّركم بهذا قبل أن يكون! قالوا : بلي والله لقد قلت ذلك ؛ قال : فيقول لى رجل من بعض جيراننا من الهسَمْدانسين : أتؤمن الآن يا شعى ؟ قال: قلت بأيّ شيء أومن ؟ أومن بأنّ المختار يعسله الغيب! لاأومن بذلك أبدًا . قال : أوْ لم يقل لنا : إنَّهم قد هُـزِموا ! فقلتُ له : إنَّسا زعم لنا أنَّهم هُزُمُوا بنصيبينَ من أرض الحزيرة، وإنَّما هوبخازَرَ من أرض الموصل، فقال: والله لا تؤمن با شعبي حتَّى ترى العذاب الأليم ؛ فقلت له: منَّ هذا الهمَّداني اللَّذي يقول الله هذا؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعاً - قتل مع المختار بعد ذلك يُوم حَرُورًاء – يقال له: سَكْمَان بن حمير من الثوريُّين من همسدان ؟ قال : وانصرف المختار إلى الكوفة ، ومضى ابن الأشر من عسكره إلى الموصل ، وبعث عمَّاليَّه عليها ، فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين ، وغلب على سن جار ود اراً ، وما والاها من أرض الجزيرة ، وخرج أهلُ الكوفة اللَّذين كان المختار قاتلَهم فهزمهم، فلَحقوا بيمُصعب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم على مصعب شَسِّتْ بن رِبْعَيِّ ، فقال سُراقة ُ ابن مرِ داس البارق يمدح إبراهيم بن الأشر وأصحابه في قتل عُسيد الله ابن زیاد :

> أَنَاكُمْ غُلامٌ من عَرَانِينِ مَدْجِجِ فَيَا بْن زِيَادِ بو بأَعْظم مَالك ضربناك بالعضب الحسام بجلبة جزى الله خيرًا شُرْطَة الله إِنَّهُمْ

جرى على الأعداء غَيرُ نكُول (١) وذُقُّ حَدُّ ماضي الشَّفْرَنَيْن صَقِيل إذًا ما أبأنًا قاتِلا بقَتِيل شَفَوا مِنْ عُبَيْد الله أميس غَلِيلي (٢)

(۱) ديوانه ۸۱.

<sup>(</sup> ٣ ) بعده في رواية الديوان : وأَجْدِرْ بهند أَن تُساقَ سبيئةً لها من بني إسحاق شَرْ حَليل

94" 17 21...

#### [ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة]

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير القباع عن البصرة ، وبعث ٧١٧٧ عليها أخاه مصعب بن الزبير فحد أنى عرب من شبّه ، قال : حد أنى وافد بن أبي ياسر ، قال : ابن عمد ، قال : حد أنى وافد بن أبي ياسر ، قال : كان عمرو بن سرح مولى الزبير يأتينا فيحد أثنا ، قال : كنتُ والله في الرهط الله ين مدر مولى الزبير من مكّة إلى البصرة وقال : فقلم متلقّباً المتدين قلد موامع المصعب بن الزبير من مكّة إلى البصرة وقال : فقلم متلقّباً أمير أمير . قال : وجاء الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهو أميرها قبله في فقد من المناب : قال : وجاء الحارث بن عبد الله بن الزبير ا فقال الناس : قالم اظهر اظهر " ، فصعد حتى جلس تحته من النبر درجة ؛ قال : ثم قال : المصعب فحسد الله الرحمن الرحم : (طفر كان عليه ما أكثر الكلام ، ثم قال : المسيم الله الرحمن الرحم : (طفر كان آيات الكيتاب المبين و تتلكو عكيلك بسيم الله الرحمن الرحم : (طفر كان آيات الكيتاب المبين و تتلكو عكيلك في في من نكر أن نكن عمل على اللهين المتشميلين في وأشر بيده نحوالشام وتبعيله أن نكن نكن عمل اللهين المتشميلين في الأرض وتبعلهم أيسة أيسة وتبعلهم أواويين في واللهم المدة بدو المجاز في الأرض وتبعلهم أيسة أيسة وتبعلهم أواويين في وعون وهامان وتبعكهم أواويين في والنون والمجاز في الأرض وتبعلهم أيسة أيسة وتبعلهم أواوين كان يكان المدة بدو المجاز في الأرض وتبعلهم أيسة من كانوا يحدلون في الأرض وتبعلهم أواوين وهامان وتبعلهم ألكم الكلام ، من كانوا يحدلون الله المحدد نحوالشام .

حدثني عمر بن شبّة ، قال : حد ثني على بن محمد ، عن عوانة ، قال : لما قدم مصعب البَصرة ، بلغي أنّكم للما قدم مصعب البَصرة ، بلغي أنّكم القبّين أمراءكم ، وقد سمّيّت نُفسي الجزّار .

e e

YIA/Y

أ ذكر خبر قتل مصعب المختار بن أبي عبيد ] وفي هذه السنة سار مصعب بن الزبير إلى المختار فقتك .
د كر الخبر عن سبب مسير مصعب إليه والحبر عن مقتل المختار :

١ ) سورة القصيص : ١ – ١ .

قال هشام بن محملًد، عن أبي محنف، حد أنى حبيب بن بديل، قال: لما قلم شبّت على مُصعب بن الزّبير البصرة وتحته بعَمْلة له قد قطع ذَنَبها، وقَمَلَح طرف أَذُنها وشق قبّاءه، وهو ينادى: ياغوناه ياغوناه اذرنبها، وقمَلَح طرف أَذُنها وشق قبّاءه، وهو ينادى: ياغوناه ياغوناه المقوق التي مصعب، فقيل له: إنّ بالباب رجلا ينادى: ياغوناه ياغوناه المشقق القبّاء، من مضع هذا شبّت بن ربعى ألم يكن ليفعل هذا غيره، قادخلوه ، فأدخلوه عليه ، وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة فنخلوا عليه ، فأخروه بما اجتمعوا له ، وبما أصببوا به ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم ، وشكتوا إليه ، وسألوه النَّمْر هم ، والمسرر إلى المختار معهم . وقد م عليهم عصل بن الأشعث بن قيس حام يكن شهد المنتز الماسرة المناس تهذا المنتز المناس تهيأ الشخوص ، وسأل عنه القادسيّة بطيز لَناباذ من فلمناً بلغه عبد الله بن قراد المنتمى في مائة ، فلمنا ساروا إليه ، وبلغه أن قد درا منه ، حرج في البريّة نحو المصعب حتى لحق به ، فلمنا قلم على المصعب استحشه خير بن الأشعث فنهيدها .

٧١٩. قال أبو غنف: فحد في أبو يوسف بن يزيد أن المسعب لما ألاد المسير إلى الكوفة حين أكثر الناس عليه، قال محمد بن الأشعث: إلى لا أسير حتى يأتينى المهلب بن أبي صمّرة. فكتب المصعب إلى المهلب – وهو عامله على فارس: أن أقيل إلينا لتشهد أمرنا، فإننا نريد المسير إلى الكوفة. فأبطأ عليه المهالب وأصحابه، واعتل بشيء من الحراج، لكراهة الحروج، فأمر مصعب محمد بن الأشعث في بعض ما يستحشه أن يأتى المهلب فيقيل به، وأعلمتمة أنه لا يشخص دون أن يأتى المهلب؛ فذهب محمد بن الأشعث يكتاب المصعب إلى المهلب، فلما قرأه قال له: مثلك يا محمد بإتى (1) بريداً! أما و وَحَد المصعب إلى المهلب، فلما قرأه قال له: مثلك يا محمد بأتى (1) بريداً! أما و وَحَد المصعب أبريداً غيرك! قال عمد: إلى واقد ما أنا ببريد أحد، غير أن نساء نا وأبناءنا وحررمنا غلبة عليهم عبدائنا ومؤلينا. فخرج المهلب،

<sup>(</sup>١) ف: وثأنى ه.

وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه فى جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة . ولمَّا دخل المهلَّبِ البصرة أتَّى بابِ المصعب لينخل عليه وقد أذن للناس ، فحجبه الحاجب وهو لا يعرفه ، فرفع المهلب يده فكسر أنفه ، فلخل إلى المُصعب وأنفُه يسيل دمًّا ، فقال له : ما لك ؟ فقال : ضَرَبَسَى رجل ما أعرفه ، ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال : هـَو ذا ، قال له المصعب : عُدُ إلى مكانك ، وأمر المصعب الناس َ بالمعسكر عند الجسر الأكبر ، ودعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له : اثت الكوفة ۖ فأخرج إلى" جميع من قلوت عليه أن تُنخرجه ، وادعهم إلى بيعتي سرًّا ، وخذَلُ ٧٠٠/٧ أصحاب المختار ، فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستراً (١١) لا ينظهر ، وخرج المصعب فقد م أمامة عَبَّاد بن الحصين الحبَّطيُّ من بني تميم على مقدَّمَته ، وبعث عمر بن عُبيد الله بن مُعمر على ميمنته ، وبعث المهلب بن أبى صفرة على ميسترته ، وجعل مالك بن مسمع على خمس بكر بن واثل ، ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس ، وَالْأَحْنَفُ بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدى على خمس الأزْد ، وقيس بن الهيثم على خمس أهلْ العالية ؛ وبلغ ذلك المحتار ، فقام في أصحابه فحسَّمـد الله وَأَثْنُتَي عليه ثم قال : يا أهل الكوفة ، يا أهل الدّين ، وأعوان الحق ، وأنصار الضّعيف ، وشيعة الرَّسول، وآل الرسول، إن فُرَّاركم الله بن بَفَوا عليكم أتوا أشباهمهم من الفاسقين فاستغوُّوهم عليكم ليمصّح (٢) الحق، وينتعش الباطل، ويقتل أُولِياء الله ، والله لو تهلكون ما عُبُد الله في الأرض إلَّا بالفرِّي على الله واللـعن لأهل بيت نبيته . انتدبوا مع أحمر بن شُميط فإنكم لوقد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله قــَـتل َ عاد و إرَم .

فخرج أحمرُ بن شُمْسَط ، فعسكر بحَمَّام أُعين ، ودعا المختار رموس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر ، فبعثهم مع أحمر بن شُمِيط، كماكانوا مع ابن الأشتر، فإنهم إنما فارقوا ابن الأشتر؛ لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر المختار، ٧٧١/٧ فانصرفوا عنه ، وبمَنْهم المختار مع ابن شُميط ، وبعث معه جيشًا كثيفيًّا،

<sup>(</sup>١) أ: و سسراً ، . (٢) مسمراً ، أي ليلعب .

فخرج ابن شميط ، فبعث على مقدّ منه ابن كامل الشاكريّ ، وسار أحمر بن شميط حنى ورد السَّذَار ، وجاء المصعب حتى عسكر منه قريبًا .

97

ثم إن كل واحد منهما عبتى جنده ، ثم تراحقا ، فجعل أحمر بن شُمْسَيط على ميمنته عَسَبدَ الله بن كامل الشاكريّ ، وعلى ميسرته عبدً الله ابن وهب بن نتضَّلة الحشمي ، وعلى الحيل رزين عبد السلولي ، وعلى الرجَّالة كثير بن إسماعيل الكنشد كي - وكان يوم خازر مع ابن الأشر - وجعل كيسان أَيَا عَمَرةً - وَكَانَ مُولَّى لَعُمْرَينة - على الموالى، فيجاء عبد الله بن وهب بن أنس الجُسْمَى إلى ابن شُميط وقد جعله على ميسرته، فقال له : إن الموالي والعبيد آلُ خَوَرَ عند المصدوقة ، وإن معهم رجالاكثيرًا على الحيل ، وأنت تمشى ، فمُرْهم فلينزلوا معك ، فإنَّ لهم بك أسوة " ، فإنى أتخوَّف إن طُور دوا ساعة " ، وطُوعنوا وضُوربوا أن يطيروا على متونها ويُسلموك، وإنك إن أرجلتهم لم يجدُوا مزالصبر بُدًّا، وإنسماكان هذا منه غشًّا للموالى والعبيد، لما كانوا لقوا منهم بالكوفة ، فأحبُّ إن كانت عليهم الدُّبُّرَّة أن يكونوا رجالاً لا ينجو منهم أحد ، ولم يتهمه ابن شميط ، وظن أنه إنما أراد بذلك نُصحبه ليصبروا ويُقاتـلوا ، فقال : يا معشر الموالى ، انزِلوا معى فقاتِـلوا ، فنـَـزَلوا معه ، ثْم مَشْتُوا بين يديه وبين يدكئ رايته، وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عَبَّاد ٧٢٢/٢ ابن الحصين على الخيل ، فجاء عبًّا د حتى دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: إنَّـــا(١) ندعوكم إلى كتاب الله وسنــة رسوله ، و إلى بـَـيعة أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير ؛ وقال الآخرون : إنـا ندعوكم إلى كتاب الله وسنـة رسوله ، وإلى بيعة الأمير المختار ، وإلى أن نجعل هذا الأمرَ شُـُورَى في آل الرسول (٢) ، فسمن زعم من الناس أن أحداً ينبغي له أن يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه . فانصرف عبَّاد إلى المُصعب فأخبره ، فقال له : ارجع فاحمل عليهم ، فرجع فحمل على ابن شميط وأصحابه فلم يزل منهم أحد ، ثم انصرف إلى موقفه وحمل المهلُّب على ابن كامل ، فجال أصحابه بعضُهم في بعض ، فنزل ابن ُ كامل ، ثمَّ انصرف عنه المهلَّب ، فقام مكانَّه ، فوقفوا ساعةً "

<sup>(</sup>١) ئايدالْماء، (٢) ئايدوس القه،

97

ثم قال المهلبالأصحابه :كرُّوا كَرَّةً صادقة، فإنَّ القومَ قد أطمَّعوكم، وذلك بجَوْلِتِهم التي جالوا ، فحمل عليهم حَمَمْلة منكَرَة ' فَولُّوا ، وصبر ابن كامل في رجال من همدان ، فأخذ المهلَّب يسمَّم شعار القوم : أنا الغلامُ الشاكريّ ، أنا الغلام الشِّباي ، أنا الغلام الشُّوريّ ، فاكان إلَّا ساعه " حتمَّى هُنْزِمُوا ، وحمل عمرُ بن عبيد الله بن متعمر على عبد الله ابن أنس ، فقاتل ساعة مم انصرف، وحمل الناس بجميعًا على ابن شُميّط، فقاتل حتمَّى قُتل ، وتنادوا : يا معشر بتجيلة وخسَّعتم ، الصَّبر الصبر ]! فناداهم المهلُّب : الفيرار الفيرار ! اليوم أنجى لكم ، علام تَمَنتُلُون أنفسكم مع هذه العيبُدان ، أَضَلَّ الله ستعْبتكم . ثمَّ نظر إلى أصحابه فقال : والله ٧٧٣/٧ ما أرَّى استحرارالقَــَــُـل اليومَ إلَّا في قومي . ومالــَـت الحيلُ على رَجَّالة ۗ ابن شُميَط ، فافترقت فانهزمت وأخذت الصَّحراء ، فبنعث المصعبُّ عبًّاد بن الحُصَين على الخيل ، فقال: أيَّما أسيرِ أخذتهَ فاضرِب عُنُفَّه . وسرَّحَ محمَّد بن الأشعث في خيل عظيمة من خيل أهل الكوفة ميمَّن كان المختار طَرَدهُم ، فقال : دُونَكم ثَـَأْركم ! فكانوا حيث انهزموا أشدًّ عليهم " مين أهل البَصَّرة ، لا يُدركون منهزماً إلَّا فَتَنَاوه ، ولا يأخذون أسيراً فيتعفُّون عنه . قال : فلم يتنج من ذلك الجيش إلَّا طائفة " من أصحاب الخيل ؛ وأما رَجَّالتُهم فأبيدوا إلا قليلا .

قال أبو مخنف : حدَّثني ابن ُ عيَّاش المَنشَّتُوف ، عن معاوية بن قُرَّة المُزَنَّى ، قال : انْهيتُ إلى رجل منهم ، فأدخلتُ سنان الرمح في عينه ، فأخذتُ أخضخض (١) عينه بسنان رُمُّخي، فقلتُ له : وفعلتَ به هذا ؟ قال : نعم ، إنَّهم كانوا أحـَلُّ عندَنا دِماءٌ من الترُّكُ والدَّيلم ؛ وكان معاويةُ بن ُ قرّة قاضياً لأهل البصرة ، فني ذلك يقول الأعشى (٢):

أَلاهلَ آتَاكَ والأَنباءُ تُنْمَى عا لاقتْ بَجِيلةُ بالمَذَارِ أَتِيحَ لهم با ضَرْبٌ طِلَحْنُ وطفنُ صائبٌ وَجه النهارِ كَأَنَّ سَحَابَةً صَعَقَتُ عليهم فَعَمَّتُهُم مُنالِكَ بالدَّمَارُ

<sup>(</sup>١) ا : وأحسحس و . (٢) هو أعثى همدان ، واسه عبد الرحمن بن عبد الله .

فَبشَّرْ شِيعَةَ المختسارِ إِمَا مَرَرْتَ عَلَى الكُويفَّةِ بِالصَّغَارِ أَقَرَّ العِينَ صَرْعاهمْ وَفَلُّ لهمْ جَمُّ يُقتَّل بالصَّبحَارِى وما إِنْ صَرَّى إِهلاكُ قومِي وإِن كانوا وجَدَّكَ في خيارٍ ولكنِّى شُرِدْتُ بمَا يُكلّـ فِي أَبو إِسحاقَ مِنْ خِزى وعارٍ

٧٧٤/٢

وأقبل المصعبُ حتى قطع من تلقاء واسط القصَب، ولم تلك واسط هذه بنيت حينئذ بعد ، فأخذ في كسَسْكتر ، ثم حسَل الرجال وأثقالتهم وضُعفاء الناس في السفن ، فأخلوا في نهر يقال له : نهر خررشاذ ، ثم خرجوا من ذلك النهر إلى نهر يقال له قُوسان ؛ ثم أخرجهم من ذلك النهر إلى الهريقال له قُوسان ؛ ثم أخرجهم من ذلك النهر إلى الفرات.

قال أبو مخنق : وحد أنى فُضَيل بن ُ حَمَد يِج الكنديّ، أنَّ أَهلَ البصرة كانوا بِمَخْرُجون فيتَجُرَّون سفنهم ويقولون :

عَوَّدَنَا المصعبُ جَرَّ القَلْسِ وَالزُّنْبَرِيَّاتِ الطَّوَالِ القَّعسِ

قال : فلمنَّا بلغ مَنن مع المختار من تلك الأعاجم ما لَتَى إخوانُهم مع ابن شُمُسَيط قالوا بالفارسيَّة : وإبن مُبكّر دُرُوغ كُفُت ،؛ يقولون : هذه المرّة كذب .

قال أبو مختف : وحد أنى هشام بن عبد الرّحمن الثقفي ، عن عبد الختار الرّحمن بن أبي عُمسير الشّقفي ، قال : والله إلى لجالس عند الختار حين أتاه هزيمة القوم وما لقوا ، قال : فأصفى إلى ، فقال : قتلت والله المبيد قتلة ما سمعت بيمثلها قط . ثم قال : وقتل ابن أسُمّتِط وابن كما وفلان وفلان ، فسمى رجالا من العرب أصبوا ، كان الرّجل منهم في الحرب خيراً من فئام ١١) من الناس . قال : فقلت له : فهذه والله مصيبة ، اخترا من ألم من المناس ميتة أموتها أحب إلى من مثل ميتة ابن

<sup>(</sup>١) الفئام : الجماعة من الناس .

99

شُمنيط ، حبَّدا متصارعُ الكرام ! قال : فعلمتُ أنَّ الربعل قد حدَّث ٧٢٥/٧ نفسة إن لم يُصِبُّ حاجته أن يُقاتِل حتَّى يموتّ .

> ولما بلغ المختارَ أنَّهم قد أقبـلوا إليه في البـَحْر ، وعلى الظهر ، سار حتَّى نَزَل بهم السَّيْلتحين ، ونظر إلى مُحتَّمَع الأنهار نهر الحيرة وبهر السَّيلحين وفهر القادسيَّة ، وفهر يوسُف (١١) ، فسكر (١) الفرات على مُجتمع الأنهار ، فذهب ماء الفرات كلَّه في هذه الأنهار ، وبقيت سفن أهل البصرة في الطّين ، فلمًّا رأوا ذلك خرجوا من السفن يتمشون ، وأقبلت خيلُهم تركض حتى أتروا ذلك السُّكور ، فكسروه وصمدوا صمد الكوفة ، فلمَّا رأى ذلك المختارُ أقبل إليهيم حتمَّى نزل حَرُّوراءً ، وحالَ بينهم وبين الكوفة ، وقد كان حصّ قصرَه والمسجد ، وأدخلَ في قصرِه عُدّة الحصار ، وجاء المصعبُ يسير إليه وهو بمحرُوراء وقد استعمل على الكُوفة عبد الله ابن َ شَدَّاد ، وخرج إليه الختار وقد جعل على مسِّمنته سليم بن يزيد الكِنْدَى ، وجعل على متيسرته سعيد بن مُسْقد الهممداني ثم السُّوري ، وكان على شُرطته يومثذ عبد الله بنُ قُراد الخَشْعَتِميُّ ، وبتَعَتْثُ على الْحَيارِ عمرَ بن عبد الله النَّهُ لدى، وعلى الرَّجال مالك بن عمر و(٣) النَّهُ لدى (١٠). وجمل مُصعب على ميمنته المهلَّب بن أبي صُفْرة ، وعلى ميسرته عمر بن عُبْيَد الله بن متعمر التَّيُّميّ ، وعلى الخيل عبَّاد بن الحُمِّين الحبَّطيّ ، وعلى الرَّجال مقاتل بن مسمع البَّكريّ ، ونزل هو يتمشى مُتنكِّبًا قير ساله .

قال : وجعل على أهل الكُوفة بحسَّد بنَ الأشعث ، فنجاء محسَّد حتَّى ٧٢٩٧٧ نَسَّرُل بين المصعب والمختار مغربيًّا مثيامنا . قال : فلمنَّا رأى ذلك المختارُ بعث إلى كلَّ خَسُس من أخصاس أهل البَصَرة رجلا من أصحابه ، فبعث إلى بكر ابن وائل سعيد ً بن مُنقذ صاحب مَسِسرته ، وعليهم مالك بنُ مسمحَ البَكُونَ"، وبعث إلى عبد القَسِّس وعليهم مالك بنُ المنظر عبد الرحمنَ بنَ

<sup>(</sup>١) ط : يه برسف يه، وصوابه من ١ . (٢) سكر النهر ؛ أي سدفاه .

<sup>(</sup>٣) ف وابن الأثير: ومالك بن عبد القيه. (٤) س: والبرزي ه.

۰۰ ا

شُرَيح الشِّبائيِّ ، وكان على بيت ماله ، وبعث إلىأهل العالميَّة وعليهم قيسٌ ابِنُ الْهَسَيْمُ السُّلْمَىُّ عبدَ الله بنَ جَعَدْة القرشيُّ، ثم المُحْزَوِيُّ، وبعث إلى الأزْد وعليهم زيادٌ بنُ عمرو العَشَكَىُّ مسافرَ بن سَعَيدُ بن يُمْران الناعطيُّ ، وبعث إلى بني تميم وعليهم الأحنسَف بن قيس سأليم َ بن يزيد الكينادي ، وكان صاحب ميْمنته ، وبعث إلى محمَّد بن الأشعث السائبَ بنَ مالك الأشعري ، ووقف في بقيَّة أصحابه، وترزاحف الناس ود نا بعضُهم من بعض، ويتحميل سعيد بن منقذ وعبد الرّحن بن أشر يح على بكر بن واثل ، وعبد القيس، وهم فى الميسرَة وعليهم عمرٌ بنُ عُبيد ِ الله بنِ مُعَمَر ؟ فقاتلتهم ربيعةٌ ُ قيتالاً شديدًا ، وصبروا لهم ، وأخذ سعيد بنُّ مُنقذ وعبدُ الرحمن بنُ شُرَيح لا يُقلعان ، إذا حمل واحدٌ فانصرف حمل الآخَر ، وربَّما حَمَلًا جميعاً ؛ قال : فَسَعَت المُعْسَبِ إِلَى المهلِّبِ : مَا تَنتظر أَن تَنْحَمَلُ عَلَى مَن م إزائك! ألا ترى ما يلقى هذان الخُمسان منذ اليوم! إحميل بأصحابك، فقال : إى لعَمَوْرِي ما كنتُ لأجُوْرُر الأزْد وتميمًا خَشَيَّةً أَهْلَ الكوفة حتَّى ٧٢٧/٢ أرى فُـرْصَتى . قال : وبعث المختارُ إلى عبد الله بن جَمَّدَةَ أَن احمـِلُ على منَن ْ بإزائك ، فتحمَل على أهل العالية فكَشفهم حتَّى انتَّمهْوا إلَّى المُصْعَب ، فَمَجِثنا المُصْعب على رُكْسِتَيه ولم يكن فرّازًا - فرَّى بأسهمه. ونزل الناسُ عنده فقاتلُمُوا ساعمَةً ، ثم تتحاجّزوا . قال : وَبَعَث المصعبُ إلى المهابُّ وهو في خُمْسين جامين كثيري العدد والفير سان: لا أبا لك! مَا تنتظر أن تحمل على القوم 1 فمتكتَّث غيرَ بعيد ، ثمَّ إنَّه قال لأصحابه: قد قاتل الناسُ منذ اليوم وأنم وقوفٌ ، وقد أحسنوا ، وقد بقى ما عليكم ، احملوا واستَعينوا بالله واصبروا ، فحمل على مَن يَليه حملة "منكرة ، فَحطموا أصحاب المُختار حلطمة منكرة ، فكشفوهم .. وقال عيد الله ابنُ عَسَمرو النَّهديّ – وَكَانَ مَن أُصحاب صَفَّينَ : اللَّهمَّ إنى على ماكنتُ عليه لبلة الخسَمِيس بصِفِيِّن ، اللَّهم "إنى أبرأ إليك مِن فِعلَ هؤلاء لأصحابه حين انهزموا ، وأبرأ إليك من أنفس هؤلاء \_ يتعنى أصحاب المصعب \_ ثم جالمَد بستينَّفه حتى قُتل ، وأتى مالك بن عمرو أبو نـمنَّران النَّهَمْديُّ وهو

سنة ٦٧ 1.1

على الرَّجالة بفرَّ سه فركيه ، وانقصف أصحابُ المختار انقصافة " شديدة كأنبَّهم أُجَمَّةٌ فيها حريقٌ ، فقال مالك حين ركب : ما أصنعُ بالرُّكوب ! والله لأنُّ أقتسَل ها هنا أحبِّ إلى من أن أقتل في بيتي ؛ أين أهلُ البصائر ؟ أين أهلُ الصَّبر؟ فثابَ إليه نحوٌّ من خمسين رجلا، وذلك عند المساء، فكرٌّ على أصحاب محمَّد بن الأَشْعَتْ، فقُنُل محمَّد بنُ الأشعث إلى جانبه هو وعامَّة أصحابه، فبعضُ الناس يقول: هو قتل محمَّد بنَ الأشعث، ووُجد أبو نـمـْرَان قتيلا إلى جانبه – وَكِندهُ تَرَعم أَنَّ عبدَ الملك بن أشاءَة الكنَّديُّ هو الَّذي قَسَّمَه - فلمنَّا مرَّ المختار في أصحابه على محمَّد بن الأشعث قسَّتِيلا قال ً: يا متعشر الأنصار ، كُرُّوا على الثَّعالب الرَّوَّاغة ، فحملوا عليهم ، فتَقُتل؛ فَتَخْشُعُم مُ تَنْزعم أَن عبد الله بن قُراد هو الَّذي قَتَلَه .

قال أبو مخنَّف : وسمعتُ عوف بن عمرو الحشميُّ يَنْزعُمُ أن مولِّي لهم قَـتَـله، فادَّعي قَـتَلـهَ أربعـة نـَفر . كلَّهم يَـزعم أنه قتله،وانكـَشـَف أصحابُ سعيد بن مُنقذ ، فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلاً فتقتلوا ، وقاتل سليم بن يزيد الكندي في تسعين رجالاً من قومه ، وغيرهم ضارَبَ حتمي قُتُمِل ، وَقَاتَلَ المُحْتَارُ عَلَى فَمَ سَكَةَ شَبَّتُ، وَنَزَل وهو يريد ألَّا يَبَرَّح، فقانـَلَ عامَّةً ليلته حتَّى انصرف عنه القوم، وقُدِّيل (١١)معه ليلتنذ رجالٌ من أصحابه مين أهل الحيفاظ ، منهم عاصمٌ بن عبد الله الأزدى ، وعيَّاش بنُ خازم الهَـمَـُـداني ، ثم ّ الشُّوريّ ، وأحمر بنُ هديج الهـَمـُـدانيّ ثمّ الفايشيّ .

قال أبو مبخنسَف : حدَّثنا أبو الزَّبير أنَّ هـَمُّـدانَ تَمَادَوَا ليلتلد : يا معشرَ هممُدان ، سيفُوهم فقاتِلوهم أشدَّ القِتال ؛ فلمَّا أن تفرَّقوا عن المختار قال له أصحابه ": أيها الأمير ، قد ذهب القوم ' فانصرف ٧٢٩/٧ إلى مَسْزلِك إلى القيصُّر ، فقال المختار : أما والله ما نزلتُ وأنا أريدُ أن آتى القَـصُر ، فأما إذ انصرَ فوا فاركبوا بنا على اسم الله ؛ فجاء حتَّى دخل القَـصُر فقال الأعشى (١) في قبيل عميد بن الأشعث :

تأوُّبَ عَيْنَكَ عُوَّارُهَا وَعَادَ لنفسكَ تَذْكارُهَا

YYA/Y

<sup>(</sup>١) ا : ﴿ وَقَائِلُ ﴾ . (٢) هو أعشى هبدان .

وإحدى لَيالِيكَ راجَعْتُهَا أَرِقْتَ ولوَّمَ سُمَّارُهــا وما ذاقَتِ العينُ طَعْمَ الرُّقَا دِحتَّى تَبلَّجَ إسفسارُها وقامَ نُعَاةً أَبي قاسم فأسبل بالدمع تَحدارُها فحنُّ العيون على أبن الأَشْ جُ أَلاً يُفَنَّرَ تَقطَ ارُها وألَّا تَزالَ تُبكِّى له ونَبتَلُّ بالنَّمع أَشفسارُها عليك محمَّدُ لمَّا ثَوَيْ مَ تَبكِي البلادُ وأَشجارُها وما يَدْكُرونك إِلاَّ بَكُوا إِذَا ذِمَّةٌ خَانَهَا جَارُهَا وعارية من لَيالى الشُّتا ۽ لا يتمنَّحُ أَيْسَارُها ولا يُنبحُ الكلب فيها العَقُو رَ إِلا الهريرُ وتخْتَارُها ولا ينفعُ الثوبُ فيها الفني ولا رَبُّةَ الحِدْر تَخدَارُها فأنتَ مُحَمَّدً في مِثْلِها مُهينُ الجزائر نَحَّارها تَظَلُّ جِفانُكَ مَوْضوعةً تَسِيلُ من الشُّحم أَصْبَارُها وما في سقائك مُسْتنطَف إذا الشَّوْلُ رَوح أَغبارُها فيا وَاهِبَ الوُّصَفَاءِ الصِّبَا ح إِن شُبرَتْ تَمَّ إِشبارُها ويا وَاهِبُ الجُرْد مِثْلَ القِدا حَقَدْ يُعجِبُ الصَّفُّ شُوَّارِها ويا واهبَ البَكرات الهجسا في عُوذًا تَجَاوَبُ أَبكارُها وكنتَ كِيجُلةَ إِذْ تَرْتَمي فيُقذَفُ في البحر تَيَّارُها وكنتَ جليدًا وذا مِسرُة إذا يُبتَغي منكَ إمرارُها وكنتَ إذا بَلدةً أَصْفَقَتُ وآذَنَ بِالحَرْبِ جَبَّارُها بَعثْتَ عليها ذَواكِي العُيو نِ حتَّى تَواصل أَخبارُها بإذن مِن اللهِ والخيلُ قسد أُعِدُّ لذلك مِضْمَارُها وقد تُطعَمُ الخَيلُ منك الوَجي فَ حتَّى تُنبَّد أمهارُها

VT - /Y

وقد تَملَمُ البازلُ المَيْسَجُو رُ أَنَّكَ بِالخَبْتِ حَسَّارُها فيا أَسْفَى يومَ الاقبَتَهُمْ وَخانتُ رِيَّالَكَ فُرَّارُها وَأَنْبلتِ الخِيلُ مَهْزُومَةً عِنْسارًا تَفَرَّبُ أَدِبارُها بشطً حَرُوراء واسْتَجْمَعَتْ عليكَ المَوالَى وسَحَّارُها فأَخَوْرَتَ نفسَكَ من دُونهم قحاز الرَّزِيثَتَ أَخطارُها فلا تَبَعَـنَنَ أَبا قاسِم فقد يَبلغُ النفسَ مِقدارُها وأَفى الحوادثُ سَادَارِننا ومَرُّ الليسالَى وتَكَرَّارُها قالى هال منصب بن الزبير، فقتلا قال هشام: قال هام : قال هام : قال هام : قال الله عن الله الله على المنام، وقال هال ها فقيل هام منصب بن الزبير، فقتلا

مَن مُبلغٌ عنَّى عُبَيْدًا بِأَنَّى عَلوتُ أَخاه بِالحُسام المَهَنَّد فإنْ كنتَ تبغى العلمَ عنه فإنَّه صريعٌ لَدَى النَّيرين غيرُ مُوسَّدِ وَحَدَّا علوتُ الرَّسَ منه بصارم فأَثكلتُ سُمْيانَ بعدَ محسِّد

وَرْقَاءَ النَّـٰخَـعَىُّ مِنْ وَهَبْيِل ، فقال وَرْقَاء :

قال هشام عن أبى مخنف ، قال : حد ثنى حصيرة بن عبد الله ، أن هندا ابنت المتكلفة الناعطية كان يتجتم إليها كل غال من الشيعة فيتحد ثن في بيّنتها وفي بيت ليّل بنت قمامة المرزيّة ، وكان أخوها رفاعة ابن قمامة من شيعة على ، وكان مقتصداً ، فكانت لا تُحبّه ، فكان أبو عبدالله الجدّد في ويزيد بن شراحيل قد أخبرا ابن المنفيّة خبر هاتين المرأتين وغلوهما وخبر أبي الأحواص المرادي والبُطيّن الليّي وأبي الحارث الكندة ي

قال هشام عن أبى مخنف ، قال : حدّثنى يحيى بنُ أبى عبسى ، قال : فكان ابنَ الحنفيةَ قدكتب مع يزيدَ بن ِ شراحيل إلى الشيعة بالكوفة يُحدُّرُهم هؤلاء ، فكتب إليهم :

من مُحمَّد بن على لل من بالكوفة من شيعتنا . أمَّا بعد ، فاخرُجوا إلى الحجالس والمساجد فاذكروا الله علانية "وسرًا ولاتشخذوا من دُون المؤمنين

VY1/Y

VT1/Y

بِطَانَةً ، فإنْ خَشَيْم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذَّابين ، وأ كشروا الصلاة والصَّيام والدَّعاء ٤ فإنَّة ليس أحد " • ن الخَلْق يسَملك لأحدّ ضَرًّا وَلَا نَضُعًا إلا ما شاء الله ، وكل فض بما كَسَبَتْ رَهينةً ، وَلاَ تَنْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى، والله قائمٌ على كلِّ نفس بما كسبَتْ؛ فاعَملُوا صالحاً ، وقَد موا لأنفسكم حسناً، ولا تكونوا من الغافلين، والسلام عليكم. قال أبو ميخنَف : فحدّ ثني حَصيرة بنُ عبد الله ، "أنَّ عبد الله بن نَـَوْف خرج من بيت هند بنت المتكلَّفة حين خرج الناسُ إلى حـَّرُ وراءً وهو يقول : يومُ الأربعاء ، ترفُّعت السهاء ، ونسَرَلَ القضاء ، بهزيمة الأعداء ، فاخرجوا على اسيم الله إلى حَرَوراء . فخرج ، فلمَّا التَّي الناس للقتال ضُرِّب على وجهه ضربةً "، ورجع الناسُ منهزِمين ، ولقسَيه عبدُ الله بنُ شريّك النَّهُدَىُّ، وقد سمع مقالتُهُ ، فقال له : أَلَّمَ تزعم ْ لنا يابن نَوْف أنَّا سنهزِمهم ! قال : أوَ مَا قَرَأَتَ فَى كَتَابِ اللَّهِ : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِتُ وَمِنْدُهُ أَمُّ الْكِتَابِ) ! قال : فلمَّا أصبت المصعب أقبل يسير بيمَّن مسَّعَه من أهل البَصرة ومَنْ خرج إليه من أهل الكوفة ، فأخذ بهم نحو السّبمَخة ، فَرَّ بِالمُهَلَّبِ ، فَقَالَ لَهُ المُهلَّبِ : يَا لَهُ فَتَحَّا مَا أَهَنَّاهُ لَوْ لَمْ يَكُن محمَّد بنُ الأشعث قُتُل ! قال: صدقت ، فرَّحيم الله محمَّداً . ثم سارغير بعيد، ثم قال: يا مهلَّب ، قال : لبَّيك أيها الأمير ؛ قال : هل علمت أن عبيد الله بن على بن أبي طالب قد قُدِّيل ! قال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ﴾ ، قال : المُصْعَب : أمَّا إنَّه كان عمَّن أحبُّ أن يرَى هذا الفتَّح ، ثم لا نتجعل أنفسنا أحق بشيء عمَّا نحن فيه منه، أتلرى(١) مَن قَشَلَه ؟قال : لا ؛قال: إنَّما قَنَتَكَه مَن يزعم أنَّه لأبيه شيعة ، أما إنَّهم قد قَنتَكُوه وهم يَعرِفونه. قال: ثُمَّ مضى حتَّى نزل السَّبَخة فقلَطع عنهم الماء والمادَّة ، وبعث عبد الرَّحمن بن محمد بن الأشعث فنـزَل الكُّناسة ، وبعث عبد الرحمن ابن محنتف بن سلم إلى جببًانة السَّبيع ، وقد كان قال لعبد الرحمن بن مختف: مَا كَنْتَ صَنْعَتَ فَهَا كَنْتُ وَكَلَّتُكُ بِهِ ؟ قَالَ : أَصَلَّحَكُ اللهِ ! وَجَلَّهُ تُ

VTT/Y

۱۰۵ منة ۲۷

الناس صنفين ؛ أمَّا من كان له فيك همّوى فخرج إليك ، وأمَّا من كان يرى رَأَى المُخار ، فلم يكن ليدّعه ، ولا لينوشر أحدًا عليه ، فلم أبرح بيتني حتى قدمت ؛ قال : صدقت ؛ وبعث عبَّاد بن الحُصَين إلى جَبَّانة ، فكل «ولاء كان يتَعطَم من المختار وأصحابه الماء والمادة ، وهم في قصر المُختار ، وبعث زَحْر بنُ قَيْسُ إلى جَبَّانة مُراد ، وبعث عُبيد الله بن الحرَّ إلى جَبَّانة المالدين .

قال أبو سيخنسَف: وحدّ ثني فُضَيل بن خسّد يج، قال: لقد رأيتُ عبيدَ الله

ابن الحرَّ وإنَّه ليطارد أصحاب خيش المختار، يُقاتلهم في جَبَّانة الصائديّن ولرِّ عَا رأيتُ خيله يَحْميها حتَّى ٢/ يَسْتهى إلى دار عكرمة، ثم "يكرَّ راجعاً هو وخيلُه، فيقرُدهم حتَّى يُلْحقهم بجبَّانة الصائديّن، ولربَّما رأيت عَيل عُبيد الله قد أخذت المقاه والسفاءين فيُضرَبون ، وإنَّما رأيت على عُبيد الله قد أخذت المقاه والسفاءين فيُضرَبون ، وإنَّما كانوا يأتونهم بالماء أنَّهم كانوا يُعطونهم بالرَّوية المينار والدينارين لما أصابهم من الجبهلد. وكان المختار ربَّما له خيل الآورة المينار المعارفة من فوق البيوت، ويُصبّ عليهم الماء ألقد رواجزاً عليهم الناس ، فكانت معايشُهم أفضلها من نسائهم ، فكانت المرأة واجتراً عليهم الناس ، فكانت معايشُهم أفضلها من نسائهم ، فكانت المرأة كانَّما تريد المسجد الأعظم واللمان والماء، قد التحفث عليه ، فتخرُج كانَّما تريد المسجد الأعظم المهالاة ، وكانَّها تأتى أهلها وترور دات قرابة في الهذا دكت من القصر فتُنح الما فلاحك على زوجها وحسيمها بطعامه وشرابه ولطقه . وإن ذلك بلغ المصعب وأصحابة ، فقال له المهلب وركان بحرباً : اجعل عليهم درورا وبان ذلك بلغ المصعب وأصحابة ، فقال له المهلب وكان وكان عرباً : اجعل عليهم درواب حتَّى تمنع من يأتيهم من أهليهم من أهليهم

وأبنائهم ، وتَندَ عهم فى حصَنهم حتى يموقوا فيه . وكان القوم الإنا اشتد عليهم العمليّش فى قصرهم استقبّوا من ماء البَّر . ثمّ أمر لهم المحتارُ بعسَلَ فَصُبّ فيه ليئيّسَ طعميّه فَيشر بوا منه ، فكان ذلك أيضًا ثمّاً يُرُوى أكْرهم . ثمّ إنّ مصعباً أمر أصحابة فاقربوا من القبصر ، فجاء عبّاد بنّ الحكيين الحبّيطيّ حتّى نزل عند مسجد جُهيّنة ، وكان ربّما تقدّم حتّى ينتهى إلى مسجد

V#1/Y

بني محزوم ، وحتَّى بَرَمِي أصحابُه مَن أشرَف عليهم من أصحاب المحتار من القَصْرُ ، وكان لا يلقى امرأة ويباً من القصر إلَّا قال لها : من أنيت ؟ ومن أبن جثت ِ ؟ وما تريدين ؟ فأخذَ في يوم ثلاثَ نسوة للشِّباميِّين وشاكر أتَيَسْ أَزُواجِهِن ۗ فِ القَـصُّر ، فبعث بهن ۖ إلى مصعب، وإن ّ الطَّعام لمعهن ّ، فردَّ هن ّ مصعب ولم يتَعرِض لهن ّ ، ويعث زَحْر بن قيس ، فنتَرَل عند الحدّ ادين حيث تُكْمَرَى الدَّوابّ ، وبعث عُسبد الله بن الحُرّ فكان موقَّفُهُ عند دارِ بلال ، وبعث محمَّد بن عبد ِ الرَّحمن بن سعيد بن قيس فكان مَوْقِفه عند دارِ أَبِيه، وبعث حَوَّشَبَ بن يزيد فَوَقَّفَ عند زُقاق البَّصْريَّين عند فم سكة بني جنَّد يمة بن مالك من بني أسنَّد بن خُزَّيمة ، وجاء المهاتَّب يسير حتَّى نزل حِيهار سوج خنُسِس ، وجاء عبهُ ٱلرحمن بنُ مُحنَف من قبـّل دار السُّقاية ، وابتدر السوق أناس من شبّاب أهل الكُوفة وأهل البصرة ، أغمار ليس لهم عيلم " بالحرب، فأخلوا يتصييحون - وليس لهم أمير": يابن دَّومة ، يابن دَّومَّة ! فأشرَّف عليهم المحتارُ فقال : أما والله لو أن الذي يعيَّرني بدَّوْمة كان من القَّرَيتين عظيمًا ما عَيَّرني بها . وبصُر بهم وبتفرُّقهم وهيئتهم وانتشارهم ، فطميع فيهم ، فقال لطائفة من أصحابه : اخرُجوا معى ، فخرج معه منهم نحو من مائي رجل، فكر عليهم، فشدخ نحواً من ماثة، وهزمهم ، فركب بعضُهم بعضًا ، وأخذوا على دارٍ فراتٍ بن حيًّانَ العجليُّ. ثُمَّ إِنَّ رجلًا من بني ضَبَّة من أهل البَّصْرَةُ يقالَ له يَحيي بن ضَمضَم ، كانت رِجلاه تكادان تَمَخُطَّان الأرضَ إذا رَكِ من طُوله ، وَكَانَ أُقْتَلَ شَيءَ للرجال وأَهْبَبَهُ عندهم إذا رأوَه، فأُخَذَ بَنَحملِ على أصحاب المختار فلا يَتْبِتُ له رجل صَمَلَ صَملَهُ ، وبَصُرٌ به المختار ، فحمل عليه فضرَّبه ضربة على جَبهتَه فأطار جَبهته وقحف رأسه ، وخرَّ ميَّمًا . ثُمَّ إن تلك الأمراء وتلك الرءوس أقبلوا من كلَّ جانب ، فلم . تكن لأصحابه بهم" طاقة ، فلخلوا القصر، فكانوا فيه ، فاشتد" عليهم الحصار فقال لهم المختار: ويحكم ا إنَّ الحصارَ لا يَنْزِيدَكم إلَّا ضَعَفُنَّا ، انزلوا بنا فُلْنَقَاتِلَ حَتَّى نُقَتِلَ كِرَامًا إِنْ نَحَن قُتُلِنا ، والله ما أَنا بآيس إِن صدقتموم

سنة ۹۷

أن يَسْصركم اللهُ ، فضَّعُمُوا وعجزوا ،فقال لهم المختار : أمَّا أنا فوالله لا أعطى بيلدى ولا أحكمهم في نفسي . ولمنّا رأى عبد الله بن بعدة بن مُبيّرة ابن أَبي وَهُب ما يريد المختار تَـدَلَّني من القصر بحبُّل ، فَـلَـحق بأناس من إخوانه ، فاختبأ عندهم . ثم إن المختار أزسَم بالحروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ، ورأى ما بأصحابه من الفشل ، فأرسل إلى امرأته أم " ثابت بنت سمَرُة بن جُندب الفرزاري ، فأرسلت اليه بطيب كثير ، فاغتسل وتحدُّط، ثم وضع ذلك الطيب على رأسه ولحيته ، ثم خرج في تسعة عشرَ رسِعلاً ، فيهم السائب بن مالك الأشعريّ - وكان خليفيَّة على الكوفة إذا خرج إلى المدائن وكانت تحته عدرة بنت أبي موسى الأشعري ، فولدت له غَلَامًا ، فسمَّاه محمَّدًا ، فكان مع أبيه في القصر ، فلمًّا قُتُل أبوه وأخيذ مَنَ في القصر وُ-بيد صبيبًا فتُرك ، ولمَّا خرج المُختار من القصر قال للسَّائب : ماذا ترى ؟ قال : الرَّأَىُ لك ، فاذا ترى ؟ قال : أنا أرى أم الله يَرَى ! قال : اللهُ يرَى ، قال : وَيَسْحَلُك ! أَحْمَقُ أَنْتَ ! إِنَّمَا أَنَا رَجَل من العرّب رأيتُ ابن الزّبير انتزّى على الحمجاز ، ورأيتُ نَجَدْةَ انتزّى على اليمامة ، ومروان على الشأم ، فلم أكن دون أحد من رجال العرب ، فأُخلَتُ هذه البلادَ ، فكنتُ كأحدهم ؛ إلَّا أنى قد طلبتُ بِثار أهل بيب النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم إذ نامتْ عنه العرب ، فقتلتُ مَن شرَّك في د ماتُّهم، وبالغتُ في ذلك إلى يوميي هذا ، فقاتيل على حسبك إن لم تكن لك نيَّةً ؛ فقال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، وما كنت أصنع أن أقاتل على حسَّنى ا فقال المختار عند ذلك يتمثّل بقول غيّد لان بن سلّمة بن مُعتّب الثّقة فيين. ولو يَرَانى أَبو غَيْلَانَ إِذْ حَسَرَتْ عَنَّى الهمومُ بِأَمْرِ ما له طَبَقُ لقالَ رُهْبًا ورُعْبًا يُجْمَعان معاً غُنْمُ الحياةِ وهَولُ النفسِ والشَّفَقُ إِمَا تُسِفَ على مَجْد ومَكْرُمَة أَو إِموة لك فِيمَن تُهلِكُ الوَرَقُ فَخْرِجَ فِي تَسْعَةَ عَشْرٌ رِجلًا فَقَالَ لَمْمَ : أَتُؤْمِنْ نِنْ وَأَخْرُجُ إِلَيْكُمْ ؟ فَقَالُوا : لا ، إلّا على الحكم ، فقال : لا أحكم كم في نفسي أبداً ، فضارب بسيفه حتى قُتل ، وقد كان قال الأصحابه حين أبوا أن يُتابعوه على الحرُوج معه :

444/4

1· N

إذا أنا خرجت للهم فقد تلت لم تتردادوا إلّا ضمّفنا وذلّا ، فإن فزلتم على حكمهم وثب أعداؤكم الذين قد وتترتموهم ، فقال كل رجل منهم لمعضكم : هذا عندة ثأرى فيقتل ، وبعضكم يتنظر إلى متصارع بعض فيقولون : يا لسِّنتنا أطلّعنا المختل وعملنا برأبه ! ولو أنتكم خرجتم معى كنتم إن أخطأتُم الظفر ممّ كرامًا ، وإن هرب منكم هارب فلنحل في عشيرته اشتملت عليه عشيرته ، أنمّ غله اهذه الساعة أذل من على ظهر الأرض ، فكان كا قال .

قال: ورَعَم الناس أن المختار قد المعنوص الزياتين اليوم ، فتله وجلان من بنى حسيفة أخوان يلدمتى أحدامها طرقة والآخر طراقا ؛ ابنا عبد الله بن دَ عاجة من بنى حسيفة . واسما كان من الفقد من قتل المختار قال بهجير بن عبد الله السُسل تا يوم ، قد كان من الفقد من قتل المختار قال بهجير بن المقدم . يا قوم ، إنكم إن نزلم على حكم الفهم ذيعم كما تلديم المناقلة من الفقيم ، الموجود المسافكم فقاتلوا حتى تحقوا كراماً . فعصر و وقالوا : لقد أمر نا بهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا منك ، فعصيناه ، أفنحن (١) تشهيم ، ونزلوا على الحكم . فبعث إليهم مكتبقين ، نبعث إليهم مصعب (١) عباد بن الحقيقين الحبيقي فكان هو يمخرجهم مكتبقين، وطلب عبد الله وأوسى عبد الله بن شداد الجشيقي فكان هو يمخرجهم مكتبقين، واللب عبد الله ابن قراد عصا أو حديدة أو شيئاً يقاتل به فلم يتجده ، وذلك أن الندامة أدركته بعد ما دخلوا عليه ، فأخذوا سيفة ، وأخرجوه مكتوفاً ، فر به عبد الله الرحمن وهو يقول :

/44/Y

ما كنتُ أخشَى أَن أَرَى أَصِيرًا إِنَّ النين خالَفُوا الأَمِيرًا « قد رُغُموا وتُبُّرُوا تَثْبِيرًا »

فقال عبدُ الرّحمن بنُ محمد بن الأشعث: على ّ بذا، قدّ موه إلى ّ أضرِ ب عنقمَه ، فقال له : أما إنى على دين جبدًك اللّذي آمَنَ مُ مُ كَنَر ؛ إنْ لم أكن ضربت أباك بسَيْشي حتى فاظ . فنزل ثم قال : أدنُوه منى ، فأدّ نوه منه،

<sup>(</sup>١) ا : وقتس ۽ . (١) ٿ : والصب ۽ .

فقتله ، فغضب عبّاد ، فقال : قتلته ولم تُؤمّر بقَّتله !

ومرّ بعبد الله بن شدّ اد الجُشميّ وكان شريفًا ، فطلب عبد الرحمن إلى عبَّاد أن يتحبيسه حتى يُكلُّم فيه الأمير ، فأنى مُصعبًا ، فقال : إنى أحبّ أَن تَلَافَعَ إِلَى عبد الله بن شد اد فأقتله ، فإنه من الثار ، فأمر له به ، فلما جاءه أخذه فضرب عنقه ، فكان عبّاد يقول : أما والله لو علمتُ أنـك إنسما تريد قتلته لدفعتُه إلى غيرِك فقتله، ولكني حسبتُ أنك تكلمه فيه فتخلَّى سبيلَـه . وأيَّى بابن عبد الله بن شدَّ اد، وإذا اسمهُ شدَّاد، وهورجلُّ محتليم ، وقد اطلَّمَى بنُورة ، فقال : اكشفوا عنه هل أدرك ! فقالوا : لا ، إنماً هو غلام ، فخلوا سبيله ، وكان الأسوّد بن سعيد قد طلب إلى مُصعب أن يعرض على أخيه الأمان ، فإن " نـزّل تركمَه له ، فأتاه فعرض عليه الأمان ، فأبى أنَّ ينزل ، وقال : أموتُ مع أصحابي أحبَّ إلى َّ من حياة معكم ، وكان يقال له قيس ، فأخرِج فقتيل فيمن قُتيل ؛ وقال بُجير بن عبد ِ الله المُسْلِيُّــ ويقال: كَان مولَّى لهرحين أ يِّيَ به مصعبومعه منهم ناسُ كثير ــ فقال له المسلىيّ : الحمد لله الله في ابتلانا بالإسار، وابتلاك بأن تعفو عنًا ، وهما مَنز لتان إحداهما رضًا الله ، والأخرى سخطه ، من عَفَمَا عَفَمَا اللهُ عنه ، وزادًه عزًّا ، ومن عاقسَبَ لَم يأمَّن القيصاص . يابنَ الزَّبير ، نحن أهلُ قِبْلْتَكُم ، وعلى مِلْتَكُم ، ولسنا تُرْكُأُ ولا ديلتَما ، فإن خالفُنا إخواننا مَن أهل مصرنا فإمَّا أن نكون أصبُّنا وأخطئوا، وإما أننكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلنا كما اقتتل أهل الشأم بينهم ، فقد اختلفوا واقتتلوا (١) ثم اجتمعوا ، وَكُمَا اقتتل أهلُ البَّصْرة بينهم فقد اختلفوا واقتَّتَتلوا ثمَّ اصطلَّت واجتمعوا ، وقد ملكتم فأسمجِحوا ، وقدقتَد رتم فاعْفُوا . فما زال بهذا القَوْل ونحوه حتى رَقَّ لَمُمْ النَّاسُ ، ورَقَّ لهم مصعب ، وأراد أن يخلَّى سبيلتهم ، فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: تُخلي (٢)سبيلهم! اخترابابن الزبير أواخترهم.ووثب محمد بن ُعبد الرَّحمن بن سعيد بنقيُّس الهـَمـُدانيّ

<sup>(</sup>١) ف ؛ وفقد اقتتلوا واختلفوا ۽ .

<sup>(</sup>٢) ك: ﴿ أَتَخَلُّ ﴾ .

نقال : قُتِل أَبِي وَحَمَسَاتَهُ مِن هَمَّسُانُ وأَدُّ رَاف العثيرة وَاهل المصر(١) ثم تُخلّى سببلَهم ، ودماؤنا تمرّورَق في أجوافهم ! المحترّان أو اخترّهم . ووتَب كل قوم وأهل بيت كان أصببَ منهم رجل فقالوا نحواً من هذا القول لل فلما رأى مصعب بن الزبير ذلك أمرّ بَقتَلَهم ، فناد وه بالجمعهم : بابن الزبير ، لا تقتلُنا ، اجعلنا مقد متلك إلى أهل الشأم غداً ، فوالله ما بلئولا بأصحابك عناغداً غنيً ، إذا لقيم علو حكم فإن قتلنا لم نُقتل حتى ترقيهم لكم (١) ، ولا ظهر أن عليهم وتبع رضا العامة ، فقال بجير السلي : إن حاجى إليك ألا أقتل مع هؤلاء [ القوم] (١) إنى أمرتهم أن يخرجوا بأسافهم فيقاتلوا حتى يوتوا كراماً فعصونى ، فقدت فقد فقد ألى الله .

قال أبو منظم المصعب بن الزبير: يابن الزبير، ما تقول أنه ماافر بن سعيد بن نيم الله منظم المصعب بن الزبير: يابن الزبير، ما تقول أنه إذا قلمت عليه وقد قتلت أمة من المسلمين صبراً! حكموك في دمائهم، فكان الحق في دمائهم ألا تقتل نفساً (أ) مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كتبا قتلنا في دمائهم ألا تقتل افساً (أ) مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كتبا قتلنا رجال كثير لم يشهدوا موطناً من حربنا وحربكم يوماً واحداً، كانوا في الجال والسواد يتجبرن الخراج، ويؤمنون السبيل. فلم يستمع له ، فقال : قبت والسود يتجبرن الخراج، ويؤمنون السبيل. فلم يستمع له ، فقال : قبت مثم تناه أمرتهم أن يتخرجوا ليلا على حرس سكة من هذه السكك فنطردم، ثم تنكون على أن أعطيت التي هي أنقص وأدفى وأوضع ، وأبنوا أن موتو إلا ميتة العبيد ، فأنا أسألك ألا تتخليط دى بدمائهم . فقداً م فقدًا ناحية (ا) .

مُمْ إِنَّ المُصَعَب أمر بكنف المختار فقُطعت ثم "سُمْرت بمسار حديد إلى جنب (١) المسجد ، فلم يزل على ذلك حتى قلم الحجاج بن يوسف ، فنظر إليها فقال : ما هذه ؟ قالوا : كنف المختار ، فأم بنزعها . وبعث مُصعب عُمّاله على الجبال والسواد ،

.....

V17/Y

<sup>(</sup>١) ف: والمسرة. (٢) ف: «اك».

<sup>(</sup>٣) من ن . (٤) ف : و ألا تقتل نفس مسلمة ع .

<sup>(</sup>ه) وقتيا». (١) ن: «ناحية فقتل». (٧) ف: « جانب».

111

ثُمُّ إنه(١) كتب إلى ابن الأشتر(٢) يدعوه إلى طاعته، ويقول له : إن أنتَ أُجِيتَنِي ودخلتَ في طاعتي فلك الشأم وأعنة الحيل، وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزّبير سُلطان . وكتب (٣)عبد الملك بن مروان من الشأم إليه يدعوه إلى طاعته ، ويقول : إن أنت أجَبُّتَنَّى ودخلتَ في طاعتي فلك العراق. فلما إبراهيم ُ أصحابه فقال : ما تَسَرَون ؟ فقال بعضُهم : تلخل في طاعة عبد الملك ، وقال بعضهم : تدخل مع ابن الزبير في طاعته ، فقال ابن الأشتر : ذاك لو لم أكن أصبتُ عبيد الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشأم تسبعتُ عبد الملك؛ مع أنى لا أحب أن أختار على أهل مصرى مصرًا، ولا على عشيرتي عشيرة . فكتب إلى مصعب ، فكتب إليه مصعب أن أقبل ، فأقبل إليه بالطاعة.

قال أبو مخنيَّف : حدَّثني أبو جَسَابِ الكليُّ أنَّ كتابٍ مُصعبُ قدم على ابن الأشتر وفيه :

أما بعد ، فإن الله قد قتل المختار الكذاب وشيعته الذين دانوا بالكفر ، وكادُوا بالسّحر(٤) ، وإنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيَّه ، وإلى بَيْعة أمير المؤمنين ، فإن أجبت إلى ذلك فأقبل إلى ، فإن لك أرض الجزيرة وأرض المغرب(٥ كلُّها ما بقيت وبقى سلطان ً آل الزبير ، لك بذلك عهدُ الله ٧٤٣/٢ وميثاقُه وأشد ما أخذ الله على النبيِّين من عهد أوعقد ؛ والسلام .

وكتب إليه عبد الملك بن مروان :

أما بعد ، فإن " آل الزبير انتزوا على أثمة الهدى ، ونازعُوا الأمرَ أهلَه ، وألحدَد وفي بيت الله الحرّام (٦) والله ممكن منهم ، وجاعل دائرة السوء عليهم ، وإني (٧) أدعوك إلى الله وإلى سُنة نبيَّه، فإن قَسَلتَ وأجبتَ فللـُسلطانُ العراق ما بقيتَ وبقيتُ، على اللوفاء بذلك عهد ُ الله وميثاقُه .

قال : فدعا أصحابـَه فأقرأهم الكتاب ، واستشارهم في الرأي ، فقائلٌ

<sup>(</sup>٢) ف: ﴿ إِبْرَاهِمِ بِنِ الْأُشْتَرِ ﴾ . (١) ف: دراته. ( ف ) ف : « وكانوا علماء بالسحر » . (٣) ف : ركتب إليه ي .

<sup>(</sup>٦) ف: وواتخذوا الحرم حلاه. (ه) ایس: والعرب».

<sup>(</sup>٧) ف: وقانى ،

يقول عبد الملك ؛ وقائل يقول : ابن الزبير ؛ فقال لهم : ورأي اتبّاع أهل الشأم ، ولكن كيف لى بذلك ، وليس قبيلة تسكن الشأم إلا وقد وتَبرُتُها ، وليس قبيلة تسكن الشأم إلا وقد وتَبرُتُها ، وليسيُّ بتارك عشيرتي وأهل مصري(١) ! فأقبل إلى مُصعبً ، فلما بلغ مصعبً إقباله (٢) بعث المهلب على الفرات .

قال أبو محنف: حد ثنى أبو علقمة الخشعى أن المصعب بعث إلى أم ثابت بنت سسرة بن جندب المرأة السختار وإلى عسرة بن النعمان بن بسير الأنصاري وهي امرأة المختار الفل عسرة بن النعمان بن بسير الأنصاري وهي امرأة المختار وقال لهما: ما تقولون في الختار ؟ فقال ألم ثابت: ما عسينا أن نقول ! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنم ، فقالوا لها: إذهي ، وأما عسرة فقال: رحمة الله عليه ، إنه كان عبد الله بن الزبير إنها تزعم أنه ني ، فكتتب إليه أن أخرجها فاقتلها. إلى عبد الله بن الزبير إنها تزعم أنه ني ، فكتتب إليه أن أخرجها فاقتلها. بالسيف و وبطر تابع لآل قمّل من بني تنتم الله بن تعلية ، كان يكون بالسيف و وبطر تابع لآل قمّل من بني تنتم الله بن تعلية ، كان يكون بالسيف ومو أبان بن النعمان بن بشير، فأناه فلطمه وقال له: بابن الزانية ، قال تقلمت نفسها قطع الله تعينك ! فلزمه حتى رفعه إلى مصعب ، فقال : واحم مهادة بني قمّل ، فلم يشهم له أحد ؛ فقال مصعب : خلوا سبيل الفي فإنه رأى أمراً فظيعاً ، فقال عراً بن أبي ربيعة مصعب : خلوا سبيل الفي فإنه رأى أمراً فظيعاً ، فقال عراً بن أبي ربيعة النعم بن ثبير :

إِنَّ مِن أَعْجَبِ العجائبِ عِندِى قَتْسَلَ بَيْضَاءَ حُرَّةٍ عُطْبُولِ<sup>(١١)</sup> قُتِلَتْ هكذا على غيرِ جُرُمِ إِنَّ اللهِ دَرَّهَا من قَتيلِ كُتِبَ الفَتَسَلُ والقِتَالُ علينا وعلى المُحْصِنَاتِ جُرُّ اللَّيولِ

قال أبو مخنف : حدثني محمد بن ُ يوسف ، أن مصعبًا لقيي عبد َ الله بن

Y20/4

عمر فسلنَّم عليه ، وقال له : أنا ابن ُ أخيك مصعب ، فقال له ابن ُ عمر : نعم ، أنتَ القاتلُ سبعة ۖ آلاف من أهل القبلة في غَدَاة واحدة ! عيشُ ما استطعتَ ! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة سَحَرَة ؛ فقال ابن ُ عمر : والله لو قتلت عدَّتهم غَنَمَا من تُراثِ أبيك لكان ذلك سَرَفًا ، فقال سعيد بن عبد الرَّحمن بن حسَّان بن ثابت في ذلك :

أَتَى رَاكَبٌ بِالأَمْرِ ذِي النَّبُ إِ العجبِ " بِقَتْلَ إِبنَة النمعانذِي الدِّين والحسب مُهَذَّبة الأَخلاق والخِيم والنسَب منالمُؤثِرينالخيرفي سالِفِ الحِقَب وصاحبُه في الدَّرْبِ والنَّكْبِ والكُّرَبِ على قَتلِها لاجُنبُوا القتلَ والسَّلَب وذاقُوا لباسَ الذُّلُّ والخوفِ والحرّب بأسيافِهم فازُوا بمَملكة العَرَبُ ٢٤٦/٢ من المُحْصَنات اللّين محمودةِ الأّدب ! من الذَّمّ والبُّهتان والشَّك والكدِّب وهُنَّ المفافُّق الحِجَال وفي الحُجّب كِرام مَضَت لم تُخْزِ أهلا ولم تُرب مُلائِمَة تَبِغى على جَارِهَا الجُنبُ ولم تزدلف يوماً بسُوره ولم تحِبُ أَلَّا إِنَّ هذا الخَطْبَ من أَعجَبِ العجَب

بقتل فَتَاة ذاتِ دلٌّ سَتِيرَة مطهّرةٍ من نَسْل قوم أكارم خليلُ النبيِّ المصطفىَ ونَصِيرُهُ أتانى بأنَّ المُلْحِلِين تَوافَقــوا فلا هَنَأَتْ آلَ الزبير معيشةً كأنَّهُم إذ أَبرَزُوها وقُطَّعَتْ أَلَم تَعجَبِ الأَقوامُ من قَتلِ حُرَّةٍ من الغافلاتِ المؤمناتِ، بَرِيتَةِ علينا كتاب القَـتل والبـأس واجب على دِينِ أجداد لها وأبوة من الخفِرات لا خَرُوجٌ بَلْدِيَّةٌ ولا الجارذي القُرْبَى ولم تَدْرِ ماالخنا عَجبْتُ لها إِذْ كُفِّنَتْ وَهْيَ حَيَّةٌ

حدَّثت عن على" بن حـَرْب المـَوْصلي"، قال : حدَّثني إبراهيمُ بنُ سليان الحنفييّ، ابن أخي أبي الأحوص، قال : حدّ ثنا محمد بن أبان ، عن علقمة بن مَرَّثد ، عن سُويَد بن غَفَلْة ، قال : بَسِّنا أَنا أُسيرُ بظَّهُوْ النَّجف إذ لَحقيي رجل فتطعني بمخصَّرة من خلَّى، فالتفتُّ إليه، فقال: 74434

ما قولُك في الشيخ ؟ قلتُ : أَى الشيوخ ؟ قال : على بنُ أَنِي طالب ؟ قلتُ : إِنَى أَشَهد أَنَى أَحِبَه بسَمعي وبصري وقليي ولساني ؟ قال : وأنا أشهدك أَنى أبغضه بسَسَمّي وبصري وقليي ولساني . فسرِنا حتى دخلنا الكوفة ، فافترقنا ، فكتُ بعد ذلك سنين — أو قال : زَمانتًا — قال : ثُم إِنَى الى المسجد الأعظم إذ دخل رجل معمّ يتصفّح وجوه الحلق ، فلم يزل ينظر فلم يُرلُحي أَحمق من لُحي هندان ، فبحلس إليهم ، فتحولتُ فجلستُ معهم ، فقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيتكم ، قالوا : فأذا جثتمنا به ؟ قال: ليس هذا موضع ذلك ، فوعدهم من الغد موعداً ، فنقدا وغدوت ، فإذا قد أخرج كتاباً معه في أسفله طابع من رصاص ، فقال له : يا غلام ، إقرأه — وكان أمينًا لا يكتب — فقال الملام : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتاباً للمختار بن أبي عبيد كتبه الموصى آل عصد ؛ أمنًا بعد فكذا وكذا .

فاستفرَع القوم البُكاء ، فقال : ! با غلام ، ارفت كتابك حتى ي يُفيق القوم ؟ قلت ! معاشر هممدان ، أنا أشهد بالله لقد أدركني هذا بظهر النّجف، فقصصت عليهم قصته ، فقالوا: أبيّت والله إلا تنشيطا عن آل محمد ، وتزّييناً لنحشيل شقاق المسصاحف ، قال : قلت ! معاشر همدان ، لا أحد تحكم إلا ما سمعته أد تأى ، ووعاه قلبي من على بن أبي طالب عليه السلام ، سمعته يقول : لا تسموا عهان شقاق المسمساحف، فوالله ما شقاقها إلا عن ملا منا أصحاب محمد ، ولو وليتها لعمملت فها مثل اللذي عمل ؛ قالوا : آقة أنت (١) سمعة هذا من على "؟ قلت : واقد لأنا سمعته منه (١) ، قال: فنفرقوا عنه ، فعند ذلك مال إلى العبيد، واستعان

V£A/Y

بهم ، وصنع ما صنع .

قال أبو جعفر : واقتص الواقدى من خبر المختار بن أبى عُبيد بعض ما ذكر نا ، فخالف فيه من ذكرفا خيره ، فزعم أن المختار إنسا أظهر الحلاف لابن الزبير عند قدوم مصحب البصرة ، وأن مصحباً لما

<sup>(</sup>١) ف: وأنك ي (٢) ا: وراته ما قلت إلا ما محت مته ي .

سار إليه فبلغه مسيرُه إليه بعث إليه أحمرُ بنُ شُميط البَحِبَليّ ، وأُمرَه أَن يواقعه بالمدَّار ، وقال : إنَّ الفتح بالمُذَار ؛ قال : وإنما قال ذلك المختار لأنه قيل: إن رجلا من أنمَيفَ يُفتَّحَ عليه بالمنذار فتح عظيم ، فظن أنه هو ، وإنسا كان ذلك للحجَّاج بن يوسفَ في قتاله عبدَ الرَّحمن بنَ الأشعث . وأمر مصعب صاحب مقدمته عباد الحسطى أن يسر إلى جسم المختار فتقدُّم وتقدُّم معه عُبيدُ الله بنُ على بن أبى طالب ، ونزل مصعب ، نهرَ البصريِّين على شطَّ الفرات ، وحَمَرَ هُنالك نهراً فسُمِّي نهر البصريِّين من أُجلِ ذلك . قال : وخرج المختارُ في عشرين أَلفًا حتى وقف بإزائهم وزحف مصعبٌ ومَّن معه، فوافَّوْه مع الليل على تعبية ، فأرسل إلى أصحابه حين أمسى : لا يتبرحن "أحد" منكم موقفه حتى يسمع منادياً ينادى: يا محمد، فإذا سمعتموه فاحملوا. فقال رجل من القوم من أصحاب المختار : هذا والله كذاب على الله ، وانحازَ ومَّننُ معه إلى المصعب،فأمهل المُختارحتي إذا طلع القمرُ أمر منادياً، فنادى: يا محمد؛ ثم حملوا على مُصعب وأصحابه فهر موم، فأدخلوه عسكرَه ، فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبحَ المختارُ وليسْ ٧٤٩/٢ عنده أحد، وإذا أصحابه قد وعَلوافي أصحاب مصعب، فانصرف الحتار منهزما حتى دخل قصر الكوفة ، فجاء أصحابُ السُّختار حين أصبحوا ، فَوَلَّمُوا مَلَيًّا ، فلم يروا المختار ، فقالوا : قد قُتيل ، فَهَرَب منهم مَن أطاقَ الهَرَّبِ ، واختَفَوَّا في دُورِ الكوفة ، وتوجُّه منهم نحوَ القصر ثمانية آلاف لم يَجدُوا مَنْ يَقَاتُل بهم، ووجدُوا المُحَارَ في القَـصْر، فلحَلُوا معه، وكان أصحاب المختار ، قتلوا ١ في تلك اللبلة من أصحاب مصعب ١ بشراً كثيراً، فيهم محمد بن الأشعث، وأقبل مُصعبٌ حين أصبح حتى أحاط بالقصر، فأقام مصعبٌ يُحاصِره أربعة أشهرُ يتخرُج إليهم في كلُّ يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد ، ولا يُقدرُ رعليه حتى قُتيل المحتار ، فلما قُتيل المحتار بعث مَّن في القصر يتطلب الأمان ، فأبي مصعب حتى نزلوا على حُكْمه، فلما نزلوا على حُكُّمه قَسَلَ من العرب سبعمائة أو نحو ذلك ، وسائرُهم

<sup>(</sup>١-١) ف : ومن أحماب مصمب في تلك الليلة ع .

117

من العسّجم ؛ قال: فلما خرجوا أراد مُصعسّب أن يَنَقَتُلُ العجم ويترك العَرّب، فكلسه من معه ، فقالوا : أيّ دين هذا؟ وكيف ترجو النصر وأنت تنَّقَتُلُ العَمْجَمَ وتَسَرُّكُ العَرّب ودينُهُم وأحد ! فقد مهم فضرّب أعناقَهُم .

قال أبو جعفر : وحد تنى عمرُ بنُ شبة ، قال : حد ثنا على بن محمد ، قال : لما قُدِيل المختار شاور مصعبُّ أصحابه في المحصورين اللذين نزلوا على حكمه ، فقال عبدُ الرحمن بنُ محمد بن الأشعث ومحمد بنُ عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس وأشباههم عمن و ترهم المُختار أ اقتلهم ، وضَجَت ضبّة ، وقالوا : دم مُ مُنلور بن حسان ؛ فقال عبيد الله بن الحرّ : أينها الأمير ، ادفعُ كلَّ ربيل في يديك إلى حشيرته تمن عليهم بهم ، فإنهم ان كانوا قَدَتكونا فقد قَتكناهم ، ولا غنى بنا عنهم في تغورنا ، وادفع عبيد نا الذين في يديك إلى مواليهم فإنهم لا يتامنا وأراملنا وضعفاتنا ، يرد ونهم إلى أعمام ، في يديك إلى مواليهم فإنهم لا يتامنا وأراملنا وضعفاتنا ، يرد ونهم إلى أعمام م ، فقد وقتل هؤلاء الموالى ، فإنهم قد بدا كفرهم ، وعظم (١٠ كبرهم ، وقل شكرهم . فضموك مصمحب وقال الأحنف : ما تركى يا أبا بتحر ؟ قال : قد أرادنى زياد محميماً فقتُدلوا ،

قتَلَتُمْ سنَّةَ الآلافِ صَبْرًا مع العَهْد المُوثَّقِ مكتفيناً جعلتُمْ ذِمَّة الحَبَطِيِّ جسْرًا ذَلُولاً ظَهَرُهُ لِلواطِينِك وما كانوا غَذَاة دُعُوا فَقُرُّوا الله الله عَهْد هِمُ بأوَّل حائِيناً وكنتُ أَمرتُهُمْ لو طاوعُونى بضَرْب في الأَرْقَة مُصْلتِينا وقتُل الخَتارُ في قيل وه ابنُ سبع وستينُ سنة ، لأربع عشرة خلكتُ من شهر رمضان في سنة سبع وستين .

فلمنا فترغ مصعب (١٦) من أمر المختار وأصحابه ، وصار إليه إبراهيم ابنُ الأشتر وجمّه المهلب بنُ أبى صُفْرة على المتوصّلِ والحزيرة وآذَرْ بيبجان وأرْسينيهَ وَأَقَام بالكوفة .

<sup>(</sup>١) ف: وظهره، (٢) ف: وقرراه، (٢) ف: عد المسبه،

#### [خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه الصعب]

وفي هذه السنة عزل عبد ً الله بن الزبير أخاه مصعبَ بنَ الزّبير عن البصرة ، وبَعَثُ بابنه حمزة َ بن عبد الله إليها ، فاختُلف في سبب عزله إيَّاه ٧٥١/٧ عنها، وكيف كان الأمر في ذلك .

> فقال بعضُهم في ذلك ما حدَّثني به عمر ، قال : حدَّثني عليَّ بن محمل قال : لم يزل المُصْعب على البَصرة حتى سار منها إلى المختار ، واستَخلف على البصرة عسيد الله بن معمر ، فقُتل المختار ، ثم وفد إلى عبد الله بن الزبير فعزله وحبسه عنده ، واعتمد ر إليه من عمر له ، وقال : والله إلى الأعلم أَمَّاكُ أُحرَى وأكفى من حَمزة ۖ ، ولكنى رأيتُ فيه رأى عَبَّانَ في عبد الله بن عامر حين عَـزَّل أبا موسى الأشعريُّ وولا "ه .

وحدَّثني عمرُ ، قال : حدَّثني عليَّ بنُ محمد ، قال : فَسَدَّم حمزةُ البَصرة والياً ، وكان جواداً سَخياً مخلطاً ، يجود أحيانًا حتى لا يمدَع شيئًا يمليكه ، ويمنع أحيانًا ما لايمنع ميثلُه، فظهرتُ منه بالبَصرة خيفَة وضعف ، فيقال : إنه ركب يومًا إلى فييض البصرة ، فلما رآه قال : إن هذا الغكدير إن رَفَقُوا به ليكفينتهم صَيْفُهُم ، فلماكان بعد ذلك ركب إليه فوافقهُ جازرًا ، فقال : قد رأيت هذا ذاتَ يوم ، وظننت أن لن يكفيهم ، فقال له الأحنف: إنّ هذا ماءٌ يأتينا ثمّ يَخيض عناً . وشخص إلى الأهواز ، فلما رأى جبكها قال: هذا قُعْيَنْقِهان للهرضع بمكة – فسُمّى الجبلُ قُعْمَيْتُعَانَ ، وبعث إلى مَرْدَ انْشَاه فاستحثَّه بالخراج ، فأبطأ به ، فقام إليه بسيَّفه فضربه فقتله ، فقال الأحنف : ما أحد سيف الأمر ا

حدَّثني عمرُ ، قال : حدَّثني عليَّ بنُ محمد ، قال : لما كِهَلَّط حمزةُ بالبصرة وظهر منه ما ظهر، وهمَّمَّ بعبد العزيز بن بيشر أن يضربه ، كتب الأحنف إلى ابن الزبير بذلك ، وسأله أن يعيد مُصعبًا .قال: وحمزة الـذي عقد لعبد الله بن عُمير اللَّمينيُّ على قتال النَّجدُّ يَة بالبَّحْرين .

Y07/Y

حد تنى عراء قال: حد ثنا على بن محمد، قال: لما عزل ابن الزير حمد، قال: لما عزل ابن الزير حمدة احتمال مالا كثيراً من مال البصرة، فمترض له مالك بن مسلمت فقال: لا نكحك تسخرج بأعظياتنا . فضمن له عبيد الله بن عبيد بن معمر العطاء ، فكتف ، وضخص حمزة بالمال ، فترك أباه وأتى المدينة ، فأودع خلك المال رجالا ، فذ هبوا به إلا يهودياً كان أود عه فوقتى له ، وعلم ابن الزير بما صنع ، فقال: أبعده الله! أردت أن أباهي به بني متروان فسكته ...

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبى عنف فى أمر مُصعب وعزل أخيه إياه عن البقصرة وردَّه إياه إليها غيرَ هذه القصَّة ، والمدى ذكر من ذلك عنه في سبق خير حدد ثن به عنه (۱۱) عن أبى المُخارق الرَّاسييّ، أنَّ مُصعباً لما ظمّهرَ على الكُوفة أقام بها سنة معزولا عن البصرة ، عزله عنها عبد الله ، وبعث ابنه حمزة ، فمسكت بللك سنة ؛ ثم إنه وقل على أخيه عبد الله بمكة ، فرده على البيصرة .

وقيل : إنَّ مصعبًا لما فرغ من أمرِ المُسْختار انصَرَف إلى البصرة وولَّى الكوفة الحارثَ بنَّ عبد الله بن أبى ربيعة . قال : وقال محمد بنُ عمر : لما قتل مُصعبٌ المختارَ مَاسَكَ الكُوفة والبصرة .

---

وحَمَّ بالناس في هذه السنة عبد الله بنُ الزَّبير . وَكَانَ عاملَهُ عَلَى الكَدُّوفة مصعبٌ ، وقد ذَّ كَرَتُ اختلافَ أهلِ السير في العامل على البصرة . وَكَانَ على قَضَاء وَكَانَ على قَضَاء الكُّوفة عبدُ الله بنُ عُتَبةً بن مسعود ، وعلى قَضَاء البَّصرة هشامُ بنُ هُمِيرة ، وبالشَّام عبدُ الملك بن متروان وكان على شُراسان عبدُ الله بنُ خازم السُّلميّ .

V=T/Y

<sup>(</sup>۱) ا: وحدث عه ۾ .

#### ثم دخلت سنة ثمان وستين

## ذكر الخبر عمًّا كان فيها من الأُمور الجليلة

فن ذلك ما كان من رد عبد الله أخاه مُصعباً إلى العراق أميرًا ، وقد ذكرُ فا السبب فى رد عبد الله أخاه مُصعبًا إلى العراق أميرًا بعد عزله إياه ، ولما رد ه عليها أميرًا بعث مصعبًا الحارثَ بن أبى ربيعة على الكُوفة أميرًا ، وذلك أنه بدأ بالبصرة مرجعة إلى العراق أميرًا بعد العزل ، فصار إليها .

0 0 0

[ ذكر الخبر عن رجوع الأَّزارقة من فارس إلى العراق ]

وفى هذه السنة كان مَرجِعُ الأزارِقة من فارسَ إلى العراق ِ حتى صاروا إلى قرب الكوفة ، ودخلوا المَدائن .

ذكر الخبرعن أمرهم ومسيرهم ومرجيعهم إلى العيراق :

ذكر هشام "، عن أبي مختف ، قال : حد "في أبو المخارق الراسي" ،
أن "مُصْهَا وجه عمر بن عُبيد الله بن متعمر على فارس أميرًا ، وكانت
الأزارقة لققت بفارس وكرمان ونواحى أصبتهان بعد ما أوقع بهم المهلب
بالأهدواز ، فلما شخص المهلب عن ذلك الوجه ووُجه إلى المتوصل ونواحيها
عاملا "عليها ، وعمر بن عبيد الله بن معمر على فارس ، انحطلت الأزارقة " ٧٠٤/٧
مع الزبير بن الماحوز على عُمر بن عبيد الله بفارس ، فلقيتهم بسابور ،
فقاتمتكهم قتالا شديدًا ، ثم إنه ظفر بهم ظفراً بيناً ، غير أنه لم يكن
بينهم كثير(١) قَتَدُلكَى ، وذهبوا(١) كأنهم على حامية ، وقد تزكوا على ذلك

قال أبو مِخْمَف : فحد ثنى شيخٌ الحيّ بالبَصْرة، قال: إنى لاَسْمُ قراءةَ كتاب عمرَ بن حُبيد الله(٣):

<sup>(</sup>١) ف: وكبر ، (٢) ف: و فركبوأ ، .

<sup>(</sup>٣) يىدها ق ت ؛ واين سير ۽ .

بسم الله الرّحمن الرَّحيم . أما بعد ، فإنى أخيرُ الأميرَ أصلسَحه الله أفى للقيتُ الأزاوقة التى مَرَقَتَ من الله إن واتبعت أهواءها بغير هلُد ًى من الله ، فقاتلتُهم بالمسلمين ساعة من النهار أشد القتال . ثم إن الله ضرب وُجوههم وأدبارهم ، ومنحنا أكتافهم ، فقتل الله منهم من خاب وخسر ، وكل لل لل خسران . فكتبتُ إلى الأمير كتابى هذا وأنا على ظهر فرسَى في طلب القوم ، أرجبُو أن يَجدُدُ هم (ا) الله إن شاء الله ؛ والسلام .

ثم إنّه تبيعهم ومفعوا من فورهم ذلك حتى نزلوا إصطحفراً فسار إليهم حتى لقيهم على قنطرة طميستان (٢) ، فقاتلهم قتالا شديداً ، وقبّتل ابنه . 

مَ إِنه ظَيْهِم على قنطرة طميستان (٢) ، فقاتلهم قتالا شديداً ، وقبّتل ابنه . 
وكررمان ، فاقاموا بها حتى اجتسبوا وقووا ، واستعدوا وكشروا ، أهبلوا حتى مرق بفارس وبها عمر بن عبيد الله بن معمر ، فقطعول أرضه من غير الوجه الله كان فيه أخذوا على سابور ، ثم خرجوا على أرجان ، فلما ولى عرب بن عبيد الله أن قد قطعت الحوارث أرضه متوجهة إلى البيضرة خشى أرجان ، فيجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبيل الأهواز ، وبلغ مصعبا الأرجان ، فيجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبيل الأهواز ، وبلغ مصعبا الأرجان ، فيجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبيل الأهواز ، وبلغ مصعبا الأرجان ، فيجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبيل الأهواز ، وبلغ مصعبا الأرجان ، فيجده عني أن وضعت عرب بن عبيد الله بفارس ، وجعلت معه ما الله ي المتعاون في كل شهر ، وأوقيهم أعطياتهم في كل سنة ، علم المعاين في كل سنة ، وقد قطعت عليهم أرزاة تهم في كل شهر ، وأوقيهم أعطياتهم في كل سنة ، والدورة والمتعلم أرضة الحوارج المنا وقله تعلى الغير ، والذكورة الخوار العدار كريم الفعل . 

إلى الهورة له عندى ، وإن كان الفار غير مقبول العدر ، ولا كريم الفعل .

وأقبلت الحوارجُ وعليهم الزبيرُ بن الماحُورَ حتّى نزلوا الأهواز، فأنتهم عيونهم أن عمر بن عبيد الله في أفرهم، وأنّ مصعب بن الزّبير قد خرج من البصرة إليهم، فقام فيهم الزّبيرُ فحصد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد، فإنّ

 <sup>(</sup>١) س: «رئتريم».
 (٢) س: «طسيان»، ف: «طبيبان»، ويأن أمن غير نقط.
 (٣) ف: «وبلغ ذلك مصعبا».

171

مين سوء الرأى والحيرة (١١) وقُوعُكم فيما بين هاتيَّن الشُّو كنَّين ، انْهضوا بنا إلى عَنْدُوْنا نَـلَقَمَهم من وجه واحدً . فسار بهم حتَّى قطع بهم أرضَ جُوختي، ثمَّ أخذ على النَّهْرَ وانات، ثمَّ لزم شاطئ د بِجُلة حتى خرج على المدائن وبها كرْدَم بنُ مَرَثَنَد بن نجبَة الفَنزَارِيُّ ، فَتَشْنُوا الغارَة على أهل المُدَائن ، يُتَقَدَّلُونَ الوِلدان والنساء والرَّجال ، ويبقَّرون الحَبَّالى ، وهرب كردم، فأقبلوا إلى ساباطً فوضَعوا أسيافهم في النَّاس، فتقتلوا أمَّ ولد لربيعة ابن ماجد (٢)، وقتلوا بُنانة ابنة ألى يزيد بن عاصم الأزدى ، وكانت قد قرأت القرآن ، وكانت من أجمل النَّاس ، فلمًّا غشوها (٣) بالسيوف قالت : ويُمحنكُمُ إهل سمعتم بأنَّ الرجال كَانوا يُقتِّلون النساء اويسْحسَكم ا تنقتلون مسن لا يبسط إلبكم يداً ، ولا يريد بكم ضرًّا ، ولا يَـملك لنفسه نَمَعاً ! أتقتلون من يُسْشَّأُ في الحالمية وهو في الخصام غيرٌ مُسِين ! فقال بعضُهُم : اقتلُوها ، وقال رجل منهم : لو أنكم تركتموها ! فقال بعضُهُم : أُعَجَبُكُ جمالُهُا يا عدوَّ الله ! قد كفرت وافتتَتَدَّت ، فانصرف الآخرُ عنهم وتركمَهم ، فظننًّا أنَّه فارَقَهُم ، وحملوا عليها فقتلوها ، فقالت رَيَّطةُ بنتُ يزيدُ : سبحان الله! أَتْرَوْنَ اللهَ يَرْضَى بما تَنَصْنَعُونَ! تَنَقَتُلُونَ النساء والصَّبيانَ ومَن لم يُذنب إليكم ذَنْبُنَّا ! ثمَّ انصرفتْ وحملوا عليها وبين يديها الرُّواع بنتُ إياس بن إ بر يح الهسمال في على ابنة أخيها لأمها ، فحدَم لواعليها فَضَرَّبُوها على رأسها بالسيف ، ويصيب ذُّيابُ السيف رأسَّ الرَّوَاعِ فسقطتا حِميعًا إلى الأرض ، وقاتلهم إياس بن شرَيح ساعة "، ثم صُرع فَوَقع بين القَسَلى، فَنَرَعوا عنه وهم يسرّون أنَّهم فد قَسَّلُوه، وصُرِع منهم رجل من بسكر ابن واثل يقال له : رَزين بن المتوكُّلُ .

V4Y/Y

فلمًّا انصَرَفوا عنهم لم يَمت غيرُ بُنْمَانة بنت أبي يزيد ، وأم ولد ربيعة ابن فاجد، وفاق صائر هم، فسقى بعضهم بعضًا من الماء، وعصبوا جراحاتيهم ثم استأجرواً دوات ، ثم ألبلوا نحو الكوفة .

قال أبو ميخشَف : فحد تُشتَّني الرَّواع ابنة ُ إياس، قالت : ما رأيتُ

(١) س: هوالحين». (٢) ف: هالحه، س: هاجره. (٣) ف: وأن غشوها».

رجلاً قطّ كان أجبن من رجل كان معنا وكانت معه ابنته ، فلممّا عُشُمينا ألقاً ها إلينا وهرب عنها وعنّا (1) ولا رأينا رجلا قطُّ كانَ أكر م من رجل كان معنا، ما نعرفه ولا يَحرفنا ، لممّا غُشْمينا قاتل دوننا حتَّى صُرع بيننا، وهو رُزين بنُ المتوكل البَكْرَى ، وكان بعد ذلك يزورُنا ويُواصِلنا . ثمّ إنّه هلك في إمارة الحَمجاً ج ، فكانت ورثشّه الأعرابُ ، وكان من العباد الصالحن .

قال هشام بن عمدً سوذكره عن أبى مختف - قال : حدثنى أبى ، عن عمد أن مصمب بن الزبير كان بعث أبا بكر بن مختف على إستان عن عمد أن بكر بن مختف على إستان العالم : فلمناً قدم الحارث بن أبى ربيعة أقصاه ، ثم أقرة بعد ذلك على عسله السنة الثانية ، فلمناً قدمت الحوارج الملدائين سرَّحوا إليه عصابة من معليه صالح بن محفواق ، فليقية (١٦) بالكرخ فقاتله صاعة ، ثم تشازلوا فنسرًا أبو بكر ونيسار مولاه وعبد الرّحمن بن أبى جعال ، ورجل من قومه ، وانتهسرَم سائر أصحابه ، فقال سراقة أبن مرداس البارق في بطن مِن الأرد :

ألا يا لقَومى للهُمومِ الطَّوارِق ٧٠٨ ومَفْتَل غِطْريفِ كريمِ نِبجارُهُ

أَتَانَى دُويْنَ الخَيْفَ قَتلُ أَبِن مِخْنَفِ فَقَالُ أَبِن مِخْنَفٍ فَقَالُتُ : تَلَقَّاكَ الإِللَّهُ برحمة

لحا الله قوماً عَرَّدُوا عنكَ بُكرةً تولَّوْا فأَجْلَوْا بالضُّحَى عن زَعِيمِنا

فأَنت مَنّى ما جِئتَنا في بُيوتنا

وللحكت الجائي بإحكى الصَّفائِق (٣) من المُفَّدِينِ اللَّائدِينِ الأَصادِقِ (١) وقد غَوَّرَتْ أُولِي النَّجوم الحَوافِي وصلَّى عليك الله ربُّ المَشارِقِ وصلَّى عليك الله ربُّ المَشارِقِ وملَّى يصبرُوا لِلامِّعاتِ البَوارِقِ وسَبِّدِنا في المَّأْزِقِ المُتضايِق سَمِعْت عَوِيلاً مِنْ عَوَانٍ وعَاتِق سَمِعْت عَوِيلاً مِنْ عَوَانٍ وعَاتِق سَمِعْت عَوِيلاً مِنْ عَوَانٍ وعَاتِق

<sup>(</sup>١) ف: وطارمها، (٢) ف: وظفهم،

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٥ – ٥٦، مع اختلاف في الرواية .

<sup>( ؛ )</sup> ا : والقاسين الباملين .

144

يُبكَّينَ محمودَ الضَّرِيبة ماجدًا صَبورًا لدَى الهَيْجاء عندَ الحقائق لقد أصبَحتْ نفيى لذاك حَزِينةٌ وشابتْ لِمَا حمَلتُ منه مفارق قال أبو مخنف : فحد ثنى حدَّرة بن عبد الله الأرْدَى ، والنَّصَر ابن صالح المبَّسى ، وفضيل بن خديج ، كلهم أَخبريه (١) أن الحارث بن أصالح المبَّسى ، وفضيل بن خديج ، كلهم أَخبريه (١) أن الحارث بن أبي ربيعة [ الملقب بالقباع] (١) أناه أهلُ الكوفة ، فصاحوا إليه وقالوا له : أخر على المناقب على المناقب القباع أن المناقب القباع ، فحرَّت الله ووي يكد كدا الكراهم بن ألاشر ، فحميد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فإنه سار إلينا علو ليست له تقيية (١) ، يقتل الرجل والمرأة والمولود ، ويحفيف السبّيل ، ويحفرب البلاد ، فاقم فيه حتى دخل إليه شبّتْ بن ربعي ، فكلّمه دي بنحو عما كلّمه به ابن ألاشر ، فارتحل في يكد ، فلما رأى الناس بُطاء سبّره رجوا به فقالوا ،

V05/Y

سَار بنا القُبَاعُ سَيْرًا نُكْرًا يَسِيرُ يوماً ويُقِيمُ شَهْرًا فأشخصوه من ذلك المكان ، فكلَّما نزل بهم منزلا أقام بهم حتَّى يضعَّ الناسُ به من ذلك، ويصبحوا به حول قُسسُطاطه، فلم يَبلُغ السَّراة إلا في يضعة عشر يوماً ، فأنى العسراة وقد انتهى إليها طلائع المدَّوقُ وأوائلُ الخيل ، فلما أتنهم العيونُ بأنَّه قد أتاهم جماعة أهل المصر قَطَعوا الجسر بينهم وبين الناس ، وأحد الناس يُرتَجزون:

إِنَّ الشَّبَاعَ سَارَ سَيْرًا مَلْسَا بِينَ دَبِيرَى وَدَبَاهَا خَمْسَا قال أبو محننف : وحد ثنى يونسُ بنُ أبى إسحاق ، عن أبيه،أنَّ رجلاً منالسَّبِيمَ كان به لمَمَم، وكان بقرية يقال لها جَوَبَرُ<sup>(٧)</sup> عند الحَرَّارة ، ٧١٠/٢

(١) ف: « وأخبر وا جديماً ».

<sup>(</sup>٣) س: وأقبل ألينا ه، ف: وأطلنا ». (٣) ط: ويقية ». (١) ف: وحتى نزل. (٧) س: وجوين ».

7/2

وَكَانَ يُمُدَّمَى مَسِمَاكَ بَنَ يَزِيد ، فأنت الحوارجُ قريتَهُ فَأَخَدُ وه وأخدُ وا ابنتَه ، فقد موا ابنتَه فقتَكُوها ، وزعم لى أبو الرّبيع السَّلوليُّ أَنَّ اسم ابنته أُمَّ يزيد ، وأنَّها كانت تقول لهم : يا أهل الإسلام،إنَّ أَنِي مُصَابِ فلا تَمَتَّلُوه ، وأمَّا أَنَا فإنَّما أَنَا جارية ، والله ما أنيتُ فاحشةٌ قط ، ولا آذيتُ جارة لى قسط ، ولا تقلقوها ، فأخلت تُنادى: ما ذَنَّي عام ذَنَّي إلمُ أسقطتُ مَغْشِنًا عليها أوميَّتَة، ثمَّ قَطَّعُوها ، بأسيافهم . قال أبوالرّبيع : حد تَتنَّى بهذا الحديث ظيِّرٌ لها نَصُرانيَّة مَن أهلٍ بأسيافهم . قال أبوالرّبيع : حد تَتنَّى بهذا الحديث ظيِّرٌ لها نَصُرانيَّة مَن أهلٍ الحديث قَلَّدَ كانت معها حين قَتْلُكُ .

قال أبر منضف : حد تنى يونس بن أبى إسحاق ، عن أبيه ، أن الأزارقة جاءت بسماك بن يزيد معهم حتى أشرقوا على الصراة . قال : فاستقبل حسكرتا ، فرأى جماعة الناس وكثرتهم ، فأختذ يناد ينا ويترفع صوتة : اعبروا إليهم فإنهم فل خنص فل خنيف عضربوا عند ذلك عنفه وصلبوه ونحن نتظر إليه . قال : فلما كان الليل عبرت إليه وأنا رجل من الحى . فأنزلتاه فدقناه .

V31/Y

قال أبو عنف : حد ثنى أبى أن إبراهيم بن الأشر قال للحارث بن أبي ربيعة : اندب مبى الناس حتى أعبر إلى هؤلاء الأكلب ، فأجيشك بروسهم الساعة ؛ فقال شبتث بن ربسى وأسماء بن خارجة ويزيد الحارث ومحملًد بن عُمير : أصلح الله الأمير ا دَعْهم فليذ هبوا ، لا تَبدأهم ؛ قال : وكأنهم حسدوا إبراهم ابن الأشر .

قال أبو ميخنف : وحد أنى حصيرة بن عبد الله وأبو زهير العبسمي أن الأزارقة لمسافتها إلى جسر الصراة فرأوا أن جماعة أهل المصرقد خرجوا المهم، قطعوا الجسر، واغتنت ذاك الحارث ، فتحبّس . ثم إنَّه جلس للناس فتحبّس الله وأثنتي عليه ، ثم قال : أمَّا بعد ، فإنَّ أوْل القتال الرميسًا بالنبل، ثم أشراع الرماح ، ثم الطعن هجا شتررًا ؛ ثمَّ السَّلة آخر ذلك كلّه .

140 سنة ٨٢

قال : فقام إليه رجل فقال ، قد أحسَّن الأمير أصلَّحه الله الصَّفة، ولكن ْ حتَّام نتصَّنع هذا وهذا البحر بينناوبين عدوَّنا! مُرُّ بهذا الجسر فليتُعمَّدُ (١) كماكان، ثم اعبرُ بنا إليهم، فإن الله سيريك فيهم ما تُنْحِبُّه ، فأمر بالحسر فأعيدً ، ثم عبر الناسُ إليهم فطاروا حتَّى انتَّهُوا إلى المُدَائن ، وجاء المسلمون حتمَّى انتمَهوا إلى المدائن ، وجاءت خيل لهم فطاردتِ خيلاً المسلمين طَرَّدًا ضَعَيفًا عند الجسر . ثمَّ إنَّهم خرجوا منها فأتبعهم (٢) الحارثُ بنُ أبى رَبيعة عبد الرّحمن بن ميخنك في ستَّة آلاف ليتُخرجهم من أرض الكوفة ، فإذا وَقَمَعوا في أرضِ البصرة خلاً هم (٢) فأتبعهم حتَّى إذا خرَّجوا من أرض الكوفة ووقعوا إلى أصبهان انصرف (٤)عنهم ولم يقاتلهم ، ولم يكن بينه ٢٦٢/٢ وبينهم قيتال ، ومضوا حتَّى فنزلوا بعنتَّاب بن وَرْقاء بيحتَى ، فأقاموا عليه وحاصروه ، فخرج إليهم فقاتلهم فلم يُطلقهم ، وشدَّوا على أصحابه حتَّى دخلوا المدينة ، وكانت أصبهان يومثلُ طُعنَّمة لاسماعيل بن طلَّحة من (٥٠) مُصعب بن الزبير ، فبعث عليها عتَّابيًّا ، فيصبَر لهم عتَّاب ، وأُحلَد يخرج إليهم في كلّ يوم في قاتلهم على باب المدينة ، ويُترمُون من السور بالنَّبْلُ والنشَّابِ والحيجارة ، وكان مع عتَّابِ رجل من حَضْرَ مَوْت يقال له أبو هُرَيرة بن مُشريح ، فكان يَسَخَرُج مع عشَّاب ، وكان شجاعاً ، فكان يتحمل عليهم ويقول:

> كيف ترون ياكِلاب النَّادِ شَدًّ أَبِي هُرَيْرةَ الهَرَّاد يهرُّكم باللَّيلِ والنهارِ يابن أبى الماحوز والأشرار « كيفَ تُرَى جَى على المِضَّارِ ! «

فلمًّا طال ذلك على الخوارج من قوله كتَّمن له رجل من الخَّوَارج يظنون أنَّه عَبَيدة بن هلال ، فخرج ذات يوم فصنع كما كان يصنع ، ويقول كما كان يقول ، إذ حَمَّل عليه عَبَيدة بنُ هَلَال فضَرَبه بالسيف ضربة على حبل عاتقيه فصرعه ، وحمَمَل أصحابُه عليه فاحتملوه فأدخلوه

7/477

 <sup>(</sup>١) ف: و ظليمقد ع. (٢) ف: و رأتبهم ع. (٣) ف: و جلالهم ع.

<sup>(</sup>٤) ت: و فاتصرف ۾ . (ه) اعط: پنه ، وانظر الفهرس. (٦) ط: و أيام ۾ .

وداوروه ، وأخذ ت الأزارقة بعد ذلك تُناديهم يقولون (١١): يا أعداء الله، ما فعسَل أبو هُرَيرة الهرَار (٢) ؟ فينادونهم: يا أعداء الله، والله ما عليه من بأس ،ولم يَلْبَتْ أَبُو هُمُرَيْرة أَنْ بَرِئَ ، ثُمَّ خرج عليهم بعداً ، فأخذوا يقولون : يا عدوًّ الله ، أما والله لقد رجونا أن نكون قد أزَّرْناك أَسَّك ؛ فقال لهم : يا فسنَّاق ، ما ذكركم أميّ ! فأُخذوا يقولون : إنه ليغضب الأمّه، وهو آتيها عاجلًا. فقال له أصحابه أن : وَيَسْحِك ! إنسما يَعننُون النَّارَ ، فَفَطن فقال : يا أعداء الله ، ما أعقَّكم بأمَّكم حين تنتفون منها ! إنَّما تلك أمَّكم ، وإليها منَّصير ُكم . ثم إن الحوارجَ أقامت عليهم أشهرًا حيى هلك كراعتُهم، ونفيدَت أطعمتُهم، واشتد عليهم الحصار ، وأصابهم الجههد الشديد ، فدعاهم عتاب بن ا ورقاء فحمَّم الله وأثنى عليه ثمَّ قال : أمَّا بعد أيَّها الناس ، فإنه قد أصابكم من الجَهَدْ ما قد تَرَون ، فوالله إن بقى إلا أن يموتَ أحد كم على فراشه فيجيءَ أخوه فيلَد فنه إن استطاع ؛ وبالحرَى أن يَنْضعُف عن ذلكَ،ثمُّ يموت هو فلا يجد من يَدَفِّنه ، ولا يصلَّى عليه ، فاتَّقوا الله ، فوالله ما أنتُّم بالقليل النَّذين تهنُون شِوَكتُهم على عدوَّهم ، وإنَّ فيكم لنَّهُوسانُ أهلٍ المصْر، وإنَّكُم لصُلَّمَاءٌ . من أنتم منه 1 اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم وبكم حَيَّاة وقُوَّة قبلُ ألَّا يستطيع رجل منكم أن يمشى إلى عدوَّه من الجَّهُد ، وقبلَ ألّا يستطيعَ رجل أن يمتنع من امرأة لو جاءتْه ، فقيّاتل رجل عن نفسه وصبر وصدق ، فوالله إنى لأرجو إن° صَدقتموه أن يُنظفركم الله بهم ، وأن يُظهِر كم عليهم . فناداه الناسُ من كل جانب: وُفَقَّتَ وأصبت، احرُج بنا إليهم ، فجمع إليه الناس من الليل ، فأمرَ لهم بعَشَاء كثير ، فعَسَشِيَ الناسُ عنده ؛ ثم إنَّه خرج بهم حين أصبح على راياتهم ، فصبَّحهم في عسكرهم (١٣) وهم آمنون من أن يُؤتروا في عسكرهم ، فشدّ وا عليهم في جانبه ، فضار بوهم فأخلوا عَن وجه العسكر حتمَّى انتهَوْا إلى الزَّبير بن الماحوز ، فنزل في عصابة أ من أصحابه فقاتك حتى قُشل ، وانحازت الأزارقة الى قبطري ، فبايعوه ،

V11/Y

<sup>(</sup>۱) ٺ: «ريٽولوٺ». (۲) ٺ: «القرار».

<sup>(</sup>٣) ك: ووم في مسكوم ».

146

ويجاء عَنَدَّابِ حَتَّى دخل مدينتَه، وقد أصاب من عسكرهم ماشاء ، ويجاء قَطَرَى فَى أَثْره كَأَنَّه يريد أن يقاتله ، فجاء حَى نزل فى عسكر الزّبير بن الماحُوز ، فتزعم الخواررجُ أنَّ عيْنًا لْقَطَرَىّ جاءه فقال : سمعتُ عنَّابًا يقول : إنَّ هؤلاء القوم إنَّ ركبوا بِسَات شَحَّاجٍ ، وقادُوا بِسَات صهاًل ، وزلوا اليومَ أَرْضًا وغداً أخرى ، فبالحررِيَّ أن يبقوا ؛ فلمًّا بلغ ذلكَ قَطَريًا خرج فذهب وخلاً هم .

قال أبو محننف: قال أبو زهير العبشي وكان معهم: خرجنا إلى قطري من الغد مشاة مُصلين بالسيوف؛ قال: فارتحاوا والله فكان آخر العهد بهم . قال: ثم ذهب قطري حتى أنى ناحية كرمان فأقام بها حتى العهد بهم . قال: ثم ذهب قطري حتى أنى ناحية كرمان فأقام بها حتى ختى أخد في أرض أصبهان . ثم إنه خرج من شعب ناشط إلى أيذج ، فأقام بأرض الأهواز والحارث بن أبي ربيعة عامل المصعب بن الزبير على فأقام بأرض لأهواز والحارث بن أبي ربيعة عامل المصعب بن الزبير على وأنت ليس لهم إلا المهلب ، فبعث إلى المهلب وهو على المتوصل والجزيرة . وأنت ليس لهم إلا المهلب ، فبعث إلى المهلب وهو على المتوصل والجزيرة . فأمرة بقتال الحوارج والمسير إليهم ، وبعث إلى عمله إبراهيم بن الأشتر ، وحام المؤورج و المستور إليه حتى التقوا بسولا ف ، فاتتناوا بها توجه ندو الخوارج و أقبكوا إليه حتى التقوا بسولا ف ، فاتتناوا بها ثميد أشهر أشد قتال رآه الناس ، لا يشتع بعضهم لبعض من الطعن .

قال أبو جعفر : وفي هذه السُّنة كان الفَـحَـُطُ الشديدُ بالشَّام حتَّى لم يَقدروا من شدَّته على الفرّرُو .

وفيها عسكر عبدُ الملك بنُ مروانَ ببُطنانِ حَبِيب من أرضِ فينَسْرِين ، فمُطروا بها ، فكنشُر الوحل فسمَّوْها بُطْنان الطّبن، وشتَنَا بها عبدُ الملك ، ثمَّ الصرَفَ منها إلى دِمَشق .

وفيها قتل عبيد الله بن الحرّ .

V10/Y

### [ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحرّ ]

# ذكر الحبر عن مقتله والسبب الذي جر ذلك عليه :

رَوَى أَحمدُ بنُ زهير، عن على بن عمدًد، عن على بن عامد،أن عميية الله بن الحرُ كان رجلاً من خيار قومه صلاحًا وفضلاً ، وصلاةً واجتهادًا، فلمنا قشل عبان وجلاً من خيار قومه صلاحًا وفضلاً ، وصلاةً واجتهادًا، فلمنا قشل عبان وجلاً الهيشج بين على ومعاوية ، قال:أما إن الله معاوية ، وخرج مالك بن مسمع إلى معاوية على مثل ذلك الرأى في الهنانية ، فأقام عبيد الله عند معاوية ، وشهيد معهمفين ، ولم يزل معه حتى قتل على عليه السلام ، فلمنا قتل على قد ما أركى أحداً ينفعه اعتزاله ، كنا بالشأم ، فكان من أمر معاوية كيث و الفئنة ، أمر معاوية كيث توكيث . فقال له القوم : وكان من أو على كيث كيث وكيث من وكيث من أدر على كيث كيث وكيث من أمر معاوية كيث كيث كيث كيث كيث والمنازية ، فقال : يا هؤلاء ، إن تُمكننا الأشياء فاخلعوا عكر كم ، وكيث .

فلما مات معاوية هاج ذلك الهييج في فتنة ابن الزبير ، قال : ما أوى قريشًا تنصف ، أبن أبناء الحسر اثرا فأتاه خليع كل قبيلة ، فكان معه سبعمائة فارس ، فقالوا : مرن المرك ، فلما هرب عبيد للله بن زياد ومات يتريد بن معاوية ، قال عبيد الله بن الحر لفشائه : قد بين الصبح من المحبسل المسلطان إلا أخذه ، فأخب منه عطاء وأعطية أصحابه ، ثم قال : إن لكم شركاء بالكوفة في هذا المال قلد استوجبسوه ، ولكن تعجلوا عطاء كابل سكفًا ، ثم كتب لصاحب المال براءة بما قبض من المال ، ثم بعل يتقطي الكرر على مثل ذلك . قال : قلت : فهل كان يتناول أموال النام يتقطي والتجار وقائل الموال النام المنتجار أوال النام والتجار وقائل المنا أن الألل الله على المناف أموال النام والتجار وقائل المناف الموال النام والتجار وقائل المناف الموال النام والتجار وقائل المناف الموال النام والتجار وقائل المناف الأرض والتجار وقائل المناف المناف الأرض

W== /3

 <sup>(</sup>١) ف: وقاملكوا ع.
 (١) ف: وقاملكوا ع.

174 سنة ۱۸

عَرَنِيٌّ أَغْيُرَ عَنَ حُرَّة ولا أكفُّ عن قبيح وعن شَرَابٍ منه ، ولكن ٧٦٧/٢ إنَّما وضعه عند الناس شيعْرُه ، وهو من أشعر الفّيتيان (١١) . فلم يَزَل على ذلك من الأمر حتَّى ظهر المُنختار ، وبلَّمَنه (٢) ما يَصَنَع بالسَّواد ، فأمر (٦) بامرأته أم سلمة الجُعفية فحيست ، وقال : والله لأقتلنه أو لأقتلن " أصحابه ، فلمَّا بلغ ذلك عُبيد الله بن الحُر أقبل في فيتْيانه حتَّى دخل الكوفة لتيلًا ، فَكَنَّسَر بابّ السجن ، وأخرَج امرأتَه وَكلَّ امرأة ورجل كان فيه ، فبعث إليه المختار مَن يقاتله ، فقاتلهم حتَّى خرج من الميصُّر ، فقال حينَ أخرج امرأته من السجن :

أَلْمِ تَعْلَمِي يِا أُمَّ تُوبِهَ أَنَّنِي أَنَا الْفَارِسُ الحَامِي حَفَائِقَ مَذْحِج جَبِينٌ كَقَرْنِ الشمس غَيْرُ مُشَنَّجِ إِلَينا سقاها كل دانِ مُثَجِّج كعادتينا من قبل حَرْبي ومُخْرَجي ٧٦٨/٧ علَيْكُ السلامُ من خليط مُسَحّج وإِنِّي عَا تَلْقَبْنِ مِن بَعْدِهِ شَجِرٍ وقد وَلجُوا في السجن من كُلُّ مولج ! أَثُدُّ إِذَا مَا غَمْرَةَ لَمِ تَفَرَّجِ إلى الأَمن والعيش الرفيع المُخَرفَج كَكُرُّ أَلَى شِبْلين في الخِيس مُحْرَج فَوَالَى حَثِيثاً رَكْضُهُ لَم يُعَرِّج خُيُولَ كِرَامِ الضرب أَكثرُهَا الوَجي أَمَا أَنْتَ يابِنِ الحُرِّ بِالمُنْحِرِّجِ !

وأنَّى صَبَحتُ السَّجْنَ في سورة الضُّحَى بكلِّ فَتَّى حامى الدُّمار مُنجَّج فما إِنْ بَرحْنَ السجنحي بدا لنا وخدُّ أَسِيل عن فَتَاة حَبيًّــة فما العيش إلا أن أزُورَاكِ آمِنًا وما أَنْتِ إلا همَّةُ النفس والهوى وما زلت مُحْبوساً لحبسكِ وَاجماً فبالله هَلْ أَبْصَرْتِ مِثْلِيَ فارساً ومثلي يُحاى دون مثلك إنَّني أضاربهم بالسيف عَنْكِ لتَرجعي إذا ما أحاطوا بي كررت عليهم دعوتُ إِلَى الشاكريُّ أَبنَ كامــل وإن هَنَفُوا باسمي عَطَفْتُ عَلَيْهِمُ فلا غَرُو إِلَّا قُولَ سَلْمَى ظُعينَتِي:

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ القبيل ع. ﴿ ٢) ف: ﴿ فَلِمْ الْحَتَارِ عِ. ﴿ ٣) س: ﴿ أَمْرِ عِ.

دَع القَوْمَ لا تَقْتُلُهُمُ وانجُ سالمًا وشَمَّرْ هَدَاك اللهُ بالخَيل فاخْرُج على خير أَحْوَال المُوَمِّل فارتجى وإنى لأرجُو بـــابنة الخَير أن أرَى ٧١٩/٧ ألا حبَّذا قولى الأَحْمَر طَيَّى والابن خُبَيْب قد دنا الصبِّح فادلج

وقولى لهذا سِرْ وقَولى لذا ارتحِلْ وقولى لذا من بعد ذلك أُسرج وجعل يعبث بعُمُمَّال المختارِ وأصحابِه ، ووَتُبِتْ هَـَمْدان مع المختار فأحرقوا دارة ، وانتهبوا ضيعته بالجبية والبُداة ، فلما بلغه ذلك سار إلى ماه إلى ضِياع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، فأنهبها وأنهب ما كان لهمندان بها ، ثم القبل إلى السُّواد فلم يدع مالا لهسمنداني إلا أخسَدَه ، فهي ذلك

ولا الزرقُ من همدَانَ غيْرَ شريدِ وما ترك الكذَّابُ مِنْ جُلِّ مالِنَا أَفِي الحَقِ أَنْ تَنْهِبُ ضِياعي شاكرُ (١) وتأمن عندى ضَيْعَة ابن سَعيدِ ا أَلِم تُعْلَمي يا أُمَّ توبَةَ أَنَّني على حدثان الدهر غَيْرُ بَليدِ وإنى على ما ناب جدُّ جَليـــدِ أَشُدُّ حيازِي لكلَّ كريهَة فعالجتُ بالكفَّين غُلَّ حَلِيدٍ فإن لم أُصَبِّحْ شاكرًا بكتيبة إلى سِجْنِهِمْ والمسلمون شهُودى هم هدموا داری وقادوا حلیلتی ٧٧./٧ وهم أعجلوها أن تَشُدُّ حمارَها فياعَجباً هل الزمان مقيدى! فما أنا بابن الحُرّ إن لم أرّعْهُم بخيل تعادى بالكماةِ أُسُودِ وما جَبُّنَتْ خيل ولكن حَملتُها على جَحْفل ذى عُلدّةٍ وعَدِيدٍ وهي طويلة . قال : وكان يأتي الملدائن فيمرُّ بُّعمَّال جُوخَتَى فيأخذ ما معهم من الأمُّوال، ثمُّ يميل إلى الجَبَّبَل، فلم يَتَرَّل على ذلك حتَّى قُمُّيل المختار ، فلما قُتل المختار قال الناس لمصعب في ولا يته الثانية : إن ابن الحرر شاق " ابن زياد والمختار ، ولا نأمنتُه أن يثب بالسواد كماكان يفعل ، فحبسه مُصعب فقال ابن الحرر :

<sup>( 1 )</sup> في الأخبار الطوال ٢٩٧ : ۥ أني الحق أن يجتام مالي كله ۽ .

أَتَى دونَهُ بابٌ شَديدٌ وحاجبُه إذا قام عنَّته كبولٌ تجاوبُهُ شديدً يُدانى خَطْوَهُ ويُقَارِبُهُ

من مُبلغُ الفِيتْيَانِ أَنَّ أَخساهُمُ عنزلة ما كان يرضى عثليها على الساق فوق الكعب أَسْوَدُ صامتٌ

وما كان ذا من عُظم جُرْمٍ جَنيْتُهُ ولكن سَعى الساعي بما هُوَ كاذِبُهُ وقد كان في الأرض العريضَةِ مسلكٌ وأَى امرى أَ ضاقَتْ عليه مذاهِبُهُ 1 ٧٧١/٧ وفي الدهر والأيَّام للمُّره عِبْرَةً ﴿ وَفِيا مَضِي إِنْ نَابِ يَوْماً نَواتُبُهُ فكلُّم عُبِيدُ الله قومًا من متَدحج أن يأتوا مُصعبًا في أمره ، وأرسل إلى وجوههم ، فقال : اثنوا مصعبباً فكالسُّوه في أمرى ذاته ، فإنَّه حبسَّتي على غير جُرُّم، سعى بى قوم "كذَّبة" وحَوَّفُوه ما لم أكن لأفعله، وما لم يكن من شأنى . وأرسل إلى فيتيان من مسَد عجم وقال : البسوا السلاح ، وحُمدُ وا عد"ة القتال، فقد أرسلتُ قومًا إلى مُصعب يكلمونه في أمرى، فأقيموا بالباب، فإن خرج القوم ُ وقد شفَّعهم فلا تَنعرِضوا لأحد، وليُسكُّن سلاَّحنكم مكفَّرًا بالثياب ، فجاء قوم (١١) من منَّذ جح فلنحلوا علىمتُصعب فكلموه ، فشفَّعهم ، فأطلكَمْهُ . وكان ابنُ الحُرُّ قال لأصحابه : إن خرجوا ولم يشفَّعهم فكابروا السجن فإنى أعينكم من دَاخل ، فلما خرج ابنُ الحُرِّ قَالَ لهم : أَظْهِرُوا السلاّح ، فأظهرَوه ، ومضى لم يتعرض له أحد،فأتنَى منزلَه ، ولله مصعَب على إخراجه ، فأظهر ابنُ الحُرّ الحلاّف ، وأناه الناسُ بهنتُونه ، فقال : هذا الأمر لا يصلح إلا ليمثل خُلفائكم الماضين، وما نَرَى لهم فينا نِدًّا ولا شَبَيهًا فَنُلْقِي إليه أَزمَّتنا ، وتمحَّضه نصيحتنا ، فإنكان إنَّما هو مَّننْ عَزَّ بنزً ، فعلَام : نَعقد لهم في أعناقنا ببيعة " ، وليسوا بأشجع مناً لقاء " ، ولا أعظمَ مناً غناء (٢) ! وقد عمهيد إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : ألًّا طاعة َ لمخلوق في معصية الحالق ، وما رأيسًا بعد الأربعة الماضين إمامًا ٢٧٢/٧ صالحًا ، ولا وزيرًا تقيًّا ، كلهم عاص مخاليف ، قوى الدنيا ، ضعيفٌ

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ فَجَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) كلا في ا ، وفي ط وغني يه .

الآخرة ، فعلام تُستحل حرمتنا ، ونحن أصحاب النَّحنيلة والقادسيَّة وجلولا ع وفيها وَند! نَلقَى الأسنَّة بنُحورنا والسيرف بجباهنا ، ثم لا يعرف لناحقنا وفضلنا ؛ فقاتلوا عن حريمكم ، فأى الأمر ماكان فلسَّكُم فيه الفضل ، وإنى قلد قلبت ظهر المسجديّن ، وأظهرتُ هم العداوة ، ولا قُرَة إلا بالله . وحاربهم فأغار فأرسل إليه مصعبٌ سيف بن هافئ المرادي ، فقال له : إن مصعبًا يمطيك خراج بادوريا على أن تبليع وتدخل في طاعته ؛ قال : أوليس كل خراجٌ بادوريا وغيرها ! لست قابلاً شيئًا ، ولا آمنهُ على شيء ، ولكني أراك يا في سوسيفٌ يومنك حدرتُ سحدتًا ، فهل لك أن تشبَعني وأمولك! يا في سوسيفٌ يومنك حدرتُ سحدتًا ، فهل لك أن تشبَعني وأمولك!

لَا كُوفَةً ۚ أَتَّى ولَا بَصْرَةً ۚ أَبِى ولَا أَنَا يَشْنِنِي عَنِ الرَّحْلَةِ الكَسَلُ - قال أبو الحسن : يُروَى هذا البيتُ لسُحَيْمُ بَن وثيل الرَّياحيّ –

فلا تحْسَبَنَى ابنَ الزَّبَيْرِ كَناصِ إِذَا حَلَّ أَغْفَى أَويقال لَهُ أَرْتَحِلُ فإنْ لَم أَزِرُك الخَيلَ تَردِى عوابِساً بفُرْسانِها لا أَدْعَ بالحازِم ِ البَطَلُ وإن لَم تَرَ الغارَاتِ مِنْ كُلَّ جانبِ عليك فَتَنْذُمْ عاجلاً أَيُّها الرَّجلُ فلا وضعتْ عندى حصَانٌ قناعها ولا عِشْتُ إِلاَّ بالأَمانِيُّ والطِلْ

وهي طويلة .

فبعث إليه متصعب الأبرد بن قرة الرياحي في نفر ، فنقاتله فهزمته ابن الحرَّ ، وضَرَبه ضربة على وجهه ، فبعث إليه مصعب حريث ابن الحرَّ ، فيعث إليه مصعب الحيط ابن رَيْد الله بن الحرَّ ، فيعث إليه مصعب الحيط ج بن جارية (۱) المشعمي ومسلم بن عمرو ، فنلقياه بنهر صرَّ مر ، فقاتلهم فهنرمتهم ، فأرسل إليه مصعب قوماً يدعونه إلى أن يؤمنه ويوليه أي بلد شاء ، فناسم يتقبل ، وأنى نترسي فقر د همانه طير خشيس عمال الفلوجة ، فتبعه ابن الحرَّ حتى مرّ بعين التمر وعليا يستطام بن مصفلة بن هبيرة الشيباني ، فتعوذ بهم الدهان ، فخرجوا إليه فقان ، فخرجوا إليه فقان عيل بسطام بن مصفلة بن هبيرة الشيباني ، فتعوذ بهم الدهان ، فخرجوا إليه فقال يوض بن

<sup>(</sup>١) ط: د حارثة به وانظر الفهرس.

184 XV 354

هاهان الهمّداني من خيّوان، ودعاه ابن الحوّر إلى المبّارَّة : شرَّ دهم آخره، ما كنت أحسبتني أعيش حتى يدعوقى إنسان إلى المبّارَة ا فبارزَه فضرَبَه ابن الحرَّ خبربة البُّختية ، ثم اعتنقا فسخراً جبعماً عن فوسيهما، وأخذ ابن الحرر عمامة يونس وكتفه بها ثم ركب، ووافاهم الحجاج بنحارثة الخشعتي ، فحمّل عليه الحجاج فأسره أيضاً عبيد القدال، وبارز وعلاه بسطام ، من مصقلة المجشر، فاضطربا حتى كره كل واحد منهما صاحبة ، يسطام بن مصقلة المجشر، فاضطربا حتى كره كل واحد منهما صاحبة ، فتسقطا إلى الأرض ، وسقط ابن الحر على صد ريسطام فاسره، وأسر يومثلا فاسماً كثيراً ، فكان الرجل يقول : أنا صاحبتك يوم كذا، ويقول الآخر : أنا نا الحر على صد ريسطام فاسره، فيخلي سبيله، نازل عبكم ، ويتمسّل كل واحد منهم بما يسرى أنه يتفعه، فيخلي سبيله، وبعث فوارس من أصحابه عليهم دلهم المرادي يطلبون الدهقان ، فأصابوه ، فأخلوا المال قبل القتال ، فقال ابن الحرَّ :

لُوْ أَنَّ لَى مِثْلَ جَرِيرٍ أَرْبَعَهُ صبحْتُ بَيْت المالِ حَى أَجْمَهُ ولم يُهلني مُصْعَبُ وَنْ مَعَهُ نِخْمَ الفَتَى ذَلكُمُ أَبن مَشْجَعَهُ

ثم إن عُبيد الله أنى تتكريت ، فهرَب عاملُ المهلَّب عن تكريت ، فاقرَب عاملُ المهلَّب عن تكريت ، فاقام عُبيد الله يجي الخراج ، فوجه إليه مصعب الأبرد بن قرَّة الرَّياحيّ والجوّن بن كَمَّب الهمَّدافيّ في ألف ، وأمد هُما المهلَّب بيزيد بن المغفَّل في خمسياته ، فقال رجلٌّ من جُمَّتي لعبيد الله : قد أتناك عدد كثير، ، فقال :

يَخَوُّفُنِي بِالقَتْلِ قَوْمِي وإِنَّما أَمُوتُ إِذَا جَاءَ الكَتَابُ المُرَّجُّلُ لَكَلَّ القَنا تُدُنَّى بِأَطْرِافِها الغَنِي فَنَحْيَا كِرَاماً أَوْ نَكُرُّ فَنَقْتُلُ فقال للمجشَّر ودَفَعَ إليه رايتَه، وقدَّم معه دَلهَمَاً المواديّ ، فقاتَلهم يومِين وهو فى ثلثمائة ، فخرج جَرير بنُ كريب ، وقُتُلِ عَمَرو بن ٧٧٥/٢ جُنْدَبَ الأَذِديّ وفُرُسان كثير من فُرُسانه ، وتحاجزوا عَندَ المَساء ،

<sup>(</sup>١) بعدها في ف : « ابن الحر ۽ .

371 - 3 AF

وخرج عبيد الله من تكريت نقال لأصحابه: إنى سائر بكم إلى عبد الملك ابن متروان ، فتهيئوا ، وقال : إنى أخاف (١) أن أفارق الحياة طم أذعر مصعباً وأصحابه، فارجعوا بنا إلى الكوفة. قال : فسار إلى كسكر فسَفى عاملها ، وأخذ بيت ما لها ، ثم آئى الكوفة فنزل لحام جرير ، فبحث إليه مصعب عرب عبيد الله بن معمر ، فقاتلك ، فخرج إلى دير الأعور ، فبعث إليه مصعب حجار ، فضمت حجار ، فتشتمه مصعب ورد ، وضم إليه الحوان بن كعب الهسمان وعمر بن عبيد الله بن مممر ، فقاتلوه بأجمعهم ، وكثرت الجواحات في أصحاب ابن الحر وعقيرت خيولم ، وحيار بن أبجر ثم كر ، فاقتلوا قيالا شديداً حتى أسسوا ، فقال ابن حجار بن أبحر ثم كر ، فاقتلوا قيالا شديداً حتى أسسوا ، فقال ابن الحر :

وخرج ابن الحُرِّ من الكوفة، فكتَسَب مصعب إلى يزيد بن الحارث بن رُوْيِم الشَّيْبانَ - وهو بالمسّلان - يأمره بقتال ابن الحرَّ ، فقدَّم ابنه حَرَّشْاً فَلَقَيْم، بباجسْرى ، فهزَّسَه حُبيد الله وقُسِل فيهم ، وأقبل ابن الحرَّ فلخل المسّلان ، فتحصّلوا ، فخرج عبيد الله وقسل فيهم ، وأقبل ابن كعب الهسّلان وبشر بن عبد الله الأسلى ، فنزل الجون حوّلايا ، وقسم بشر إلى تمامرًا فلقي ابن الحرَّ ، فقسّله ابن الحرَّ ، وهزم أصحابه ، ثم لقي الجون بن كعب بمحرّلايا ، فخرج إليه عبد الله ، فخرج في الحد الله ، فخرج في المدين بن عبد الله ، فخرج المدين بن عبد الله ، فخرج المدين بن عبد الله ، المدين بن عبد الله بالله بشير بن عبد الرّحمن بن بشير الصجابة ، وتسبعهم ، فخرج المدين المدين أبن الحرّ ، المدين المد

441/4

فبلغ قولُه مُصعبًا ، فقال : هذا من الذين يُحبُّون أن يُحمَّدُوا بما لم يَـَفْعَلُوا . وَأَقَامَ عُبُبِيد الله في السَّواد<sup>(١)</sup>يُغيرُ ويجي الحراج، فقال ابنُ الحُرُّ في ذلك :

بإيوان كسرى لا أُولِيهمُ ظَهْرى كمِعْزَى تحَنِّى خَشيةَ الذِّب بالصَّخْرِ

سلُوا أبن رُوِّيم عن جِلاَدِي وموْقِفِي أَكُرُ عليهم مُعْليماً وتَرَاهُمُ وبَيَتُّهُمْ في حِصنِ كِسرى بنِ هُرْمُزِ بِمشْحوذة بِيضِ وخَطِّيَّةٍ سُمْر فأَجزيتُهُم طعناً وضرباً تراهُمُ يَلوذُون منا مَوْهِناً بِلُرَا القَصْر(٢)

يَلُوذون مِنَّى رَهبةً ومَخسافةً لواذًا كما لَاذ الحمائمُ من صَقْر ٧٧٧/٧ ثم إنَّ عُبِيدَ الله بن الحُرِّ- فيما ذكر-لحق بعبد المكيك بن مرَّوان، فلمًّا صار إليه وبجُّهه في عشرة نفر نحوَ الكُنُوفة ، وأمرهُ بالمسير نحوَها حتَّى تلحقه الجنودُ ، فسار بهم ، فلمًّا بلغ الأنْبار وجَّه إلى الكوفة من يُخبِر أصحابَه بقدومه ، ويَسَأَلُم أَنْ يخرَجُوا إليه ، فبلغ ذلك القيسيَّة ، فأتسَوا الحارث بن عسبد الله بن أبي ربيعة عامل ابن الزَّبير على الكُوفة ، فسأاوه أن يبعث معهم جيشًا، فوجَّه معهم، فلمًّا لقُوا عُبيد الله قَاتَلَهُم ساعة، ثم غَر قبّ فرسه ، وركب معبرًا فنوتب عليه رجل من الأنساط فأخل بعَضُد يه وضرَبَه الباقون بالمرادي ، وصاحوا : إن هذا طلبة أمير المؤمنين ، فاعـْتَـنَقا فغَـرَقا، ثمَّ استخرَجوه فجـزُّوا رأسَه ، فَسَمَعُوا به إلى الكُوفة ثمَّ إلى البّصرة.

> قال أبو جعفر: وقد قيل في مَقتله غيرُ ذلك من القول؛ قيل: كان سب منهتم عبيد الله بن الحرر أنَّه كان يغشى بالكوفة مصمباً ، فرآه يُتقدُّم عليه أهل ّ البصرة، فكتب إلى عبد الله بن ِ الزّبير– فيما ذُكر–قصيدة " يعاتب بها مُصعباً ويخوِّفُه مسيرَه إلى عبد الملك بن مروان ، يقول فيها:

<sup>(</sup>١) ف: وبالسوادي.

<sup>(</sup> ٢ ) ف ي ياوذون منا يومنا ه .

فلَسْتُ على رأي قبيح أوارِبُهُ وَزِيرَيْهِ مَن قد كنتُ فيه أحاربُهُ ا وحقًى بُلُوى عندكُم وأطالِبُه وآسيتكم والأمر صعب مراتبة وأَدْرِكَ مِن مال العراقِ رغائبُهُ لأصبَحَ فها بيننا لا أُعاتِبُهُ أَرَى كُلُّ ذِي غِشُّ لنا هو صاحبُه على كَدر قد غُصَّ بالصَّفْو شاربُهُ إليه وما قد خَطٌّ في الزُّبْر كاتِبُهُ وبمنعُني أن أدخُلَ البابَ حاجبُهُ

أَبْلِغُ أَميرَ المومنينَ رِسالةً ٧٧٨/٢ أَقُ الحقُّ أَنْ أُجْفَى ويَجعَل مُصْعَبّ فكيفَ وقد أُبليتُكُم حقٌّ بيعتى وأَبِلْيَتُكُمْ مَالاً يُضَيَّعُ مِثْلُهُ فلمًا أستنار الملكُ وأنقادَتِ العِدَا جَفًا مُصعَبُّ عنى ولو كان غيرَةً لفد رابّني من مُصعب أنَّ مُصْعَبًا وما أنا إنْ حَلَّاتُمُوني بـــوارد وما لامرى إلَّا الَّذِي الله سائقً إذا قمتُ عند الباب أدْخِلَ مُسْلمُ

وهي طويلة .

وقال لمُصعب وهو في حبَّسه، وكان قد حبُّس معه عطيَّة بن عمرو البَكْرَى ، فخرج عطيَّة ، فقال عُبيد الله :

أَقِلُ له صبرًا عَطِيٌّ فإنَّما هو السجن حتَّى بَجعل اللهُ مَخْرجا ٧٧٩/٢ أَرَى الدَّمْرَ لِي يوْمِين يوماً مطرَّدًا شَرِيدًا ويوماً في المُلوك مُتَوَّجًا أَتَطْعَنُ فِي دِينِي غَدَاهَ أَتَيتُكُمْ وللدِّين تُدْنِي الباهليُّ وحَشْرَجَا ا أَلَمْ تر أَنَّ الملكَ قد شِينَ وَجَهُهُ ﴿ وَنَبْعُ بِلادِ اللهِ قدصارَ عَوْسَجًا [

وهي طويلة .

وقال أيضاً يُعاتب مُصعباً في ذلك ، وَيَذكر له تقريبه سُويد ابن مَسْجوف ، وكان سُورَيد خفيف اللحية :

بِأَيَّ بِلاءٍ أَمْ بِأَيْةٍ نعمة تَقَدُّمُ قَبْلِي مُسلمٌ والْهِلَّبُ

خصى أتى للماء والعَيْر يَسرُبُ وعَيْلان عنَّا خائفٌ مُترَقَّبُ

وشيخُ تَميمٍ كالثَّغَامةِ رأْسُهُ جَعلتُ قُصور الأَزْدِ ما بينَ منبِج إلى الغاف من وادِى عُمانَ تصوّبُ بلادٌ نَفَى عنها العدوُّ سُيوفنا وصُفرةُ عنها نازحُ الدَّار أَجْنبُ وقال قصيدة " يهجو فيها قيس عَيَّىٰلان ، يقول فيها :

وبدعَى ابن منجوف إماى كأنه

أَنا آبِنُ بني قَيْس فإنَّ كنتَ سائلًا بقيس تَجِئْهُم ذروةٌ في القبائل ٧٨٠/٧ أَلَم تَر قيساً قيس عَبلان بَرَقَعَتْ لِحاها وباعثْ نَبْلُها بالمغَازِلِ ! وما زاتُ أرجو الأزدَ حتَّى رأيتُها تُقَصِّرُ عن بُنْيانها المتطاول فكتب زُفر بن الحارث إلى مُصمحب : قد كنفسيتك قتال ابن الزّرقاء وابن الحرر يهجو قيسًا . ثم إن تفرًا من بني سُلتيم أخلوا ابن الحرُّ فأسرَوه ، فقال : إنى إنسما قلت :

> ألم تر قَيْساً قيسَ عَيلانَ أَقبَلت إلينا وسارت بالقَنا والقنابل فقتله رجل منهم يقال له عتبيًّاش فقال زُ فَرَ بن الحارث:

> تكلُّمَ عنَّا مَشْيُنا بسُيوفِنا إلى الموت وأسينشاط. حَبْل المَراكِل فلو يَسأَلُ أَبِنُ المحرِّ أُخْبِرَ أَنَّها عسانية لا تُشتَرَى بالمَّازِل وأُخْبِرَ أَنَّا ذَاتُ عِلْمِ سُيوفْنا بَأَعناقِ ما بينَ الطُّلَى والكواهِل

> لما رأيتُ الناسَ أولاد عَلَّةِ وأغرق فينا نَزْعَةً كُلُّ قائل وقال عبد الله بن مسام:

VA1 / Y

بقول أمريُّ نَشوانَ أَو قولِ ساقِطِ وذَبُّوا عَنِ الأَّحسابِ عندَ المَآفِطِ وما أنتَ فأحسابِ بكرٍ بواسطِ! ورهْطك دُنْيا في السّنينالفَوارط! يلوذُون من أسيافِنا بالعَرَافِطِ

تَرنَّمْتَ يا بنَ الحُرُّ وحدَّكَ خَالِيًّا أَتَّذَكُّرُ قُومًا أُوجَعَتْكُ رِمَاحُهُمْ وتُبكى لِما لَاقَت ربيعةً منهمُ فهلًا بجُنْفيُّ طَلَبْتَ ذُحُولَها تَركناهُمُ يومَ النَّريُّ أَذَلَّهُ عُمَيرٌ فما استَبشَرتمُ بالمُخالِطِ. وليس علينا يومَ ذاكَ بقاسط. وكان حديثاً عهده بالمواشط. فرغمًا وسخْطًا للأُنوف السَّواخِطِ.

وخالَطكم يوم النَّخَيْل بجَمْعِه ويوم شراحيل جَدعْنا أَنوفَكُمْ ضَرَبنا بحدُّ السُّيْف مفرِق رأْسِه فإن رغمت من ذاك آنُفُ مُلحج

قال أبو جعفر : وفي هذه السَّنة وافسَت عَرَفات أربعة ُ ألويــة ، قال محمَّد بن ُعر: حدَّثني شُرَحبيل بن أبي عنون، عن أبيه، قال : وقفتْ في صنة ثمان وستين بعرَفات أربعة ألوية : ابن الحنفيَّة في أصحاب في لواء قام عند جبل المُشاة ، وابنُ الزَّبير في لواء ، فقام متَّقامَ الإمام اليومَ ، ثمَّ تسَّقد م ابن الحنفيَّة بأصحابه حتَّى وقفوا حذاء ابن الزبير ، ونجدة الحرَّ ورى خَلَفَتُهِما ، ولواء مني أميَّة عن يسارهما ، فكان أوَّل لواء انفض لواء محمَّد ابن الحنفيَّة ، ثم تَبِّعه نَسَجدة ، ثمَّ لواء بني أميَّة ، ثمَّ لواءُ ابن الزَّبير ، واتبعه الناس.

قال محمد : حدّ ثني ابن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن عرا لم يدفع تلك العشيَّة إلَّا بَـد فعة ابن الزَّبير ، فلمَّا أبطأ ابنُ الزَّبير وقد مضى ابنُ الحنفيَّة ونَسَجِدُهُ وبنو أميَّة ـ قال ابن عمر : ينتظر ابنُ الزبير أمر الجاهلية ـــ أُمَّ دَفَعَ ، فلا فَنَع ابنُ الزَّبير على أثره .

قال محمَّد : حدَّثي هشام من عن معيد بن محمَّد بن جُبُير ، عن أبيه، قال: خفتُ الفتنة ، فشيت إليهم جميعاً ، فجثت محمَّد بن على في الشَّعْب، فقلتُ : يا أبا القاسم ، اتَّق الله فإنَّا في متشعَّر حَمَرام ، وبلد حرام ، والناس وفد الله إلى هذا ألبيت ، فلا تُنفسد عليهم حَجَّهُم ؛ فقال : والله ما أريد ذلك ، وما أحول بين أحد وبين هذا البيت ، ولا يُتُوتني أحد من الحاج من قبلي ، ولكني ربحل الدفع عن نفسي من ابن الزبير ؛ وما يروم منى ، وما أطلب هذا الأمر إلا ألَّا يختلف على " فيه اثنان ! ولكن اثت ابن الزبير فكلمه ، وعليك بنمج "دة ، قال عمدً: فجتُ أبن الزبير فكلَّمته بنحو ماكلَّمتُ به ابن الحنفيَّة ، فقال :
أنا رجل قد اجتمع على الناسُ وبايتعوني ، وهؤلاء أهلُ خلاف ، فقلت :
أرى خيراً الله الكَنْفَ ، قال الله : أفصل ، ثم جشتُ نتجدة الحروري ٧٨٣/٧
فأجدُ في أصحابه ، وأجدُ عكرمة غلام ابنَ عباس عندَ ، فقلت له :
استأذ ن لى على صاحبك ؛ قال : فلخل قلم يَنشبُ أن أذن لم ، فلخلتُ
مُعظّمتُ عليه ، وكلّمته كما كلّمت الرّجاين ، فقال : أما أن ابتدى أحداً
بقتال فلا ، ولكن من بدأ بقتال قاتلته ؛ قلتُ : فإنى رأيتُ الرّجلين
لا يُعريدان قتالك ، ثم جثتُ شيعة بنى أهية فكلَّمتهم بنحو ما كلَّمت
به القوم ، فقالوا : نحن على ألا نُقاتل أحداً إلا أن يقاتلنا ، فلم أر

قال أبو جعفر : وكان العاملُ لابن الزّبير فى هذه السنة على المستدينة جابرُ ابنُ الأسود بن عوف الزّهريّ، وحملتي البتصرة والكوفة أخوه مُصمعب، وعلى قضاء البسّرة هشامُ بنُ مُسيرة ، وعلى قضاء الكوفة عبدُ الله بنُ عنبه بن مسعود ، وعلى خُراسان عبدُ الله بن خازم السُّلسَيّ ، وبالشَّام عبدُ الملك ابنُ مَرْوان .

(۲) ا د وأبكن ه .

(١) ف: والكف غيراك، نقال ي.

# ثم دخلت سنة تسع وستّين

#### [ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو]

ففيها كان خروج عبد الملك بن مرّوان - فيا زَعم الواقدى - إلى عبن وَرْدة ، واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص على دمشق فتحصّ بها ، فَسِلَمْ ذلك عبد الملك ، فرجع إلى دمشق، فحاصره - قال : ويقال: خرج معه - فلماً كان ببطنان حبيب ، رجع إلى دمشق فتحصّ فيها ، ورجع عبد الملك إلى دمشق .

وَلْمَا عَوَاتَهُ بِنِ الْحَكَمَّمِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي ذَكَرَ هِشَام بِنُ مُحَدَّ عنه: \_ إِنَّ عبد الله بَن مَرُوان لَمَا رَجِع مِن بُطْنَان حبيب إلى دمشق منكث بدمشق ما شاء الله ، ثم سار يريد قبرقيسياء ، وفيها زُفَر بنُ الحارث الكلايق ومعه حمرُو بنُ سعيد ، حتى إذا كان ببُطنان حبيب فتتك عَمرُو بنُ سعيد ، فحريت بن بيحدل عَمرُو بنُ سعيد ، فرجع ليبلا ومعه حميد بن حريت بن بيحدل الكلبي وزُهير بن الأبرد الكلبي ، حتى أنى دمشق وطيها عبد الرحمن ابن أم الحكيم التُهيي قد استخلفه عبد اللك، فلما بلغه رجوع عمرو ابن شعيد هرب عيها وعلى خزائتها .

وقال غيرُ هما: كانت هذه القصة في سنة سبعين. وقال : كان (١) مسير عبد المسلّك من دمشق نحو العراق يريد مُصعب بن الزّبير ، فقال له عمرو بن سعيد بن العاص : إنسّك تُسخرُ بها العراق، وقد كان أبوك وعلم أن هذا الأمر من بعده ، وعلى ذلك جاهدت معه ، وقد كان من بلائي معه ما لم يسخف عليك، فاجعل لى هذا الأمر من بعدك المه يشجبه عبد الملك لل هيء ، فانصرف عنه عمو وراجعاً إلى د مَشق ، فرجع عبد الملك في أقدم حتى انتهى إلى دمشق .

VAL/Y

<sup>(</sup>١) ١ : «وكان».

رجع الحديث إلى حديث هشام ، عن حوانة ، قال : ولماً غلب عمرو على د مشق طلب عبد الرحمن بن أم الحكم فلم يُصيه ، فأمر بداره فهد مت واجتمع الناسُ ، وصعد المنبر فحصد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس، إنَّه لم يقدُم أحد من قريش قبل على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة والنار بيد الله ، وأنه ليس إلى من ذلك شيء "، غير أن لكم على "

وأصبتح عبد الملك، ففقد عمر وسعيد، فسأل عنه، فأخير خبره ، فرجع عبد ألملك إلى د مستق المسوح فقاتلته بها أيئاً ، وكان عسمر و بن سعيد إذا أخرج حميد بن حريث الكلمى على الخيال أخرج إليه عبد ألملك سمه بن الأبرد الكلمى ، وإذا أخرج عمرو بن سعيد زهير بن الأبرد الكلمى أنخرج إليه عبد الملك حسان بن أخرج إليه عبد الملك حسان بن بتحدل الكلمى .

Y/o/Y

قال هشام حد أنى عوانة ، أن "الحيلين تواقىمتا ذات يوم ، وكان مع عمرو بن سعيد رجل من كتلب يقال له رَجاء بن سراج ، فقال رجاء : يا عبد الرحمن بن سليم ، ابرز - وكان عبد الرحمن مع عبد الملك - فقال عبد الرحمن : قد أنصف القارة من راماها ، وبرز له ، فاطعمنا وانقيطتم ركاب عبد الرحمن ، فنجا منه ابن سراج ، فقال عبد الرحمن : والقيطتم ركاب عبد الرحمن : فنجا منه ابن سراج ، فقال عبد الرحمن : وعبد الملك أبدا ، فلما طال فتالهم جاء نساء كملب وصيبائهم فيمكنين ووعبد الملك أبدا ، فلما طال فتالهم جاء نساء كملب وصيبائهم فيمكنين لوقلن السئيان بن الأبرد ولابن بتحدل الكابي : علام تمقتلين أنفسكم للملان قربش ! فتحلف كل واجد منهما ألا يرجع حتى يرجع صاحبه ، فللبوا في الرجوع نظروا فوجد واسئيان أكبر من حريث ، فطلبوا للم حريث ، فرجع . ثم إن عبد الملك وعرا اصطلحا ، وكتبا بينهما لل حريث ، وآمنة عبد الملك وظاف عشية الحميس .

قال هيشام : فحد َّثني عَنُوانة أنَّ عَمَرو بنَّ سعيد خرج في الخَيْلُ ٧٨٦/٢

متقلَّداً قوماً سوداء ، فأقْبل حتَّى أوطأ فرسه أطناب سُراد ق عبد الملك، فانقطعت الأطنابُ وسقط السرادق ، ونزل عمرٌ و فجلس وعبد اللك مُغضب ، فقال لعمرو: يا أبا أميَّة ، كَانتَّك تَسْسَبُّهُ بِتَقلُّمك هذه القوسَ بهذا الحيّ من قيس! قال: لا ، ولكني أتشبُّه بمن هو خيرٌ منهم ؛ العاص بن أميَّة . ثُمَّ قام مغضبًا والخيلُ معه حتَّى دخل ديمَشق ، ودخل عبدُ الملك ديمَشق يومَ الخميس، فبعث إلى عـمرو أن أعط النَّاس أرزاقيهم، فأرسل إليه عمرو: إنَّ هذا لك ليسَ ببلَّد فاشخص عنه . فلمَّا كان يوم الاثنين وذلك بعد دخول عبد الملك دمشق بأربع بعسَث إلى عسمروأن اثنيي ــ وهو عند امرأته الكلبية ، وقد كان عبد الملك دعا كثريب بن أبرهة بن الصَّباح الحَميرَى" فَاسْتشارهُ فَي أَمْرَ عُسَمْرُو بن سِعيد، فقال له: في هذا هلكت حيمْير"، لا أَرَى لك (١١) ذلك، لا ناقسَمي في ذا ولا جملي- فلسَّما أتى رسول ' عبد الملك عمرًا يدعوه صادف الرسول عبدً الله بن يزيد بن معاوية عند عمرو ، فقال عبد الله لعمرو بن سعيد : يا أبا أميَّة ، والله لأنت أحبُّ إلى من ستمعى وبصرى ، وقد أرى هذا الرَّجل قد بعث إليك أن تأثيـَه ، وأنا أرَّى لك ألَّا تَفَعَل ، فقال له عمرو : ولم ؟ قال : لأنَّ تُبيع ابن امرأة كَعَبْب الأحبار قال : إنَّ عظيمًا من عظماء ولد إسماعيل يترجع فيتُغلق أبواب د متشق ، ثُمَّ يَسَخْرِج منها ، فلا يلبِث أن يُقْتَل ؛ فقال له عَمْرُو : والله لوكنتُ نائمًا مَا تَحَوُّفَتَ أَن يَنبَّهُنَى ابنُ الزَّرَقاء ، وَلا كان ليجترئ على ذاك َمنى ، مع أنَّ عَمَانَ بنَ عَفِيَّانَ أَتَانِي البارحة في المنام فألبسني قميصه – وَكَانَ عَبدُ اللَّهِ بِنْ يزيد َ رَوْجٍ أَمْ مُوسِي بنت عمر و بن سعيد ــ فقال عمرو للرسول : أبلغه السلام، وقل له: أنا رائح إليك العشيَّة ۖ إن شاء الله. فلمَّا كان العشيُّ لبسَّمرُّ و د رْعاً حَصِينَة بين قباء قُوهي (٢) وقميص قُوهيّ ، وتَقلَّد سيفه وعند ه امرأته ُ الكِلْبَيَّة ، وحُميد بن حُرَيث بن بَحَدل الكلبيّ ، فلمَّا نهض متوجَّها ، عثر بالبساط ، فقال له حميد : أما واقد لأن (٣) أطعُّتني لم تأته ، وقالت له امرأته ُ تلك المَّقالة ] ، فلم يلتفت ْ إلى قولهم ، ومضى فى مائة رجل من مَّواليه ، وقد بعث عبد الملك إلى بني متر وان فاجتمعوا عند ، فلمنَّا بلغ عبد الملك

AVA/A

<sup>(</sup>١) ف: والارأى لى في ذلك ، . (٢) قرمي : نسبة إلى قرمستان .

<sup>(</sup>٣) ف: ولوه .

أنَّه بالباب أمر أن يُنحبَسَ مَن كان معه ، وأذن له فدَّخل ، ولم تَنَرَّل أصحابُه يُحْبُسُون عند كل باب حتى دخل عمر و قاعة الدار، وما معه إلا وصيف له ، فَرَمَى عمرٌ و ببصره نحو عبد الملك، فإذا حوله بنو مروان، وفيهم حسَّان ابن مالك بن بمحدل الكلي وقبيصة بن ذو يب الخزاعي ، فلما رأى جماعتهم أحسُّ بالشرِّ ؛ فالتفت إلى وصيفه فقال : انطلق وينحلك إلى يتحيى بن سعيد، فقل له يأتيني. فقال له الوصيف ولم يتَمه مّم ما قال له : لبنيك ! فقال له : اغْرُب عني في حرق الله ونارِه. وقال عبد الملك لحسَّان وقبيصة : إذا شنَّمَا فَقُومًا فَالتَّمَيِّا وعمرًا في الدار ، فقال عبدُ الملك لهما كالمازح ليطمئنُ عمرو بن سعيد : أيتكما أطولُ ؟ فقال حسَّان : قسَّيصةُ يا أمير المؤمنين أطولُ منى بالإمرة ، وكان قبيصة ُ على الخاتم . ثمَّ التفت عـَمرو إلى وصيفه فقال : انطلق إلى يحيى فسره أن يأتيسَى ، فقال له : لبَّيك ، ولم يفهم عنه ، ٧٨٨/٢ فقال له عمرو: اغْرُب عنى ، فلمَّا خرج حسَّان وقبيصة أمر بالأبواب فَعَلَّمْتٌ ، وَدَخُلَ عُمْرُو فَرَّحِبُ بِهُ عَبِدُ الْمُلْكُ ، وَقَالَ : هَا هَنَا يَا أَبِا أُميَّة ، يرحمك الله! فأجلسه معه على السَّرير، وجعل يحدُّ ثه (١١ طويلا، ثم قال: يا غلام ، خذ السَّيف عنه ، فقال عمرو : إنَّا لله يا أميرَ المؤمنين ! فقال عبدُ الْمَلَكُ : أَوَ تطُّمُعُ أَنْ تَسَجِّلُسَ مَعَى مَتَّمَلَّدًا سَيْفَكَ ! فَأَخَذَ السَّيْفَ عنه ، ثمَّ تحدُّثنَا ما شاء الله ، ثمَّ قال له عبدُ الملك : يا أبا أسيَّة ؛ قال : لَبَيُّك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : إنَّك حيث خلعتني آليتُ بيمين إن أنا ملأتُ عيني منك وأنا مالـك الله أن أجمعـك في جامعة، فقال له بنو مَرَّوْإِن : ثُمَّ تُطليقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : ثُمَّ أطلقه ، وما عسيتُ أن أصنَع بأبى أميَّة ! فقال بنو مَرُّوان : أبيرٌ قَسَم أميرِ المؤمنين، فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمين ، فأخرج من تحت فراشيه جامعة ۖ فطرحها إليه ، ثم قال : يا غلام ، قم فاجمعه فيها ؛ فقام الغلام فَسَجَسَعه فيها ، فقال عمرو: أَذْكَرُكُ الله يا أُمْيرَ المؤمنين أَنْ تُحْرَجْي فيها على رءوس الناس! فقال عبدُ الملك : أمكُّرًا أبا أميَّة عند الموت ! لاها الله إذًا! ما كنًّا

لنُخرِجكَ في جامعة على رءوس الناس ، ولماً نخرجها منك إلا صُعداً. ثُمَّ اجْتبذه اجتباذة أصاب فمنه السريرُ فكَسَرَ ثُنَيَّته (١)، فقال عمرو : أَذْكَرُكُ الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك إلى كسر عنظم منَّى أن تركب (٢) ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبد الملك : والله لو أعلم أنك تُبُوتي على إن أبقى عليك وتصلح قريش لأطلقتُك ، ولكن ما اجتمع رجلان قط في بَكَدُّهُ عَلَى مِثْلُ مَا نَحْنَ عَلَيْهِ إِلَّا أَخْرِجِ أَحْدُمُهَا صَاحِبُهِ . فَلَمَّا رأى عمرو أنّ ثنيَّته قد اندقَّت (٣) وعرف الَّذي يريد عبد الملك، قال: أغدراً يا بن الزَّرقاء 1

وقيل: إن عبد الملك لمَّا جمَد ب عمرًا فسقطتْ ثَنيَّته جعل عمرٌ و يمستها ، فقال عبد الملك له : أرى ثنيَّتك قد وقعت (٤) منك موقعاً لا تطيب نفسك بعد ها. فأمر به فضر ب عنقه .

رجع الحديث إلى حديث عموانة . وأذن المؤذن العصر ، فخرج عبدُ المَلَكُ يصلِّى بالناس ، وأمر عبدَ العزيز بنَ مروان أن يقتله ، فقام إليه عبدُ العزيز بالسَّيف ، فقال له عمرو: أذكِّركُ اللهُ والرَّحـمَ أن تليُّ أنتَ قَتَمْلي ، وليتول ذلك مَن هو أبنْعمَد رحماً منك ! فألني عبد العزيز السيف وجلس، وصلى عبد اللك صلاة تخفيفة ، ودخل، وغُلَقت الأبواب ورأى الناسُ عبد الملكحيث خرج وليس عمرٌّو معه ، فذكروا ذلك ليحيى بن سعيد فأقبل في النَّاس حتَّى حمّل من بباب عبد الملك ومعه ألفُ عبد العمرو ، وأناس بعد مين أصحابيه كثير، فجعل من كان معه يصيحون : أسمعنا صوتتك يا أبا أُميَّةً ! وأقبلَ مع يحيي بن سعيد حُميّيد بن حُرّيث وزُهيّير بن الأبرد فكسروا بابّ المقصورة ، وضريوا الناسّ بالسيوف ، وضرب عبد ٌ لعسَمْرو بن سعيد يقال له مصْقَـلَة الوليد بن عبد الملك ضربة ّ علىرأسه ، واحتمـله إبراهيمُّ ابنُّ عربيّ صاحبُ الديوان فأدخله بيتَ القراطيس، ودخل عبدُ الملك حين صلَّى فوجد عمرًا حيًّا ، فقال لعبد العزيز : ما منعك من أن تنقتُله! قال :

 <sup>(</sup>١) ف: «ثنيه».
 (٢) بندها ف ف: «ني».
 (٣) ف: «أن ثنيته انفتنا».
 (٤) ف: «أن ثنيته انفتنا».

ئة وج

مَنتَهَى أنَّه ناشلىقى الله والرَّحم وقَقَمْتُ له . فقال له عبدُ الملك : أخزَى الله أمَّك البَوَّالة على عَصَبيتُها ، فإنتَّك لم تُشبه غيرَها ــ وأم عبدالملك عائشة ُ بنتُ معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أميَّة ، وكانت أم عبد العزيز ليلى ، وذلك قول ابن الرُّقيَّات :

ذَاكَ ابنُ لَيلَى عبدُ العزيزِ ببا يِلْيون تَغَـَدُو جِفَانُهُ رُدُمَا (١)

ثم إنّ عبد الملك قال: يا غلام ، التنى بالحشرَّبة. فأناه بالحسَرَّبة فهتَرَّها، ثمَّ طعنه بها فلم تسجدُر ، ثمَّ ثنتَى فلم تسَجِّر، فضرب بيله ه إلى عَضَاد عمره، فسَوِحَلَد مسَّ اللَّرْع ، فضمحك ، ثمِّ قال : ودارع اليضاً يا أبا أميَّة! إن كنت لمعدًّا 1 يا غلام، الثنى بالصّمصامة، فأناه بسيّفه، ثمَّ أمر بعَمْرو

فصُرِع ، وجكس على صدرِه فذ بَسَحه وهو يقول : ياعمرُو إن لا تَدَعْ شُتْمى ومُنْقَصَتَى أَضْرِبْك حيثُ تقولُ الهَامةُ أسِقُونَ (١٦)

وانتفتض عبد الملك رعادة - وكذلك الرجل رعموا بمسيه إذا قتك وانتفتض عبد الملك وعادة - وكذلك الرجل رعموا بمسيه إذا قتك ذا قرابة له - فحمل عبد الملك عن صدره فرضع على سريره ، فقال : ابن سعيد ومن معه على بي مروان الله فجر حوهم ومن كان معهم من مواليهم ، فقاتساوا يحيي وأصحابه ، وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الشقي فد قنع إليه الرأس ، فألقاه إلى الناس ، وقام عبد العزيز بن مروان فأحلة المان في البدور ، فجعل بلقيها إلى الناس ، فلما نظر الناس ألى الأموال ورأوا الرأس انتهبوا الأموال ورفوقوا . وقد قبل : إن عبد الملك ابن مروان لما عجر المناس المناس عمرو ،

V4Y/Y

قال هشام : قال عَمَالة أ : فحد ثُنتُ أنَّ عبد الملك أمرَ بتلك الأموال التي طُرُحت إلى الناس فجبُبيت عنى عادت كلّه إلى بيت المال ، ورمُي يحيى بنُ سعيد يومِئذ في رأسه بصخرة ، وأمر عبدُ الملك بسريره فأبرز إلى

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٢. ردّما : ملاه. و بابليون : اسم لموضع الفسطاط.

<sup>(</sup>٢) لذى الإصبع ، من المفضَّلية ٣١ .

187

المسجد، وخرج فجلس عليه، وفُقد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول: ويَسَحْسُكُم ! أَينَ الوليد؟ وأبيهم لأن كانوا قتلوه لقد أدْرَكوا ثأرَهم ، فأتاه إبراهيم بن عربي الكيناني فقال: هذا الوليد عندي ، قد أصابته جراحة ، وليس عليه بأس ، فأتيى عبد الملك بيحيى بن سعيد ، فأمر به أن يُقتلَ ، فقام إليه عبدُ العزيز ، فقال : جَعَلتَني الله فيداك يا أميرَ المؤمنين ! أتراك قاتلاً بني أميَّة في يوم واحد! فأمر بيحيي فُحُبِس، ثم أني بعسَبسَة بن سعيد، فأمر به أن يقتل، فقام إليه عبد العزيز فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فى استئصال بنى أميَّة وهلاكمها ! فأمر بعنبسة فحبس، ثم أ تِي بعنبسة بن سعيد فأمر به أن يقتل ، فقام إليه عبد العزيز بن مروان ، فقال : اذكــــرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها ! فأمر بعنسبسة فحُسِس، ثمُّ أتيىَ بعامر بن ِ الأسود الكلبيُّ فضرب رأسهَ عبدُ الملك بقَصْيب خَيَّرْزُران كان معه ، ثم قال : أتقاتلني مع عمرو وتكون معه على" 1 قال : نعم ، لأن" عَـَمرًا أكرَمني وأهنتَـني، وأدناني وأقصيتني، وقرَّبني وأبعد تني ، وأحسن إلى ۗ وأسأتَ إلى ، فكنتُ معه عليك . فأمر به عبد الملك أن يُقتل ، فقام عبدُ العزيز فقال : أذكبرك الله يا أميرَ المؤمنين في خالى 1 فوهبَه له . وأمو بني سعيد فحبسوا، ومكث يحي فالحبِّس شهرًا أو أكثر . ثمَّ إن عبدالملك صَعِد المنبر ، فحسَمِد الله وأثنتي عليه ، ثم استشار الناس في قتله ، فقام بعضٌ خطباء الناس فَقال: يا أُميرٌ المؤمنين، هل تلدّ الحيَّةُ ٱلاّ حيَّة ! نرى والله أن تَــَقتُله فإنَّه منافق عدو . ثم قام عبد ألله بن مسعله الفرزاري ، فقال: يا أمير المؤمنين ، إن يحيى ابن عمَّك ، وقرابتُه ما قد عليمت ، وقد صنعوا ما صنعوا ، وصنعتَ بهم ما قد صنعتَ ، ولست لهم بآمين ، ولا أرَى لك قتلهم ، ولكن سيِّرهم إلى عدوَّك ، فإن هم قُتلِوا كنتَ قد كُفيت أمرهم بيلًا غيرك ، وإن هم سلِّموا ورجعوا رأيتُ فيهم رأيك .

فأخذ برأيه ، وأخرَج آل سعيد فألحقهم بمُصمَب بن الزبير ، فلمناً قد موا عليسه دخل يجيى بن سعيد ، فقال له ابن الزبير : انفلتَّ وانحَصَّ الذَّنَب ، فقال : والله إن الذَّبَ لَسِهُلُسِه . ثُمَّ إنَّ عبد الملك بعث إلى امرأة عروالكلبيَّة : ابعي إلى بالصّلح الذَّى كنتُ كتبته

V4Y/Y

79 = 124

لعمرو ، فقالت لرسوله ي: ارجع إليه فأعليمُه أنى قد لففتُ ذلك الصلحَ معه في أكفانه ليُخاصمك به عند ربِّه ، وكان عَمرو بنُ سعيد وعبدُ الملك يلتقيانَ في النَّسَب إلى أميَّة ، وكانت أمَّ عَمرو أمَّ البنين ابنةُ الحكمَم ابن أبي العاص عمَّة عبد الملك .

قال هشام : فحدَّثنا عَـوانة أنَّ الَّـذي كان بين عبد ِ الملك وعمرو كانَّ شرًّا قديمًا ، وكان ابننا سعيد أمَّهُما أمَّ البنين ، وكان عبدُ الملك وَمعاويةُ ابني مترُّوان ، فكانوا وهم غلمان لا يزالون يأتون أمَّ مترُّوان بن الحتكتم بروم الكنانيَّة يتحدَّثون عندها ، فكان ينطلق مع عبد الملك ومعاوية غلام لهم أسوَّد ، وكانت أم مروان إذا أتموها هيَّأتُ لهم طعامًا، ثم تأتيهم به فتضع بين يدى كلَّ رجل صَحفةً على حدَّة ، وكانت لا تزال تؤرَّش بين معاويةً ابن مروان ومحمَّد بن سعيد، وبين عبد الملك وعمَر و بن سعيد، فيتَقتنلون ويتصاومون الحين، لا يكلُّم بعضُهم بعضًا ، وكانت تقولَ : إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين ، فكان ذلك دأبها كلَّما أَتَـوُّها حتَّى أثبتُ الشَّحْناء في صدورهم .

> وذكر أن عبد الله بن يزيد القسَرْى أبا خالد كان مع يحيى ابن سعيد حيث دخل المسجد فكسر بابّ القصورة ، فقاتل بني مُرُّوان ، فلمنَّا قتـل عمرو وأخرج رأسه إلى النَّاس ركب عبدُ الله وأخوه خالد فَـلَـحَقُواً بِالعَرَاقِ ، فأقام مع وُلد سعيد وهم مع مُصعَب حتَّى اجتمعت الحماعة على عبد الملك ، وقد كانت عينُ عبد الله بن يزيد فُقئت يوم المَرْج ، وكان مع ابن الزبير يُقاتِل بني أميَّة ، وإنه دخل على عَبد الملك بعد الجماعة ، فقال: كيف أنم آل يزيد ؟ فقال عبد الله : حُرباء حُرباء ، فقال عبد الملك : ذلك بما قد من أيديكم ، وما الله ُ بظلاً م للعسبيد .

قال هـشامعنعوانة : إنَّ وُلَّـد عمرو بن سعيد دَخلوا على عبد الملك بعد الجماعة وهم أربعة : أميَّة ، وسعيد ، وإسماعيل ، ومحمَّد ، فلمَّا نظر إليهم عبد الملك قال لهم : إنَّكم أهل بَيْتُ لم تزالوا ترَوُّن لكم على جميع قومِكم فَصْلًا لم يَسْجَعَلُمُه الله لكم ، وإنَّ النَّذَى كان بيني وبين أبيكم لم

يكن حديثًا ، بل كان قديمًا في أنفُس أوليكم على أولينا في الجاهليّة . فأقطع بأسيّة بن عمرو - وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلّم ، وكان أنبلتهم وأعقلتهم ، فقام سعيد بن عمرو وكان الأوسط فقال : يا أمير المؤمنين ، ما تنعى علينا أمرًا كان في الجاهليّة ، وقد جاء الله بالإسلام فتهدم ذلك ، فوعد قا جنّه ، وحدّرنا فارًا ! وأمّا اللّذي كان بينسك وبين عمرو فإن عمرًا ابن عمك ، وأنت أعلم وما صنعت ، وقد وصل عمرو إلى الله ، وكمة من بالله حسيبًا ، ولعمري لأن أخذتنا بما كان بينك وبينة لبطن الأرض خير لنا من ظهرها . فرق لهم عبد الملك وقبة شديلة ، وقال : إن أبا كم خيرًى بن أن يقتلى أو أقتله ، فاخترت فقله على قتلى ، وأمّا أنتم فا أرغبني فبكم ، وأوصلني لقرابتكم ، وأرعاني لحقكم ! فأحسن جائزتهم ، ووصلهم وقربهم .

وذكر أنْ خالد بنَ يزيدَ بنَ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجبٌ منك ومن عـَـمـرو بن سعيد، كيف أصبت غيرَّته فقتلتَه ! فقال عبد الملك:

دَانَيتُه مِنَّى لِيَسكنَ رُوعُه فَأَصُونَ صَوِلَةَ حازِم مُسْتَمكنِ عَضَباً ومحمِيةً لدِيني إنَّه لبسَالمُسِئ سبيلُه كالمُحسِن

قال عَوانة: لقى رجل سعيد بن عروبن سعيد بكتَّه، فقال له: وربّ هذه البنييّة، ما كان في القوم ميثل أبيك. ولكنتَّه نازع القوم ما في أيديهم فعرضك.

وكان الواقدى يقول : إنَّما كان في سنة تسع وستَّين بين عبد الملك ابن مروان وعشرو بن سعيد الحصار، وذلك أن عمرو بن سعيد تتحصّن بدمسَّق فرجتِع عبد الملك إليه من بتُطنان حبّيب، فحاصَرَه فيها؛ وأمًّا تقلّه إيّاه فإنّه كان في سنة سبعين .

وفي هذه السُّنة (١) حَكَّم محكَّم من الخوارج بالخَيْف من مِنَّى فَقُسُلِ عند الجمرة ، ذَكر محمَّد بنُ عمرَ أن يحيى بنَ سعيد بن دينار حدَّنه عن

<sup>(</sup>١) قبلها في ا : « قال أبو جسفر ۽ .

سنة ١٩

أبيه، قال: رأيته عند الجمرة سمّل سيفه. وكانوا جماعة " فأمسك الله ُ بأيديهم، وبمدّر هو من بينهم، فحكم، فمال الناسُ عليه فنَهَـتلوه.

وأقام الحجَّ للناسُ في هذه السنة عبدُ الله بنُ الزبير .

وكان عاملته فيها على المصرين: الكوفة والبَصْرة (١) أخوه مصعب بن الزَّبر (١ . وكان على قضاء الكوفة شريح ١) وعلى قضاء البَصْرة هيشام بنُ مُ

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ البصرة والكوفة ».

<sup>(</sup> ٢ -- ٢ ) ب، : ﴿ وَعَلَى الْكُوفَةُ ثُرُ يُحَ يُتُولُ قَصْاهَا ﴾ .

# ثم دخلت سنة سبعين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السَّنة ثارت الرّوم ، واستجاشوا على مَن بالشّام من ذلك من المسلمين ؛ فصالح عبد الملك ملك الروم ، على أن يؤدّى إليه فى كلّ جمعة ألفّ دينار خوفًا منه على المسلمين .

. .

وفيها شخص فها ذكر (١) محمدُ بن عمرَ مصعبُ بن الزبير إلى مكّة فقدهها بأموال عظيمة ، فقسمها فى قومه وغيرهم ، وقدم بدوابُ كثيرة وظهّر وأثقال ، فأرسل إلى عبد الله بن صَمُّوانَ وجُبَير بن شَيَّة، وعبد الله بن مطبع مالاً كثيرًا ، وفحر بُدُنّا كثيرة .

V4V/Y

\* \* \*

وحج بالنَّاس في هذه السَّنة عبد الله بن الزّبير .

وَكَانَ عُمُمَّالُهُ عَلَى الأُمصارِ في هذه السنة عمَّالُهُ في السنة النَّبي قبلها على المعاون والقضاء .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: وزم،

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فن ذلك مسير عبد الملك بن مرّوان فيها إلى العراق لحرب مُصعب بن الزبير ، وكان عبد الملك - فها قبل - لا يزال يقرب من مُصعب ، حتمَّى يبلغ بُطنان حَبَيب، ويخرج مصعب إلى بِمَاجِنُمَيرًا، ثم تهجُم الشتاء فيرجم كلِّ واحد منهما إلى موضعه ، ثم يعودان ؛ فقال عدى بن زيد بن عدى بن الرّقاع العاملي :

لعمرى لقد أصحرَتْ خيلُنا بأكناف دِجْلة للمُصعَب(١) ق عُونب ثُمَّتَ لم يُعْتَبِ(١٦) قليل التَّفَقُّدِ للغُيِّب(١) ضجيج قطًا بلد مُخصب كريم الضرائب والمنصب

ومن يَنْصُر اللهُ لم يُخلَبِ(٥)

( ٧ ) هذا البيت والذي يليه لم يرد في رواية الأغاني .

إذا ما مُنافق أَهل العِرَا دَلفَنْا إليه بذي تُدْرَا يهزُّون كلُّ طويل القَنا قِ مُلْتَثِم النَّصْل والثَّعْلَبِ(1) فقـــدَّمنا واضحٌ وجْهُــهُ أُعِـينَ بناً ونُصِرْنا بهِ

Y5A/Y

- (١) الأغاني و: ٥٠٠ ، ٢٠٠ .
- (٣) ذو تدرأ . مدافع ذو عز ومتعة . وفي المسعودي: و لدى موقف ۽ .
- ( ه ) الأبيات برواية الأغاني : ( ؛ ) الثعلب هنا ؛ رأس الرسع .

وِ لدُّن ومعتدِلِ الثعلَبِ وإن ششت زدت عليها أبي يحل العِقاب على المذنب أزاحم كالجمل الأجرب ومن يك من غيرنا بهرُب

لعمرى لقد أصحرت خيلُنَا بأكناف دِجْلةَ للمُصْعب برون كل طويل القنا فداؤك أمّى وأبناؤها وما قُلتُها رَهْبةً إنما إذا بشتت نازلت مستقتلا فمن بكُ منّا بنت آمناً

فحد أنى عمر بن شبّة ، قال : حد أنى على " بن محمد ، قال : أقبل عبد الملك من الشأم بريد مُصعبًا — وذلك قبل هذه السنة ، في سنة سبعين — ومع خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقال خالد لعبد الملك : إن وجمّة تشى إلى البصرة وأنْبعْتَسَى خيلا يسيرة رجوتُ أن أغلب لك عليها . فوجمّه عبد الملك ، فقد مها مستخفياً في مواليه وخاصته ، حمى نزل على عمرو بن أصمع الباهليّ .

قال عمر : قال أبوالحسن : قال مسلمة بن محارب : أجار عمرو بن أصمع خالدً ، وأرسل إلى عبد بن الحصين وهو على شرطة ابن مهمسر — وكان ممسر — وكان مممر و بن أصمع أن يبايعه عبد بن الحصين — بأنى قد أجترت مممر و بن أصمع أن يبايعه عبد بن الحصين — بأنى قد أجترت خالدً ، فوافاه وسوله حين نزل عن فرسه ، فقال له عبد : والله لا أضع لبد وسي حتى آتيك في الحيل . فقال عمرو لحالد : إلى لا أخرك ، هذا عبد وأبينا الساعة ، ولا والله ما أقدر على منعك ، ولكن عليك بمالك بن مسسمة .

قال أبو زيد : قال أبو الحسن : ويقال إنَّه ُنزل على على ّ بن أصمع ، ٧٩٩/٧ فبلغ ذلك عبَّادًا ١/١ فأرسل إليه عبَّاد : إنى سائر إليك .

حد تنى عبُر [ بن شبّة ] (١) ، قال : حد تنى على بن محمد ، عن مسلمة وعوانة (١) أن خالد المخرج من عند ابن أصمع يركنض ، عليه قميص من قدوهي رقبق ، قد حسّره عن فخذيه ، وأخرج رجليه من الرّكابين ؛ حتى أنى مالكنا ، فقال : إنى قد اضطررت اليك ، فأجرق ، قال : نعم ، وخرج هو وابنه ، وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد ؛ فكانت أول راية أتته راية بني يشكر أ . وأقبل عباد في الحيل ، فتواق مَدُوا ، طم يكن بينهم ، فلما كان من الغد غدوا إلى حدُمرة نافع بن الحارث التى نسبت بعد الهذيز بن خالد رجال من بنى تميم قد أتوه ؛ منهم صعصعة بن معاوية ، وجد العزيز بن

<sup>(</sup>١) ب، ن؛ ونقاله. (٢) شب، ن.

<sup>(</sup>٣) ب، ن: ١ من عرانه يه.

سنة ۷۱

بشر، ومرة بن محكمان ، في علد منهم ؛ وكان أصحاب خالد جُمْرِيَّة ينسبون إلى الجَمُشْرَة ، وأصحاب ابن معمر زُبَسِّرِيَّة ؛ فكان من الجَمُرَرَّة عبيد الله بن أبي بمكرة وحُمُسران والمغيرة بن المهلّب، ومن الزبيريَّة فيس بن الهيم السُّلَمَيّ ؛ وكان يستأجر الرجال يقاتلون معه ، فتقاضاه رجل أجرةً فقال : غدًا أعطيكها ، فقال غَطَهَان بن أنيف ، أحد بني كعب بن عمو :

لبِشس ما حكمتَ يا جلاجِلُ النَّقَدُ دَيْنٌ والطِّمانُ عاجِلُ • وأَنْتَ بالبابِ سميرٌ آجلُ •

> لبشس ما حكمت يا بنَ وَبَرَهُ تُعطَى ثلاثينَ وتُعطى عَشَرة ووجَّه المصعب زَحْر بن قيس الجُعْنَى مَلددًا لابن مَعمر في ألف، ووجَّه عبدُ الملك عُبيدً الله بنَ زياد بن ظبَّيانَ مددًا لخالد ، فكره أن يدخل البَصرة ، وأرسل مطرَ بنَ التّوم فرجع إليه فأخبره بتفرق الناس ، فلَحق بعبد الملك .

> قال أبو زيد: قال أبو الحسن: فحد آني شيخٌ من بني عرين، عن السكن بن قسّادة ، قال: اقتتلوا أربعة عشرين يوسًا ، وأصيبتْ عين مالك ، فضجر من الحرب، ومشت السفراء ، بينهم يوسف بن عبد الله بن عبّان بن أبي العاص ، فصالحه ، على أن يُسخرج خالدًا وهو آمن ، فأخرج خالدًا وهو آمن ، فأخرج خالدًا من البصرة ، وخاف ألا يجيز السُمعب أمان عبيد الله ، فلك من مالك بثأج ، فقال الفررود يتذكر مالكًا وأسحوق التموية به ويخالد:

عجِبْتُ لأَقوامٍ تميمٌ أَبُوهُمُ وهُمْ في بني سعد عِظامُ المَبارِكِ (٦٠)

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، وفي ط : ويعلم ، .

<sup>(</sup>٢) ب: ١ الحميق ، ، س: ١ المجين ، . (٣) ديوانه ٢٠٠٠.

إلى الأَرْد مُصْفَرًّا لِحاها ومالكِ وكانوا أُعزُّ الناسِ قبل مَسيرِهِمْ ٨٠١/٧ فما ظُنُّكم بابن الحَوَارِيُّ مُصْعَبِ إذا افترٌ عن أنيابهِ غيْرَ ضاحِكِ ونحنُ نفَيننا مالكاً عن بِلادِهِ ونحن فَقَأْنا عَيْنَهُ بالنَّيازك

قال أبو زيد : ('قال أبوالحسن : حدَّثني مسلمة') أنَّ المُصعبَ لمَّا انصَرَف عبدُ الملك إلى دميشق لم يكن (٢) له هميَّة إلَّا البصرة ، وطبَّم أن يُدرك بها خالدًا ، فوجده قد خرج، وأمَّن ابنُ مَعمَر النَّاس ، فأقام أكثرهم ، وخاف بعضهم مُصعباً فشخص ، ففضب مُصعب على ابن مُعمر ، وحمَّلَف ألَّا يُولِيه ، وأرسل إلى الجُفْرِية فسبَّهم وأنَّبهم .

قال أبو زيد: فزعم المدائي وغيرُه من رُواة أهل البَصْرة أنَّه أُرسَل إليهم فأتي بهم، فأقبل على عُبيد الله بن أبي بتكرة، فقال: يابن مسروح، إنَّما أنتَ ابنُ كَلَبَّةَ تعاوَرُها الكلاب ، فجاءت بأحمر وأسوَد وأصفرَ من كلُّ كلب بما يُشبهه ، وإنَّما كان أبـوك عبدًا نَزَل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من حصن الطائف ، ثم أقمام البيِّنة تدَّعون أن أبا سُفيَّانَ زنى بأمَّكم، أما والله لأن بقيتُ الألحقنَّكُم بنسبكم. ثمَّ دعا بحُسْران فقال : يابن البهوديَّة ، إنَّما أنت عليْج نَسَطيٌّ سُبيت من عَيَّن التَّمر . ثُمَّ قال للحسَّكَسَم بن المنذر بن الجارود : يابن َ الخَبيث ، أتسَّدري مسَّن أنت ومن الجارودُ ! إنَّماكان الجارودَ علمُجاً بجزيرة ابن كاوَان فارسيًّا ، فقطع إلى ١/ ٨٠٠ ساحل البحر ، فانتمى إلى عبد القيس ، ولا والله ما أعرف حييًّا أكثر اشهالا على ستَوْءة منهم . ثمَّ أنكتَح أختتَه المُنكَعَبْر الفارسيُّ فلم يُصب شرَفًا قطُّ أعظم منه، فهؤلاء ولدُّها يَابن قُباذ. ثمَّ أُتييَ بعبد الله بن فضالة الزَّهرانيُّ فقال : ألست من أهل همجر ، ثم من أهل سماهيج! أما والله لأرد نبَّك إلى نسسبك . ثم أتيى بعلى بن أصمع ، فقال : أعسِد لبني تميم مرة وعررى من باهملة ! ثمَّ أتسيَ بعبد العزيز بن بشَّر بن حَمَّاط فقال: يا بن المشتور ، ألم يسرقعمنُّك عنزًا في عهد عمرَ ؛ فأمر به فسيِّر ليقطعه! أما والله ما أعنتَ إلَّا `

(١-٠١) ب، ف: وعمر بن ثبة عن أبي الحسن المناثي عن مسلمة ي

<sup>(</sup>٢) ب، ف: « الم تكن ».

سنة ٧١

من يَنكح أختكَ وكانت أختهُ تحت مقاتل بن مسمَّع - ثم أتبي بأبي حاضر الأسدى فقال : يابن الإصطلَخريَّة ، ما أنتَ والأشراف ! وإنما أنت من أهل قطر دَعِيٌّ في بني أسد، ليس لك فيهم قريب ولا نسيب. ثم أتى بزياد بن عمرو فقال : يابن الكرَّمانيَّ، إنَّما أنت عليْج من أهل كرَّمان قطعت إلى فارس فصرت ملاّحاً ، مَا لَكُ وللحرُّبِ ا لأنسَّ بِمَجرُّ القَلْسُ (١) أحدُ قُ . ثُمَّ أتى بعبد الله بن عَيَانَ بن أبي العاص فقال : أعلَى تُكتَشِّر وأنتَ علم من أهل همجمر ، لحق أبوك بالطَّاثف وهم يضمُّون من تأشَّب إليهم يتعزَّزون به! أما والله الأرد نبَّك إلى أصلك . ثم اتري بشيئخ بن النُّعْمَان فقال: يابن الحبيث، إنَّما أنت عليج من أهل زَنْد وَرَّد ، همرَبت أمك وقُـتُـل أبوك، فتزوَّج أختمَه رجلٌ من بني يشكر، فجاءت بغلامين، فألحقنكك بنسبهما ،ثم ضربهم ماثة ماثة ، وحلَّق رءوسهمولحاهم ، وهدم دُورِهِم ، وصَهرَهم في الشَّمس ثلاثنًا ، وحملهم على طلاق نسائهم ، وجمَّر أولاد هم في البُعوث ، وطاف بهم في أقطار البصرة ، وأحلفهم ألا يتنكحوا الحرّائر . وبعث مُصعبٌ خداش بن يزيد (٢١) الأسدى في طلب من هَرَب من أصحاب خالد، فأدرك مرّة بن منحنكان فأخذه، فقال درد مسرق:

A+4/4

بنى أَسد مَلْ فيكمُ من هَوَادَةً فَتَعْفُونَ إِنْ كَانَتْ بِي النَّمَانُ الشَمَعَّتِ بِي أَسَد مَلْ فيكمُ من هَوَادَةً فَتَعْفُونَ إِنْ كَانَتْ بِي النَّمْلُ زَلَّتِ فلاتَحْسبِ الأَعْدَاءُ إِذْ غبتُ عَنهُمُ وأُورِيتُ مَمْناً أَنَّ حربَ كلَّت تَمشَى خِدَاشٌ في الأُرسَكُة آيِناً وقد نَهَلَتْ مِثْي الرَّماحُ وعَلَّتِ

فقرَّبه خداش فقتله – وكان خيداًش على شُوْطة مُصعب يومند ــ وأمر مصعب سنان َ بن ذهل أحد بني عمرو بن مَـرْثَـد بدار مالك بن

<sup>(</sup>١) القلس : حبل غليظ من حبال السفن .

<sup>(</sup>٢) ب، ن: ومراكه.

مسمَّع فهدَّمها ، وأخذ مُصعب ما كان في دار مالك ، فكان فيما أخذ ٨٠٤/٧ جارية ولدت له عمر بن مُصعب. قال : وأقام مُصعب بالبصرة حتى (١) شخص إلى الكوفة ، ثم لم (٢) يزل بالكوفة حتى خرج (٣) لحرب عبد الملك ، ونزل عبد الملك مسكن ، وكتب عبد الملك إلى المر وانيَّة من أهل العراق ، فأجابِمَ كلُّهم وشرطُوا عليه ولاية أصبهان: فأنعم بها لهم كلتهم ،منهم حمجاًر ابنُ أَيْجَرَ، والغَصْبان بن القبَعَثْرَي، وعتَّاب بن ورقاء، وقَـَطَنَ بنُ عبد الله الحارثيّ، ومحمَّدُ بن عبدالرحمن بن سعيد بنقيس، وزَحْر بن قيس، ومحمَّد ابن ُعُمْمَير ، وعلى مقد مته محمَّد بن مروان ، وعلى ميمنته عبد ُ الله بن ُ يزيد بن معاوية، وعلى ميسرته خالدُ بن يزيد ، وسار إليه مصعب وقد خذ َله أهلُ الكوفة . قال عروة بن المغيرة بن شُعْبة : فخرج يسيرُ متَّكثا على متعرَّفة دابيَّته، ثم تَصَفيُّع (٤) الناس يميناً وشمالا فوقعت عينه على ، فقال: يا عُروة، إلى" ، فلنوتُ منه ، فقال : أخبرني عن الحسين بن على" ، كيف صَنَع بإبائه النزول على حُكم ابن زياد وعَنَرم على الحرب ؟ فقال :

إِنَّ الْأَلَى بِالطَّف من آلِ هاشِم تَأْسُّو ا فَسَنُّوا للكرَامِ التأسُّيَّا (\*) قال: فعلمتُ أنه لا يَسريمُ حتَّى يُقتلَ ، وكان عبدُ الملك – فيا ذكتر محمَّد بن مر عن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أبي قرَّة ، عن إسحاق ٨٠٠/٧ ابن عبد الله بن أبي فَرُّوة، عن رَجاء بن حَيُّوة – قال: لمنَّا قَتَـل عمرو بن سعيد وضع السيف فقتل من خالفه ، فلمًّا أجمع بالمسير إلى مُصعب وقد صفت له الشأم وأهلها خطَّب الناس وأمرهم بالتهيُّو إلى مصعب، فاختلف عليه رؤساء أهلالشأم منغير خلاف لما يريده،ولكنهمأحَسُّوا أن يقيمَ ويقدُّم الجيوش ، فإن ظفروا فذاك ، وإن لم يظفروا أمدُّهم بالجيوش خشيةً على الناس إن أصيب في لقائه مصعبًا لم يكن وراءه ملك، فقالوا : يا أميرَ المؤمنين ، لو أقمتَ مكانك وبعثتَ على هؤلاء الجيوش رجلاً من أهل بيتك، ثمَّ

<sup>(</sup>١) ب،ن: وغ،،

<sup>(</sup>۳) ب، ن: وشخص و . (٢) ب، ن: درام،

<sup>(</sup>٤) پ، ن: ويتصفح ۽ .

<sup>(</sup> ه ) اللسان ( أسى ) من غير نسبة ، وروايته : « التآسيا » .

سرَّحتُه إلى مصعب ! فقال عبدُ الملك : إنَّه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشيَّ له رأى، ولعلِّي أبعث من له شجاعة ولا رأى له ، وإني أجد في نفسم, أني بصيرٌ بالحرب ، شجاعٌ بالسَّيف إنْ ألجئتُ إلى ذلك ، ومصعب في بيت شجاعة ، أبوه أشجع قريش ، وهو شجاع ولا عـلم له بالحرب ، يُحبّ الحفض، ومعه من يُخالفه، ومعى من ينصح لى. فسار عبد الملك حتَّى نزل مسَسْكن، وسار مصعب إلى باجُسيَسْرا، وكتب عبدُ الملك إلى شبعته من أهل العراق ، فأقبل إبراهيم بن ُ الأشتر بكتاب عبد الملك مختوماً لم يقرأه ، فدفعه إلى مصعب ، فقال : ما فيه ؟ فقال : ما قرأته ، فقر أه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه، ويجعل له ولاية العراق، فقال لمصعب : إنَّه والله ما كان من أحد آيس (١١)منه مني، ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل النَّذي كتب إلى . فأطعني فيهم فاضرب أعناقهم . قال : إذا لا تناصحنا عشائرُهم . قال : فأوقر هم حديدًا وابعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم (٢) هنالك ، ووَكِمِّل بهم من إن عُلُيتَ ضرب أعنقهم، وإن عَلَبت مُننتَ بهم على عشائرهم . فقال : يا أبا النعمان ، إنى لمَّنى شغل عن ذلك ، يرحمَم اللهُ أبا بمَحْر ، إن كان ليمحد ربي غدر أهل العراق ، كأنَّه كان يستظر إلى ما نحر فيه!

حد أني عمر، قال: حد ثنا محمدً بن سُكلاً م، عن عبد القاهر بن السَّرى، قال : هم أهل ألعراق بالفند ر بمُصحب، فقال قيس بن بن أهليم : ويحكم ! لا تُدخلوا أهل الشأم عليكم ، فوالله لأن تَطمَّموا بعيشكم ليَّصُفين عليكم منازلكم، والله لقد رأيت سيّد أهل الشأم على باب الحليفة يفرح إن أوسلته في حاجة ، ولقد رأيتُنا في الصوائف وأحدثنا على ألف بعير، اوإن الرجل من وجوههم ليغزر على فرسه وزاده خكفته .

قال : ولمَّا تدَانَىٰ العسكران بديّر الجائسيق من مسكّرين ، تَمَدّم إبراهيمُ بنُ الأشر فحسّمل على محمّد بن مرّوان فأزالمَ عن موضعه ، فوجّه عبدُ الملك بن مروان عبد الله بن يزيد بن معاوية ، فقرب من محمد بن

A+1/

<sup>(</sup>١) ب، ف: وآنس، (٢) ب، ف: وواحبهم،

مروان . والتقى القوم ُ فَقُسِّل مُسلم بن عَمَرو الباهليَّ ، وقتل يَحْتَى ابن مبشَّر، أحد بني ثعلبة بن يَرْبُوع ، وقتل إبراهيم بن الأشر، فهرب عتَّاب ابن ُ ورَقاء — وكان على الحيل مع مصعب – فقال مصعب لقطن بن علم الحياليُ : أبا عبَّان ، قلد م خلك، عقال : ما أرى ذلك ، قال : ولم ؟ قال : أكرَه أن تُشَيِّل مذَّحِجٌ في غير شيء ، فقال لحجَّار بن أبجر : أبا أسيد ، قلد م رايتك ؛ قال : إلى هذه العددة! قال : ما تتأخر إليه والله أنتن وألا م ؛ فقال يحمد بن عبد الرّحمن بن سعيد بن قَيِّس مثل ذلك ، فقال : ما أرى أحدًا فَمَلَ ذلك فأفعله ، فقال مصعب : يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم !

حد تنى أبو زيد، قال: حد تنى محمّد بن سكر م، قال: أخبر ابن خازم بمسير مُصعب إلى عبد الملك ، فقال: أمسَمه عمر بن عُبيد الله بن معمر ؟ قيل: لا، استممله على فارس، قال: أفمحه المهلّب بن أبى صفرة ؟ قيل: لا، استممله على الموصل، قال: أفمت عبّاد بن الحُسُسِن ؟ قيل: لا، استخلفه على البصرة، فقال: وأنا بخُراسان!

خُلِينِي فَجُرِينِي جَمَارِ وَأَبْشِرِي بِلَحْمِ آمِرِيُّ لِم يَشْهَدِ اليوْم ناصِرُهُ فَاللَّهِ مَناصِرُهُ فَاللَّهِ مَناصِرُهُ مَعَالِي اللَّهِ مَناصِرُهُ مَعَالِي مَمَّدِل معك إلى عمَّك بمكة فأخبره ما صَنع أهل العراق ، ودعي فإني مَمَّدُول مقال ابنه : والله لا أخبر قريشاً عنك أبداً ، ولكن إن أردت ذلك فالحق بالبصرة فهم على اَلجاعة ، أو الحتق بأمير المؤمنين . قال مصعب : والله لا تتحد ث قريش أنى فررت بما صنعت ربيعة من خذلانها حي أدخل محماري ما السبّف بعار ، الحرم منه ولكن أن أقاتل ، فإن "المقتلت فلعمري ما السبّف بعار ، وما الفرار لى بعادة ولا خلتي ، ولكن إن أردت أن ترجع فارجع فقاتل أ. فرجع فقاتل حتى قنيل .

قال على بن محمَّد عن يحبي بن سعيد بن أبي المُهاجر ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ وَلَكُنِّي ۗ . (٢) ب، ف: ﴿ فَأَنَّ ۗ » .

سنة ٧١

إن عبد الملك أوسل إلى مصعب مع أخيه محمد بن مروان: إنَّ ابنَ عصَّك يعطيك الأمان ، فقال مصعب: إنَّ مثلى لا ينصرِف عن مثل هذا الموقف إلاّ غالبًا أو مغلوباً .

وقال المبشم بن عدى : حد ثنا عبد الله بن عياش ، عن أبيه ، قال : إنّا لو قُوف مع عبد الملك بن مروان وهو يتحارب مصعباً إذ ذنا زياد بن عرو ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن إسماعيل بن طلبحة كان لى جار صدق ، قلما أواد تى مصعب بسوه إلا دقعه عنى ، فإن رأيت أن تؤ منه على جرمه ! قال : هو آمن ، فضى زياد - وكان ضخما على ضخم - حتى صار بين الصقين ، فصاح : أين أبو البخشرى إسماعيل بن طلبحة ؟ فخرج إليه ، فقال : إنى أريد أن أذكر لك شيئاً ، فلدكا حتى اختلفت أعناق منطقة إسماعيل ، ثم اقتلعه عن ستر بعه - وكان نتحيفاً - فقال : أنشكاه عن ستر بعه - وكان نتحيفاً - فقال : أنشكالة من منطقة إسماعيل ، ثم اقتلعه عن ستر بعه - وكان نتحيفاً - فقال : أنشكالة من أذا لله الله الله الله الله الله الله عنداً مقتولاً .

ولماً أبي مصعب قبول الأمان نادتي محملًد بن مروان عيسى بن مصعب وقال له: يا بن أخيى ، لا تقتل نفسك ، لك الأمان ، فقال له مصعب : 
قد آمَننك عَمَّك فامض إليه ، قال : لا تتحدث نساء قريش أبي المالمتك للقتل ؛ قال : فنقد م بين يدي أحتسبيك ، فقاتل بين يديه حتى قتل ، ونظر إليه زائدة بن قدامة فشد عليه فطعنه ، وقال : يا لتازات المختار ! فصرعه ، ونزل إليه عبيد الله ابن رياد بن ظبيان ، فاحتز راسة ، وقال : إنه قتمل أخي النابي بن وزيد ، ونظر أبي و تتي أن يأخذها ، وقال : إنه مراسم ، فان يأتي أن يأخذها ،

وكانالوِ تُر الذي ذكرَ مُعبيدُ الله بن زياد بن ظبيان أنه قتل عليه مصعبًا أن مصعبًا كان وكي في بعض ولايته شرطه مطرف بن سيدان الباهلي تم أحدبني جناوة.

في حمر رأس مالاً . فتس كه عند عبد الملك .

فحد ثنى عراً بن شبعً ، قال : حد ثنى أبو الحسن المدانئ و مَسخلد بن يحي بن حاضر ، أن مطرقاً أتبى بالنابى بن زياد بن ظبيان ورجل من بنى نسمير قد قطعا الطريق ، فقتل النابى ، وضرب النميرى بالسياط فتركه ، فجمع له عبيد الله بن أرياد بن ظبيان بجمّعًا بعد أن عزله مصعب عن البعرة وولاه الأهواز ، فخرج يريده ، فالتمتيا فتواقعًا وبينهما نهر، فعبر مطرف المه الله النهرة وعاجله ابن طبيان فطعته فقتله ، فبعث مصعب مكرم بن مطرف في طلب ابن ظبيان ، فدار حتى بلغ عسكر مكرم ، فنسب اله ، ولم يلق ابن ظبيان بعبد الملك لما قتل أخوه ، فقل المناب فل يلق ابن ظبيان بعبد الملك لما قتل أخوه ، فقال المناب ألم المنابع ال

ولما رأينا الأَمرَ نكْساً صُدُورُهُ وهِم الهوَادِى أَنْ تكُنَّ توالِيا(١) صَبَرُنا لأَمر الله حتَّى يُقيبَهُ ولم نَرْضَ إلاَّ مِنْ أُمَيَّةَ واليا ونحْنُ قَتَلنا مُصْعَباً وَابنَ مُصْعِب أَخَا أَسد والنَّخَمِيَّ اليانِيَا ومرّتُ عُقَابُ الموتِ مِنَّا بمِسِلم فَأَهْوَتْ له ناباً فأصبَحَ ثَاوِيًا سقيننا ابن سيدان بكأس روية كَفَتَنَا، وخيرُ الأَمر ما كان كافيا حدثني أبو زيد، قال: حدثني على بنُ محمد، قال: مترّ ابنُ

حدثى ابو زيد، قال: حدثى على بن محمد، قال: مر ابن ظَهِّيَّانَ بَابِنةَ مطرِّف بِالبِصرة ، فقيل لها: هذا قاتلُ أبيك ، فقالت: في سبيل الله أبي ، فقال ابنُ ظَهِّيان :

فلا فى سبيل الله لاقى حِمَامَهُ أَبُوكِ ولكنْ فى سبيل الدَّرَاهِم فلمناً قُتل مُصعب دعا عبد ُ الملك بنُ مروان أهل العراق إلى البيعة ، فايتعوه ، وكان مُصعب قُتل على نهر يقال له الدُّ بَعَيْل عند دَيْس الجائليق ٨١١/٢ فلمناً قُتل أمرَّ به عبد ُ الملك وبابنه عيمى فدُفنا .

ذَكر الواقديُّ عن عَمَّان بن محمَّد، عن أبي بكر بن عُسَر ، عن عروة

<sup>(</sup>۱) ا: «أنتكرن».

171 ستة ۷۱

قال : قال عبد ُ الملك حين قُتُل مُصعب : واردُوه ُ فقد والله كانت الحدُّر مة بيننا وبينه قديمة"، ولكن هذا المُللك عقيم .

قال أبو زيد : وحدَّثني أبو نعيم، قال : حدَّثني عبدُ الله بنُ الزَّبير أبو أبي أحمد ، عن عبد الله بن شريك العامريّ ، قال : إني لـواقفّ إلى جنب مصعب بن الزّبير فأخرجتُ له كتاباً من قبّائي ، فقلتُ له : هذا كتابُ عبد الملك ، فقال : ما شتت ، قال : ثم جاء ربجلٌ من أهل الشأم فلخل عسكره، فأخرج جارية فصاحت: واذُّلَّاه ! فنظر إليها مُصعبَ ، أم أعرض عنها .

قال : وأتي عبد الملك برأس مُصعب ، فنظر إليه فقال : منى تخذو قريشٌ مثلكُ ! وَكَانَا يَتَحَدَّثَانَ إِلَى حُبِّتَى ، وهما بالمدينة ، فقيل لها : قُنْسِل مصعب ، فقالتُ : تَنْعُس قاتلُهُ ! قيل : قتله عبد اللك بنُ مروانَ ، قالت: بأبى القاتلُ والمقتول!

قال : وحمَّجٌ عبد اللك بعد ذلك ، فلخلت عليه حبُّتي ، فقالت : أقتلت أخاك مُصعباً ؟ فقال :

مُرًّا ونَتْركهُ بجعجاعِ (١) من يذُقِ الحرُّبُ يُجد طَعْمَهَا وقال ابن قيس الرُقيات:

قتيلٌ بدَيْر الجاثلِيقِ مُقيمُ (١٦) لقد أُوْرَثُ المِصريْنِ خِزْيًّا وَذِلةً ولا صَبرت عندَ اللُّقَاء تممُّ فما نصحت لله بكرُ بنُ وائل ولو كان بكْريًّا تَعَطَّفَ حَــوْلُهُ كتائب يَغلى حَمْيُها ويكُومُ بها مُضَرِى يَوْمَ ذاكَ كريم ١٣/٢ ولكنُّه ضاعَ اللمامُ وَلمْ يكن ويَصْرِيُّهم إنَّ المُليمَ مُلِيم جزَى الله كُوفيًّا هنـــاك ملامَةً وإنَّ بني العَلَّاتِ أَخلَوْا ظُهورُنا ونحن صريح بينهم وصمم

> (١) لأب قيس بن الأسلت ، من المفضلية ٧٥ . والحسجاع : المحيس في المكان الخشن أو ( ۲ ) ديوانه ١٩٦ ، و بعده في رواية الديوان :

تولى قتال المارقين بنَفْسِهِ وقد أسلماه مُنقذٌ وحَمِيمُ

AIY/Y

فإن نَفْنَ لايَبْقَوْا وَلاَيَكُ بعْسَلَنَا لِذِي حُرْمَةٍ في السلمين حَريمُ<sup>(١)</sup>

قال أبو جعفر : وقد قبل : إن ما ذكرتُ من مَمَتَلَ مصعب والحرب السّي جرتْ بينه وبين عبد الملك كانت في سنة اثنتين وستين ، وأن أمر خالد الله بن خالد بن أسيد ومصيره إلى البّصرة من قبيل عبد الملك كان في سنة إحدى وسبعين ، وقُمْل مصعب في جُمُادَى الآخرة .

. . .

#### [ ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة]

وفى هذه السَّنة دخل عبدُ الملك بنُ مروانَ الكوفةَ وفرَّق أعمالَ العراق والمصرَيْنِ الكوفة والبصرة على عُسَّاله فى قول الواقـِدىّ ؛ وأمَّا أبو الحسن فإنَّه ذَكَرَ أنَّ ذلك فى سنة اثنتين وسِمين .

وحد ثني عررُ ، قال : حد ثني على بن محمد، قال : قنتيل مصعب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جُمادى الأولى أو الآخرة سنة اثنتين وسبعين. ولما أتى عبد الملك الكوفة — فها ذكر — نزل الشخيلة ، ثم دعا النسس إلى البيعة ، فجاءت قضاعة ، فرأى قللة ، فقال : يا معشر قضاعة ، كيف سكيمة من مُضَرَ مع قلتكم إ فقال : عبد الله بن يُحلى النبهدى : كيف سكيمة من مُضَرَ مع قلتكم إ فقال : عبد الله بن يُحلى النبهدى : من معل منا يا أمير المؤيني . من عامل منا يا أمير المؤيني . من عامل منا يا أمير المؤيني . من جاءت مند جمع هؤلاء بالكوفة من جمعى ، منا بعد الملك قال : يا معشر شيئاً . ثم جاءت جمعني ، فلما نظر إليهم عبد الملك قال : يا معشر جمعى ، اشتملتم على ابن أختكم ، وواريتموه ؟ يعني يحتي بن سعيد بن جمعى ، المناص — قالوا : نعم ، قال : فهاتوه ؛ قالوا : وهو آمن ؟ قال : ويتشتر طون عليه تسحب الولد على والمده ، فقال : أما والله لتنعم الحي أنتم ؛ إن كتم عليه تسحب الولد على والمده ، فقال : أما والله لتنعم الحي أنتم ؛ إن أيوب ، فلما انظر إليه عبد الملك قال أيا قبيح ، بأى وجه تستظر إلى ربك وقد فقالاً . فلما القط المنا ويتد المنا ويكل ربك وقد فقالاً . فلما المعتم الحي المنا ويكل ويلك ، فلما القبر ، فعاماً به وبحات تنظر إليه عبد الملك قال أيا قبيح ، بأى وجه تستظر إلى ربك وقد

<sup>(</sup>١) كذا ورد البيت في ا .

175

خلعتُسَى ! قال : بالوجه الَّذي خلقه ، فبابع ثمّ ولى فنظر عبدُ الملك في فَلَمَاه فقال : لله دَرّه ! أيَّ ابن زَوْمـلة ّ هو! بعني غَمَـ ببة .

وقال على بن عملًا: حد ثنى القاسم بن مُعَن وغيره أن معبلد بن خالد الجند تى قال : فقد منا تقلد الجند تى قال : فقد منا وجلا وسم حيث الله المنا عبد الملك : من ؟ وسم حيث دميا حقال عبد الملك : من ؟ فقال الكان عبد الملك : من ؟ فقال الكان عبد وقال عبد الملك :

A10/Y

علير الحيَّ من عَلْوا نَ كانوا حَيَّةَ الأَرْضِ بغى بعشُهُمُ بَمْضاً فَلَم يرْعَوَّا على بَعضِ ومنهمْ كانت السَّادَا تُ والمُوقُون بالقَرْضِ ثمّ أقبل على الجميل فقال: إيه إفقال: لا أهرى ، فقلتُ من خلَفهِ، ومنهمْ حَكَمَّ يقفي فلا يُنقَض ما يَقفي ومنهمْ من يجيزُ الحسج بالسَّنة والفَرْضِ (١) ومُهُمْ مُذْ ولِدوا شَبّوا بسِر النسب المحض

قال: فتركني عبد الملك ، ثم أقبل على الجميل فقال : من هو ؟ قال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : ذو الإصبع ؛ قال : فأقبل على الجميل فقال : وليم سمّى ذا الإصبع ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : لأن حيثة عصت إصبحته فقطتمتها ، فأقبل على الجميل فقال : ما كان اسمه ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : حرّانان بن الحارث ؛ فأقبل على الجميل، فقال : من أيسكم كان ؟ قال : لا أدرى ، فقلت من خلفه : من ين ناج ، فقال :

أَبَعْدُ بني ناج وسَعْيِك بينهم (٢) فلا تُتْبِعنْ عَيْنَيك ما كان هالِكَا

 <sup>(</sup>١) قال أبو الفرج : «قوله : «وسنهم من يجيز الناس » فإن إجازة الحج كانت لمزامة »
 فأعذتها عدوان ، فصارت لوجل فيهم يقال له سيارة » . الأهانى ٣ : ٨٩ ( ٣) رواية الأعانى :
 وألمنا بنسُو ناج فلاً تُلكَ كَرَنَهُهُمْ »

إذا قُلْتُ مَعْرُوفاً لأصلَح بينهم يقول وُهَيْبٌ : لا أصالح ذَلكا فأضحى كظهر القبْر جُبّ مَنامُهُ تُطيفُ به الطِلدانُ أَحدبَ بَاركا

قاصحي كظهر العير جب سنامه تطيف به البولدان احدب باركا أم أقبل على الجميل، فقال: كرع عطاؤك؟ قال: سَيْهمائة، فقال لى: في كيم أنت؟ وقلت: في ثلثيمائة ؛ فأقبل على الكاتبيّس، فقال: حُملًا من عطاء هذا أربعمائة ، وزيداها في عقله هذا ، فربعت وأنا في سبعمائة ، وهو في ثلثياتة مم جاءت كيندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشمث ، فأوصى به بيشرًا أخاه ، وقال: اجعمله في صحابتك . وأقبل داود بن قوض محابتك . وأقبل داود بن قصحية من مناتين من بكر بن واثل ، عليهم الأقبية الداودية ، وبه سميت ، فجلس مع عبد الملك على صريره ، فقل عليه عبد الملك ، ثم نهض ونهضوا معه ، فأنبعهم عبد الملك على صريره ، فقال: هؤلاء الفساق ، والله لهن واحد منهم طاعة (١١).

ثم ّ إنَّه وَلَنَّي – فها قبل – قبطَنَ بن ّعبد الله الحارثيّ الكوفة أربعين يومًا ثمّ عَنزَكه، وَوَلَّى بِشْرَ بن ّمَرْوان وصَعيد منبرَ الكُنُوفة فخَطَّت فقال :

إِنَّ عبد الله بن الزبير لوكان خليفة كما يزعم لخرج فآسي بنفسه ، ولم يغرز ْ ذَنَبَه في الحرَمْ . ثم قال : إِنى قد استعملتُ عليكم بِشِرَ بنَ مروان ، وأَمرُته بالإحسان إلى أهل الطاعة ، والشدّة على أهل المعصية ، فاسمعوا له وأطعما .

واستَعمل محمَّد بنَ عُمير على هسَملنان ، ويتزيدَ بنَ رُوَّيَم على الرَّى ، وقَرَيدَ بنَ رُوَّيَم على الرَّى ، وقرَق العُميَّالَ ، ولم يف لأحد شرَط (٢)عليه ولاية أصبهان ؛ ثم قال : على هؤلاء الفُسَّاق اللَّذين أنسخلُوا الشأم ، وأفسلوا العراق ، فقيل : قد أبارهم رؤساء عشائرهم ، فقال : وهل يجير على أحد! وكان عبد الله بن يزيد بن أسد بلأ إلى على بن عبد الله بن عباس ، وبلأ إليه أيضًا يزيد بن أرفر بن الحارث وعمرو بن زيد (٢٠) يجي بن معاوية ، فأمنهم عبد الملك ، فيظهروا .

A17/Y

AIV/Y

<sup>(</sup>١) أنظر الأغاف، ٣: ٩١، ٩٢. (٢) ب، ف: يديرطير.

<sup>(</sup>٣) س، ابن الأثير : «يزيد».

170

قال أبو جعفر ؛ وفي هذه السنة تنازَع الرّياسة بالبصرة عُسبيدُ الله بن أبي بكرة وحُمران بن أبان، فحد ثني عمرُ بن أُ شبَّة قال: حد ثني على بن محمَّد قال : لمَّا قُتُل المُصعبَ وثب حُمران من أبان وعُبيد الله بن أبي بتكثرة فتنازَعا في ولاية البَّصرة ، فقال ابن أبي بكرة : أنا أعظم غناءً منك ، أنا كنتَ أنْفيق على أصحاب خالد يوم الجُهُمْرة . فقيل لحُسُمان : إنَّك لا تقوَّى على ابن أبى بَكْرُو ، فاستَعين ْ بعبد الله بن الأهم، فإنَّه إن أعانك لم يقو عليك ابن أبى بكرَّرة، ففعل، وغلب حُسْران على البَّصْرة وابن الأهمَّم على شرطها .

وكان لحُمْران منزلة عند بني أميَّة ؛ حدثني أبو زيد قال : حدَّثني أبو عاصم النبَّبيل قال : أخيرني رجل قال: قلدم شيخ أعرابي فرأى حُمران فقال : من هذا ؟ فقالوا : حُسْران ؛ فقال : لقد رأيتُ هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه ِ فَمَابِتِدُوهِ مروان وسعيدُ بنُ العاص أيَّهما يسوِّيه . قال أبو زيَّد : قال أبو عاصم : فحمَدً ثُنتُ بذلك رجلاً من وَلَمَد عبد الله بن عامر، فقال: حد " في أن " حُمر ان ملد وجله فابتدر معاوية وعبد الله بن عامر أيتهما ١٨٨/٢

يعمزها .

## [ ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة ]

وفي هذه السنة بعث عبد لللك خالد بن عبد الله على البتصرة والياً ، حد "أني عمر، قال : حد "أني على بن عمد، قال : مكث حمران على البصرة يسيرًا ، وخرج ابن أبي بَكرة حتَّى قَدَم على عبد الملك الكوفة بعد مقتل مُصمَّ ، فولتَّى عبد للك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البصرة وأعمالها، فوجَّه خالدٌ عُبيد الله بن أبي بتكثرة خليفَّته على البصرة ، فلمًّا قَلَدُم على حُمْران ، قال : أقلَد جثت لاجئت ! فكان ابن أبي بتكثرة على السَصْرة حتى قد م حاله .

وفي هذه السنة رَجَّع عبدُ الملك ـ فيما زَعَمَم الواقد َّيِّ ــ إلى الشأم .

V1 3in

قال : وفيها نترّع ابنُ الزبير جابرَ بنَ الأسوّد بنِ عوف عن المدينة ، واستعمل عليها طلحة بن عبد الله بن عوف . قال : وَهُو آخر وال لابن الزّبير على المدينة ، حتَّى قدم عليها طارقُ بنُ عَمَرو مولى عَبّان ، فَهَرَب طلحة ، وأقام طارقٌ بالمدينة حتَّى كتب إليه عبد الملك .

وَحَمَجً بالناس في هذه السَّنة عبد الله بن الزَّبير في قول الواقديُّ .

#### [خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب]

وذكر أبو زيد عن أبى غسَّانَ محمَّد بن يحيى ، قال : حدّ أبى مصعب ابنُ عُمْانَ ، قال: لمَّا انتَهَى إلى عبد الله بن الزبير قتل مُصعب قام في الناس فقال :

الحمد الله الله عمّن الماد الحلق والأمر ، يؤتي الملك من يشاء ، ويستزع الملك عمّن الماء ، ويستزع الملك عمّن الماء ، ويستزع الملك عمّن المعاد الحقق معه وإن كان فرداً ، ولم يستمز من كان وإيله الشيطان وحير يه وإن كان فرداً ، ولم يستمز من كان وليله الشيطان وحير يه وإن كان فرداً ، ولم يستمز من كان وليله الشيطان وحير يه وان كان (١١ معه الآنام ملمواً، ألا وإنه قد أتانا من العراق خبر حزننا وأفر حنا المناف الله الله عليه الله الله الله الله عليه المناف التعليما التعليما التعليم المناف الله الله عليه الله الله عليه المنزاء المصيبة ، عم يسر عصوب لقد أصبت بالزبير قبلة ، وما أنا من عال بخلو مصيبة ، وما مصعب إلا عبد من عسيد الله وعون "من أعواني . ألا إن أهم العراق أهل ألغمة و والمناف ، والله المناف الله المناف الم

<sup>(</sup> ۱ ~ ۱ ) ف: « الناس معه طراع. ( ۲ ) القمص: الموت السريم.

وذكر أن عبد الملك لما قتل مصعباً ودخل الكوفة أمر بطعام كثير ٢٠٠٧ فصيم ، وأمر به إلى الخور ترتيق ، وأذن إذنا عاماً ، فلخل الناس فأخذوا عاماً ، فلخل الناس فأخذوا عام السهم ، فلخل عمرو بن حريرً ، كانت أحب إليك وأشهى عندك ؟ قال: فأجلسة معه ، ثم قال: أي الطعام أكلت أحب إليك وأشهى عندك ؟ قال: عناق (١) حسمراء قد أجيد تمليحها ، وأحكم نضجها ، قال: ما صنعت شيئا ، فأين أنت من عُسروس (٢) وضع قد أجيد سممك ، وأحكم نضجه ، اختلجت إليك وجله ، فاثبعتها يدة ، غد بسريجين من لبن وسمن . ثم جاءت الموائد فأكلوا ، فقال عبد الملك بن مَسروان : ما ألذ عيشنا لو أن شيئا يدوم! ولكنا كما قال الأول :

وكلَّ جليدٍ يألَّمَمَ إلى بِلَّى وكلَّ امْرَىُ يَوْماً يَصيرُ إلى كانُ فلما فرغُ من الطعام طاف عبدُ الملك فى القَصر يقول لعسرو بن حُرَيث : ليمتنُّ هذا البيت ؟ ومِتنْ بَنَتَى هذا البيت؟ وعَسَمرو يُخيرِه، فقال عبدُ المَلك :

وكلُّ جديد ياأَتُهمَ إلى بِلَّى وكلُّ امرىُّ بومًّا بصيرُ إلى كانْ ثُمَّ آتى مجلسَّهُ فاستَكْنَى؛ وقال :

اعْمل على مَهَل فانَّكُ مَيَّتُ واكتَحْ لنَفْسِك أَيَّهَا الإنسَانْ ١٨٢١/٧ فكأنَّ ما قد كان لم يكُ إذ مفَى وكأنَّ ما هو كائنٌ قد كانْ

وفي هذه السنة افتتتَح عبد الملك - في قول الواقدي - قيسارية .

<sup>(</sup>١) العناق : الأنثى من أولاد المعزى .

<sup>( ُ</sup> ٧ ُ) في اللسان : « وفي حديث عبد الملك بن مروان : أين أثت من عمروس راضع ! الممروس بالضم : الحروف أو ابقدي إذا بلغا العدو » .

## ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين

#### ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث الجليلة

قال أبو جعفر : فمن ذلك ما كان من أمر الحوارج وأمر المهلّب بن أبى صُفَّرة وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد .

ذكر هيشام بن عسد ، عن أبي ميخنف أن حصيرة بن عبد الله وأبا زُّ هير العبسَى ُّحد ثاه أن ّ الأزارقة والمهلَّب بعدما اقتتلوا بسُولاً فَ ثَمَانية ۖ أشهر أشدَّ القتال ، أتاهم أنَّ مصعب بن الزَّبير قد قُدِّيل ، فبلغ ذلك الحوارجَ قبل أن يبلغ المهلَّب وأصحابه، فناداهم الخوارجُ : أَلا تُدخبيروننا ما قولكم في مُصعبَ ؟ قالوا : إمام هُنُدَّى؛ قالوا : فهو وليتَّكم في الدنيا والآخرة ؟ قالوا: نعم ، قالوا : وأنتم أولياؤه أحياء وأمواتاً ؟ قالوا : ونحن أولياؤه أحياء وأمواتاً ؛ قالوا : فما قولُكُم في عبد الملك بن مرُّوان ؟ قالوا : ذلك ابنُ اللَّمين ، نمحن إلى الله منه بُراء ، أهو عندنا أحلُّ دمًّا منكم ، قالوا : فأنَّم منه بُراء في الدُّنيا والآخرة ؟ قالوا : نعم كبراءتينا منكم ؛ قالوا : وأنَّم له أعداًء "أحياء" وأمواتًا ؟ قالوا : نعم نحن له أعداء كمداوتينا لكم ، قالوا : فإن إمامتكم مصعبًا قد قتله عبد الملك بن مروان، ونواكم ستمجعلون غداً عبد الملك إمامكم، وأنم ٨٢٢/٢ الآن تتبرَّءون منه ، وتلعَّمنون أباه ! قالوا : كذبتم يا أعداء الله . فلما كان من الغد تبيَّن لهم قتل مصعب ، فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن ميروان فأتتهم الخوارجُ فقالوا: ما تقولون في مصعب ؟ قالوا: يا أعداء الله ؛ لا نخبركم ما قولنا فيه ، وكرهوا أن يكذِّبوا أنفستهم عندهم ، قالوا : فقد أخبرتمونا أمس أنه وليتكم في الدنيا والآخرة، وأنكم أولياؤه أحياءً وأمواتاً ، فأخبر ونا ما قولكم في عبد الملك ؟ قالوا: ذاك إمامنا وخليفتنا \_ ولم يجدوا إذ بايعوه بُدًّا من أن يقولوا هذا القول ـ قالت لهم الأزارقة: يا أعداء الله ، أنتم أمس تتبرَّمون منه في الدُّنيا والآخرة ، وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً وأمواتاً ، وهو البوم إمامكم وخليفتُكم ، وقد قتل إمامكم الندى كنم

سنة ۷۷

تولونه ! فأيهما المحتى"، وأيهما المهتدى، فأيهما الضال ! فالوا لهم : يا أعداء الله ، وضينا بذاك إذ كان ول "ا أمرزا، ونرضى بهذا كا رضينا بذاك ، قالوا : لا والله ولكنتكم إخوان الشياطين ، وأولياء الظالمين ، وعبيه الدنيا . وبتعث عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البتصرة . فلما قسم خالد أثبت المهلب على خراج الأهواز ومتعرفتها ، وبعث عامر بن مسمع على سنابور ، ومقاتل بن مسمع على مسابور ، ومقاتل بن مسمع على فسسا ودرا بحرد ، والمفيرة ، والمعافرة . ،

ثُمَّ إنه بعث إلى مُقاتل فبمَعَشَه على جيش ، وألحقته بناحية عبد العزيز فخرج بطلب الأزارقة، فانحطوا عليه من قبل كرَّ مان حتى أتنوا دراً بمجرد، فسار نحوَهم. وبعث قَـَطَـرَىٌّ مع صالح بن مخْراق تسعمائة فارس، فأُقبِـل ٨٢٣/٣ يسيرُ بهم حتى استقبل عبد العزيز وهو يسير بالناس لبلا ، يجرون على غير تعبية ، فهزم الناس ، ونَزَل مُقاتيل بن ميسمّع فقاتل حتى قُتيل ، وانهزم عبدُ العزيز بنُ عبد الله ، وأخيلَت امرأتُه ابنة المنذر بن الجارود ، فأقيمت فيمن يزيد، فبلغت مائة َ أَلفَ ــ وَكانت جميلة ً ــ فَغار رجل ً مِن قومها كان من رموس الحوارج يقال له : أبو الحديد الشُّنَّيُّ ، فقال : تنَّحَّوا هكذا ، ما أرَّى هذه المُشَرِكة إلَّا قد فتنتَّكم ، فضرب عنقمَها . ثمُّ زعموا أنه لمَحق بالبَّصّْرة ، فرآه آلُ منذر فقالوا : والله ما ندرى أنحْممَدُك أُم نُذُمَّكُ ! فَكَان يقول : ما فعلتُه إلَّا غيرة وحسَّميّة . وجاء عبد العزيز حتى انتهتى إلى رامتهُرْمُز ، وأتى المهلّب فأخبر به ، فبعث إليه شيخًا من أَشْيَاخ قومه كان أحدُّ فُرْسانه، فقال : اثنه فإن كان منهزمًا فعزَّ وأخبره أنه لم يتَفَعَلَ شيئًا لم يتَفعَلَه الناسُ قَبَلَه ، وأخبره أنَّ الجنود تأتيه عاجلا، ثُمَّ يُعْزَه الله ويتنصُّره. فأتاه ذلك الرجل، فوجدوه نازلاً في نحو من ثلاثين رجلا كثيباً حزيناً، فسلم عليه الأزْديّ ، وأخبره أنه رسول المهلب، ويلّغه ما أمره به، وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة . ثم انصرف إلى المهلب فأخبره الحبر، فقال له المهلب : الحق الآن بخالد بالبصرة فأخبره الحبر، ٢٤/٢،

السبسف : دينولي .

فقال: أنا آتيه أخبرُه أنَّ أخاه همُزِم! والله لا آتيه ، فقال المهلَّب (١١): لاوالله لا يأتيه غيرُك، أنتَ المذي عاينتَه ورأيته، وأنت كنتَ رسولي إليه، قال: هوإذاً بهد يك (٢) يامهلس أن ذهب إليه العام ، ثم خرج . قال المهلب : أمَّا أنت والله فإنك لي آمن ، أماً والله لو أنك مع غيري ، ثم أرسلك على رجليك خرجت تشتد 1 قال له وأقبال عليه : كأنك إنما تمن علينا بحلمك! فنحن والله نُكافئكَ بل نزيد؛ أما تَعلَم أنا نُعرّ ض أنفسنا للقَتْل دُونَكَ ، وتحميك من عدو ك ! ولوكنا والله مع من يتجهـَل علينا ، ويَسَعثنا في حاجاته على أرْجُلينا ، ثمَّ احتاج إلى قتالنا ونُصَّرننا جعلناه بينتنا وبين عدو أنا، ووقينا به أنفسنا. قال له المهلُّب: صدقت صدقت. ثم دعا فترَّى من الأزَّدكان معه فسرَّحه إلى خالد يخبره خبر أخيه ، فأتاه الفي الأزدىّ وحوله الناسُّ، وعليه جبُنّة خضراء ُ ومُطَرّفٌ أخضَر ، فسلم عليه ، فرد عليه، فقال: ما جاء بك (٣) ؟ قال: أصلحك الله ! أرسلي إليك الميلب لأخبرَك خبرَ ما عاينتُه، قال: وما عاينت؟ قال: رأيت عبد العزيز برامتهمُرمُزُ مهزوماً ، قال: كذبت ، قال : لا ، والله ماكذبتُ ، وما قلتُ لك إلَّا الحقَّ ، فإن كنتُ كاذبًا فاضربْ عُنْنَى ، وإن كنتُ صادقًا فأعطني أصلحك الله جبُّتك ومُطرفك . قال: ويتحك ! ما أيسر ماسألت ، ولقد رضيت ٨٢٠/٢ مع (٤) الحطر العظيم إن كنت كاذباً بالحطر الصُّغير إن كنت صادقاً . فَسَحَبَسُمه وأمر بالإحسان إليه حتى تبيّنت له هزيمة القوم ، فكتتب إلى

أما بعد ، فإنى أخير أمير المؤمنين أكرمه الله أنى بعثتُ عبد العزيز بن عبد الله في طلب الحوارج ، وأنهم لقدّو بفارس ، فاقتشَلوا قتالا شديداً ، فانهم عبد الناس ، وقتل مقاتل بن مسميح ، وقلم الفلس لل الأهواز . أحببت أن أعلم أمير المؤمنين ذلك ليأتيمي رأيه وأمره أذل عند وإن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) ١، ب، ف: و وقال: فقال له الملب ه. (٢) كذا ق أ، في ط ويهديك.

<sup>(</sup>٣) ب، ن : وما حاجتك ي . (٤) ب، ن : ومن ه

فكتب إليه:

أما بعد، فقد قد م رسولك في كتابيك، تُعلمي فيه بتعشيمك أخاك على قتال الخوارج، وبهزيمة من هُرَم، وقتشل مَن قُدُول، وسألتُ رسولك عن مكان المهلّب، فحد آني أنه عامل لله على الأهواز، فقبيح الله رأيك حين تسجي الخواج، وهو المسيّمونُ النقية، العسسّن السياسة، البصير بالحمّرب، المُقامي لها، ) ابنها وابن أبنائها! انظر أن تنهض بالناس حتى تستقبلههم بالأهواز ومن وراء الأهواز. وقد بمنتُ إلى بيشر أن يُمدتك بجسّش من أهل الكوفة، فإذا أنت لقيت عدوك فلا متحمل فيهم برأى حتى تُحضره المهلّب، وتستشيره فيه إن شاء الله. والسلامُ علىك ورحمةُ الله. والسلامُ

فشَتَّ عليه أنَّه فَسَّل رأيه في بعثة أخيه (٢) وتَرَّك المهلب، وفي أنه لم يَرَضَ رأية خالصًا حتى قال : أحضَرْه المهلّبَ واستشرهَ فيه .

وكتتب عبد للك إلى بشر بن مروان :

أما بعد، فإنى قد كتبتُ إلى خالد بن عبد الله آمرُه بالنّهوض إلى الحوارج، فسرَّحْ إليه خمسة للاف ربيل ، وابعث عليهم ربيلا من قببلك ترضاه ، فإذا قضوًا غزاتهم تلك صرفتهم إلى الرَّى فاتتلُوا علوَّهم، وكانوا في مسالحهم ، وبجبَوًا فينهم حتى تأتى أيام عقبهم فتُعقبهم (٣) وتبعث آخرين مكانتهم .

فقطع على أهل الكوفة خمسة "آلاف ، وبعث عليهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث ، وقال : إذا قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الرسّى . وكتب له عليها عهداً . وخرج خالد "بأهل البصرة حتى قدم الأهواز ، وجاء عبد الرحمن بن محملًد ببعث أهل الكوفة حتى واظاهم بالأهواز ،

<sup>(</sup>١-١) ب، ن : والمقاس الحرب ۽ . (٢) ب، ٽ : وبلته بأخيه ۽ .

<sup>(</sup>٣) س: وقتمانهم و .

وجاءت الأزارقة حتى دنوا من مدينة الأهواز ومن مُعسكر القوم ، وقال المهلب نخالد بن عبد الله : إن أرى هاهنا سُمُناً كثيرة، فضُمَّها إليك، فوالله ما أظُنَّ القوم إلا سُحرقها . فا لبث إلا ساعة حتى ارتفعت خيل من خيلهم إليها فحرقتها . وبعث خالد بن عبد الله على ميسئته المهلب ، وعلى ميسئته المهلب على وعلى ميسئته المهلب على عبد الرحمن بن عملد ولم يُمختلق، فقال : بابن أخى ، ما يستمك من الخشدق! فقال : والله لهم المون على من ضرطة الجسمل (١١)، قال: فلا معرب المهرب على المترب ، لا أبرح أو (١٦) تنضرب عليك خندقاً و فقعال .

وبلغ الحوارجَ قول عبد الرحمن بن محمَّد لهم : وأهوَنُ على مِن ضَرَطة الحمل ٤، فقال شاعرُهم :

يا طالبَ الحقُّ لا تُستَهُو بالأَمَلِ فإنَّ من دون ما يَوى مَدَى الأَجلِ وأعمَلُ لربَّك وأسأَله مَثوبَتَهُ فإنَّ تَشُواه فَاعلمُ أَفضلُ العملِ واغْرُ المَخانِيثُ في الماذِيَّ مُثْلِمَةً(٢) كيا تُصبِّح غَدُوا ضَرْطَةَ الجملِ

فأقاموا نحوامن عشرين ليلة "م أن خالدا أرّحت إليهم بالناس، فرأوا أمراً هنام من عدد الناس وعد تيهم، فأخدوا بندحازون، واجترأ عليهم النس ، فكرّت عليهم الخيل ، ورحف إليهم فانصرفوا كأنّهم على حامية وهم مولّون لا يرون لهمطاقة بقتال جماعة الناس ، ولتبعهم خالد بن عبد الله داود بن قحدتم فى جيش من أهل البصرة ، ونصرف خالد إلى البصرة ، ونصرف عبد الرحمن بن عمد إلى الرّى وأقام المهلّب بالأهواز ، فكتب خالد أبن عبد الله إلى عبد اللك :

أمًّا بعد ، فإنى أخْبِر أميرَ المؤمنين أصلحه الله أنى خرجتُ إلى الأزارقة اللّذين مرقوا من الدّين ، وخرجوا من ولاية المسلمين ، فالتقيِّنا بمدينة الأهْـواز

<sup>(</sup>١) المِدائي ٢ : ١٩ (٢) ب، ٽ : و حَي ه .

<sup>(</sup>٣) ا: دسلة ي

فتناهضنا فاقتتلنا كأشد قتال كان فى الناس . ثم ّ إن ّ الله أنزل نصرَه على المؤمنين والمسلمين ، وضرب الله وجوه أعدائه ، فاتبعهم المسلمين يقتلونهم ، ولا يتنعين ، ثم ١٨٨/٧ من عسكرهم على المسلمين ، ثم ١٨٨/٧ أتبعتهم داود ّ بن قَصَدْنَهُم ، واللهُ أن شاءً مهلكهم ومستأصلهم ؛ والسلام عليك .

فلمًا فَسَدم هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبدُ الملك إلى بشرً ابن مرْوان :

أما يعد ، فابعث من قبيلك رجلا شجاعًا بصيرًا بالحرب في أربعة آلاف فارس ، فليسيروا إلى فارس في طلب المارقة ، فإن خالدًا كتب إلى يخبرني أنه قد بعث في طلبهم داود بن قبحدُنم ، فر صاحبك اللّذي تبعث ألا يُخالف داود بن قبحدُنم ، فر صاحبك اللّذي تبعث ألا يُخالف داود بن قبحدُنم إذا ما التنقيًا، فإن اختلاف القوم بينهم عون لعدوهم عليهم ، والسلام عليك .

فيعث بشر بن مروان عشّاب بن ورقاء فى أربعة آلاف فارس ، من أهل الكوفة ، فخرجوا حتّى التفقوا هم وداود بن قسّدنم بأرض فارس ، ثم اتبّعوا القوم يطلبونهم حتّى نفقت خيول عامتهم ، وأصابتهم الجهد والحوع ، ورَجع عامتُه مُ ذيّنك الجنيشين مُشاة ً إلى الأهواز ، فقال ابن قيس الرّقينّات ـ من بنى تخزوم ـ فى هزيمة عبد العزيز وفيراره عن امرأته :

عبد العزيز فضَحْتَ جَيْشَك كلَّهم وتركتهم صرعى بكلِّ سبيل (۱) من بين ذي عَطَش يجود بنفسه ومُلمَّب بين الرَّجال قَتِيل (۱) هلا صبرت مع الشهيد مقاتِلا إذ رُحْت مننكث القُوى بأَصيل وتركت جيْشَك لا أمير عليهم فأرجع بِعارٍ في الحياةِ طَويل ٢١/٢٨ ونَسيتَ عِرسك إذ تُقَادُ سَبِيَّةً تُبكى العَيِنَ برنَّةٍ وعَوِيل

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩٠ . (٧) ملحب : قطعه السيف .

[خروج أبى فُدَيك الخارجيّ وغلبته على البحرين ]
وفي هذه السنة كان خروج أبى فُديك الخارجيّ ، وهو من بي قيسس ابن ثعلبة ، فغلب على البحرين ، وقتل نجدة بن عامر الحسَنيّ ، فاجتمع على خالد بن عبداقة نرول قطريّ الأهواز وأمرُ أبى فُديك، فبحث أخاه أُميّة بن عبد الله على جند كثيف إلى أبى فُديك ، فهزمه أبو فُديك ، وأخذ جار بة له فاتخذها لنفسه، وسار أميّة على فرس له حتى دخل البصرة

. . .

في ثلاثة أيَّام ، فكتب خالدٌ إلى عبد الملك بحاليه وحال الأزارقة .

## [خبر توجيه عبد الملك الحجَّاج لقتال ابن الزبير ]

وفي هذه السنة وجمّ عبد الملك المحجّاج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله ابن الزّيير، وكان السبب في توجيهه الحججّاج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله أن عبد الملك لما أور الرّجوع إلى الشأم ، قام إليه الحججّاج بن يوسف قفال: يا أمير المؤمنين ، إنى رأيت في مناى أنى أتخلت عبد الله بن الزبير فسلخته، فابعشني إليه ، وولّني قتاله . فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام ، فساد حتى قدم مكمّة ، وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن دخلوا في طاعته ، فحد ثنى الحارث ، قال : حدّ ثنى عمد بن سمّد، قال : أخبر أنا عمد بن معرف عبد الله بن الزبير ، قال : حد ثنا مصحب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن عبد اد بن عبد الله بن أبر الخسود ، عن عبد اد بن الزبير ، قال : بعث عبد الملك بن مروان حين قديل مصحب ابن الزبير ، عكمّة ، فخرج في ألفين من ابن الزبير بمكمّة ، فخرج في ألفين من حد الميلك طريق العراق ، فنزل بالطاقف ، فكان يتبعث البسموث إلى عبر قف وسلك طريق العراق ، فنزل بالطاقف ، فكان يتبعث البسموث إلى عبر قف في الخيل (١) ، وبيعث ابن الزبير بعدة على ابن الزبير ويترجع خيل الحرق عله ، ويُخيره أن

<sup>(</sup>١) كَتَانَى انْ بِنْ مَنْ مِنْ مَانِ وَالْإِنْ عَا

شوكتمة قد كلت ، وتقرّق عنه عامة أصحابه ، ويتسأله أن يميد ، برجال ، فجاء و كتاب عبد الملك ، وكتب عبد الملك إلى طارق بن عَسْرو يأمره أن يلحمن بمن معه من الجنشد بالحجاج ، فسار في خمسة آلاف من أصحابه حتى خلق بالحجاج ، وكان قد وم الحجاج الطائف في شعبان سنة اثنين وسعين . فلمنا دخل ذو القعلة رحل الحجاج من الطائف حتى نزل بعر مسينون وحصر ابن الزيبر .

حج الحجاَّجُ بالناس فى هذه السنة، وابن الزبير محصور، وكان قدومُ طارق مسكنَّة لهلال ذى الحبجَّة ، ولم يَطَفُف بالبَسَيْت ، ولم يصل إليه وهو مُحرِم ، وكان يَلبَسَ السلاح ، ولا يَقرَب النساء ولا الطبب إلى أن قَسُل عبدُ الله بنُ الزبير . ونَحرَ ابنُ الزّبير بُدُّنًا بمكنَّة يومَ النحر، ولم يحجَّ ذلك العامَ ولا أصحابه لأنتَّهم لمَّ يَشَغِوا بعرَّلة .

قال عمد بن عر: حد تنى سعيد بن مسلم بن بابك ، عن أبيه ، قال عمد بن ابك ، عن أبيه ، قال حجم بن أبيه ، قال : حجم بن أبيه ، قال : حجم بن أبيه أصحاب الحجم وطارق فيا بين الحجوب إلى بر ميدمون ، فعله فلا بالبيت وبالصمّا والممرّوة ، ثم حجر بالناس الحجم بن قرايتُه واقعاً بالهي صَدر فرأيته عمد ك فرايته عمد ك فرايته المدر على من عرقة على فرس ، وعليه الدرّع والمحفق ، ثم صدر فرايت الطمام عندهم بن موري ، ورأيت العير تأتى من الشأم تحمل الطعام ؛ الكمك والسوية والدّية من بنه بنهم كمكا بدرهم ، وقلد ابتعمنا من بعضهم كمكا بدرهم ، فكنانا إلى أن بكنا الجمعة وإنا لثلاثة نفر .

قال محمَّد بن عمر : حدَّ ثنى مصعب بنُ ثابت ، عن نافع مَوَلى بنى ٨٣١/٣ أُسَد ، قال ــ وَكان عالمَـا بفتنة ابنِ الزَّبير ــ قال : حُـصر ابنُ الزبير ليلــَـة هلال ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين .

### [ أمر عبد الله بن خازم السُّلميُّ مع عبد الملك]

وفى هذه السنة كتب عبد ألملك إلى عبد الله بن خازم السلسميّ يدعوه إلى بسيعته ويطعمه خراسان سبع سنين ، فلنسكر على بن محمل أن المفضل بن محمل ومحيى بن طفقيل وزهير بن هستيد حدثوه - قال : وفى خبر بعض - أن مصعب بن الزبير فتيل سنة النتين وسبعين وعبد الله بن خازم بأبسرشهر يتقاتل بحير بن ورقاء المشترى صرّ بم بن الحارث ؟ فكتتب عبد الملك بن مروان إلى ابن خازم مع سورة بن أشيم التُميري، : إن لك خراسان سبع سنين على أن تبايع لى . فقال ابن خازم لسورة بن أهسرة : ولا أن أضرب بين بنى سلسم وبنى عامر لفتلتك ولكن كل هذه الصحيفة ، فأكلها .

قال : وقال أبو بكر بن محمَّد بن واسع : بل قدم بعهد عبد الله بن ِ خازم سوادةٌ بنُ عُسِيد الله الشَّمّيريّ .

وقال بعضُهم: بعسّ عبدُ الملك إلى ابن خازم سينانَ بن مكملَّل الفننويّ، وكتب إليه: إنّ خراسان طُعْمة لك ، فقال له ابن خازم : إنما بمثلث أبو الذّ بّان (١) لألك مين غننييّ، وقدعكم أنى لا أقتلُ رجلا من قيس، ولكن كُولُّ كتابته.

قال : وكتب عبد للك إلى بكير بن وشاح أحد بنى عتوف بن سعد وكان خليفة ابن خازم على مترو سعهده على خراسان ووعده ومناه، فخلع بكير بن وشاح عبد اللك بن مروان، فأجابه أهل مترو ، وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيته بككير بأهل مترو وأهل أبئر شهر، فرك بحيراً، وقبل إلى مرو يريد أن بأتى ابنه بالترميذ، فأتبعه بحير، فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية: وشاهيغد، ، بينها وبين مترو غانية فتراسخ .

قال : فقاتله ابن خازم ، فقال مولِّي لبني ليث: كنت قَرَيبًا من معترك

<sup>(</sup>۱) ب: «الدبان».

1VV ~~~~

القوم فى منزل ، فلما طلعت الشمس تهايج العسكران ، فجعلت أسمّم وقمّ السيوف ، فلمنا ارتفاع النّهار ، ١٨٣/٧ السيوف ، فلمناً ارتفاع النّهار ، ١٨٣/٧ فلمناً صالبّت الظهر – أو قبل الظهر – خرجت ، فتلمّناً فى رجلٌ من بنى تميم ، فقلت ت ما الخبر ؟ قال : قتلتُ عدوً الله ابن خازم وها هو ذا ، وإذا هو محمول ١٠٠ على بغل ، وقد شدّوا فى منّا كيره حبّلاً وحجراً وعدلوه به على المبتّل .

قَال : وَكَان اللَّذِي قَتْلُه وَكَيْعُ بِنُ عُمْدَيْرَةِ القَرْيَعِيِّ وَوَ ابِنِ اللَّّوْرَفَيَيَّةً ، اعتَّور عليه بجير بن ورَّقَاء وعمَّار بنُ عبد العزيز الجُشميّ ووكيع ، فَقَلْمَنَوهِ فَصَرَّعُوه ، فقعد وكيع على صدره فَقْتَسَلُه ، فقال بعضُ الوَّلَاة لوَّكِع : كيف قتلتَ ابنَ خازم ؟ قال : غلبتُه بفَضْل القَتَا ، فلمَّا صُرع قعلتُ على صدره ، فحاول القبا في مَقدر عليه ، وقلتُ : يا لتَّارَات دُويَلَة ! ودُوبُلَة أُخَّ لوَّكِع لاَمَة ، فَتُعِل قبل ذلك في غير تلك الآيام .

قال وَكَمِع : فَتَسَخَّم فَى وَجَهِي وَقَالَ : لعنك الله ! تَقْتُل كَبَشَ مَضَّر ، بأخيك ، علمج لا يساوى كفَّا من نوَّى – أو قال : من تراب – فما رأيت أحدًا أكثر ربقًا منه على تلك الحال عند الموت .

قال: فذكر ابن مسيرة يوماً هذا الجديث ففال: هذه واقد البسالة. قال: وبعث بحير ساعة قُتل ابن خازم رجلا من بى غُدانة إلى عبد الملك ابن مرّوان يَسخبره بقتل ابن خازم ، ولم يسعث بالرأس ، وأقبل بتكير بن وشاح فى أهل مرّو فواقاهم حين قتل ابن خازم ، فأراد أخذ رأس ابن خازم ، هنمه بحيراً ، فضربه بكير بعمود ، وأخذ الرأس وقيد بحيراً وحيسه ، وبعث بكير ٣٨٤/٣ بالرأس إلى عبد الملك ، وكتب إليه يُسخبره أنبه هو الذي قتله ، فلماً قدم بالرأس عل عبد الملك دعا العُدان رمول يتحيروقال: ما هذا ؟ قال: لا أدرى ، وما فاوت القوم حتى قتل ، فقال ربحل من بى سكيم :

الْيُلْنَنَا بنيسابُورَ رُدِّى على الصبحَ وَيُعك أُو أَنِيرِى كو كُيهِ زَوَاحِثُ لاغِبَاتُ كَانَّ سماءها بيدى مُدِير

<sup>(</sup>۱) ب، ٺ: ۾ سارض ۽ .

وهل للئِف الحوادثِ من نكير! إلى أجل من الدُّنيا قصير غَدَاةً يُطَاف بالأَسَدِ العَقِير فعَزُّ الوثرُ في طلب الوُّتور وما في الأَرضِ بعدَك من زَثيرِ

نَلُومُ عَلَى الحوادثِ أُمُّ زيدٍ جَهلن كَرامتي وصَدَدنَ عنَّى فلو شهدَ الفوارسُ من سُلَيُم لتازَلَ حولةً قومٌ كِرامٌ فقد بَقِيتُ كلابٌ نابحاتً فولى الحجَّ بالناس في هذه السنة الحجَّاج بن يوسف.

وكان العامل على المدينة طارق مولى عيان من قيبل عبد الملك، وعلى الكوفة بشر بنُ مروان ، وعلى قضائها عُبيد الله بنُ عبد الله بن عُنبة بن مسعود . وعَلَى البصرة خالدُ بنُ عبد الله بن خالد بن أسيِد ، وعلى قضائها هشام ابنُ هُبيرة . وعلى خُراسان فى قول بعضهم عبدُ الله بنُ خازم السُلسَميّ ، وفي قول بعض : بكير بن ويشاح . وزعم من قال : كان على خُراسان في سنة أثنتين وسبعين عبدُ الله بنُ خازم أن عبدالله بن خازم إنسَّما قتل بعد ما قتل عبد الله بن الزبير ، وأنَّ عبد الملك إنَّما كتب إلى عبد الله بن خار م يدعوه إلى الدخول في طاعته على أن يُطعمه خُراسان عشر سنين بعد ما قتل عبدُ الله بنُ الزُّابير ، وبعث برأسه إليه ، وأنَّ عبد الله بن َّ خازم حلَّف لمَّا ۗ ورد عليه رأسُ عبد الله بنِ الزبير ألَّا يُعطيه طاعةً أبدًا ، وأنَّه دعا بطست فغسَل رأسَ ابن الزبير ، وحسَنَطه وَكفَّنه ، وصلَّى عليه ، وبعث به إلى أهل عبد الله بن الزبير بالمدينة ، وأطعم الرسول الكتاب ، وقال : لولا أنبُّك رسول" لضربتُ عنقك. وقال بعضهم: قطع يَمَدَّيه ورجليَه وضرَبَ عنقمَه.

قصل نذكر فيه الكتَّاب من بدء أمر الإسلام (1)

روى هشام وغيره أن أوّل من كتب من العرب حرب بن أميّة بن عبد شمس بالعربيَّة ، وأنَّ أوَّل من كتب بالفارسيَّة بيوراسب ، وكان في زمان ادريس. وكان أول من صنتف طبقات الكتاب وبيتن منازلم لهراسب ابن كاوغان بن كيمُوس.

<sup>(</sup>١) هذا النصل ساقط من ١ .

وحُكيى أن أبروَيْر قال لكاتبه : إنسا الكلام أربعة أفسام : سؤالُك الشيء ، وسؤالُك عن الشيء ، وأمرُك بالشيء ، وخبرك عن ١٣٦/٣ الشيء ؛ فهذه دعائم المقالات إن التُسس لها خامس لم يوجئه ، وإن نقص منها رابع لم تشم ، فإذا طلبت فأسجح ، وإذا سألت فأوضح، وإذا أمرْت فاحتم ، وإذا أخبرت فحقَّت .

وُقال أبو موسى الأشعرى": أوّل من قال: أما بعدُ داود، وهي فصلُّ الخطاب المذي ذكره الله عنه .

وقال الهسِّيثُم بن عدّ عدّ : أوّل من قال : أما بعد فس بن ساعدة . الإبادي .

#### أسهاء من كتب للنبيّ صلَّى الله عليه وسلم

على بن أبى طالب عليه السلام وعمّان بن عفان ، كاناً يكتبان الوحْىَ ؛ فإن غاباكتبه أبىُّ بن ُكعب وزيدُ بنُ ثابت .

وكان خالد بنُ سعيد بن العاص ومعاوية بن أبى سُفْسَان يَكَتُسُان بين يديه في حواثجه .

وَكَانَ عَبِدُ أَلَهُ بِنُ الْأَرْقِمِ بِنِ عَبِدِ يَشُوثَ وَالْعِلاءُ بِنِ عُمُّبِةِ يَكَتُسُانِ بِين القوم في حوائجهم ، وكان عبدُ ألله بنُ الأرقم ربّما كتب إلى الملوك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

9 0 0

#### [أمماء من كان يكتب للخلفاء والولاة]

وَكِتَبَ لأَبِي بِكُرَ عَيْمَانُ ، وزيدُ بنُ ثابت ، وعبدُ الله بنُ الأرقم وعبدُ الله بنُ خلَفاالخُزاعيّ ، وحَسْظَلة بن الربيع .

وكتتب لعمر بن الحطاب زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الأرقم ، وعبد الله بن خلّف الخزّاعي أبو طلحة الطلّحات على ديوان البّصرة ، وكتب له على ديوان الكوفة أبو جبّيرة بن الضحّاك الأنصاري .

وقال عمرُ بن الخَطَّاب لكتَّابه وعُمَّاله : إنَّ القوَّة على العمل ألَّا

تؤخّروا عمل اليوم لفند ، فإنكم إذا فعلم ذلك تذاء بَتْ (١) عليكم الأعمال ، ٨٣٧/٧ فلا تندّرون بأيها تبدءون ، وأبُّها تأخذون . وهو أوّل ُ مَن ُ دوّن الدّواوين في العرّب في الإسلام .

وكان يكتُب لعبان مروان بن الحكتم، وكان عبد الملك يكتب له على ديوان المدينة ، وأبوجب يرة الأنصاري على ديوان الكوفة ، وكان أبو غطفان ابن عوف بن سعد بن دينار من بني د همان من قيس عسلان يكتب له ، وكان يكتب له أهيب مولاه ، وهوان ٢٠١ مولاه .

وكان يكتُب لعلى عليه السلام سعيد بن يُمْران الهمدانى ، ثم ولى . قضاء الكوفة لابن الزيير . وكان يكتب له عبد الله بن مسعود ، ورُوى أن عبد الله بن جُبير كتب له . وكان عُبيد الله بن جُبير كتب له . وكان عُبيد الله بن أبي رافع يكتُب له . واختلف في اسم أبي رافع ، فقيل : استمه إبراهيم ، وقيل : أسلم ، وقيل : سنان ، وقيل : عبد الوحمن .

وكان يسكتب لمعاوية على الرسائل عبيد (١) بن أوس الفساني . وكان يسكتب له على ديوان الخراج سرجون بن منصور الرّوي . وكتب له عبد الرحمن بن درّاج، وهو مولى معاوية ، وكتب على بعض دواوينيه عبد الرحمن بن درّاج، وهو مولى معاوية ، وكتب على بعض دواوينيه عبد الله بن نصر بن الحجاج بن عكام السلكمي .

وكان يتكتبُ لمعاوية بن يزيد الرّبانُ بنُ مسلم ، ويتكتبُ له على الديوان سرجُون . ويُروى أنه كتب له أبو الزعبَّازعة .

وكتتب لعبد الملك بن مروان قبيصة أبن أذ يب بن حكجلة الخُزاعي ، ويُكتنى أبا إسحاق . وكتتب على ديوان الرسائل أبو الرعبير عقاله ، مولاه .

وكان يَكتُبُ الوليد الفَعَقاعُ بنُ خالد ... أو خُلُسَد العبْسيّ ، وكتب له على ديوان الحاتم شُعيبُ ديوان الحاتم شُعيبُ

<sup>(</sup>١) تذامبت الأعمال: اجتمعت وتراكت.

<sup>(</sup>٢) ط: يرعمران ير، وأنظر الفهرس.

<sup>(</sup>٣) ط: وعبيد اقده وانظر الفهرس.

<sup>(</sup>٤) ب: ﴿ ٱلزَّعْبِرِيمَةَ ﴾.

السُمَـانىّ مولاه ، وعلى ديوان الرّسائل جناح مولاه ، وعلى المستَّخلاّت نُـُفَـَّح <sub>٨٣٨/٧</sub> ابنُ دُوُّيَب مولاه .

وكان يتكتبُ لسليان سليان بن عيم الحيسري .

وكان يتكتبُ لمسلمة سميع مولاه، وعلى ديوان الرسائل الليث بن أبي رُحَبّة مولاي أمّ الحتكم بنت أبي سُعْليان ، وعلى ديوان الخراج سليان بن سعد الخشمسيّ ، وعلى ديوان الخراج سليان بن الخشمسيّ ، وعلى ديوان الخاتم نُحَمّ بن سلامة موليّ لأهل اليمن من فلسسطين ، وقيل : بل رجاء بن حبيّوة كان يتقلد الخاتم .

وكانيتكتب ليزيد بن المهلب المغيرة بن أبي فروة .

وكان يكتب لعمر بن عبدالعزيز اللّيثُ بن أبى رقية [1] مولى أم الحكم بنت أبى سُمُشان، ورَجاء بن عبدو . وكتب له إسماعيلُ بن أبى حكيم مولى الزّبير، وعلى ديوان الخراج سليانُ بن سعد الخُسُسَى ، وقللد مكانم صالح بن جُبير الفسّاني - وقيل : الفُداني - وعدى بن الصبتاح بن المننى، ذكر الهيْمُ بنُ حَدَى أنه كان من جيلة كتّابه .

وكتَّتَب ليزيد بن عبد الملك قبل الحلافة رجل " يقال له يزيد بن عبد الله ، ثم "مستكتب أسامة " بن " زياد السُّلسيحيّ .

وكتَتَب لهشام سعيدُ بنُ الوليد بن عمرو بن جَبَلَة الكلبيّ الأبترش ، ويُكنّىَ أبا مخاشع ، وكان نصر بن سَيّار يتقلّد ديوان خواج خُراسان لهشام . وكان من كتنّايه بالرُّصافة شعيبُ بنُ دينار .

وكان يكتب للوليد بن يزيد كيربن الشمّاخ ، وعلى ديوان الرسائل سالمُ مولى سعيد بن عبد الملك ، ومن كتابه عبد ُ الله بن ُ أبي عمرو ، ويقال : عبد الأعلى بن أبي عمرو ، وكتب له على الحضرة عـَـــرو بنُ عَــُــبة . ٨٣٨/٧

وَكَشَبَ ليزيد بن الوليد الناقص عبدُ الله بنُ نُعَمَم ، وكان عَمرو ابنُ الحارث مولى بني جُمُمَع يتولَى له ديوانَ الخاتَم، وكان يتقلد له ديوانَ

<sup>(</sup>١) ط: ١ ابن أبي قروة ١، وافظر تصويبات ط.

الرسائل ثابتُ بنُ سليهانُ بُن سعاللخُشْسَى ّ ويقال الرّبيع بن عرعرة الخُشُسَىّ -وكان يتقلم له الحراجَ والدّيوانَ اللّذي للخاتـَم الصغير النّـضُرُ بنُ عَـَمـْرُ و مين أهل اليّـمـَـنن .

وكسّب لإبراهيم بن الوليد ابن أبي جمعة ، وكان يتقلّد له الديوان بفلسطين ، وبايع الناس إبراهيم أغنى ابن الوليد ـ سوى أهل حيمْس ، فإنهم بايعوا مروان بن محمد الجمعندي .

وكتتب لمروان عبد الحميد بن ُ يحيى مولى العلاء بن وَ هُب العامرى ، ومُعمَّب بن الربيع الخشعمي ، وزياد ُ بن ُ أبي الورْد . وعلى ديوان الرسائل عثمان ُ بن ُ قيس مولى خالد الفتسرى . وكان من كتابه مخلد بن عصد بن الحارث – ويُكنَّني أبا هاشم – ومن كتابه مُصعب بن الربيع الخشعمي ، ويكنَّني أبا موسى . وكان عبد ُ الحميد بنُ يحيى من البلاغة في مكان مسكين ، وعما اختير له من الشعر :

ترحُل ما ليس بالقافِسلِ وأعقب ما ليْسَ بالزَّاتلِ فلَهْ على الخَلْفِ النازلِ ولَه في على السلفِ الراحلِ أبكِّى على ذا وأبكِي لذا بكاء مُولِّهةٍ ثاكِلِ تبكِّى من أبن لها قاطم وتبكى على أبنٍ لها واصلِ فليست تفترُ عن عَبْرةٍ لها في الضّمير ومن هامِسل وتشتضّت غَولياتُ سُكُر الصّبّي وردَّ التَّقي عَنَن الباطِل

وكتتب لأبى العباس خالد بن بر مك ، ودفع أبو العباس ابنته ريطة إلى خالد بن بر ملك حتى أرضعتها زوجته أم خالد بنت يزيد بلبان بنت خالد تدري المجاس أم يحيى ، وأرضعت أم سلمة زوجة أبى العباس أم يحيى بنت خالد بلبان ابنتها ريطة . وقلد ديوان الرسائل صالح بن الهيسم مولى ريطة بنت أبى العباس .

وكتّب لأبي جعفر المنصور عبد الملك بن حُميد مول حاتم بن السّعمان الباهليّ من أهل خُراسان ، وكتب له هاشم بن سعيد الجُعْشيّ وعبد الأعلى بن أبي طلّحة من بني تمم بواسطّ . ورُوى أنّ سليانَ بن علدكان يتكسُّب لأبي جعفر ، ويمّا كان يتنمثل به أبو جعفر المنصور :

وما إِنْ شَفَى نفساً كأَمرِ صرعة إِذَا حاجةً في النفس طالَ اعتراضُها وكتَتَب له الربيع . وكان عُمارةً بن حَمرة من نبلاء الربجال، وله : لا تَشْكرَنْ دهرًا صَححْتَ بهِ إِنَّ الغِنى في صِحة الجسم هَبْك الإمامُ أَكنتَ منتفِعاً بغضارةِ الدَّنيا مع السُّقْم! وكان يُمثل بقول عبد بني الحسَّحاس :

أَمِنْ أُمَيَةً دمعُ العين مَذْروتُ لو أَن ذا منكَ قبلَ اليومِ معروثُ ١٠ لا تُبكِ عينكُ إِنَّ الدُّهَرِ ذو غَيرِ قيه تفرَّقَ ذو إِلْف ومأَلوثُ وكَتَتَب للمهدى أبو عُبيد الله وأبانُ بنُ صَدَقة على ديوانُ وسائله ، ومحمَّد بن حُمَيد الكاب على ديوان جُنْدُه ويعقوب بن داود ، وَكَانْ ١٠/٢ ٨٤١/٢ اتَّخذه على وَزَارَة وأَمْره ، وله :

عَجِباً لتصريف الأُمو رِ محبَّة وكراهيَة والدَّمرُ يَلعَب بالرَّجا لَ له دواترُ جاريه ولابنه عبد الله بن يعقوب - وكان له محمَّدٌ ويعقوبُ ، كلاهما شاعً مجددٌ:

وزع المُشبِبُ شراستي وغَراى ومَرَى الجفونَ بمُسْبَلٍ سَجَّامٍ ( ) ديوله ٢٠ ، ٢٠ و يق أبيات ثلاثة دوايبًا هناك :

أَمِنْ سُميَّة دَمْمُ العَيْنِ مَذْرُوفُ لو أَنَّ ذا منكِ قَبْلَ اليَوْم معروف المالكُمُ والعَبْد عبدُكُمُ فهل عذابُك عنَّى اليوم مَصْروفُ! كَأَنَّها يَوم صدَّت ما تكلَّمنا ظيَّ بعُسفانَ ساجى الطوف مطروف

ولقد حَرَصتُ بأن أوارى شخصه وصبغتُ ما صَبَعَ الزمانُ فلم يدمْ لا تَبعــــــــــنَّ شبيبةً دَيّالةً ما كان ما أستصحَبْت من أيّامها

عن مقلقً فرُمْتُ غَيرَ مرام صِيغى ودامت صبغةً الأَيام فارقتُها في سالف الأَعوام إلَّا كِمضِ طوارقِ الأَحلام

## ولاً بيه :

طَلَّق الدنيا ثلاثاً واتَّخِذ زَوْجًا سِواها إِنَّها زَوْجةً سَوْء لا تُبالى مَنْ أَتاها

واستوزر بعدًه الفُسَيِّض بنَ أبي صالح ، وَكان جواداً .

وكتب للهادى موسى عُبيد الله بن زياد بن أبى ليلى ومحمَّد بن حُميَد. وسأل المهدى يوماً أبا عُبيد الله عن أشعار العرب ، فصنتَّفها له ، فقال : ٨٤٢/٢ أحكمها قولُ طرَفة بن العبَّد :

> أرى قبر نحام بخيل بماله ترى جُنُوتَيْنِ من تُراب عليهما أَرَى المُوتَ بِعْنام الكرامَ وَيَصطفي أَرَى المَيْشَن كنزًا ناقصاً كلّ ليلة لَمُوك إنَّ المُوتَ ما أخطاً الفتى

كَمَّبْرٍ غَوِىً فى البطالة مُفسدِ<sup>(1)</sup>
صفائحُ صُمَّ من صفيح مصمَّدِ<sup>(1)</sup>
عقيلة مالِ الفاحشِ المتشدِّدِ<sup>(1)</sup>
وما تَنقُص الأَيْام والدهر يَنفَدِ
لكالطَوَلِ المُرْخَى وثِنْاه باليَدِ<sup>(1)</sup>

#### وقوله :

وقد أرانا كِلَانا هَمَّ صاحبِهِ وَكَانَ شَيْءٍ فَفَرَّقَهُ

لو أنَّ شيئاً إذا ما فاتَنا رَجَعًا دَهرٌ يكرُّ على تفريقِ ما جَمَعًا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٢ – ٥٤ . (٢) الجثوتان، مثنى جثوة ؛ وهي كوية التراب.

<sup>(</sup>٣) يعتام : يختار ؛ وكذلك يصطنى . وعقيلة كل شيء : خياره .

<sup>(</sup> ٤ ) الطول ؛ الحيل الذي يطوِّل الدابة فترعى به .

وقول لبيد:

أَلا تُسأَلان المرة ماذا يُحاولُ أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ أَرَى الناسَ لا يـدرون ما قـدرُ أمرهمُ وَكَفُولُ النَّابِغَةُ النَّجِيُّدِيُّ :

وقد طال عهدى بالشباب وأهله فلم أجِدِ الإخوانَ إلا صحابةً أَلْمِ نَعْلَمَى أَنْ قَدَ رُزِئْتُ مُحارِبًا وَكَقُولُ هُنُدُّ بِنَهُ بِن خَـَشُرَمَ :

ولستُ بِمفراحِ إِذَا الدهرُ سرَّني ولا أَبتغي الشرُّ والشرُّ تاركي وما يُعرف الأُقوامُ للدَّهر حَقَّـــهُ وللدهر في أهل الفتي وتبلادِه

وكقول زيادة بن زيد ؛ وتمسّل به عبد الملك بن مروان :

تذكّر عن شَخْطِ أُميمةً فارْعَوى وإنَّ امرأً قد جَرَّبِ الدهر لم يخَفُّ هل الدهرُ والأَّيام إلاَّ كما تَرَى

أنَحْتُ فَبُقضَى أم ضلالٌ وباطلُ (١) وكلُّ نعيم لا محالةً زائلُ بلى كلُّ ذى رأي إلى الله واسِلُ

ولاقيتُ روعات تُشيبُ النّواصيا(٢) ولم أَجدِ الأَهلين إلاَّ مثاويا فما لكِ منه اليوم شيءٌ ولا لِيا

ولا جازع من صَرفه المتقلُّبُ<sup>(٣)</sup> ولكن مَتَى أُحَملُ على الشَّرِّ أركبِ (١) ٨٤٣/٢ وما الدَّهُر مِما يكرهون بمُعتِب نصيب كُحزِّ الجازر التشعّب

> لها بعد إكثارِ وطُول نحيب تقلُّبَ عَصْرَيه لغيرُ لبيبي رزيئةً مال أو فراقُ حبيب وكلِّ الذي يأتي فأنتَ نَسيبُهُ ولستَ لشيء ذاهب بنَسيب

<sup>(</sup>١) ديرانه ١٥٤، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) أبيات منها في الحماسة – بشرح المرزوق برقمي ٣٣٥ ، ٣٧٥ ، وأبيات سنها أيضًا في خزانة الأدب للبندادي ٢ : ١٣ ، ١٣ .

 <sup>(</sup>٣) الكامل ٤ : ٨٦ ، مم اختلاف في الرواية . (٤) بعده في الكامل :

وَحَرَّبني مَوْلايَ حَتَّى غَشِيتُه مُتَّى ما يجرَّبْك ابن عَمُّكَ تَحْرَب

وليس بعيدٌ ما يجيء كمقبِلٍ ولاما مَفَى من مُفْرِح بقَريب

### وكقول ابن مُقبيل(١١) :

لَكَّ رَأْت بَدَل الشَّبابِ بَكَتْ له والشَّيب أَرْدَلُ هذه الأَبدالِ والنَّيب مُرْدَلُ هذه الأَبدالِ والناس همهُمُ الحياة ولا أَرَى طول الحياة يَزيدُ غير خَبالِ وإذا افتقرت إلى اللَّخائر لم تَجِدْ ذُخرًا يكون كصالح الأَعمال

ووزر له يحيى بن خالد ، ووزر الرشيد ابنه جعفر بن يحيى بن خالد ، فن مليح كلامه : الخطّ سسمة الحكمة ، به تفصَّل شُدُورُها ، ويُنظّم منثورُها . قال تُمَامة : قلتُ بِحَعفر بن يحيى : ما البيان ؟ فقال : أن يكون الاسم محيطًا بمعناك ، مُخبررًا عن مَخْرَاك ، مُخرجًا من الشركة ، غبر مستعان عليه بالفيكرة . قال الأصمعيّ : سمحتُ يحيى بن خالد يقول : الدنيا دُول ، ولنا بمن قبلتنا أسْرة ، وفينا لمن بعدنا عبئرة .

ونأتى بتسمية باقى كتاب خلفاء بنى العبـاس إذا انتهيّـنا إلى الدَّولة العبـّاسيّـة إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) كذا ق الأصول ، والأبيات من نصيدة للأعطل في ديوانه ١٥٦ - ١٦٣ ، ومطلمها ،
 لمن المديار بحبابل فوعسال دَرَسَتْ وغيرها صِنونُ خوال
 ونب المبدى ق الكامل ٣ : ١٤ البيت الثالث إلى الخليل بن أحمد .

# ذكر الكائن الذي كان فيها من الأُمور الجليلة

[ خبر مقتل عبدالله بن الزبير]

فن ذلك مقتل عبد الله بن الزبير .

ذكر الخبر عن صفة ذلك :

حد أبى الحارث ، قال : حد أثنا محمد بن ُ سعد، قال : أخبرنا محمد بن ُ عمر . قال : حد أبى إسحاق بن ُ يميى ، عن عبُيد الله بن القبطية ، قال : كانت الحرب بين ابن الزبير والحبطّ ببطن مكنّة ستنّة أشهر وسبعَ عشرة ليللة .

قال محملًا بن عمل : وحد أنى مصعب بن أثابت، عن نافع مولى بنى أسد - وكان عالماً بفتنة ابن الزبير - قال : حُصر ابن الزبير ليلمة هلال ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة تخلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وكان حصر الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة .

حدثنا الحارث ، قال: حدّنن عمله بن سعد، قال: أخبرنا محمله ابن عر: قال: حدّنى إسحاق بن أسعد، قال: عرز: قال: حدّنى إسحاق بن أبي يه من يوسف بن ماهك ، قال: رأيت المستجنيق يُوسَى به ، فرعدت الساء و برقت ، وعلا صوت الرّعد والبرق على الحيجارة ، فاشتمل عليها ، فأعظم ذلك أهل الشأم ، فأمستكوا بأيديهم ، ١٨٥/٧ فوضعه فيه ، ثم قال: ارمُوا ، وري معهم . قال: ثم أصبحوا ، فجاحت صاعقة تتبعها أخرى ، فقتلت من أصحابه الذي عشر رجلا ، فانكسر أهل الشأم ، فقال الحجّاج: يا أهل الشأم ، لا تُستكروا هذا فإنى ابن تيهامة ، هذا الفتح قد حضر فأبشروا ، إن القوم يصببهم مثل ما أصابكم ، فصعقت من الخد ، فأصيب من أصحاب ابن الزير عدة ؟ مثل الحجّاج: الا تروّن أنهم يصابون وأنتم على الطّاعة ، وهم على خلاف فقال الحجّاج: وهم على خلاف

٧٢ كــ ١٨٨

الطاعة! فلم تزل الحربُ بين ابن الزبير والحجَّاج حتَّى كان قُبيلَ مَمْتله وقد تفرّق عنه أصحابه، وخرج عامَّة أهل مكّة إلى الحجَّاج في الأمان.

حد تنى الحارث، قال: حد تنا ابن سعد، قال: أخبرنا محملًد بن عمر، قال: حد تنى إسحاق بن عبدالله (۱۱)، عن المنذر بن جنه الأسكى، قال: رأيت ابن الزبير يوم قبر وقد تفرق عنه أصحابه وخذله من معه خدلانا شديداً، وجعلوا يخرجون إلى الحجاج حتى خرج إليه نحو من عشرة للاف.

وذكير أنَّه كان ممَّن فارقه وخرج إلى الحجَّاج ابناه حَمَرة وخُبُسَب، فأخذا منه لأنفسهما أمانًا ، فلخل على أمَّه أسماء – كما ذكر محملًّد بنُ ٨٤٦/٢ عمرَ عن أبي الزُّناد ، عن متخرَّمة بن سليان الوالي ، قال : دخل ابن ُ الزبير على أمَّه حين رأى من الناس ما رأى من خيدُ لانهم ، فقال : يا أمَّه ؛ خذاً إلى الناسُ حتمًى ولدى وأهلى ، فلم يَبقَ معى إلَّا اليسير ممَّن (٢١ ليس عنده من الدُّ فع أكثر من صبر ساعة ، والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا ، فَا رأيتُك ؟ فقالت: أنتوالله يا بنني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنتَّك على حق وإليه تدعو فامض له ، فقد قُتل عليه أصحابك، ولا تُسمكن من رقبتك يتلعبُّ بها غلمان أميَّة ، وإن كنتَ إنَّما أردتَ الدُّنيا فبشر العبد أنتَ ! أهلكتَ نفسلُك ، وأهلكت من قُتل معك ، وإن قلتَ : كنتُ على حق فلمًّا وَهَمَن أَصحابي ضعُّفتُ، فهذا ليس فعل الأحرار ولاأهل الدّين، وكم خلودُ كَ في الد نيا ! القتلُ أحسن . فدنا ابن الزبير فقبَّل رأسها وقال : هذا والله رأبي ، والذي قمتُ به داعياً إلى يوى هذا ما ركتَنْت إلى الدنيا ، ولا أحببتُ الحياةَ فيها ، وما دعانى إلى الخروج إلَّا الغضب لله أن تُستحَلُّ حُرْمه، ولكنتي أحببتُ أن أعلم رأيك، فزديّني (١٣)، بصيرة مع بصيرتي. فانظري يا أمَّه فإني مفتول من يومي هذا ، فلا يشتدَّ حَنْزُنك، وسلَّم الأمر لله، فإنَّ ابنتك لم يتعمَّد إتيان (٤) مُنكسَر، ولا عسَملا بفاحشة، ولم يتجرُّ في

<sup>(</sup>۱) طند عبيد ين وصوايه بين ا. (۲) بندويت ينانات ننديت يه.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وفقد زدتني». (٤) ب، ف: وإيثاره.

سة ٧٢

قال مصعب بن ُ ثابت : فما مكثتْ بعدَ ه إلَّا عَـشْرًا ، ويقال : خمسة أيَّام .

قال محمد بن مرز حد أنى موسى بن يعقوب بن عبد الله ، عن عمه قال : دخل ابن الزبير على أمه وعليه الدرع والمحفقر ، فوقف فسلم ، ثم دنا فتناول يدها فقيلها (الربير على أمه وعليه الدرع والمحفقر ، فوقف فسلم ، ثم دنا فتناول يدها فقيلها (الربير : فقالت : صدقت قال ابن الزبير : أنى أمه أنى أن أتلح مل المضرق ما صنع بي ، قالت : صدقت يا بئي ، أكم أكم مل بصيرتك ، ولا تمكن ابن أبي حقيل منك ، وادن منى أو دعك ، فلنا منها فقبلها وعانقها ، وقالت حيث مست الدرع ع : ما هلا ١٨٨٨ من يريد ما تريد! قال : ما لمست هذا الدرع إلا الأشد منك ، قالت العجوز : فإنه لا يشد منى ، فنترتها ثم الدرج كميه ، وشد أمضل قديمه ، وشد المفلل في المنطقة ، وأمه تقول : قيمه قاريل :

<sup>(</sup>١) ب، ف: «متنى آثر». (٢) ب، ف: «الشاكرين السابرين».

<sup>(</sup>٣) ف: «ينجا فقبلهما» . (٤) ب: «وأعلم».

إِنَّى إِذَا أَعْرِفَ يُومِى أَصِيرٌ إِذْ بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ ثَمْ يُنكِرْ فسمعت العجوزُ قولَهَ، فقالت : تَصَبَّرُ واللهِ إِنْ شَاءَ الله، أَبُوكُ أَبُو بِكُرِ والزَّيْرِ، وأمَّكَ صَفِيَّة بِنتُ عبد المطلّب .

حدثنى الحارث، قال : حدثنى ابن سعد، قال : أخبرنى محملًد بن عمر ، قال : أخبرنا ثور ُ بن ُ يزيد َ ، عن شيخ من أهل حميص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشأم، قال : رأيته يوم الثلاثاء وإناً لنطلع عليه أهل حمص خمسمائة خمسمائة من باب لنا نمذخله ؛ لا يدخله غيرنا ، فيخرج إلينا وحد م في أثرنا ، ونحن منهز مون منه ، فا أنسى أرجوزة له :

إِنِّى إِذَا أَعْرُفُ يومِي أَصِرُ ﴿ وَإِنَّمَا ۚ يَعْرِفَ يَوْمَيْهِ الحُرُّ ۗ \* إِذْ بعضُهمْ يَعرف ثم يُنكِرُ \*

فأقول : أنتّ والله الحرّ الشريف ، فلقد رأيتُه يقف فى الأبطح ما يدنو منه أحدً" حتّى ظننًا أنَّه لا مقتل .

مد "في الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عرب ، قال : عرب قال : حد ثنا مصعب بن ثابت ، عن نافع مولى بني أسد ، قال : رأيت الأبواب قد شُحنت من أهل الشأم يوم الثلاثاء ، وأسلتم أصحاب ابن الربير المحارس ، وكرهم القوم ، فأقاموا على كل باب رجالا وقائد اوأهل بلد ، فكان لأهل حمص الباب اللّذى يواجه باب الكعبة ، ولأهل د متشق باب بني شبيبة ، ولأهل لأرد دُن باب الصفا ، ولأهل فلسطين باب بني جمّت ، فلا هل قدت ين باب بني سهم ، وكان الحجاج وطارق بن عرو جميعا في ناحية الأبطح إلى المروة ، فرة يتحمل ابن الزبير في هذه الناحية ، ومرة في هذه الناحية ، في المقدم وهم على الباب حتى يتخرجمهم وهو يرتجز :

إِنَّى ۚ إِذَا ۚ أَعْرِف يومِى أَصِبَرْ ۚ وإِنَّمَا يَعَرِف يومَيْهِ الحُرُّ ۚ ثُمْ يَصِيح: يَا أَبَا صَفَوان '') ، ويلُ أُمَّةً فَتَسْحًا لوكان له رجال !

<sup>(</sup>١) ا : ﴿ أَبَاصَغُوانَ ﴾ وهو عبد الله بن صغوان وانظر ص ١٩٢ .

### او كان قِرْنِي وَاحِدًا كَفَيْتُهُ (١)

قال ابن صفوان : إي والله وألف .

حد ثنى الحارث، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبر كا محمد بن من محد ، قال : أخبر كا محمد بن عر ، قال : فحد ثنى ابن أبى الزّناد وأبو بكر بن عبدالله بن مصعب، عن أبى المنذر (٢) . وحد ثنا فافع مولى بنى أسد، قالا : لما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جُمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد أخد الحجّاج على ابن الزبير بالأبواب، بات ابن الزبير يصلى عامة اللّيل، ثم احتيى بحمائل ٢/٥٠٨ سيفه فأغنى ، ثم انتبه بالفجر فقال : أدن يا سعد ، فأدن عند المقام ، ورضيًا بن الزبير ، وركع ركمى الفجر ، ثم تقد م ، وقام المؤدن فصلى بأصحابه، فقرأ ﴿ نَ والقلم ﴾ حَرَّفنًا حرفًا ، ثم سلّم ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

اكشفوا وجوهكم حتى أنظر، وعليهم المقافر والعمام، فتكشفوا وجوههم فقال : يا آل الزبير ، لو طيسم لى نفسا عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب اصطلعتنا في اقد لم تصينا زباء بتله . أما بعد يا آل الزبير ، فلا يرمكم وقع آلسيوف ، فإلى لم أحضر موطنا قط آلا ارتششت فيه من القتل، وما أجد من ألم وقعها . صونوا سهوفكم كما تصونون وجوهكم ، لا أعلم امرا كسسر سيضه ، واستبقى نفسه ، كما تصونون وجوهكم ، لا أعلم امرا كسسر سيضه ، واستبقى نفسه ، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهوكالمرأة أعزل ، غضوا أبصاركم عن البارقة ، وليستشفل كل امرئ قرائة ، ولا يمهينكم السؤال عنى ، ولا تقولن " . أين عبد الله بن أازبير ؟ ألا من كان سائلا عنى فإنى في الرعيل الأول .

أَبِي لابن سَلْمَى أَنَّهُ غِيرُ خَالِدٍ مُلاقِ المِنايا أَىُّ صَرَّفٍ تِيمَّماً (٢) فَرَّفٍ تِيمَّماً (٢) فَلَاسْتُ بِشُبِيدًا عِ الحَيَاةِ بُسُبِيَّةٍ ﴿ وَلا مُرْتَقِ مِنْ خَشْبِكِ المِنْ سُلْمًا (١)

<sup>( 1 )</sup> لعويد بن زيد ، وانظر طبقات الشعراء لابن سلام ٢٨ .

<sup>(</sup> Y ) ط: \$ اين » وصوايه من ا ، وهو أبو المتار هشام بن محمد الكلبي .

<sup>(</sup>٣) العصين بن الحمام المرى ، من المفضلية ١٢ . (٤) المفضليات : وولا ستغ ٥.

احملوا على بركة الله .

٨٠١/٧ ثُمَّ حَمل عليهم حتَّى بلغ بهم الحَجُون ، فرُسي بَآجُرَة فأصابته في وجهيه فأرعش لها ، ودى وجههه ، فلمناً وَجد سخونة الدَّم يسيل على وجهه ولحيته قال :

فَلسْنَا على الأَعقاب تَدْعَى كُلُومُنا ولكنْ على أَقدامِنَا تَقْطُرُ الدَّما(١)

وتغاوَوُا عليه .

قالا: وصاحت مولاة لنا مجنونة : واأمير المؤمنياه ! قالا: وقد رأته حيث هوى ، فأشارت لهم إليه ، فقتل وإن عليه ثباب خمر . وجاء الخبر إلى الحجياج ، فسجد وسار حتى وقف عليه وطارق بن عمرو ، فقال طارق : ما وآلمدت النساء أذكر من هذا؛ فقال الحجياج : تمد حمن يُخالف طاعة أمير المؤمنين ! قال : نعم ، هو أعدر لنا ، ولولا هذا ما كان لنا عدر أمير المؤمنين ! قال : نعم ، هو أعدر لنا ، ولولا هذا ما كان لنا عدر أي أم محاصروه وهو في غير خميد ق ولا حصن ولا منتعة منذ سبعة أشهر ينتصف منا ، بل يفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو ؛ فبلغ كلاه مهما عيد الملك ، فصوب طارقا .

حد ًثنا عمر، قال : حد ًثنا أبو الحسن، عن رجاله، قال : كأنى أنظر إلى الزبير وقد قتل غلامًا أسوّد، ضَرّبه فعرقبه، وهو يمرّ فى حملته عليه ويقول : صَبْرًا يا بن حام ، فنى مثل هذه المواطن تسصّبر الكرام!

حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرًا عملًد ابن عمر ، قال : حدثى عبد الجيار بن عمراة ، عن عبد الله بن أبى بكر ١٨٥٨ بين محملًد بن عمرو بن حزم ، قال : بعث الحجاج برأس ابن الزبير ورأس عمرو بن حزم إلى الملينة فنصب بها، ثم ذُمي بها إلى عبد الملك بن مروان ، ثم دخل الحجاج

<sup>(</sup> ۱ ) للمصين بن الحمام المرى، ديوان الحماسة – يشرح المرزوق ۱: ۱۹۲، وفي ط:« لسنا « وأثبت ما نى ب ، ف ، وهو يوافق ما نى الحماسة .

مكَّة ، فبايع (١) من بها مين قريش لعبد الملك بن ِ مروان .

\*\*\*

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة ولَّى عبدُ الملك طارقيًّا مولى عَبَانَ المدينة فوليّها خمسة أشهر .

وفى هذه السنة تُرفَّى بِشرُ بنُ مروانَ فى قول الواقدىّ ، وأمَّا غيرُه فإنَّه قال : كانت وفاته فى سنة أربع وسبعين .

وفيها أيضًا وَجَّه \_ فها ذُكر \_ عبد الملك بن مروان عمرَ بن عبيد الله بن معمر لقتال أبي فُد يك ، وأمره أن يندب معه من أحب من أهل المصرين ، فقدم الكوفة فندب أهلها ، فانتدب معه عشرة ألاف، ثم قدم البكرة فندبُ أهلها ، فانتدب معه عشرة ُ آلاف، فأخرج لهم أرزاقتهم وأعطياتهم ، فأعطُّوها . ثمَّ سار بهم عمرُ بن عُبيد الله . فَيَجَعَلُ أهلَ الكوفة على المبمنة وعليهم محمَّد بن موسى بن طلحة ، وجمَّعل أهلَ البصرة على الميسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن عُبيد الله ، وجعل خيلَـه في القلب ، حتمَّى انتـَهواً ا إلى البحرين، فصف عمر بن عبيد الله أصحابه. وقدم الرَّجَّالة في أيديهم الرَّماح قد ألزَّموها الأرض ، واستتروا بالبراذع ، فسَحمَمل أبو فلدَّيك وأصحابُه حملة وجل واحد ، فتكشفوا ميسرة عُمر بن عبيد الله حتى ٨٥٣/٧ ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن المهلَّب ومنعن بن المغيرة ومُجَّاعة بن عبد الرحمن وفرُمان الناس فإنهم مالوا إلى صَفَ أهل الكوفة وهم ثابتون ، وارتُثُ عمرٌ بن موسى بن عبيد الله، فهو فى القتلى قد أثخن جراحة ً. فلمًّا رأى أهلُ البصرة أهلَ الكوفة لم ينهزموا تذمَّكُوا ورجعوا وقاتلوا وما عليهم أمير حتى مترّوا بعمر بن موسى بن عبيد الله جريحًا فحملوه حتَّى أدخلوه عسكرَ الحوارج وفيه تبسُّ كثير فأحرقوه . ومالت عليهم الرَّبح . وحمل أهلُ الكوفة وأهلُ البصرة حتَّى استباحوا عسكرَهم وقتلوا أبا فُدَيك وحَصَروهم فى المُشتَقَر ، فنزلوا على الحكم ، فقتل عمر بن عبيد الله منهم - فيا ذر كر-نحوًا من ستَّة آلاف، وأسرَ ثمانمائة، وأصابوا جارية أميَّة بن عبد الله حُبُلْمَى من أبي فد يك وانصر فوا إلى البصرة .

<sup>(</sup>١) ب: وقبايعه ، ١، س: وقبايع ڇاء .

وفى هذه السنة عَرَّلُ عبدُ الملك خالدَ بنَ عبد الله عن البَصرة وَوَلَّاها أَنْحَاهُ بشْر بن مروان ، فصارت ولايتُها وولايةُ الكوفة إليه ، فشخص بشر لمنًا وُلِّتَى مع الكوفة البصرة إلى البصرة واستخدا على الكوفة عمروبن حريث .

وفيها غزا محمَّد بنُ مروانَ الصائفة . فهزم الرَّوم .

وقيل: إنَّه كان فى هذه السنة وقعة عَيَّانَ بنِ الوليد بالرّومِ فى ناحية أَرْمِينِيَةَ وهو فى أربعة آلاف والروم فى ستين أَلْفَاً . فهـَزَمَهم وأكثرَ القَتْلِ فيهم .

مواقام الحج في هذه السّنة الناس الحبجّاج بن يوسف وهو على مكّة واليمن والمامة، وعلى الكوفة والبصرة - في قول الواقديّ - بشر بن مروان، وفي قول غيره على الكوفة بيشر بن مروان، وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى قضاء الكوفة شريع بن الحارث؛ وعلى قصاء البيصرة هشّام ابن هيرة، وعلى خراسان بكتير بن وشاح .

# ثمَّ دخلت منة أربع وسبعين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

[قال أبو جعفر: ] فما كان فيها من ذلك عَمَرٌكُ عبد الملك طارق بن عرو عن المدينة ، واستعمالُه عليها الحجَّاج بن يوسف ، فقد مها - فها ذكر - فأقام بها شهرًا ثمّ خرج معتمرًا .

وفيها كان - فيا ذُكر - نَشَضُ الحجَّاج بن يوسفَ بنيان الكمبة اللَّذي كان ابن الرَّب اللَّذي كان ابن الرّب بناه، وكَان إذ بناه أدخل فى الكمبة الحجّر، وجعل لها بابيّن، الأعادها الحجّاج على بنائها الأوّل فى هذه السنة ، ثمّ انصرف إلى المدينة فى صفر، فأقام بها ثلاثة أشهر يتعبَّث بأهل المدينة ويتعنَّمه، وبنى بها مسجدًا فى بنى سلمة ، فهو يُنسسَ إليه .

واستخف فيها بأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فَمَختَم فى أَعنقهم ؛ فَلَدَ تَم عَمَّ رأى جابرَ بنَ أَ أَعناقهم ؛ فَلَدَ كَرَ محمَّد بنُ عمرانَ بن أَبى ذئب، حد نَه عَمَّن رأى جابرَ بنَ عبدالله مختومًا فى يده .

وعن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد ، أنه رأى أنس بن مالك مختوماً ٥٠٠/٣ . في عنقه ، يريد أن يُند لَّه بذلك .

قال ابن عمر: وحدّ أنى شرَحبيل بن أبى عون ، عن أبه، قال : رأيتُ الحجّاج أرسل إلى سهل بن سعد فدعاه ، فقال : ما منعك أن تنصرُ أميرَ المؤمنين عَمَّانَ بَن عَمَّانَ ! قال : قد فعلتُ . قال : كذبتَ ، ثمّ أمّر به فخم فى عنقه برَصاص .

م في استَمَّضَى عبدُ الملك أبا إدريسَ الخَوْلانَى ــ فيا ذَكْتَر الواقدى . وفي هذه السنة شَخَصَ في قول بعضهم ببشر بنُ مروان من الكوفة إلى

البَصْرة واليًّا عليها .

1

[ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة ] وفي هذه السنة وُلِّتِي المهلَّبُ حَرْبُ الأزارِقة مِن قيبِلَ عبد ِ الملك . ذكر الحبر عن أمره وأمرهم فيها :

ولمنًا صار بيشْر بالبصرة كتب عبدُ الملك إليه – فها ذكر هشامٌ عن أبي ميخنـَف ، عن يونسَ بن أبي إسحاق ، عن أبيه :

أمنًا بعد ، فابعث المهلّب في أهل مصره ( الله الأزارقة ، وليتنخب من أهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفَصَلُ والتجربة منهم ( ) ، فإنّه أعرف بهم ، وحَلّه ورأيه في الحرب، فإنى أوثنَّنُ شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين . وابعث من أهل الكوفة بَحَنًا كثيفًا ، وابعث عليهم رجلا معروفاً شريفًا، حسيبًا صليبًا ، يُعرف بالبأس والنَّجَدة والتَّجربة للحرّب ، ثم أنهض اليهم أهلَ المصردين فلينيموهم أيَّ وجه ما توجهوا حتَّى يُبيدَ هم الله ( ) م مراك

فدعا بشرِّ المهابِّ فاقرأه الكتاب ، وأمره أن ينتخب من شاء ، فبعث بجدً بعض بر سحيد بن سحيد بن سحيد بن سرّاق الأزدى – وهو خال بريد ابنه بعضاه أن يأتى الدين فنتخب الناس ، وشق على بشر أن إمرة المهلب جاءت من قبيل عبد الملك، فلا يستطيع أن يبعث غيره ، فأوغرت صدّره عليه حتى كأنه كان له إليه ذنب . ودعا بشر بن مروان عبد الرحمن بن ميخنف فيمثه على أهل الكوفة ، وأمره أن ينتخب فيرسان الناس و وجوهمهم وأولى الفيصل منهم والتجيدة .

قال أبوصخنف: فحد أنى أشياخ الحى ، عن عبد الرحمن بن مخنف قال : دعانى بيشر بن مروان فقال لى : إنك قد عرف منزلتك منى ، وأثر تك عندى ، وقد رأيت أن أوليك هذا الجيش اللّهى عرفت من سجزتك وغنائك وشرفك وبأسك ، فكن عند أحسن ظى بك . انظر هذا الكذا كذا - يقع فى المهلب - فاستبد عليه بالأمر ، ولا تقبلن له مشورة ولا رأناً ، وتندَّعْتُ وقصَّةً به .

قال : فَرَكُ أَن يُوصِينِي بِالجُسْد ، وقتالِ العدُّو ، والشَّظر الأهل

<sup>(</sup> ۱ - ۱ ) ب، ف: ، و دوجوهم وفرسانهم وأول الفضل والنجر بة منهم إلى الأزارقة وليتشغب من أحب ٤ . ( ۲ ) ب، ، س : « يبيرهم « . ( ۳) يعلما في ف : « ورصمة ألله وبركاته » .

197

الإسلام ، وأقبل يُغرِيني بابن عمّى كأنى من الشَّفهاء أو مُمَّن يُستَمْنِي ويُستجهَلَ ، ما رأيتُ شبخًا مثل في مثل هيئى ومنزلَى طُمْسِع منه في مثل ما طَمع فيه هذا الغلام ً مِنتى ، شَبَّ عَسَرو عن الطَّوْق .

قال: ولمنَّا رأى أني لستُ بالنَّشيط (١) إلى جوابه قال لي: مَا لَك ؟ قلتُ: ١٥٥٧/٢ أصلحتك الله ! وهل يتسعني إلا إنفاذ أمرك في كلُّ ما أحببت وكرهت ! قال : امض راشداً. قال : فوداً عته وخرجتُ مين عنده ، وخرج المهلَّب بأهل البصرة حتَّى نزل رام مَه رُمُر فلقي بها الحوارج ، فخندق عليه ، وأقبل عبدُ الرحمن بنُ مُحنف بأهل الكوفة على ربع أهل المدينة معه<sup>(١</sup>) بـشُر بنُ جرير ، وعلى ربع تميم وهممُدان محمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وعلى ربع كنندة وربيعة إسحاق بن عملد بن الأشعث ، وعلى ربع ملد حج وأسبَد زَحْر بن قيس. فأقبيل عبد الرحمن حتى نزل من المهلّب على ميل أو ميل ونصف . حيث تراءى العسكران برام منهر مرز ، فلم يلبت الناسُ إِلَّا عشرًا حَيَّ أَتَاهُم نَعِيَّ بِشَر بِنَمْرُ وَانَ، وَتُوفِّيُّ بِالْبَصْرَةِ، فَارْفَضَّ ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة ، واستَخلف بشر خالد بن عبد الله ابن أسيد ، وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُرَّبَث ، وكان الَّذين انصرفوا من أهل الكوفة زَحْر بن قيس وإسحاق بن محمَّد بن الأشعث ومحمَّد بن ابن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، فبعث عبد الرحمن بن مُخنف ابنه جعفراً في آثارهم ، فرد إسحاق ومحسَّداً ، وفاته زحر بن قيس ، فحبسهما يومين ، ثُمَّ أَحَدُ عَلِيهِما أَلا يَفارقاه ، فلم يليثا إلَّا يوما (١٣ حتى انصرفا، فأخذا (١٤)غير الطريق ، وطُلبا فلم يُلحنَفا ، وأقبلا حتى لحقا زَحْر بن قيس بالأهواز ، فاجتمع بها ناس كثير ممَّن يريد البَّصَّرة ، فبلغ ذلك خالد بن عبد الله ، ٧٠٨/٢ فكتب إلى الناس كتاباً (\* وبعث رسولا ً يضرب وجوه الناس وبرد هم ا، فقدم بكتابه مولتي له ، فقرأ الكتاب على الناس ؛ وقد جُمعوا له :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «پشيدا»، (۲) ب، ف: «رس»،

<sup>(</sup>٢) ب، ت: «يوين»، (٤) س: «انسرفوا فأخذوا ».

<sup>(</sup> ه - ه ) ب ، ف ، ي و بعث رسلا تضرب وجود ألناس وتودهم ٥.

بسم الله الرّحمن الرحم ، من خالد بن عبد الله ، إلى من بلغه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين .سلام عليكم ، فإنى أحسد إليكم الله الله الله ولا إله هو . أمّا بعد ، فإن الله كتب على عباده الجهاد ، وفرض طاعة ولاة الأمر ، فن جاهد فإنّما يُجاهد لنفسه ، ومن ترك الجهاد أى الله كان الله عنه أغى ، ومن عصى ولاة الأمر والقوام بالحق أسخيط الله عليه ، وكان قلد استحق العُمورية فى بشره ، وعرض نفسه لاستفاءة ماليه والقاء عطائه ، والتسير إلى أبعد الأرض وشرّ البلندان . أيّها المسلمون ، إعلموا (١١ على من اجترأتم ومن عصيم ! إنّه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، الذى من اجترأتم ومن عصيم ! في عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، الذى وعلى من علمي من عمى ، وعلى من خالف من عامياً ، فلا تجعلوا على أنفسكم مسيلا ، فإنى لمآ لكثم نصيحة " . عباد الله ، ارجعوا إلى مكتبكم (١١) وطاعة خليفتكم ، ولا ترجعوا عاصين غالفين فيأتبكم ما تكرهون . أقدم بالله لا أفقت عاصياً بعد كتابي هذا إلا تقتلته إن شاء الله ، والسلام عليكم وروحة الله .

وأحَدَدَ كلما قرأ عليهم سطرًا أو سطرين قال له زحْر : أوْجعز ؛ فيقمول له مولى خالد : والله إنى لاسمع كلام رجل ما يريد أن يفهم ما يسمع . أشههد لا يعيج<sup>(۱۳)</sup>، بشيء تما في هذا الكتاب. فقال له: اقرأ أيها العبد الأحمر ما أمرِت به ، ثم ارجع إلى أهلك ، فإنىك لا تدرى ما في أنفسنا .

فلمما فرغ من قراءته لم يلتفت الناسُ إلى ما فى كتابه ، وأقبل زَحْرُ<sup>(1)</sup> وإسحاقُ بنُ محمد ومحمد بن عبد الرحمن حتى نزلوا قرية ً لآل الأشعث إلى جانب الكوفة ، وكتبوا إلى عمرو بن حُريث :

أما بعد ، فإن " الناس لما بلغتهم وفاة الأمير رحمة الله عليه تفرَّفوا فلم يَسَقَ معنا أحد ؛ فأقبلنا إلى الأمير والى مصرِنا، وأحببننا ألّا نستخل الكوفة إلّا وإذن الأمير وعلمه .

<sup>(</sup>١) ب، ف؛ وأتطون، (٢) ب، ف؛ وأمكتكم،

<sup>(</sup> ٣ ) لا يسيج : لا يكترث . وفي ب ، ف : ولا تميح فتة إلا كنت رأسها ،

<sup>(</sup>٤) بىدھانى ب، ف، ورأسمايە».

199 VE ==

فكتب إليهم:

أما بعد، فإنكم تركم مكتَّبَكم (١) وأقبَلم عاصين محالفين، فليس لكم عندنا إذْ ن ولا أمان .

فلما أتاهم ذلك انتبطّروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم ، فلم يزالوا مقيمين حتى قمّده الحجاج ينُ يوسف .

. .

[ عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها ] وفى هذه السنة عزل عبد الملك بُكير بن وشاح عن خُراسان وولاها أمية بن عبد الله بن خالد بن أمسيه .

ذكر الخبر عن سبب عزل بنكسير وولاية أمية ;

وكانت ولاية ُ بككبر بن وشاح خُراسان إلَى حينِ قدم (٢) أمية عليها والياً سنتين فىقول أبى الحسسن، وذلك أن ابن خازم قتيل سنة ثلاث وسبعين وقدم أمية سنة أربع وسبعين .

وكان سبب عزل بشكير عن خُراسان أن بحيرًا - فيا ذكر على عن المفصل - حبسه بكير بن وشاح لما كان منه فيا ذكرت في رأس ابن خازم ١٩٦٠/٢ حين قتله، فلم يزل محبوسًا عنده حتى استعمل عبد الملك أمية بن عبد الله ابن خالد بن أسيد، فلما بلغ ذلك بكيرًا أرسل إلى بتحير ليصالحة، فأبي عليه وقال: ظنّ بُكير أن خُراسان تبقي له في الجماعة ! فشت السفراء بينهم ، فأبي بتحير ، فلخل عليه ضرار بن حصين القبّي ، فقال : ألا أراك مائقًا ! يُرسل إليك ابن محبّك يمتلد ر إليك وأنت أسيره ، والمشرّق في يده - ولو قتلك ما حبقت فيك عنز - ولا تقبل مناه الما أنت بموفّق أنا، اقبل الصلح ، واخرج وأنت على أمرك . فقبل مشورته ، وصالح بدكيرا ، فأرسل الميه بكير بأربعين ألفاً ، وأخذ على بسَعير ألا يقاتله . وكانت تميم قد اختلفت بخراسان ، فصارت مُقاعس والبطون يتعصبون له ، فخاف أهل خراسان بخراسان ، فصارت مُقاعس والبطون يتعصبون له ، فخاف أهل خراسان أن تعود الحرب وتفسد البلاد ، ويقهرهم عدوهم من المشركين ، فكتبوا إلى

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ أَمَكْتُكُمْ ۗ ۗ . (٢) ب، ف: ﴿ قَاوَمَ ۗ . .

<sup>(</sup>٣) ب، ف، و موثق ۽ .

عبد الملك بن مرَّوان : إنَّ خُراسان لا تصلح بعد الفتنة إلَّا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصّبون عليه ، فقال عبد الملك : خُراسان تُمَغّر المستشرق ، وقد كان به من الشر ما كان ، وعليه هذا التسميمي ، وقد تعصب الناس وخافوا أن يصيروا إلى ما كانوا عليه ، فيهلك الشَّغر ومَّن \* فيه ، وقد سألوا أن ۚ أُولِّي َ أمرَهم رجلامن قريش فيسمعوا له ويطيعوا ، فقال أميَّة بن ۗ عبد الله : يا أمير المؤمنين ، تداركهم برجل منك ، قال : لولا افحيازُك عن ٨٩١/٣ أبي فُدرَيك كنت ذلك الرجل. قال : يا أمير المؤمنين ، والله ما انحزْتُ حتى لم أجد مُقاتلًا ، وخدَ لَني الناس ، فرأيت أنَّ انْحيازى إلى فثة أفضل من تعريضي عصبة " بقيت من المسلمين للهلكة ، وقد علم ذلك مرّار بن عبدالرحمن بن أبي بكرون، وكتب إلبك خالد بن عبدالله بما بسكفه من عُذ ري-قال : وكان خالد كتب إليه بعذره، ويُحجره أنَّ الناس قد خذلوه.. فقال مَّرار: صدق أمية يا أمير المؤمنين، لقد صبر حتى لم يتجد مقاتلًا ، وخلَالَه الناس. فولاً ه خُرُواسان، وكان عبدُ الملك يُحسبُ أميَّة، ويقول: نتيجي، أي ليدَ ثي، فقال الناس : ما رأيننا أحداً عُنوّ ض من هزيمة ما عُنوّض أمية ، فرّ من أبي فُد يَلْك فاستُعمل على خراسان؛ فقال رجل من بكربن واثل في متحبس بُكبر بن وشاح:

أَتَتْكَ البِيسُ تَنْفَخُ ف بُراها تُكشَّفُ عَنْ مَنَاكِبِهَا القُطوعُ<sup>(1)</sup> حَلَّ مُواقعَ الأَحوارِ منها<sup>(۱)</sup> حَمَامٌ كَنَائسِ بُقْعٌ وُقوعُ بِأَبْيْضَ من أُميَّةَ مضرحِيًّ كأنَّ جبينَهُ سَيْفٌ صنِيعُ<sup>(۱)</sup>

وبَحير يومثُلُ بالسَّنْج بَسَال عن مسير أُميّة ؛ فلمنا بلغه أنه قد قارب ٨٦٣/٢ أَبْرُشَهُمْر قال لرجل من عجم أهل مرْوَ يقال له رُزَين – أو زرير: دُلّتي

<sup>(</sup>١) الأهانى ١٣؛ ٢٥٨، ٢٥٨، ٢٥٥، وقسب الشعر لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص ؛ وفد كر البيت الأول ، ثم التالث . النيس : النوق البيض يخالط بياضها شقرة . والبرى ؛ جمع برة ، وهى حلقة من قضة أو صفر أو شمر قبمل في أنف البعير . والقطوع ، يضم القاف : جمع قطع ؛ وهو الطنفة . قحت الرحل على كتنى البعير . (٢) كاما في ا ، وفي ط : « الأكوار »

<sup>(</sup>٣) المشرحي : السيد الكرم . والعمنيع : السيف الأبيض المجلو .

على طريق قريب لألقى الأميرَ قبل قدومه، ولك كذا وكذا، وأجزِل لك العطية؛ وكان عالماً بالطريق ، فخرج به فسار من السَّنج إلى أرض سرَخْسُ فى ليلة ، ثُمَّ مضى به إلى نيسابور ً فوافق أمية حين قدم أبررَشَهُر ، فلقيمَ فأخبره عن خُراسان وما يُصُلح أهلمَها وتَحَصُرُن به طاعتُهم، ويحف على الولى مئونتهم، ورفع عن (1 بُككِر أموالاً أصابها ، وحَلَّ و فلرة .

قال: وسار معه حتى قدم مترْد ، وكان أمية سيّداً كريميّا، فلم يتعرض لبُكتير ولا لعساله ، وعرض عليه أن يوليه شُرطته ، فأبي بكتير ، فولاًها بتحير بن ورَقاء ، فلام بُكيرًا رجالًا من قويه ، فقالوا: أبيت أن تهلي ، فولَّى يتحيرًا وقد عرفتُ ما بينكما ا قال : كنتُ أمس والى خُراسانَ تُحمَّل الحرابُ بين يدىّ ، فأصير الوم على الشرطة أحمِل الحربة !

وقال أمية لبُككير : اختر ما شنت من عسَمل خُراسان ، قال : طُخارستان، قال : هي لك . قال : فتجهـز بُككير وأنفتق مالاكثيراً ، فقال يحير لأمية : إن أتى بُكتير طُخارستان خلعك ، فلم يزل يحذره حتى حدر ، فأمتره بالمُقام عندة .

. . .

وحجَّ بالناس فى هذه السنة الحجّاج بن ُ يوسفَ . وكان وَلَى قضاءَ المدينة عبدَ الله بن قيس بن مسّخرَمة قبل شخُوصِه إلى المدينة كذلك ، ذُكرِ ذلك عن محسّد بن عمر .

وكان على المدينة ومكنة الحبجّاحُ بنُ يوسف، وعلى الكوفة والبّصرة يشرُّ بنُ مرَّ وان ، وعلى خُرُاسانَ أُسِهُ بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى قضاء الكُوفة شُرَيح بن الحارث، وعلى قضاء البصرة هشامُ بنُ هُبُيرة ، ١٦٣/٧ وقد ذُكر أنَّ عبد الملك بن مروانَ اعتمر في هذه السنة ، ولا نَعلم صحة ذلك .

<sup>(</sup>١) ط: دعل ٥.

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين

#### ذكرُ الخبر عمًّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة بحمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قيبل مَرَّعش .

وفى هذه السنة ولتى عبدُ الملك يميى بن الحكم بن أبى العاص المدينة . وفى هذه السنة وَلَـى عبدُ الملك الحسَجّاجَ بنَ يوسفَ العراقَ دون خُرُاسان وسيجيسْتان .

#### - -

### [ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها]

وفيها قدم الحجّاج الكوفة . فحد أنى أبو زبد ، قال : حد أنى عمله ابن يحيى أبو غسّان ، عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محسّد بن عمّار ابن ياسر ، قال (۱) : حرج الحجّاج بن بوسف من المدينة حين أناه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية المراق بعد وفاة بشر بن مروان فى افى عشر راكبنًا على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة (۱) ، وقد كان بسر بعث المهلب إلى الحرورية ، فبدأ بالمسجد فد تحله ، ثم صعد المنبر وهو متلئم بعمامة حرز حمراء ، فقال : على بالناس، فحسبوه وأصحابه ماريخ عارية على الناس قام فكشف عن وجهه وقال :

#### ويهه وهان ،

أَنَا ابنُ جَلَا وطَلاَّعُ النَّنَايا مَتَى أَضَعِ العِمامَةِ تَعْرِفوني (١٠)

 <sup>(1)</sup> الحبر وما تضمت من خطبة الحبراج أو رده الجاحظ في الديان والتبيين ٢: ٣١٧ - ٣١٠ - ٣١٠ وبيدن الاحبار
 بهذا السند أيضاً ، والخطبة أيضاً في الكامل ٢: ٣٨٠ - ٣٨٣ ، والعقد ٤: ١١٩ ، وبيدن الاحبار

<sup>(</sup> ٢ ) البيان : « خوارج a .

<sup>(</sup>٤) من قصيدة لسجم بن وثيل الرياسي ، رواها الأصمعي في الأصمعيات ٧٣ (ليبسك) .

أما والله إنتى (أ لأحصل الشرَّ محملَه ، وأحدُ وه بنعله، وأجزيه بمثله ، وإنى لأرى رءوسًا قد أيْسَمَّت وحانَ قيطافهُها ، وإنى لأنظر إلى الدِّماء بين العمائم واللَّحَى .

• قد شُمَّرَتُ عن ساقِهَا تَشْميرا(٢) •

هذا أوان الشَّد فاشتلَّى زِيَمْ قد لَفَّها الليلُ بِسَوَّاقِ حُطَمْ (٢) لِيسَ براعِي الليلُ بِسَوَّاقِ حُطَمْ (٢) لِيسَ براعِي ظهرٍ وَضَمْ (١) قد لَفَّها الليْلُ بعضلَيَّ (١) أَرْوَعَ خَرَاجٍ من اللَّوَّيُّ وَ لَنَّسَ بِأَعْرَابِيٍّ ه

ليس أوان يكُره المِخلاطُ جاءت به والقُلُص الأَعلاطُ • تَهِرى هُوىٌ سابقِ الفَطاطِ •

و إنى والله باأهل العراق ما أغسر كتمة ما زالتين (١) و لا يقدَمُ تُعرُّ بالشَّنان وله فرُّ ت عن ذكاه (١) ، ويتريّت إلى الغاية القصوى (١) . إن أمير المؤمنين عبد الملك نشر كنانته ثم عمجم عيدانتها فوجلنى أمرَّها عُودًا ، وأصلبتها ١٩٥/٧ مكسراً ، فوجهي إليكم ، فإنكم طالما أوضَعَّم (١) في الفنتَن ، وسنقتُم سن الغيّ . أما والله لألحو تكم لمحرّ العود ، ولأعصبنكم عصب السلمة ،

<sup>( 1 – 1 )</sup> البيان : والأحتمل الشر بحمله » .

<sup>(</sup>٢) ألبيان: وقشراء، المقد: وقشرى ..

<sup>(</sup> ٥ ) الرجز في السان ( عصلب ) . والعصلبي : الشديد القادر على المشي والعمل . ( ٢ ) البيان : « تفإز التين » .

<sup>(</sup>٧) فر الدابة : كشف عن أسنانه ليمرف بذلك عمره . والذكاء ؛ نهاية الشباب وبمام السن

 <sup>(</sup> A ) الناية : قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق . وفي النطة :
 وأجريت إلى الناية القصوى » .
 ( P ) الإيضاع : ضرب من السر .

ولأضرب نسكم ضرب غرائب (١١ الإبل . إنى والله لا أعيد إلّا وقليت ، ولا أخلُق إلّا فَرَيْت . فإرياى وهذه الجامات وقيلاً وقالا ، وما يقول (٢١) ، [و (٣)] فيم أنتم وذاك ؟ والله لتشتقيمتُ على سُبُل الحق أو لأدَّعَنَ لكل رجل منكم شُمُّلا في حَسَده . مَن وَجَلَتُ بعد ثالثة من بتعشْ المهلب سفَكتْ . دَمَه ، وأنهيتُ ماله .

ثم دخل منزله ولم يزد على ذلك .

قال : ويقال : إنه لما طال سكوتُه تناول محمد بن عُمُمير حقى فأراد أن يتحصيه بها، وقال: قاتله الله ا أعياه وأدمة ا والله إنتى لأحسب خبرة كروائه . فلما تكلم الحجاج جعل الحقيق يتنثر من يده ولا يعقل به، وأن الحجاج قال في حُعلته :

شاهت الوجوه إلى الله صَرَب ﴿ مَثَلاً قَرْيَةٌ كَانَتْ آهِنَةٌ مُعْمُشِنَّةٌ يَأْتِيها 
رِزْقُهَا رَغَلًا مِنْ كُلَّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللهِ ، فَأَذَاقِهَا اللهُ لِياسَ 
الجُوع والْخَوْفِ عِا كَاذُوا يَصْنَعُون ﴾ (٤) وأنم أولئك وأشباه أولئك ، فاستوقفوا 
واستقيموا. فوالقلاديقنكم الهوان حتَّى تَند رُوا(٥) ، ولاعصبتكم عصب السلسة 
حتَّى تنقادوا ، أقسم بالله لتقبيلُن على الإنصاف ، ولتند عَن الإرجاف ، 
وكان وكان ، وأخبرني فلان من فلان ، والهبروها الهبر ! أو لاهبرونكم (١) 
مراب مبالسيف هبر يدت النساء أيامتى ، والولدان يتاى ، وحتَّى بمثوا السَّمَهي ، 
وتقاموا حتى هاوها . إيالى وهذه الزوافات ، لا يركبن الرجل منكم إلا 
وحدا ، ألا إنّه لو ساخ لأهل المصية معصبتُهم ماجبُري في مُ لا تُحرَبل علو . 
ولمنظلت التغور ، ولولا أنّهم يُغزون كره ها غزوا طوعاً ، وقد بالمَعْني 
ومُعمّلت التغور ، ولولا أنّهم يُغزون كره ها غزوا طوعاً ، وقد بالمَعْني 
رفضكم المهاتب ، وإقبالكم على مصركم عُصاة عالفين ، وإني أقسم 
لكم بالله لا أجد أحداً بعد ثالثة إلا خورب عقمة . .

<sup>(</sup>١) الإبل إذا وردت الماء ودخل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت .

<sup>(</sup> ٢ ) البيان ۾ ما يقولون ۽ . ( ٣ ) من البيان .

<sup>(</sup> ع ) سورة التحل:١١٢ . ( ه ) ب ء ف : و تلدرا العصيان ع .

<sup>(</sup>١) س ، ف : ١ والأ هرنكم ، .

ثم دعا العرّرَفاء فقال: ألحقنُوا الناس بالممّهلّب، وأتُونى بالبراءات بمنُوافاتهم ولا تُغلفن أبوابَ الجسْر لبلا ولا نهارًا حتَّى تنقضي هذه المدّة.

تفسير الخُطْبة : قولُه : هأنا ابن ُ جكالا ، فابن ُ جلا الصَّبع لأنّه يجلو الظّلمة . والثنايا : ما صَغَرُ من الجبال ونَسَأ . وأَينتَم الشَّم : بلغ إد واكه . وقولُه : هفاشتة كن رِيسَم » : فهى اسم الحرّب . والحَطَم : اللّذى يتحطم كلَّ شيء يَسَمَر به . والوَضَمُ : ما وقى به اللَّحم من الأرض . والمصلّبي تا الله الله . والدَّو بيّة : الأرض الفضاء التَّي يُسمنَع فيها دَوى أُ اشفاف الإبل . الله علا الإبل . والأعلاط : الإبل ألتَّي لا أرسان عليها . أنشَد أبو زيد الأصمعي :

واعرورْت المُلْعَلُ المُرْضَى تركضُهُ أُمُّ الفوارس باللَّيدَاء والرَّبعَهُ

والشُّنان ، جمع شَننَّة : القيرْبة الباليَّة اليابسة ، قال الشاعر :

كَأَنَّكَ مِنْ جِمالِ بَنِي أَقَيْشِ يُقَعْفَعُ خَلْفَ رِجَلَيْه بِشَنِّ مِعَالِ مَنِي أَقَيْشِ يُقَعَقُعُ خَلْفَ رِجَلَيْه بِشَنَّ ١٩٧/٧ وقولُه : وفعتَجَم بفتح الجمِ: حسَّ ١٩٧/٧ الزيب ، قال الأعشى :

#### · ومَلفوظُها كلّقيط العَجَم ·

وقوله: وأمرّها عُودًا ، أى أصلتها ، يقال: حبل مُصرّ، إذا كان شديد الفتل . وقوله : و لأعصيتكم عَصَّ السلّمة ، فالمحبّ القطّع، والمحبّ القطّع، والسلّمة ، فالمحرّة ، ولا أخلّق إلا فرريت ، فالحلّق الا فرريت ، فالحلّق الا قرريت ، فالحلّق التقلير ، قال الله تعالى : ﴿ مَنْ مُضْعَة مُخلّقة وغير مُخلّقة ﴾ (١١) أى مقدّرة وغير مقدّرة ، يعنى ما يمّ ومًا يكون سيقطًا، قال الكُمُسَت يصف قرية :

لم تَجْشَمِ الخالقاتُ فِرْيتَها ولم يَفِضْ مِن نِطاقِها السَّرَبُ

<sup>(</sup>أ) سورة الحجيم ، وفي الأصول : ومن تطفة ي ، وهو خطأ .

٧٥ ت

وإنسَّما وصف حواصل الطَّير ، يقول : ليست كهذه . وصَخْرة خَـلَـْهَاء ، أي مَـلَساء ، قال الشاعر :

وبَهْ وَ هُواءٌ فَوقَ مرورِكَأَنَّه من الصَّخْرة الخَلْقاء زُحْلوقُ مَلعَب

ويقال: فَرَيتُ الأديم إذا أصلحته ، وأفريّت ، بالألف إذا أنت أفسدُنه . والسُّمَّهِين : وأصله ما تُسمِّه أفسدُنه . والسُّمَّهِين : وأصله ما تُسمِّه العاممة مُخاط الشَّمِهان ، وهو لُعاب الشَّمس عند الظَّهيرة ، قال أبو النَّجم العجلي : العجلي :

وذَابَ للشَّمسِ لُعَابُّ فنزَلُ وقامَ مِيزانُ الزَّمان فاعتدَلُ والزَّرافات: الجماعات: تُمَّ التفسير .

۸۹۸/۷ قال أبو جعفر : قال عمر : فحد ً ثنى محمَّد بن يميى ، عن عبد الله بن أبى عُسبيد آن ، قال : : فلمَّاكان اليومُ الثالث سمع تكبيرًا فى السُّوق ، فخرج حتَّى جلس على المنبر ، فقال :

يا أهل العراق ، وأهل الشمّاق والنفاق ، ومساوى الأخلاق ، إني سمعتُ تحبيرًا ليس بالتسّكبير اللّذي يراد الله به في التسّرغيب ، ولكنبّه التكبير اللّذي يراد به التسّرهيب ، وقد عرفت أنها عنجاجة تحتمها قنصف . يا بني اللّديمة وعبيد المصا ، وأبناء الأيامتي ، ألا يتربتم ربحل منكم على ظلّمه ، ويبحسن حقن دمه، ويبصر موضع قدمه ! فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقمة تكون نكالا لما قبتها ، وأدبًا لما بتمدتها .

قولُه: وتحتمها قصَّف، وفهو شدّة الرّبع . واللّكماء : الورّهاء ، وهي المحمدة السير . وقوله : الحمَّمة الله من الإماء . والظّلم : الضَّمْف والوَهن من شدّة السير . وقوله : وتمهوى هُوى سابق الغيطاء ، فالفكطاط بضم الغين : ضربٌ من الطير . قائشد لحسّان الأصمعيّ : الفَطاط بفتح الفيّن : ضربٌ من الطيّر ، وأنشد لحسّان ابن ثابت (۱) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۹.

۷۰۷ ۷۰ ت

يُغْشُون حتى ما تَهَرُّ كلابُهُمْ لا يَسأَلون عن الفَطَاطِ المُمْيِلِ (١) بفتح الغين. قال : والفُطاط بضم الغين: اختلاط الضوء بالظلمة من آخر ٨٦٩/٢ الليل ، قال الراجز :

قامَ إِلَى أَدْمَاءَ فِي النُفطَاطِ يَمْشِي بِمِثْلِ قَائِمِ الفُسْطاطِ تَمَّ التفسير .

قال : فقام إليه عُمسَر بن صافئ التَّميمَى ثُمَّ الحنظى ققال : أصلتح الله الأمير ! أنا في هذا البث ، وأنا شيخ كبير عليل ، وهذا ابني ، وهو أشب مني ؛ قال : ووسَنْ أنت ؟ قال : عُمسَر بن ضافئ التَّميميّ ، قال : أسمت كلامنا بالأمس ؟ قال : نعم ، قال : ألست اللَّمنين عَمانَ ؟ قال : بل ؛ قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : كان حَبسَ أبي ، وكان شيخًا كبيرًا ، قال : أوليس يقول :

هَمَمْتُ وَلَمْ أَفَعَلْ وَكِدْتُ وَلَيْتَنِي تَرَكْتُ عِلَى عَبْانَ تَبكى حَلَالُهُ إنى لأحسَب فى قتلك صلاح الميصريّن، ، قم إليه يا حرّسى فاضرب عنقه ، فقام إليه ربحل فضرَب عنقه ، وأنهسّ " اماله .

ويقال: إن عسبسة بن سعيد قال للحجيّاج: أتعرف هذا ؟ قال: لا ، قال: هذا أحد هُ قَشَلة أمير المؤمنين عَبّان ؛ فقال الحجيّاج: يا علوً الله ، أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلا! ثمّ أمر بضرّب عنقه، وأمر مناديًا ٨٠٠/٧ هنادتى : ألا إن عُمسيّر بن صابئ أتى بعد ثالثة ؛ وقد كان سسم النداء ، فأمرنا بَقَشْله . ألا فإنَّ ذمته القد بريئة ممنّ بات الليلة من جُنْد المهلّب . فخرج الناس فازد حموا على الجيسر ، وخرجت العُرفاء إلى المهلّب وهو برامه يُرمنر منز فأخلوا كتبية بالموافاة ، فقال المهلّب : قدم العراق الوم رجل ذكر : اليوم قُوتِل العدود .

ُ قال ابن أبى عُبيدة فى حديثه : فعَبَر الجِسْر تلك الليلة أربعة ُ آلاف من مَـذَّحج ؛ فقال المهلَّب : قدم العراق َ رجل ذَكر .

<sup>(</sup>١) الديوان: والسواد المقبل ، . (٢) أنهب ماله ؛ جمله نهباً لغيره.

۷۰ ک ۲۰۸

قال عمر عن أبى الحسن ، قال : لمنا قرأ عليهم كتاب عبد الملك قال القارئ : أمناً بعد ، سلام عليكم فإنى أحمد إليكم الله . فقال له : اقطع ، يا عبيد العصا ، أيسلم عليكم أمرر المؤمنين فلا يرد رد " منكم السلام ! هذا أدب أين نبهية (١١) ، أما والله لأودبنكم عير هذا الأدب، ابدأ بالكتاب، فلمناً بلغ إلى قوله : وأما بعد، سلام عليكم عامل يتبق منهم أحد " إلا قال : وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله .

قال عمر: حد تنى عبد الملك بن سبان بن عبد الملك بن مسمع ، قال: حد تنى عمر و بن سعبد ، قال: لمنا قام الحجاج الكرفة خطبهم فقال: إنكم قد أخلام بعسكر الهالب، فلا يصبحن بعد ثالثة من بحد المائة أقى رجل "يستدى ، فقال: من بك ؟ قال: عمير بن فاماً كان بعد ثالثة أقى رجل "يستدى ، فقال: من بك ؟ قال: عمير بن فارسل الحجاج إلى عصكره فضربى حد وكد ب عليه ، ما خطفك عن مصكرا ؟ قال: أنا شيخ كبير "لاحواك بى ، فأرسلت ما خطفك عن مصكرا ؟ قال: أنا شيخ كبير "لاحواك بى ، فأرسلت البي بديلا فهو أجلد منى جلداً ، وأحدت منى سننا، فسل عا أقول لك ، فأرسك الله عنا أن تنا في عبد يلا فهو أجلد منى جنداً ، وأحدت منى سننا، فسل عا أقول لك ، فأرسك الله عنا والله إن عنا المائة ، فقال عند بسة بن سعيد: هذا الله عنا أن عبان قتبلا ؟ فلطم وجهه ووثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه ، فأمر به الحجاج فضربت عنقه . قال عمر و بن سعيد: فوافة إلى لأسير بين فأمر به الحجاج أخضربت عنقه . قال عمر و بن سعيد: فوافة إلى لأسير بين فقالوا: قدم علينا رجل من شر أحياء العرب من هذا الحق من نمود ، أستون الساقين (١٠) ، ممهسور الجاعرة بن أخاء العرب من هذا الحق من نمود ، أستون الساقين (١٠) ، ممهسور الجاعرة بن أخاء أخفش العينين (١٠) ، فقد مسيد الحق عن عقة .

 <sup>(</sup>١) في زيادات الكامل ٢ ، ٩٨٣ : ورَمِ أَبِر المِاسِ أَنْ أَبِينَ نَهِية رجل كان على الشرطة البصرة قبل الحجاج ».
 (٣) ب، ف: «قال».

<sup>(</sup> ٣ ) في السان : «السقف : أن تميل الرجل على وحشيها» و وحشى الرَّجل : جانبها .

 <sup>(</sup> ٤ ) الحامرتان : حرفا الوركين المشرفان على الفخذين ، بن السان : و رنى كتاب عبد الملك
 إلى الحجاج : قائلك أنه ، أسود الحامرتين ! تبل : هما المذان بيتدانان الذنب .

<sup>(</sup> ٥ ) الخفش : ضعف في البصر مع ضيق في العين .

ولما قَشَلَ الحجاج عمير بن َضائى لَلى إبراهيمُ بنُ عامر أحد بنى غاضرَهَ من بنى أُسَد عبدَ الله بن الزَّبير فى السوق فسأله عن الحبر ، فقال ابن النَّس :

أَرَى الأَمرأَهْ مَنَى مُنْصِباً مَنشَعُبا اللهِ مَنْ مُنافِع اللهِ مِنْ المَبْلِكِ مُلْمَبًا مُنْ مُنافِع المَبْلِكِ مُلْمَبًا مُنْ مُنَافِع أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنافِع مُنافِع اللهِ مُنافِع اللهِ مُنافِع اللهِ مُنافِع اللهِ مُنافِع اللهِ مُنافِع اللهِ مَنافِع اللهِ مَنافِع اللهِ مَنافِع اللهِ مَنافِع اللهُ مِنْ الفَّرِيا اللهِ مِنْ الفَّيام اللهِ مَنافِع اللهِ مِنْ الفَّرِيا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ المُنْج حَنَّى تحتَبالُهُ اللهِ اللهِ مَنافِع اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ مَنافِع اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أَوْلُ لإبراهِمَ لسًا لقِيتُهُ تحَهِّزٌ وَأَسْرِعُ والحق الجَيْشُ لاَأْرى تحَيِّرٌ فَهُما أَن تزور ابنَ ضافياً هما خُطَّنا كره نَجَازُكَ مِنهُمَا (١٢) فحالَ ولو كانت خُراسَان دونَه فكال تركره من مُكُروالمَدْومُسْمن (٢٠)

وكان قُدومُ الحجاج الكوفة ــ فيا قيل ــ في شهر رمضانَ منهذهالسنة ، فوجّه الحكم بن أيوب الشّقيقيّ على البّصّرة أميرًا ، وأمره أن يشتدّ على خالد بن عبد الله ، فلما بلغ خالدًا الحبرُ خرج من البّصرة قبل أن يدخلها الحكمة ، فنزل الجلّحاء وشيئعه أهلُ البصرة ، فلم يَبرَح مُصلاً ، حتى قسمٌ فيهم ألف ألف .

. . .

وحجَّ بالناس فى هذه السنة عبدُ الملك بنُ مُسَرُّوان ، حدَّثْى بناك أحمَّد ۸۷۲/۲ ابنُ ثابت عمَّن حدَّثه، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى معشر . ووقدَ يحيى بن الحَّكَمَ فى هذه السنة على عبد الملك بن مروان ، واستخلف على عمله بالمدينة أبان بنَ عَمْان، وأمر عبدُ الملكيْعِي بن الحكمانُ يَقرَّعلُ عمله على ما كان عليه بالمدينة. وعلى الكوفة والبصرة الحجّاج بن يوسف. وعلى خُراسانَ

<sup>(</sup>١) الكامل ١ : ٣٨٣ مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) الكامل: ﴿ هما خطتا خسف ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) الحوليٰ " : المهر أتى عليه الحول . وقوله : ﴿ مِن الشَّلِجِ أَشْهِهَا بِهَ، يَرَيْدُ أَنْ لُولُهُ أَشْدُ شَهِبَهُ مَن التَّلَجِ . ﴿ ﴾ } ! : ﴿ وَكَانُنْ ٤ . ﴿ ﴿ ﴾ } ! : ﴿ وَيَعْمَمُ ﴾ .

٧٥ تــ ۲۱۰

أميّة بن عبد الله . وعلى قضاء الكوفة شُرَيح ، وعلى قضاء البَصُرة زُرارة ابن أوّق .

. . .

وفى هذه السنة خرج الحجاجُ من الكوفة إلى البَصْرُة ، واستَخْلَفَ على الكوفة أبا يَمْفُدُور عُرُوة بن المغيرة بن شُعْبة ، فلم يزل عليها حتى رَجَع إليها بعد وَشُعة رُستشاذ .

. . .

[ ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجّاج بالبصرة ]
 وفي هذه السنة ثار الناسُ بالحجّاج بالبَصْرة .

« ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به :

ذكر هشام، عن أبي عنف ، عن أبي زهير العبيسي ، قال : خرج الحبيسي ، قال : خرج الحبياح بن يوسف من الكوفة بعد ما قدمها ، وقتل ابن ضائي من فوره ذلك حتى قدم البصرة ، فقام فيها بحنطيبة مثل التي قام بها في أهل الكوفة ، وتوعدهم مشل وعيده إياهم ، فأتي برجل من بني يتشكر فقيل : هذا عاص ، فقال : إن " بي فتشاً ، وقد رآه بشر فعذ رّني ، وهذا عطائي مردود في "بيت المال ، فلم يقبل منه وقتله : فقزع لذلك أهل البصرة ، فخرجوا حتى تداكنوا(١) على العارض بقشطة وامهر مرد ، فقال المهلب : جاء الناس رجل " ذ"كر .

وخرج الحيجًاج حتى نزل رُسْتقُبادَ في أوّل شعبان سنة خمس وسبعين فئارَ الناسُ بالحبجاج، عليهم عبد الله بنُ الجارود، فقتل عبد الله بن الجارود، وبعث بثمانية عشر رأسًا<sup>(۲)</sup> فنصُبت برامتهُرْمُزُ الناس، فاشتدت ظهورُ المسلمين، وساء ذلك الحوارج، وقد كانوا رَجوا أن يكونَ من الناس فُرقة واختلاف، فانصرَف الحصَجاج إلى البَصْرة.

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أنَّ الحجاج لما ندب الناسَ إلى

<sup>(</sup>١) س : «تداكوا»، ولمداكأة : التزاحم على المكان، ولى ا : «تذاكروا»، ولى ط «تداكوا» تصحيف . (٢) ب، ث : «وبعث الحجاج تُمانية».

سنة ٧٠

اللحاق بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار (١) الحجاج حتى نزل وستقباذ قريبًا من دَسَسْوَى في آخِر شعبان ومعه وجوه أهل البصرة ، وكان بينه وبين المهلب غانية عشر فترسَحًا ، فقام في الناس ، فقال : إنّ الزيادة التي زادتم ابنُ الزير في أعطياتكم زيادة فاسيق منافق ، ولستُ أجيزُها . فقام إليه عبدُ الله بن الجارود العبَّدَى فقال : إنها ليست بزيادة فاسق منافق ، ولكنه إذيادة أمر المؤمين عبد الملك قد أثبتها انا . فكذَّ به وتوعَده ، فخرج ابن أبخارود على الحجاج وبايضة وجوهُ الناس ، فاقتتلوا قتالا شديدًا ، فقتل ابن الجارود وجماعة من أصحابه ، وبعث برأسه ووموس عشرة من أصحابه لما المهلب ، وانصرف إلى البَصرة ، وكشب إلى المهلب وإلى عبد الرحمن ١٨٥/٧

0 0 0

أ ننى المهلّب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز ]
 وفي هذه السنة ننى المهلّب وابنُ نحنّف الأزارقة عن رامهُرْمُور ,
 ه ذكر الحبر عن ذلك وما كان من أمرهم في هذه السنة ;

ذكر هشام عن أبي محنف ، عن أبي زهير العبسيّ ، قال : ناهض المهلب وابن ُ خنف الأزاوقة برآسهَرُ مَز بكتاب الحجيّاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين ، فأجلوهم عن راسهُر مُن غير شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين ، فأجلوهم عن راحهُر مُن غير قتال شايد ، ولكنهم رَحفوا إليهم حتى أزالوهم ، وخرج القوم كأنهم على حامية ، حتى نزلوا سابكرر بأرض منها يقال لها كزرون ، وسار المهلب وعبد الرحمن بن مخنف : الله المحد الدحمن بن مخنف : إن أربح أن تمخندق عليك فافمل وقالوا : إنسا خندفنا سيوفنا . وإن أصحاب عبد الرحمن أبوًا عليه وقالوا : إنسا خندفنا سيوفنا . وإن الخوارج زخفوا إلى المهلب ليلا كيبيّتوه ، فوجدوه له يخنف فوجدوه لم يخندق، عندن من عنف فوجدوه لم يخذف،

<sup>(</sup>١) ب، ف: «شخصوا فسار ي .

فقاتلوه ، فانهزم عنه أصحابُه ، فنزل فقاتل فى أناس من أصحابه فقُسُل ، وقدلوا حوله(١١ ، فقال شاعرهم :

لن العسْكُرُ المكلَّلُ بالصَّرْ عي فَهُمْ بين ميَّت وقَتِيل فَتَرَاهُم تَسْفِي الرياحُ عليهم العاصِبُ الرَّمْلِ بَعْدُ جُرَّ الدُّيولِ وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف؛ أنْ ناهيضًا الحوارجَ حين بأتبكما كتابي. فناهضاهم يومَ الأربعاء لعشر بقيين من رمضانَ سنة خمس وسبعين واقتَــَــَــَـلوا قتالًا شديدًا لم يكن بينهم فها مضى قتال كان أشد منه ، وذلك بعد الظهر ، فمالت الحوارجُ بحدُّها على المهلب بن أبي صُفَّرة فاضطروه إلى عَسَسْكُوه ، فسرّح إلى عبد الرحمن رجالا من صلحاء الناس، فأتـَوْه، فقالوا: إنَّ المهلب يقول لك : إنــما عدوًّنا واحد ، وقد تركى ما قد لتى المسلمون ، فأمــلـ الله إخوانك يرحمك الله . فأخذ يسمد م بالخيل بعد الحيل ، والرَّ جال بعد الرَّ جال ، فلما كان بعد العصر ورأت الحوارجُ ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الحيل والرَّجال إلى عسكر المهلب ظنموا أنه قد خمَّف أصحابه، فجعلوا خمس كتائب أو سيتًا تُسجاه عسكر المهلب ، وانصر أوا بحد هم وجمعيهم إلى عبد الرحمن بن مخنمَف ، فلما رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه القُمرَّاء ، عليهم أبو الأحوص صاحبُ عبد الله بن مسعود ، وحُرَّيمة بن نصر أبو نصر ابن خُرْيَمة العبسيُّ المذي قُتُل مع زيد بن عليَّ وصُلب معه بالكُوفة ، ونزل معه من خاصَّة قومه أحد " وسبمون رجلا، وحملت عليهم الحوارجُ فقاتلتْهم قتالا ٨٧٧/٢ شديدًا . ثمَّ إنَّ الناس انكشفوا عنه ، فبتى في عيصابة من أهل الصَّبر ثبتوا معه ، وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب ، فنادًى في الناس ليتسْبعوه إلى أبيه ، فلم يتسْبعه إلا " ناس (٢١) قليل ، فجاء حتى إذا هذا من أبيه حالت الحوارجُ بينه وبين أبيه ، فقاتل حتى ارتشته الحوارج ، وقاتل عبد الرحمن بن مخنف ومن معه على تل مُشرف حتى ذهب نحو من نُلْتَى الليل ، ثم م قُتل في تلك العصابة ، فلما أصبحوا جاء المهلب حتى

<sup>(</sup>١) بمدهاني ب ع ف : « كلهم » . (٢) به ف : « أناس » .

سنة ٧٥ منة

أتاه ، فدوّنته وصلتي عليه ، وكتب بمُصابه إلى الحجاج ، فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن متروان ، فنعي عبد الرحمن بسمني ، وذم الهل الكوفة ، وبعث الحبجائج على صكر عبد الرحمن بن نحنف عتاب بن ورقاء ، وأمره إذا ضمتهما الحررب أن يسمتع المهلب ويطيع ، فساءه ذلك ، فلم يحد بُدًا من طاعة الحجاج ولم يقدر على مراجعته ، فجاء حتى أقام في ذلك العسكر ، وقاتل الحوارج وأمره إلى المهلب ، وهو في ذلك يتقفى أمورة ، ولا يكاد يستشير المهلب في شيء . فلما رأى ذلك المهلب اصطنع رجالا من أهل الكوفة فيهم بيسطام بن متصفيلة بن هبيرة ، فأغراهم بعتبال .

قال أبو عنف عن يوسف بن يزيد: إن عنابا أنى المهائب بسأله أن يرزق أصحابه ، قال: فسأله أن يرزق أصحابه سؤالاً فيه غلظة وتجهيم ، قال: فسأله أن يرزق أصحابه سؤالاً فيه غلظة وتجهيم ، قال: فقال له المهلب: وإنتك لها هنا ٢٨٨/٧ فيتزعون أنه قال: وانه إنها لمعمنة مُحُولة "، ولود دت أن الله فرق بيى وينك. قال: فجرى بينهما الكلام حتى ذهب المهلب لبرفع القضيب عليه ، فوش عليه المنهنة عليه المنهنة المغيرة ، فقبض على القضيب وقال: أصلح الله الأمرا! شيخ من أشياخ العرب ، وشريف من أشرافهم ، إن "معت منه بعض ما تنكر هه فاحمله له ، فإنه للأمرا ، وشريف من من أشرافهم ، إن "معت منه بعض من عنده ، واستعبله بسطام بن مصحفالة يشتمه ، ويقم فيه .

فلما رأى ذلك كتّب إلى الحجّاج يشكو إليه الهلّب ويُعضِره أنّه قد أَهْرى به سُعُهاء أهل العصر، ويسأله أن يضمّه إليه ، فوافق<sup>(١)</sup> ذلك من الحجّاج حاجة اليه فيا لني أشراف الكوفة من شبيب ، فبعث إليه أن اقد مُ واترك أمر ذلك الجيش إلى الهلّب ، فبعث المهلّب عليه حبيب بن المهلّب .

وةال حُميّيد بن مسلم يرثى عبد الرحمن بن تخنف:

إِن يَمْتُلُوكُ أَبا حَكَمٍ غُدُوةً فَلَمَدُ تَشُدُّ وَمَقَتُل الأَبطَالَا

<sup>(</sup>۱) أ: د روافق ۽ .

أَو يُثْكِلُونا سيدًا لمُسوَّد سَمْحَ الخليقةِ ماجِدًا مِفضالًا فلَمِثل قتلك هَدٌّ قومَكَ كلُّهُمْ مَن كان يَحيلُ عنهمُ الأَثقالَا من كان يكشِفُ غُرمهم وقتالَهُم يوماً إذا كان القتالُ يزالًا ! أَقسمتُ ما نِيلَتْ مَقاتِلُ نفسِه حتى تَلَرَّعَ من دَم سِرْبالًا حين آستبانوا في السماء هِلالاً وتكشَّفَتْ عنه الصُّفُوف وخَيلُهُ فهنَّاكَ نالَتْهُ الرَّماحُ فمالًا وقال سراقة بن مرداس البارق :

وكُونَا كُواهِي شَنَّةٍ معَ راكبو(١)

ثُوَى سيَّدُ الأَزْديْنِ أَزْد شَنُوةِ وَأَزد عُمانَ رهن رَمْسِ بكازِرِ (١٣) وضارب حتَّى ماتَ أكرم مِيتة بأبيضَ صاف كالعقيقة باتر وصُرَّعَ حولَ التَّلُّ تحت لوائه كرامُ المسّاعي من كِرَام المعاشِر

٨٧٠/٢ وتناجَزَ الأَبْطِ ال تحت لوائِه بالمَشْرَفيَّة في الأَّكُفِّ نِصالًا يوماً طويلاً ثمُّ آخرَ ليلِهم

أَعَيْنَيُّ جُودَا بِالدُّموعِ السواكبِ على الأزُّدِ لمَّا أَن أُصِيب سَراتُهُمْ فَنُوحًا لميش بعدَ ذلك خالبو نُرجِّي الخلودَ بعدهم وتَعُوقنا عوائقُ موتٍ أَو قِرَاعُ الكَتَائبِ وكنَّا بخبرِ قبلَ قَتلَ أَبنِ مِخْنَفِ وَكُلُّ امريُّ يومًا لبعضِ المذاهب أَمارَ دُموعَ الشِّيبِ من أَهل مِصرِهِ وعَجَّل في الشُّبَّان شَيْب النَّواثبي وقَاتَل حتى ماتَ أَكرَمُ مِيتة وخَرٌ على خَدُّ كُرِيم وحاجب وضَارَب عنه المارِقينَ عصابةً مِنَ الأَزْدِ تمشى بالسَّيوف القَواضب فلا ولَدَتْ أُنشَى ولا آبَ غائبٌ إلى أهلِه إنْ كان ليسَ بآيب ٨٨٠/٧ فياعينُ بَكِّي مِخنفاً وأبنَ مخنفِ وقُرسانَ قومِي قُصْرَةً وأقاربي(١) وقال سراقة أيضاً يرثى عبد الرحمن بن مخنف :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٥، ٨٩ (٢) قسرة، أي الدواني في النسب (٣) ديوانه ٣٤

Y10 Y0 %

قَضَى نحبَهُ يومَ اللَّفَاء ابنُ مِخنفِ وأَدبَر عنه كلُّ الوَثَ دَاثر أَمدً فلم يُمدَدُ فراحَ مُشَمّرًا إلى الله لم يَدهبُ بأَثواب عَادِر

وأقام المهلُّب بسابُّورَ بقاتبِلُهم نحوًا من سنة .

وفي هذه السُّنة تحرُّك صالح بنُ مُسرّح أحدُ بني امرئ القبس، وكان يرى رأى الصُّفْرْية.

" ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج

وما كان منه في هذه السنة

ذكر أن صالح بن مسرّح أحد بني امرئ القيس حبّع سنة خمس وسبعين ومعه شبيبُ بنُ يزيد وسُويد والبتقلين وأشباهيهم .

AA 1/Y

وحج في هذه السنة عبد الملك بن مروان ، فهم شبيب بالفتك به ، وبلغه ذرّ " من خبرهم ، فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه يأمره بطلبهم، وكان صالح يأتى الكوفة فيقيم بها الشّهر ونحوه فيلقى أصحابه ليسّد هم ، فنبتْ بصالح الكوفة لسّماً طلبه الحجاج ، فتنكّبتها .

## ثم دخلت سنة ست وسبعين ذكر الكاتن من الأحداث فيها

فمن ذلك خروج صالح بن مسرّح .

ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح

وعن سبب خروجه

وكان سببُ خروجه - فيا ذكر هشام، عن أبي مخنف، عن عبد الله ابن علقمة ، عن قبيصة بن عبد الرّحين الخشعتي - أن صالح بن مسرّح التميمي كان رجلا ناسكا مُخيتاً مصفر الوجه ، صاحب عبادة ، وأنه كان بدارًا وأرض المتوصل والجزيرة له أصحاب يتقرقهم القرآن ويفقيهم ويقص عليهم ، فكان قبيصة بن عبد الرحمن حدّث أصحابنا (١) أن قصص صالح بن مسرّح عنده ، وكان ممنّ يرى رأيتهم ، مماله أن يعث بالكتاب إليهم ، فغمل .

وكان قصصه : ﴿ الْحَمْدُيَّةِ الَّذِي حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ
وَالنَّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴾ (١) . اللهم إنّا لا نعدل بك ،
ولا يحقد إلا إليك ، ولا نَحبد إلا إينك ، لك الخلق والأمر ، ومنك النّفه
والفتر ، وإليك الصير . وتشهد أن عحمداً عبدك الذّن اصطفيته ، ورسولُك
اللّذى اختر ثمه وارتفيت لتبلغ رسالاتك ، ونصيحة عبادك ، ونشهد
اللّه قد بلّغ الرسالة ، ونصّح للأسمّة ، ودعا إلى الحق ، وقام بالقسط ،
ونصر الدّين ، وجاهد المشركين ، حتى نوفاه الله صلى الله عليه وسلم .
أوصيكم بتقوى الله والرّهد في الدنيا، والرّغبة في الآخرة ، وكثرة ذكر الموت ،
وفراق الفاسقين ، وحبّ المؤمنين (١٠)، فإنّ الزّهادة في الدنيا ترغّب العبد في

<sup>(</sup>١) ب، ف: يجدث أصحابه يه . (٢) سورة الأنمام: ا.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وحب المؤمنين وفراق الفاسقين ، .

عند الله ، وتُنفرَعْ بدنـَه لطاعة الله ، وإنَّ كثَّرةَ ذكر الموت يُخيف العبد من ربُّه حتى يَجأرَ إليه ، ويستكين له ، وإن فراق الفاسقين حقٌّ على المؤمنين ، قال الله في كتابه : ﴿ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ ورَسُولِيهِ ومَاتُوا وهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ١١٠. وإن حُبِّ المؤمنينُ للسَّبِبِ(٢) السَّذِي تُنال به كرامة الله ورحمته وجنَّتُهُ، جعلنا الله وإيًّا كم من الصادقين الصابرين . ألا إنَّ من نعمة (٣) الله على المؤمنين أن ْ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فعلَّمهم الكتابَ والحكمة وزَكَّاهم وطبَّهرهم ٨٨٣/٧ ووفَّقهم في دينهم ، وكان بالمؤمنين رموفًا رحيمًا ، حتَّى قبضه الله ، صلواتُ الله عليه ، ثم ولى الأمر من بعده التبقيُّ الصدِّيق على الرَّضا من المسلمين ، فاقتدى بهديه ، واستن بسنته ، حتى لحق بالله - رحمه الله - واستحلف عمرً ، فوَّلاً ه الله أمر هذه الرعيَّة ، فعتمل بكتاب الله ، وأحيا سُنة رسول الله ، ولم يُحدّنق في الحق على جر ته (٤) ، ولم يخف في الله لومة لاثم، حتى لَىَّحِقَّ بِه رَحِمةٌ الله عليه، وولى المسلمين من بعده عَمَان، فاستأثر بالفَّيِّء، وعَنَطُلُ الحِدُود ، وجارَ في الحُكْم، واستَذَّل " المؤمن ، وعزَّز المجرم ، فسار إليه المسلمون فقتلوه ، فيرئ الله منه ورسولُه وصالحُ المُصِينِ (\*)؛ ووَلَى أمر الناس من بعده على بن أ أبي طالب، فلم ينشب أن حَكَّمَ في أمر الله الرَّجال، وشك في أهل الضلال ، وركن وأد هن ، فنحن من على وأشياعيه بـُراء ، فتيسَّروا رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب المتحرَّبَّة ، وأثَّمة الضلال الظُّلمة ولِلخروج من دارِ الفناء إلى دار البقاء ، واللَّحاق بإخواننا المؤمنين الموقنين الـــّـ ين باَّعوا الدنياً بالآخرة ، وأنفقوا أموالـَهم اليّاس رضوان الله في العاقبة ، ولا تجزعوا من القتل في الله، فإنَّ القتل أيْسرُ من الموت، والموتُ نازِلٌ بكم غير ما ترجُم الظنون ، فمفرّق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم ، وحلَّاثِلِكم ١٨٠١/٨ ودنياكم ، وإن اشتد لذلك كُرْهكم وجزعكم . ألا فبيعوا الله أنفسكم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٤٨. (٢) ب، ٺ: «السب».

<sup>(</sup>۴) ب، ف: ونم ۽ . (٤) س: وجربه ۽ ، ب، ف: وحزبه ۽ .

<sup>(</sup> ٥ ) ف : ﴿ وَصَالِحُوالِمُؤْمِنِينَ ۗ ۗ .

۸۱۷ سنة ۷۱

طائعين وأموالكم تلخلوا الجنة آمنين ، وتعانيقوا الحُـُور العِين ، جعلنا الله وإيّاكم من الشاكرين الـذاكرين ، الـذين يَـهـَّـدن بالحقّ وبه يَـعد لون .

قال أبو ميخنف : فحدا تنى عبد الله بن عساقمة ، قال : بينا أصحاب صالح يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : ما أدرى ما تنظرون ! حتى مى أنّم مقيمون ! هذا الجور قد فشا ، وهذا العدال قد عفا ، ولا تتزداد هذه الولاة على النّاس إلا عُلُوا وعُشواً، وتباعداً عن الحق ، وجرأة على الرّب ؛ فاستعد وا وابعثوا إلى إخوانكم اللذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق شل اللذي تريدون من إنكار الباطل وق أيّ وقت إن الحق تصانعون ،

قال : فتسَراسل أصحابُ صالح ، وتلاقـَوا فى ذلك ، فبسَيْناهم فى ذلك إذ قلدم عليهم المحلّل بن وائل البَسَسْكُرُى بكتاب من شبّبيب إلى صالح بن مسرّح :

أما بعد ، فقد علمتُ أنبَّك كنت أردت الشخوص (١) ، وقد كنت دعوتتى إلى ذلك فاستجبت لك ، فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخُ المسلمين ، ولن نتعد ل بك منا أحداً ، وإن أردت تأخير ذلك اليوم أعلمستنى ؛ فإن ٨٨٠/٧ الآجال غادية ورائحة ، ولا آمن أن تخترمتى المنينةُ ولما أجاهد الظالمين . فيالمة عَبِّنيَّا ، وبالمة فقصلا مروكاً إجتملتنا الله وإياك ممن يريد بعمله الله (٢) ورضوانه ، والنظر إلى وجهه ، ومرافقة الصالحين فى دار السلام . والسلام عليك .

قال : فلما قَدَمِ على صالح المحلّل بن واثل بذلك الكتابِ من شبيب كتب إليه صالح :

أما بعد ، فقد كان كتابُك وخبرُك أبطآ عنى حتى أهمَّى ذلك ، ثمَّ إنَّ امرًا من المسلمين فبآنى بنيا مُخرجك ومقدَّمك ، فنسَحمد الله على قضاء ربَّنا . وقد قدَّد على ربّنا . وقد قدَّد على وسولك بكتابك ، فكلّ ما فيد قد فهمتُه ، ونحن

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ الْخُرْرِجِ وَالشَّخُوصِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ١ : ﴿ يَعْمَلُهُ اللَّهُ مِنْ ﴿ وَبِمِنْهَا فَي بِ مِنْ : ﴿ وَالدَّارِ الْآخِرَةُ ۗ عِنْ

فى جهاز واستعداد للخروج ، ولم بمنعنى من الحروج إلّا انتظارك ، فأقبِل إلينا ، ثمّ اخرج بنا منى ما أحبَبَث ، فإنـك ممـن لا يُستغنّى عن رأيه ، ولا تُنفضَى دونـَه الأمور . والسلام عليك .

فلما قلم على شبيب كتابه بعث إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه ؟ منهم أخوه مصاد بن يزيد بن نعيم ، والمحلل بن واثل البتشكري ، والصقر ابن حاتم من بنى تيم بن شبيان ، وإبراهيم بن حجر أبو المنقير من بنى محكم ، والفضل بن عامر من بنى ذُهل بن سَيِّبان ، ثم "خرج حتى قلد م على صالح بن مسرّح بداراً ، فلما لقيمة قال : اخراج بنا رحمك الله ! فوالله ما نزداد السنّة إلا دروساً ، ولا يترداد المجرمون إلا " طمنياناً . فيث صالح رسله في أصحابه ، وواعدهم الحروج في هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ستُّ وسبعين . فاجتمع بعضهم إلى بعض، وتهبيّوا ، وتيسروا للخروج في تلك الليلة ، واجتمعوا جميعاً عنده في تلك الليلة لميعاده .

AAY/Y

قال أبو محنف: فحد تنى فيروة بن لقيط الأردى"، قال: والله إنى لتمم شبيب بالمتدائن إذ حدثنا عن عرجهم ، قال: لما هممنا بالخروج المتعمنا إلى صالح بن مسرّح ليلة خرج ، فكان رأبي استمراض الناس ليما رأبت من المنكر والعلوان والفساد في الأوض ، فقمت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين ، كيف ترى في السيرة في هؤلاء الظلمة؟ أنقتلهم قبل الدّعاء ، أم ندعوهم قبل أن تتخرّل كل من لا يرى رأبينا قريباً كان أو بعيدًا ، فإنانخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله ، واستحرد عليهم فإنانخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله ، واستحرد عليهم الشيطان . فقال : لا بل ندعوهم ، فلمحرى لا يحبيك إلا من يرى رأبيك وليقات لمنظل : لا بزى عليك ، والدعاء أقطع لحجتهم ، وأبلغ في الحجم عليهم . قال : فقلت له : فكيف ترى فيمن قاتلنا فظفرانا به ؟ ما تقول في حائهم وأموالهم ؟ فقال : إن قتلنا وغنمنا فلنا ، وإن تجاوزنا وعفرنا فوسع علينا ولنا . قال : فأصن القول وأصاب ، وحمة الله عليه وعلينا .

قال أبو نحنف : فحد "ثني رجل" من بني محلم أن صالح بن مسرح

قال الأصحابه ليلمة خرج: اتقوا الله عباد الله ، ولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلّا أن يكونوا قوصًا يريدونكم ، وينصبون لكم ، فإنكم إنّما خرجم غضبًا لله حيث انتُهُكت عارمه ، وعُصي في الأرض ، فسُفكت اللماء بغير معمّلها ، وأخذنت الأموال بغير حقيها ، فلا تعبيوا على قوم أعمالاً مم تعملوا بها ، هذان كل ما أنّم عاملون أنتم عنه مسئولون ، وإنّ عُطْمَسكم رجالة ، وهذه دواب محمله غفلت بن مروان في هذا الرستالي، فابد موا بها ، فشد وا عليها ، فاحملوا أراجلكم (١١) ، وتقووا بها على عدو كم .

فخرجوا فأخذوا تلك الليلة الدواب فحمكوا رجالتهم عليها، وصارت رجًالتُها فرساناً، وأقاموا بأرض دارا ثلاث عَسْرة ليلة، وتَحصَّن منهم أهل دارا وأهل " نصيبين وأهل سن جار، وخرج صالح ليلة خرج في ماثة وعشرين وقيل في ماثة وعشرة - قال : وبلغ مخرجهم محمد بن مروان وهو يومئذ أميرُ الجزيرة ، فاستخفُّ بأمرهم ، وبعث إليهم عدى بن عدى بن عُميرة من بني الحارث بن معاوية بن ثور في خسميائة ، فقال له : أصلح الله الأمير! أتسَبعثني إلى رأس/لخوارج منذ عشرين سنة! قد خرج معه رجالٌ من ربيعة قد سُمتُوا لي ، كانوا يعاز وننا ، الرجل منهم خير من مالة فارس في خمسهائة رجل. قال له: فإني أزيدك خمسهائة أخرى ، فسر إليهم في ألف ، فسار من حرَّان في ألف رجل ، فكان أوَّل جيش سار إلى صالح وسار إليه عدى ، وكأنَّما يساق إلى الموت ، وكان عدى رجلا يتنسَّك، فأقبلُ حتى إذا نزل دو غان وزل بالنبَّاس وسرّح إلى صالح بن مسرّح رجلا دَسَّه إليه ٨٨٨/٢ من بني خالد من بني الورثة ؛ يقال له : زياد بن عبد الله ، فقال : إنَّ عديًّا بِتَعَشَّى إليك يسألك أَن تخرج من هذا البلد وَثَانَى بلداً آخر فتُنقا تل أهلته ؟ فإنَّ عديًّا لليقائك كاره ، فقال له صالح : ارجع إليه ، فقل له: إن كنتَ ترى رأينا (٢) فَأرنا من ذلك ما نعرف (٣) ، ثمَّ نحن مُدلِلون عنك من هذا البلد إلى غيره ، وإن كنتَ على رأى الجَابرة وأنمة السُّوه<sup>(٤)</sup> رأيْننا رأينا ، فإن شثنا

<sup>(</sup>١) ط: وأرجلكم ه، والغلر اين الأثير. (٢) بعدها في ب، ف: وفأنت آمن ه. (٣) ب، ث: وما نعرفه ». (٤) ب، ث: والعاول ».

۲۲۶ د ۱۲۶

بدأنا بك، وإن شئنا رحلنا إلى غيرك . فانصرف إليه الرسول ُ فأبلمَغه ما أرسل به ، فقال له : أرجع إليه فقل له : إنى والله ما أنا على رأيك ، ولكني أكره قتالك وقتال غيرك ، فقائل عيرى ، فقال صالح لأصحابه: ار كبوا ، فركبوا وحبَّس الربحل عنده حتى خرجوا ، ثم تركه ومضى بأصحابه حتى يأتى عدىً بن عدىً بن عميرة في سُوق دَوغان وهو قائمٌ يصلَّى الضَّحى ، فلم يَشْعُر إلاّ والحيل طالعة عليهم ، فلما بتَصُروا بها تنادوا ، وجعل صالحٌ شبيبًا في كَشَيبة في ميمنة أصحابه ، وبعث سويد بن سليم الهنديّ من بني شيبان ف كتيبة في مسرة أصحابه ، وَوَلَفَ هُو في كَتَيبة في الْقُلَب ، فلما دنا منهم رآهم على غير تعبية،وبعضهم يجول في بعض ، فامرّ شبيباً فحمل عليهم ، ثم حمل سويد عليهم فكانت هزيمتهم ولم يُقاتلوا ، وأتى عدىّ بن عدىّ بدابَّته وهو يصلِّي فركبها ومضى على وجبهه ، وجاء صالح ابن مسرح حيى نزل عسكره وحوى ما فيه ، وذهب فل عدى وأوائل ٨٨٩/٧ أصحابيه حتى دخلوا على محمَّد بن مروان ، فغَضَيبَ ، ثم دعاً خالدَّ بن جَنَّرُ - السُّلْمَسِيُّ فبعثه في ألف وخمسمائة ، ودعا الحارث بن جَعْوْنة من بني ربيعة بن عامر بن صعتصمعة فسبعثه في ألف وحمسهائة ، ودعاهما ، فقال : اُخرُجا إلى هذه الحارجة القليلة الحبيئة ، وعجَّلا الحروج، وأغيذًا السيُّر ، فأيَّكما سبق فهو الأمير على صاحبه ؛ فخرجا من عنده فأغَمَّدًا السير ، وجعلاً يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما : إنَّه توجَّه نحو آميدً ، فأتبعاه حتى انتهيا إليه ، وقد نزل على أهل آمد فنزلا ليلا، فمخند كما وانتهما إليه وهما متساندان كل واحد منهما في أصحابه على حدته ، فوجه صالح شبيباً إلى الحارث بن جمَّونة العامري في شطر أصحابه ، وتوجَّه هو نحو خالد بن جَرَاء السُّلُّميُّ.

قال أبو مخنف: فحد تنى المُسحكَّميّ، قال: انتهوا إلينا في أوّل وقت العصر، فصلّى بنا صالح العصر، ثمّ عبّانا لهم فاقتتلُما كأشدّ قتال اقتتله قومٌ قطّ، وجعلنا واقد نرى الظفرَ يحمل الرجل منّا على العشرة منهم فيهزوهم، وعلى العشرين فكلمك، وجعَملتُ خيلهمُ لا تَثبت لخيلنا. قلما رأى أميراه م ذلك ترجلا وأمرا جُل م معهما فترجل ، فعند ذلك بعلمنا لا نقدر منهم على الذي نريد ، إذا حمكننا عليهم استقبلتنا رجالتهم بالرماح ، ونضحننا رماتهم بالنبل ، وخيلهم تُعاردنا في خلال ذلك ، فقاتلناهم إلى المساء (۱) حتى حال الليل بيننا وبينهم ، وقد أفشوا فينا الجراحة ، وأفشيناها فيهم ، وقد قتلل منا أفشوا فينا الجراحة ، وأفشيناها فيهم ، وقد قتلل منا محرا من تلاثين رجلًا ، وقتلنا منهم أكثر من سبعين ، وواقد ما أسينا حتى كرهناهم وكرهونا ، فوقدننا مقابلتهم ما يتقدمون علينا وما ققد م عليهم ، فلما أمسوا رجعوا إلى عسكرهم ، ورجعنا إلى عسكرنا فصلينا وتروحنا وأكلنا من الكسر .

ثم إن صالحًا دعا شبيبًا وروءس أصحاب فقال : يا أخلاق ، ماذا ترون افقال شبيب : أرّى أنّا قد لقينا هؤلاء القوم قفاتلناهم ، وقد اعتصموا بخندقهم ، فلا أرى أن نقيم عليهم ، فقال صالح : وأنا أرى ذلك ، فخرجوا من تحت ليلتهم سائرين ، فضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة ، ثم " دخلوا أرض المدّوصل فساروا فيها حتى قطعوها ومضوا حتى قطعوا الدسكرة .

قلما بلغ ذلك الحبجاج سرح إليهم الحارث بن عيرة بن ذى المشعار الهمماناني في ثلاثة آلاف ربحل من أهل الكوفة ، ألف من المقاتلة الأولى ، وأنسب من الفرقس الله ي فرض لهم الحبجاج . فسار حتى إذا دنا من الد سمكرة خرج صالح بن مسرح نحو جلولاء وخانقين ، وأتبعه الحارث الد سمكرة خرج صالح بن مسرح نحو جلولاء وخانقين ، وأتبعه الحارث ابن عيرة حتى انتهى إلى قرية يقال لها الملابح من أرض الموصل على تمخوم اما بينها وبين أرض جبوعي ، وصالح يومند في تسعين رجلا ، فعتى الحارث ابن عيرة يومند أصحابه ، وبحل على ميمنته أبا الرواغ (١٦) الشاكري ، وعلى ميسرته الزير بن الأروح النميمي ، ثم شد عليهم وذلك بعد العصر وقد بعل أصحابه ثلاثية كراديس ، فهو في كردوس ، وشبيب في كردوس في ومناد ميمنته ، وسويدبن منهم ثلاثون رجلا.

<sup>(</sup>١) ب، ن: « المي». (٢) ط: « الرداع » تحريف.

444 A4 51-

ابن سليم ، وثبت صالح بن مسرّح فقنُشِل ، وضارب شبيبٌ حتى صُرع، فوقع في رجَّالة ، فشد عليهم فانكشفوا ، فجاء حتى انتهى إلى موقف صالح ابن مسرّح فأصابه قتيلا ، فنادى: إلى يا معشر المسلمين ؛ فلاذُوا به ، فقال لأصحابه : ليتعجِّل كلَّ واحد منكم ظهرته إلى ظهر صاحبه ، وليطاعن عدوَّه إذا أقدام عليه حتى ندخل هذا الحيصن ، ونرى رأينا ؛ ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلا بشبّيب ، وأحاط بهم الحارثُ بنُ عمرة مُسْسياً ، وقال الأصحابه : احرقوا الباب ، فإذا صار جَمَرًا فدعوه فإنهم لا يَقَدرون على أن يخرجوا منه حتَّى نصبَّحهم فنقتلهم . ففعلوا ذلك بالباب ، ثم النصر فوا إلى عسكرهم ، فأشرف شبيب عليهم وطائفة من أصحابه، فقال بعض أولئك الفرّض: يا بني الزَّواني، ألم يُخزِكم الله ا فقالوا: يا فُسًّاق ، نعم تقاتلوننا لقتالـنا إيًّاكم إذْ أعماكُم الله عن اَلْحَقُّ اللَّذي نحن عليه، فما عُدُرُكم عند الله في الفتراي على أمَّهاتنا! فقال لهم حُلسَماؤهم (١١): إنَّما هذا من قول شباب فينا منفهاء ، والله ما يُعجبنا قولم ولا نستحله . وقال شبيب لأصحابه : يا هؤلاء ، ما تستظرون ! فوالله لأن صبَّحكم هؤلاء غُدُوةً إِنَّه لَهَاكُكُم ، فقالوا له : مرنا بأمرك ، فقال لهم : إن اللَّيل . أُختَى للوَيْل ، بايعونى و مَن شثتم (٢ منكم ، ثم اخرجوا ٢ بنا حتَّى نشُدُ" عليهم في عسكرهم، فإنَّهم لللك منكم آمنون، وأنا أرجو أن ينصُرَكم الله ٨٩٢/٢ عليهم . قالوا : فابسُط يدك فلنبايعثك ، فبايتعوه ، ثم جاءوا ليخرجوا ،وقد صار بابُّهم جمرًا ، فأتوا بالنُّبود فبلُّوها بالماء ، ثمَّ أَلْقَوْها على الجَمَر ، ثم" قطعوا عليها ، فلم يشعرُ الحارث بن عميرة ولا أهلُ العسكر إلا" وشبيب وأصحابُه يضربونهم (٣) بالسيوف في جوف عسكرهم (١١) ، فضارب الحارث حتَّى صُرع ، واحتملَه أصحابُه وانهزموا ، وخلُّوا لهم العسكر وما فيه ، ومضوا حتى نزلوا المدائن ، فكان ذلك الجيش أوَّل جيش هزَّمة شبيب ، وأصيب صالحُ بن مسرّح يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيتْ من جُمادى الأولى من سنته .

<sup>(</sup>١) ب، ف: «علماؤم ٥. (٣-٢) ب، ف: «من أصحابكم واخرجوا ٥.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «يشارين م ع. (٤) ب، ف: «السكر ع.

[خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج] وفي هذه المنة دخل شبيب الكوفة ومعه زوجتُه غزّالة .

 ذكر الحبر عن دخوليه الكوفة وما كان من أمره وأمر الحجّاج بها والسبب اللّذي دعا شبيبًا إلى ذلك :

وكان السبب في ذلك - فيا ذكر هشام ، عن أبي مخنف، عن عبد الله ابن علقمة، عن قبيصة بن عبد الرحمن الخَشَّعيُّ - أن شبيبًا لمًّا قشل صالحٌ بنُّ مسرِّح بالمدبَّج وَبايعه أصحابُ صالح ، ارتفع إلى أرض الموصَّل ٨٩٣/٢ فلقميَّ سلامة بنَّ سيًّار بن المضاء التَّيْسيُّ تَيْمُ شيبانُ ، فدعاه إلى الحروج , معه، وكان يتعرفه قبل ذلك إذ كانا(١) في الله بوان والمتعارى، فاشترَط عليه سلامة أن يَنتخبِ ثلاثين فارسًا ، ثم لا يغيب عنه إلَّا ثلاثَ ليال عددًا . ففعل ، فانتَسَخَب ثلاثين فارسًا، فانْطلق بهم نحو عَسَزَة، وإنَّما أرادهم ليَشْنِي نفستَه منهم لقتليهم أخاه فتَضالة ، وذلك أنَّ فَتَضالة كان خرج قبل ذلك في ثمانية عشر نفسًا حتَّى نزل ماءً يقال له الشَّجَّرة من أرض الجبال ، عليه أثبَلة عظيمة ، وعليه عَنْمَزة ، فلمَّا رأتُه عَنْمَزة قال بعضهم لبعض: نقتلهم ثمَّ نفدو بهم إلى الأمير فنُعطَى ونُعْجَى ، فأجمعوا على ذلك، فقال بنو نصر أخوالُه : المُعَمَّر الله لا نساعدكم على قتل ولبَّدنا . فنهضت عَنْمَزَّةُ ۗ إليهم فقاتــُلوهم فقـتلوهم ، وأتــَوا برءوسهم عبد َ الملك بن َ مروان ، فلذلك أنْزَكم بانقياً ، وفرض لهم ، ولم تكن لهم فرائض ُ قبلَ ذلك إلّا قليلة ، فقال سلامة بن سيًّار، أخو فضالة يَـذَكُر قتل أخيه وحالان أخواله إيناه:

وَمَا خَلْتُ أَخْوَالَ الْفَتَى يُسلمونَهُ لِوَقْع السلاح قبلَ ما فَعَلَتْ نَصْرُ قال : وَكَان خروج أخيه فَنَضالة َ قبل خروج صالح بن ِ مسرّح وشَسِب .

<sup>(</sup>١) كذائه ا، وق ط: وكان ي .

YY0 V1 2m

فلماً بابع سلامة شبيباً اشترط عليه هذا الشرط ، فخرج في ثلاثين فارساً حتى انتهى للى عنزة ، فجرج في الاثين المحلمة منهم بعد المحلمة حتى انتهى ١٩٩٤/٨ إلى فريق منهم فيهم خالته ، وقد أكبت على ابن لها وهو غلام حين احتلم، فقالت وأخرجت ثلايتها إليه : أنشلك برّحم هذا يا سلامة ! فقال : لا واقد ، ما رأيت فضالة مد أناخ بعمر الشجرة سيعى أخاه سالتقومين عنه، أو لأجمعين حافقتك بالرّمح ، فقامت عن ابنها عند ذلك فقتتكه .

قال أبو مخنَّف : فحدُّثني المفضّل بن بكر من بني تُنِّيم بن ِ شيبان أَنَّ شبيبًا أَقبلَ في أصحابه نحو رَاذانَ ، فلمَّا سمعتْ به طائفة من بَني تَـم ابن ِ شيبان َ خرجوا هُرّاباً منه، ومعهم ناس من غيرهم قليل ، فأقبلوا حيى نزلوا دَير خرَّزاد إلى جنب حَوَّلايا ، وهم نحو من ثلاثة آلاف ، وشبيب فى نحو من سيعين رجلا أو يزيدون قليلا ، فنزل بهم ؛ فهابوه وتحصَّنوا منه . أُمَّ إِنَّ شبيبًا سَرَى في اثني عشرَ فارسًا من أصحابه إلى أمه ، وكانت في سَفَع سأتبد مَا نازلة "في منظلة من منظال الأعراب: فقال : لآتين الممنى فَلْأَجِعَلْنَّهَا فِي عَسَكْرَى فَلَا تَفَارَقَنِي أَبِدًا حَتَّى أَمُونَ أَوْ تَمُونَ. وخرج رجلان من بني تَيْم بن شيبان تخوُّفنا على أنفسهما فنزلا من الدَّير ، فـلَـحِقا بجماعة من قومهما وهم نُزُول بالجال ِ منهم على مسيرة ِ ساعة من النهار ، وخرج شبيبٌ ، في أولئك الرَّهط في أوَّلهم وهم اثنا عَشر ، يريد أمَّه بالسفح، فإذا ٢/ ٨٩٥/ هو بجماعة من بني تسّيم بن شيبان غارّين في أموالهم مقيمين ، لا يررّون أنّ شبيبًا يمر بهم لمكانيهم النَّذي هم به ، ولا يشعر بهم ، فحمل عليهم في فَرْسَانه تلك ، فقتل منهم ثلاثين شيخيًّا ؛ فيهم حَبَّوْثُرةُ بن ُ أُسَد ووَبرة بن عاصم اللَّذَان كانا نَزَلا من الدَّير ، فلحقا بالحبال ، ومَضَى شبيب إلى أمه فحمكها من السَّفح ، فأقبل بها ، وأشرف رجل من أصحاب الدّير من بكر بن وائل على أصحاب شبيب ، وقد استحلف شبيب أخاه على أصحابه مصاد بن يزيد، ويقال لذاك الرَّجل الَّذي أشرف عليهم سلاَّم مُ بن حيان ، فقال لهم: يا قوم،القرآن بيننا وبينكم،ألم تسمعوا قول الله: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ . ντ <del>ξ...</del> γγη

قالوا: بلى ، قال لم : فكفتوا عناً حتى نُصبح ، ثم نخرج إليكم على أمان لنا منكم ، لكيلا تتعرضوا لنا بشىء نكرهه حتى تتمرضوا علينا أمركم هلنا ، فإن نحن قبلناه حرُمت عليكم أموالنا ودماؤنا ، وكتنا لكم إخواناً ، وإن نحن لم نقبلة ردد تمونا إلى مأسننا ، ثم رأيم رأيكم فيا بيننا وبينكم ؟ قالوا لهم : فهذا لكم . فلما أصبحوا خرجوا اليهم ، فتمرض عليهم أصحاب شبيب قولتهم ، ووصفوا لهم أمرهم ، فقبلوا ذلك كلة ، وخالطوهم ، مانخل بعضهم إلى بعض ، وجاء شبيب وقد اصطلحوا ، فأخبرة أصحاب منترة واصابه خبركم ، فقال : أصبتم ووققم وأحسنم .

ثم إن شبيبًا ارتمال فخرجت معه طائفة وأقامت طائفة "جانحة ، وخرج يومد معه إبراهيم أبن حسجرًا لمحلّفي أبو الصُّفير كان مع بني تبيّم بن شيبان نازلا فيهم ، ومضى شبيب في أداني أرض المسوَّصل وتحوّم أرض جُوسمى ، ثم أرتفع نحو أذربيمجان ، وأقبل سفيان بن أبي العالمية الخشعمي في خيل قد كان أمر أن يلخل بها طبّرستان ، فأمر بالقُفل ، فأقبل راجعاً في نحو من ألف فارس ، فصالح صاحب طبّرستان .

قال أبو عنف: فحد "في حبد الله بن طقمة عن سفيان بن أبي المالية المنعمي أن كتاب الحجاج أتاه: أما بعد ، فسر حتى تنزل اللا سكرة فيمن معك ، ثم أقيم حتى يأتيك جيش الحارث بن عيرة الهسماداني بن فيما المسلمار، وهو اللّذي قشكل صالح بن مسرّح وخيل المناظر، ثم سرر المي شبب حتى تنابحزته . فلما أتاه الكتاب أقبل حتى نزل اللا سكرة ، ونروي في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة والمملئان : أن بمرت اللا سكرة ، من ربيل من جيش الحارث بن عميرة لم يُواف سفيان بن أبي العالية بالله سكرة . والله مسورة بن أبجر التميمي من بني أبنان بن دارم ، فوافوه إلا نحوا من حسين رجلا تخلفوا عنه ، وبعث إنه لل سكيان بن أبي العالية ألا تبرح العسكرة . ومتبل سفيان في طلب شبيب ، فلميقه العسكر حتى آتيك . فعصل سفيان في رابيا شبيب ، فلميقه العسكر حتى آتيك . فعصل سفيان في الله شبيب ، فلميقه العسكر حتى آتيك . فعصل سفيان في المتاب بن سكيان المنعمي من بني

عمرو بن شهَهْران، وعلى ميسرته عدى بن عميرة الشَّببانيّ، وأَصَحَرَ لهم شبيب، ثم ارتفع عنهم حتَّى كأنَّه يكره لقاءَه، وقد أكن له أخاه مصادًا معه خمسون في هنزه(١) من الأرض.

فلماً رأوه مجمع أصحابة ثم مفى فى سفح الجبل مُشر قا فقالوا : هرب عدو الله فاتبعره ، فقال لهم عدى بن عميرة الشيبانى : أيها الناس ، لا تعجلوا عليهم حتى نضرب فى الأرض ونسير بها ، فإن يكونوا قد أكنوا لنا كميناكتنا قد حدّ راه، وإلا فإن طليهم لزيفوننا . فلم يسمع منه الناس، وأسرعوا فى آثارهم . فلماً رأى شبيب أنبهم قد جازوا الكميين عطقع عليهم .

ولا رأى الكتين أن قد جاوز وهم خرجوا إليهم ، فحمل عليهم شبيب من أماميهم ، وصاح بهم الكمين من ورائهم ، فلم يقاتلهم أحد ، وكانت الهزيمة ، فلبت ابن أبي العالية في نحو من مائتي ربحل ، فقاتلهم قتالا شديداً حسناً ؛ حتى ظن "أنه انتصف من شبيب وأصحابه . فقال سُويد بن سليم لأصحابه: أمنيكم أحديمو في أمير القوم ابن أبي العالية ؟ فواقد لن عرفته لأجهدان نفسي في قتله ، فقال شبيب :أنا من أعرف الناس به، أما تركي صاحب الفرس الأغر الله عدوته المرابية المؤتة ذلك ، فإن كنت تريده م ١٨٨/٧ فأمهله قليلاً . ثم قال : يا قعنب ، اخرج في عشرين فأتهم من ورائهم ، فخرج قعنب في عشرين فارتهم عليهم .

فلمناً رأوه يريد أن يأتيكم من ورائهم جعلوا يتنقضون ويتسلّلون، وحمل سُويد بن سُلِم على سُكيان بن أبى العالمية فطاعته، فلم تصنع رُمْحاهما شيئًا، ثم اضطربا بسسّينيهما ثم اعتنق كل منهما صاحبه ، فوقعا إلى الأرض يعتركان ؟ ثم تحاجزوا وحيّمنل عليهم شبيب فانكشفوا ، وأنى سُهيان غلام له غيرُوان، فنزل عن برد دّونه، وقال: اركب يا مولاى، فيركب سفيان ، وأحاط به أصحاب شبيب ، فقاتل دونه غيرُوان فقتل ، وكانت معه رايتُه، وأقبل سُعيان بن أبى العالمية حتى انتهى إلى بابل متهرُون،

<sup>(</sup>١) الهزم : ما اطمأن من الأرض .

فنزل بها ، وكتب إلى الحجَّاج :

أمنًا بعد ، فإنى أخير الأمير أصليحه الله أنى اتبعت هذه المارقة حتى لحقتُهم بخانقين فقاتلتهم ، فضرب الله وجوههم ، وفصرنا عليهم ، فبينا نحن كلك إذ أتاهم قوم كانوا غيبًا عنهم ، فيحتملوا على الناس فهزموهم ، فنزلتُ في وجال من أهل الدين والصبر فقاتلتهم ، حتى خروتُ بين القتلى ، فيحملت مرتشًا، فأتى في بابل مهروذ، فهأنذا بها والجند الذين وجمهم إلى الأمير وأفيوا إلاستورة أن بن أبجر فإنه لم يأتى ولم يشهد معيجتى إذا ما نزلت بابل مهروذ أتانى يقول ما لا أعرف (١) ، ويتعتذر بغير العدد والسلام .

أمًّا بعد ، فقد أحسَنْتَ البلاء ، وقضيتَ الَّذَى عليك ، فإذا حَفَّ عنك الوجع فأقبِل مأجورًا إلى أهمُليك . والسلام .

وكتب إلى ستورة بن أبجتر:

أمَّا بعد فيابن أمَّ ستوْرَة ، ماكنتَ خليقاً أن تجترَى على ترك عهدى وخذلان جندى ، فإذا أتاك كتابى فابعث رَجُلاعمَّن معك صلبباً إلى الحيل التَّى بالمدائن ، فلينتخب منهم خمسمائة رجل ، ثمَّ ليمُنام بهم عليك، ثمّ سر بهم حتَّى تملقى هذه المارقة ، واحزم في أمرك ، وكد عدوّك ، فإن أفضل أمر الحرب حسن المكيدة ، والسلام .

فلمناً ألَّى سَرْرَةَ كتابُ الحجّاجِ بمث عدى بن عمرة إلى المدائن ، وكان بها ألف ُ فارس ، فانتتخب منهم خسمسائة ، ثم دخل على عبد الله بن إلى عُمسِ فير -وهو أميرُ المدائن في إمارته الأولى - فسلم عليه ، فأجازه بألف درهم ، وجمله على فرس ، وكماه أثواباً . ثم إنه خرج من عنده ، فأقبل بأصحابه حتى قدم يهم على سورة بن أنجر ببابل مَهرود ، فخرج في طلب شبيب ، وشبيب (١)

<sup>(</sup>۱) ب، ٺ: وآمراه ۾. (۲) ا: ورخرج ٿيب ۽ .

YY9 V1 2

يَمْجُول في جُوختي وسوَّرة في طلبه، فجاء شبيب حتَّى انتهى إلى الملائن، فتحصَّن منه أهلُ المدائن وتحرّزوا . ووهي أبنية المدائن الأولى ، فلخل المدائن ، فأصاب بها دوابٌّ جند كثيرة (١١) ، فقتل منن فلهر له ولم يسكخلُوا البيوت، فأتيىَ فقيل له : هذا ستورة بن أبجر قد أقبل إليك . فخرج في أصحابه ١٠٠٠/٧ حتَّى انتهى إلى النَّهُ مرَوان، فنزلوا به وتوضَّئوا وصلُّوا، ثمَّ أتَّـوْا مصاَّر عَ إخوانهم الذين فَتَتَلَهُم على " بن ُ أبي طالب عليه السلام ، فاستغفروا لإخوانهم ، وتبرَّموا من عليٌّ وأصحابه، وبتكوُّا فأطالوا البكاءَ ، ثم خرجوا فقطعوا حبُّسْرَ النَّه رَوان ، فنزلوا من جانب الشرقي ، وجاء مسوَّرة حتَّى نزل بقطراتا ، وجاءته عُيُونه فأخبرتُ بمنزل شبيب بالنَّهروان ، فدعا رءوس أصحابه فقال: إنَّهم قلَّما يُدْتَمَون مُصحرِين أو على ظنَّهر إلَّا انتصَفوا منكم ، وظَّهروا عليكم ، وقد حُدُّ انت أنَّهم لا يزيدون على ماثة رجل إلَّا قليلا ، وقد رأيتُ أن أنتخبكم فأسيرَ في ثلثًاثة رجل منكم من أقويائكم وشُجُّمانكيم فآتيهم الآن إذَّ هم آمنون لبِّياتكم ؛ فوالله إنى لأرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم الَّذين صُرُعوا منهم بالنُّهروان مين قبل . فقالوا : اصُّنع ما أحببت . فاستعمل على عسكره حازم بن قُدامة الخنعسي ، وانتخب من أصحابه ثلثماثة رجل من أهل القوَّة والجلَّذ والشَّجاعة ، ثمَّ أقبَل بهم نحو النَّهروان، وبات شبيب وقد أذكى الحَرَس، فلمَّا دنا أصحابُ سَوَّرة منهم نَـَــــروا بهم، فاستُــووا على خيولم وتعبوا تعبيتهم .

فلماً أنتهى إليهم سُورة وأصحابه أصابوهم قد حلووا واستعدّوا ، ١٠/٧٠ فحمل عليهم سورة وأصحابه فثبتوا لهم، وضارَبوهم حتى صد عنهم سورة وأصحابه ، ثم صاح شبيب بأصحابه ، فحمل عليهم حتى تركوا له العرصة ، وحملوا عليهم معه ، وبحمل شبيب يتضرب ويقول :

من يَنْبِكِ النَّيْسُ يَنِكُ نَيًّاكَا جَنْلُتَانِ اصْطَكَّنا أَصْطَكَّنا أَصْطَكَّنا أَصْطَكَّنا أَصْطِكَاكا فَسَرَجِع سَوْرة إلى عسكره وقد هُزُم الفَنْرُسان وَأَهـلُ القَنْوَة، فتحمَّل بهـِم حتَّى أقبل بهم نحوَ المدائن ، فلخم إليهم وقد تنحمَّل وتعدّى الطريق الذي

<sup>(</sup>١) ا : و فأصاب دواب من دواب الجند ي .

V1 2-

فيه شبيب ، واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه فيُصيب عسكره ، ويصيب بهر يمته أهل المسائن فلد خلوها ، يهزيمته أهل المسائن فلد خلوها ، وجاء شبيب حتى انتهى إلى بيُوت المدائن فلفع إليهم وقد دخل الناس ، وخرج ابن أبي عصيفير في أهل المسلمائن فرماهم الناس بالنبيل ، ورُسُوا من فوق البيوت بالحجارة ، فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن ، فرَّ على كلواذً فأصاب بها دواب كثيرة للحجاج فاحتذها، ثم خرج يسير في أرض جينحي ثم مضى نحو تشكريت ، فينا ذلك المجلد في المدائن إذ أرجف الناس بينهم ، فقالوا : هذا شبيب قد دتنا ، وهو يريد أن يبيت أهل المدائن اللبلة ، فارتبح عامة الجنيد ، فلكوات الناس أ

قَالَ أَبُو عَنفَ : وحد لني عَبدُ أَللهَ بنُ عَلَمْهمة الخَدَّمميّ ، قال : والله مربوا من الملنائن وقالوا : نُبيّتُ الليّلة ، وإن سبيبًا لنبتكبريت ، قال : ولمّا قَدَم الفَلَ على الحَجَّاج سرّح الجَزّل بن سعيد بن شُرَحبيل بن عَمر الكنديّ .

قَالَ أَبُو عَنْف : حدَّنَا النَّصْر بنُ صالح العَبْسَى وَفُصْيلُ بنُ ضَلَيْجِ الْكَنْدَى أَنَّ الحيجَّاجِ لَمَّا آتاه الفَلَّ قال : قبح الله سَوْرة! صَيِّع المسكر والجَيْنَد، وخرج يبيئت الحَوَارِج، أمَّا والله لأسُوهنَّه، وكان يعدُ قد(١) حَبِّسَة مُمَّ عَلَماً عنه.

قال أبو عنف : وحد أنى فضيل بن خديج أن الحجاج دعا الجزل و وهو عان بن سعيد حقال له : تيسر للخروج إلى هذه المارقة ، فإذا لقيتهم هالا تعجل عجلة الخرق ، ولا تتحجم إحجام الوانى الفرق ، ها لقيتهم ها فهمت ؟ قد أنت يا أخابي عرو بن معاوية ا فقال : نعم أصلت الله الأمير قد فهمت ؟ قد أنت يا أخابي عرو بن معاوية ا فقال : نعم أصلت القيل الناس ، فقال : أصلت القد الأمير الاتيمن مي أحداً من أهل هذا الجيد المغلول المهزوم ، فإن الرعب قد دخل قلوبهم ، وقد خشيت ألا المجتد الملمين منهم أحد ؛ قال له : فإن ذاك لك ، ولا أواك إلا قد أحد الحسنت الراي ووُفقت . ثم دعا أصحاب الدواوين فقال : اضربوا على الحسنت الراي ووُفقت . ثم دعا أصحاب الدواوين فقال : اضربوا على

<sup>.</sup> g sky g : [(1)

YT1 47 32-

الناس البحث ، فأخرجوا أربعة آلاف من الناس ، من كل ربع ألف ويبل ، وعجلوا ذلك ، فجمعت العرفاء ، وجلس أصحاب الدواوين ، وحرب والمحت فأخرجوا أربعة آلاف ، فأمرهم بالمسكو فعسكروا ، ثم نودى ١٠٠٢/٢ فيهم بالرحيل ، ثم ارتحلوا وفادى منادى الحبجاج : أن يترثت اللائمة من ربحل أصبناه من هذا البعث متخلفاً ، قال : فعضى الجزّل بن معيد، وقد قدم بين يديه عياض بن أبي لينة الكندى على مقدمته ، فخرج حتى أتى الملائن ، فأقام بها ثلاثنا ، وبعث إليه ابن أبي عصيفير بفرس وبردون وبغين وأني درهم ، ووضع للناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس ما شاعوا من تلك الجزر والعلف اللذي اللذي وضع لهم ابن أبي عصيفير . ثم إن الجزر والعلف أبيه ، فيضوج من وسيا ، فطلكية في أرض جوفين ، فيجل شبيب ، فطلكية في أرض جوفين ، فيجل شبيب يكريه الهيية ، فيضوج من وسيا في المؤر أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فجعل الجزل الوسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا يسير إلا على تعبية ، فيانوا ، فاصرا المحترا لا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا يضع له فسه خندقا ، فلما طال ذلك على شبيب أمر أصحابه ذات ليلة فسروا .

قال أبو محنف : فحد أنى فروة بن كميط أن شبيبًا دعانا ونعن بدير برما سنون ومائة رجل ، فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلا ، وهو في أربعين، وجعل أخاه مصاداً في أربعين ، ويعث سوّيد بن سلّم في أربعين، وبعث الحلّل بن وائل في أربعين ، وقد أثنت عيونًه فأخبرته أن الجزل بن ١٠٤/٧ معيد قد نزل ديريزد جورد ، قال : فدعانا عند ذلك فعينانا هذه التعبية، وأمرنا فطمت فالمينا ، وقال لنا : تيسّر وا فإذا قضمت دوابتكم فاركبوا، وليسر كل امرى منكم ما يأمره أميره فليتبه . ودعا أمراها فقال لهم : إنى أريد أن أبيت هذا العسكر الليلة ، ثم قال لأخيه مصاد : إيتهم فارتفع من فوقهم حتى تأثيتهم من وراثهم من قيمل المكونة ، وأتيهم من والثهم من قيمل المخرب، وليملج

كلُّ المرئُ منكم على الحانب الَّذي يَسَحمِلِ عليه ، ولا تُقَلِّعوا عنهم ، تَحملون وتكرّون عليهم، وتصيحون بهم حتَّى يأتيكم أمرى . فلم نزل على تلك التعبية ، وكنتُ أنا في الأربعين الَّـذين كانوا معه ، حتى إذا قَـضِمتْ دوابُّنا ــ وذلك أوَّل اللَّيْلِأُوَّل ماهلـأت العيون ــ خرجـْنا حتى انتَّهينا إلَىٰدَيْر الحرَّارة ، فإذا للقوم مُسلَّمَحة ، عليهم عيَّاض بنُ أبي لينَة ، فما هو إلا أن انتهتينا إليهم ، فحمَّل عليهم مصاد أخو شبيب في أربعين رجلا ، وكان أمام شبيب ، وقد كان أراد أن يَسسِيق شبيبًا حتَّى يرتفع عليهم ويأتيهم من ورائهم كما أمره ، فلمًّا لني َ هؤلاء قاتلَهم فصبروا ساعة ُّ ، وقاتلوهم . ثمَّ إنَّا دفعنا إليهم جميعًا ، فَتَحْتَمَلُنا عليهم فهزمناهم ، وأخذوا الطريق ١٠٥/٧ الأعظم، وليس بينهم وبين عسكرهم بدّيْر يَزْدَجِرِد لِلَّا قَرَيب من ميل فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حتَّى تدخُّلوا معهم عسكرَهم إن استطعم ؛ فاتبعناهم والله مُليظِّين (١) بهم ، ملحِّين عليهم، ما نرفَّه عنهم وهم منهزمون ، ما لهم همَّة إلَّا عسكرهم ، فانتهوا إلى عسكرهم ، ومنعهم أصحابُهم أن يلخلُوا عليهم، ورَشَمَونا بالنَّبْلُ، وَكانت عيون لهم قد أتتَهم فأخرتُهم بمكاننا ، وكان الجدَّرْل قد خندق عليه ، وتحرَّز ووضع هذه المسلحة النَّذين لقييناهم بدَّيْسُ الحرَّارة ، ووَضَع مسلحة ّ أخرى ممَّا يلي حُلوان على الطريق ، غلمًا أن دفعنا إلى هذه المسلَّحة التي كانتبدَّير الحرَّارة فألحقناهم بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح الأخر حتى اجتمعت ، منعها أهل العسكر دخول العسكر وقالوا لهم : قاتلوا ، وانضحوا عنكم بالنُّبل .

قال أبو مخنف: وحد أنى جَرَير بن الحسين الكندىّ ، قال : كان على المسلحتَّيْن الأخرْبِيَّن عاصمُ بنُ حجر على الَّتَى تلى حلَّوان ، وواصلُ ابنُ الحارث السَّكوني على الآخرى . فلمناً أن اجتمعت المسالحُ جَعَل شبيبًّ يَحَمَّم عليها حتَّى اضطرِّها إلى الحندة ق ، ورَشَمَهم أهلُ العسكر بالنَّبل حتَّى رد وهم عنهم . فلمناً رأى شبيب أنَّه لا يصل إليهم قال لأصحابه : سيروا ودَعُوهم، فضى على الطريق نحو حلَّوان حتَّى إذا كان قريباً

<sup>(</sup>١) ملظُّين ، بمنى ملحين .

من موضع قباب حسين بن زُفَر من بني بندر بن فزارة - وإنَّما كانت قبابُ حُسِين بن زُفَس بعد ذلك ـ قال : لأصحابه : انزلوا فاقضيموا وأصليحوا ٩٠٠/٧ نَسَلَسَكُم وَيَروَّحُوا وَصَلَّوا رَكَعَتين، ثُمَّ ارْكِبُوا ؛ فَنْزَلُوا فَفَعْلُوا ذَاك. ثُمَّ إنَّه أقبل بهم راجعًا إلى عسكر أهل الكوفة أيضًا ، وقال : سيروا على تعبيَّتكم الَّتِي عَبُّ أَتَكُم عليها بديربيرما أوَّل الليل ، ثُمَّ أَطيفُوا بعسكرهم كما أمرتكم ، فأُقبلوا . قال : فَأَقبَلُنا معه وقد أدخل أهلُ العسكر مُسالِحهم إليهم ، وقد أمَّنونا فما شعروا حتى سمعوا وكم حَوافير خيولنا قريباً منهم ، فانتهينا إليهم قبيل الصبح فأحطننا بعسكرهم ، ثم صيحنا(١) بهم من كلّ جانب ، فإذا هم يُقاتلوننا من كلّ جانب ، ويرموننا بالشَّبل . ثم إنَّ شبيبًا بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن ْ أقبلِ الينا وحلٌّ لهم سبيل الطسريق إلى الكُوفة ، فأقبل إليه ، وترك ذلك الرجه ، وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة ؛ حتَّى أصبحنا ، فأصبحنا ولم نستفسل منهم شيئًا ، فسرنا وتركناهم ، فجعلو يصيحون بنا: أبن يا كلاب النار ! أبن أيَّتها العيصابة المارقة! أصبحوا نخرج إليكم ، فارتفعنا عنهم نحوًا مِن مِيلِ ونصف، ثم نزلسْنا فصلَّينا الفكاة ، ثمَّ أُخذُنا الطريق على براز الرُّودْ ، ثمَّ مَضينا إلى جَرَجَرايا وما يليها ، فأقبلوا في طلبنا .

قال أبو محنف : فحد تنى مولى لنا يُدعَى غاضرة أو قيصر، قال : كنت مع الناس تاجرًا وهم فى طلب الحَروريَّة، وعلينا الجَرَّل بنُ سعيد، فجعل ١٠٧/٢ يتبعهم فلا يسير إلا على تعبية ، ولا يسَزل إلا على خندق ، وكان شبيبٌّ يتدعه ويتضرب فى أرض جُونِحَى وغيرها يكسر الخَرَاج ، وطال ذلك على الحجاج ، فكتب إليه كتابًا ، فقرىً على الناس :

أما بعد ، فإنى بعثنك فى فرسان أهل المصر ووجوه الناس ، وأمرتك بإتباع هذه المارقة الضّالة السُصُلَّة حتَّى تلقاعًا ، فلا تشليع عنها حتَّى تَمَتلها وتُمْنيها ؛ فوجدت التعريس فى القُرِّى والتَّخيم فى الخَنادق أهوَن عليك من المضى لما أمرتك به من مناهضتهم ومناجز تيهم . والسَّلام .

فقرئ الكتابُ علينا ونحن بقطراثا ودَيْر أبي مَرَّيم ، فشَتَى ذلك على

<sup>(</sup>۱) ایوستای،

الجَرَّلُ ، وأَمَر الناسَ بالسَّير ، فخرجوا فى طلب الحوارج جادّين ، وأرجَّمَنا بأميرنا وقلنا : يُعزَّل .

قال أبو محنف: فحد في إسماعيل بن فعيم الهسمداني ثم البرسمي أن المحجاج بعث سعيد بن المجالد على ذلك الجيش ، وعصد إليه إن لقيت المارقة فازحف إليهم ولا تناظرهم ولا تشاو لهم وواقعهم واستعن بالله عليهم ، وحد عنهم ولا تصنع صنيع الجرّل ، واطلبهم طلب السبّيع ، وحيد عنهم حيدان الضبع . وأقبل الجرّل في طلب شبيب حتى انتهوا إلى النهروان فأدر كوه فازم حسكرة ، وخنائي عليه. وجاء إليه سعيد بن المجالد حتى دخل حسكر أهل الكوفة أميراً ، فقام فيهم خطيباً فحميد الله وأثنتي عليه ثم قال :

يا أهل الكوفة ، إنكم قد عجزتم ووَهَـنَمْ وأغفَسَتم طليكم أميركم . أنّم فى طلب هذه الأعاريب العُمجُف منذ شهرين ، وهم قد خربوا بالاذكم، وكسروا خراجكم ، وأنتم حاذرون فى جنّوف هذه الخنادق لا تزايلونها إلا أن يَسلُمُكُمُ أنّهم قد ارتّحلوا عنكم، ونزلوا بلدًا سوى بلدكم، فاخرجوا على اسم الله إليهم .

فخرج وأخرج الناس معه ، وجمع إليه خيول أهل السكر ، فقال له الجزل : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أريد أن أقد معلى شبيب في هذه الليل ، فقال له الجزل : أقم أنت في جماعة الجيش ؛ فارسهم وراجلهم ، وأصحر له ؛ فوالله ليقدمن "طيك ، فلا تُمر في أصحابك؛ فإن " ذلك شر لهم وخير " لك . فقال له : قت أنت في الصف ، فقال : يا سعيد بن مجالد ، ليس لى فيا صنعت رأى، أنا يرىء " من رأيك هذا ، سسيع الله ومن حضرمن المسلمين . فقال : هو رأيي إن أصبت ؛ فالله وقد في له ، وإن يكن غير صواب فأنتم منه بدراء ، قال : فوقت الجزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من المختدق ، وبحل على ميمنتهم (٢) عياض بن أبي لينة الكندق ، وبعل على ميمنتهم (٢) عياض بن أبي لينة الكندق ، وبعل على ميمنتهم (٢) عياض بن أبي لينة الكندق ، وبعل على ميمنتهم (٢) عياض بن أبي لينة الكندق ، وبعل على ميمنتهم (١ عدماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حدميد الروابي " ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حدميد الروابي " ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حدميد الروابي " ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حدميد الروابي " ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حدميد الروابي " ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حدميد الروابي " ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حدم المهم المهمون المه

<sup>(</sup>۱) ب، ټ يو کمنيم ۽ . (۲) ا يو پينته ۽ .

واستقدم سعيد بن مجالد ، فخرج وأخرج الناس معه ، وقد أخذ شبيب الى ١٠٩/٧ براز الرُّوز ، فترافقط أمنا (١٠ وأمر ده تمانها أن بشترى لهم ما يُصلحهم ، وسَّاذ الرُّوز ، فتراه عَلَما ما يُصلحهم ، وسِتَخذ لهم غلما ما يُصلحه ، فلم يستَخذ لهم غلما العناه ، ففل السكر ، فصعد يستَخد لهم الغذاء حتى أتاه سعيد بن عبالد في أهل ذلك السكر ، فصعد الدّحقان السور فغظر إلى الجند مقبلين قد دنوا من حيصته ، فنزل وقد تميّر لونه ، فقال له الدّحقان ا قد لونه ، فقال له الدّحقان : قد جاتك الجند من كلّ فاحية ، قال : لا بأس ، هل أدرك غداؤنا ؟ قال : فعم ، قال : فقر"به ، وقد أغلتى الباب ، وأتى بالغداء ، فتغذى وتوضأ وصلى وكمين ، ثم " دعا ببغل له فركبه .

مُ إِنَّهُم اجتمعوا على باب المدينة، فأمر بالباب قَنَّسُتُم ، ثُمْ خرج على يغله فحمل عليهم . وقال : لا حكم آلا ليدحكم الحكيم ، أنا أبو مدلة ، الثينه فحمل عليهم . وقال : لا حكم آلا ليدحكم الحكيم ، أنا أبو مدلة ، الثينا في ويتعل المتعلق ال

<sup>(</sup>١) كذا في ابن أبي الحديد غ :٢٤١ ، وهو الصواب ، وأفظر مراصد الاطلاع .

<sup>(</sup>۲) ایرىدائىهایى (۳) ب، تت: وفقال پى

<sup>(</sup>٤) ب، ف: وحي وهو الأمير المبارك يـ.

۷۱ ک ۲۲۲

نتهيك من بنى ذُهُل بن معاوية وعياض بن أبى ليبنة ، حتى استنقذاه وهو مرتتَّ . هذا حديثُ طائفة من الناس ، والحديث الآخرُ قنالهم فيا بين دَيْر أبى مربم إلى بتراز الرَّوز . ثُمَّ إنَّ الجنزُل كتب إلى الحجاج .

قال : وأُقبَل شبيب حتَّى قَطع دجُلة عند الكَتَرْخ ، وبعث إلى سـوق بغداذ فآمنهم، وذلك اليوم يوم سُوقهم، وكان بلغه أنَّهم يَخافونه ، فأحسِّ أن يؤمِّنهم ، وكان أصحابُهُ يريدون أن يشتروا من السوق دوابِّ وثياباً وأشياءً ليس لهم منها بنُد م ، ثم أخذ بهم نحو الكوفة ، وساروا أول الليل حتمَّى نزلوا عُمَّر الملك النَّذي يلي قصر ابن هُبيرة . ثم ا أَعْدَ السَّبر من الغد ، ٩١١/٢ فبات بين حمَّام عمر بن سعد وبين قُبِّينَ . فلمَّا بلغ الحجَّاج مكانه بعث إلى سُويد بن عبد الرحمن السعديّ، فبعثه في ألني فارس نقاوة ، وقال له: اخرج إلى شبيب فالقه ، واجعل ميدنة " وميسرة ، ثمَّ انزل إليه في الرَّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولا تتبعه . فخرج فعسكر بالسَّبَخة ، فبلغه أنَّ شبيبًا قد أقبل ، فأقبل نحوه وكأنَّما يساقُونَ إلى الموت ، وأمر الحجَّاج عَمَّان ابن قَلَطن فعسكم بالناس بالسَّبيّخة (١١)، ونادى: ألا بسر ثت الذِّمّة من رجل من هذا الحند بات اللَّيلة بالكوفة لم يَمخرُج إلى عَبَّانَ بن قَطَنَ بالسَّبَحَة ا وأمر سُوّيد بن عبد الرحمن أن يسير أن الألفين اللَّذين معه حتَّى يلقى شبيبًا فعبَسر بأصحابه إلى زُرارة وهو يعبُّثهم ويحرّضهم إذ قيل له : قد غشيتك شبيب ، فنزل ونزل معه حِدُلُّ أصحابه ، وقدَدُّم رايتُه ومضى إلى أقصى زُرارة ، فأخبر أن شبيبًا قد أخبر بمكانك فتركك ، ووجد محاضة ٌ فعبر الفرّات وهو يريد الكوفة من غير الوجه الَّذي أنت به . ثم قيل له : أما تراهم ! فنادى : في أصحابه ، فركبوا في آثار هم .

وإن شبيبًا أتى دار الرَّزق (٢)، فنزَلها، فقيل: إن أهل الكوفة بأجمعهم ممسكرون بالسَّبَّتَة، فلمنَّا بلغهم مكان شبيب صاح (٣) بعضهم ببعض

<sup>(</sup>۱) ب، ن، ي السيخة ، ؛

<sup>(</sup>۲) ٺ: ڍائزرفء.

<sup>(</sup>۲) ایساچ ۱.

Y47 24

وجالوا ، وهَــَــَـُوا أَن يَــَـنَـَــُـوا الكوفة حتَّـى قيل لهم : إنَّ سويد بن عبد الرحمن فى آثارهم قد لحقهم وهو يقاتيلُـهم فى الحيل .

قال هشام : وأخبر أني عمرُ بنُ بشير، قال : لمَّا نزل شبيب الدّير أمر ١١٢/٢ بغُسَمْ تُهيَّأُ له ، فصَعِد الله هقان ، ثم أنزل وقد تغيَّر لونه ، فقال : ما لك ! قال: قد والله جاءك جمّع كثير ؟قال: أبلتغ الشُّواء بعد ؟قال: لا،قال: دَعُّه. قال : ثم أشرف إشرافة أخرى، فقال : قد والله أحاطه الباجوسي، قال : هات شَوَاءَك ، فجعل يأكل غير مكتبرِث لهم ، فلما فرغ توضّأ وصلَّى بأصحابه الأولى ، ثم تقلُّد سَيفين بعدما لبس درعه ، وأخذ عمود حديد ثُمَّ قال : أسرجوا لى البغلة ، فقال أخوه مصاد : أفي هذا اليوم تُسرَّج بغلة ! قال : نعم أسرِجوها ، فركبها ، ثم قال : يا فلان، أنت على المسِّمَّنة وأنت يا فلان على الميسرة ، وقال لمصاد : أنت في القلب ، وأمر الله همَّان ففتح الباب في وجوههم . قال : فخرج إليهم وهو يمكّم ، فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القبَهقَرَى حتمَّى صار بينهم وبين اللهَّير نحوٌّ من ميل. قال : وجعل سعيد يقول : يا معشر هسَمَنْدان ، أنا ابن ذي مُرَّان ، إلى ۖ إَلَى " . ووجَّه سير بُّا مع ابنه وقد أحس أنَّها تكون عليه ، فنظرَ شبيب إلى مصاد فقال: أَثْكَلَّنْ يِكَ الله إنْ لم أَثْكُله ولله . قال: ثم علاه بالعسود، فَسَمَّطَ مِيناً ، وانهزم أصحابه وما قُدِّل بينهم يومئذ إلَّا قتيل واحد . قال : وانكشف أصحابُ سعيد بن مجالد حتمَّى أتنوا الْجَزُّل ، فناداهم الجزل : أيها الناس ، إلى إلى . وناداهم عياض بن أبي لينة : أيها الناس ، إن يكن أمير كم هذا القادم تد هلك فهذا أمير كم الميمون النقيبة ، أقبلوا إليه ، ١١٣/٧ وقــاتــلوا معه ؛ فمنهم من أقبل إليه ، ومنهم من ركب رأســَه منهزماً ، وقاتل الجَزَرْلُ قتالا شديدًا حتَّى صُرع ، وقاتل عنه خالدُ بن نهيك وعياض ابن أبى لينة حتمَّى استنقلاه وهو سُرْتَتَ ، وأقبل الناسُ منهزمين حتَّى دخلواً الكوفة ، فأتبى بالجنزال حتى أدخل المدائن ، وكُتب إلى الحجَّاج بن يوسف.

قال أبو مبخنك : حدَّثني بذلك ثابتٌ مولى زُهير:

أمّاً بعد ، فإنى أخير الأمير أصلمحه الله أبي خرجت فيمن قبل من الجند الذي وحبّهني إلى عدوه ، وقد كنت حفظت عهد الأمير إلى فيهم ورأيت ، فكنت أخرج إليهم إذا رأيت الفرصة، وأحبس الناس عنهم إذا خشيت الورطة ، فكم أزل (١٠ كلك ، ولقد أرادنى العدو بكل ريدة (١) فلم يُصب مني غيرة ، حتى قدم على سعيد بن مجالد رحمة الله عليه ، ولقد أمرته بالتؤدة ، ونهيته عن العبجلة ، وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامية فعصاني ، وتعجل اليهم في الحيل ، فأشهدت عليه أهل المصرية أني بري ممن رأيه الذي رأى، وأنى لا أهوى ما صنع . فضي فأصيب تجاوز الله عنه ، ود فسع الناس إلى " ، فنزلت ودعوتهم إلى "، ورفعت هم رايتي ، وقاتلت حتى صرعت ، فحمل أصحابي من بين القتل ، فا أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت على الرجل من دونيها ويمافتي من مثلها . فليسأل الأمير أصلحه الله عن نصيحتي على وطنده ، ومن مكايل عدو " ، وعن موقي يوم البأس ، فإنه يستبين له وطنده ، ومن مكايل عدو " وعصدت له . والسلام .

## فكتب إليه الحجَّاج :

أماً بعد ، فقد أتانى كتابك وقرأته ، وفهمت كل ما ذكرت فيه ، وقد صد تقدك في كل ما وصفت به نفسك من نصيحتك لأميرك ، وحيطنك على أهل مصرك ، وحيطنك على أهل مصرك ، وشد تلك على عدوك ، وقد فهمت ما ذكرت (٣) من أمر سعيد وعبجلته إلى عدوه ، فقد رضيت عبجلته وتؤد تلك فأما عجلته فإنها أفضت به إلى الجنم ، وأما توك فإنها لم تكت الفرصة إذا أمكنت ، وورك الفرصة إذا لم تمكن حرزم ، وقد أصبت وأحسنت البلاء، وأجرث (١٤) وأنت عندى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ، وقد أشخصت إليك حيان

<sup>(</sup>١) ب، ت؛ ووقاؤالم يه.

<sup>(</sup> ٢ ) أى بكل نوع من أنواع الإرادة , وفي طده إرادة ۽ وأثبت ما في ا .

<sup>(</sup>٣) ب، ٺ: «ڏکرته».

<sup>( ۽ )</sup> أجرت ، أَي لقيت الأجر .

ابن أبجر ليداويك ويعالج جراحتك ، وبعثُ إليك بألفَى درهم فأنفيفُها في حاجتك''' وما يغوبُكُ . والسلام .

فقد م عليه حَسَّان بنُ أبجر الكنانيّ من بني فيراســـوهم يعاليجون الكمَّيَّ وغيرَه ــ فكان يداويه، وبعث إليه عبد لله بن أبي عُصَيَفير بألف درهم ،وكان يعوده ويتعاهدُه باللَّطَف والهديَّة . قال : وأقبل شبيب نحو المدائن ، فعلم أنَّه لا سبيل له إلى أهلها مع المدينة، فأقبل حتَّى انتهمَى إلى الكرْخ، فعبر دِّجلة إليه ، وبعث إلى أهل سُمُوق بَـعْداذ وهو بالكتَرْخ ِ أن اثبتُوا في سُوقكم فلا بأس عليكم – وكان ذلك يوم سوقهم – وقد كان بلغه أنَّهم يخافونه . ٩١٠/٢ قال : ويَمْخَرُج سُويد حتَّى جعل بيوتَ مُزَيِّنة وبنى سُلْيَم فى ظهره وظهور أصحابه ، وحمل عليهم شبيب حملة منكرة ، وذلك عند الساء ، فلم يقدر منهم على شيء ، فأخذ على بيوت الكُوفة نحو الحيرة ، وأتبعه سُويد لا يفارقه حتَّى قطع بيوت الكوفة كلِّها إلى الحيرة ، وأتبعه سُويد حتى انتهى إلى الحيرة ، فيتجده قد قبطت قنطرة الحيرة ذاهبًا ، فتركه وأقام حتى أصبح ، وبعث إليه الحجَّاج أن أتبعه فأتبعه ، ومنضى شبيب حتَّى أغار في أسفل الفُرات على من وجد من قرَّمه ، وارتفع في البرُّ من وراء خمَّفًّان في أرض يقال لها الغلظة (٢) ، فيصيب رجالا من بني الورثة ، فيحدَّمل عليهم ، فاضطرَّهم إلى جمَّد د من الأرض ، فجعلوا يرَّمونه وأصحابه بالحجارة من حجارة الأرحاء كانت حولتهم ، فلمَّمَّا نَــَفيدَ ت وصل إليهم فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا ، منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة وحمران بن مالك ؛ كلَّهم من بني

َ قَالَ أَبُو مِحْمَنَف : حدّ ثنى بذلك عطاءُ بنُ عَرْفَىَجة بن زياد بن عبد الله الورثيَّ . وبضى شبيب حتَّى يأتى بنى أبيه على اللصف ( ماءٌ لرَمُطُه ) وعلى ذلك الماء الفرَّر بنُ الأسود ، وهو أحد بنى الصَّلْت ، وهو اللَّذى كان يَنهَى شبيبًا عن رأيه ،وأن يُمُسد بنى عمه وقومه ، فكان شبيب يقول : واقد أن ملكتُ سبعة أعنة الأغزوَنَّ الفرْرُ . فلمَّا غشبَهم شبيب ٢١٦/٢

<sup>(</sup>۱) ب، ف: د جراحتك يه .

<sup>(</sup>۲) ب، ٺ: ډالططة ۽.

٧٦ قنه ٧٤ ٠

في الخيل سأل عن الفزر فاتتَّقاه الفزر ، فخرج على فرس لا تُجارَى من وراء البيوت ، فلهب عليها في الأرض ، وهرب منه الرجال ، ورجع وقد أخاف أهل ّ البادية حتَّى أخذ على القُـطقُـطانة ؛ ثمَّ على قصر مُـقانيلُ ، ثمَّ " أخذ على شاطئ الفئرات حتمَّى أخذ على الحمَصَّاصَة ، ثمَّ على الأنبار، ثمُّ مضى حتَّى دخلَ دَقُوقاء ، ثمَّ ارتفع إلى أدانى آذْر بيجان. فتركه الحجَّاج وخرج إلى البَّصّْرة، واستَمخلَّف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة ، فما شعر الناس بشيء حتمَّى جاء كتابٌ من ماذرواسب ديمقان بابل مَهُمْرُوذ وعظيمها إلى عُرُوءَ بن المغيرة بن شُعْبَة أن تاجرًا من تجاَّر الأنْبار من أهل بلادى . أتانى فذ كَتَر أن شبيبًا يريد أن يدخُل الكوفة في أوَّل هذا الشهر المستقبل ، أحببتُ إعلامتك ذلك لترى رأيك ، ثم لم ألبث إلَّا ساعة حنني جاءني جابيان من جُبُاتي فحد ثاني أنه قد نزل خانيجار. فأخد عروة كتابه فأد رَجه وسترَّح به إلى الحجَّاج بالبصرة ، فلمَّا قرأه الحجَّاج أقبل جوادًا إلى الكُوفة ، وأقبال شبيب يسيرُ حتاًى انتهى إلى قرية يقال لها حَرْبي على شاطع ديجلة فعبر منها ، فقال : ما اسم منه القرية ؟ فقالوا : حرَّ بني، فقال : حرَّ ب يتصللني بها ٩١٧/٧ عدو كم ، وحرّب تُلخلونه بينوتهم ، إنَّما يتطيّر من يتَمُّوف ويتعيف ، ثم ضرب رايته وقال الأصحابه: سيروا؛ فأقبل (١١ حتمي نزل عَمَوْرَقُوفَا، فقال له سُويد بن سُليم : يا أميرَ المؤمنين ، لو تَسَحُّولتَ بنا من هذه القرية المشتومة الاسم ! قال : وقد تُطيِّرتَ أيضًا ! والله لا أتحوّل عنها حتَّى أسيرَ إلى عدوّى منها ، إنَّما

شؤمُها إن شاء الله على عد وكم تتحماون عليهم فيها ، فالمتقرطم .
ثم قال لأصحابه : يا هؤلاء ، إن الحبجاج ليس بالكوفة ، وليس دون
الكوفة إن شاء الله شيء " ، فسيروا بنا . فخرج يبادر الحبجاج إلى الكوفة ،
وكتب عبروة للى الحبجاج أن شبيباً قد أقبل مسرعاً يريد الكوفة ، فالعجل الحجلة . فطوى الحبجاج النازل ، واستبتما إلى الكوفة ، فزلها الحبجاج صلاة الظهر ، ونزل شبيب السيسخة صلاة المغرب ، فصلى المغرب والعرشاء ، ثم أصاب هو وأصحابه من الطعام شيئاً يسيراً ، ثم تركبوا خيولهم فلخلوا الكوفة ، فجاء شبيب حتى انتهى إلى السوق ، ثم شد حتى ضرب باب القصر بعموده .

<sup>(</sup>١) ١: ﴿ وَأَقْبِلْ ٤ .

قال أبو المنذر : رأيت ضربهَ شبيب بباب القصر قد أثَّرتُ أثَّراً عظيماً، ثُمَّ أقبل حتَّى وقف عند<sup>(1)</sup> الممَّشلة ، ثم قال :

وكَأَنَّ حَافِرَهَا بكلِّ خَيِلَةٍ كَيْلٌ يَكِيلُ به شَحِيحٌ مُعْلِمُ عَبْدٌ دَعِيٌّ من ثمودٍ أصلُه لا بل يُقال أَبُو أَبيهِمْ يَقْدُمُ

مُ اقتصَحَموا المسجد الأعظم وكان كبيرًا لا يفارقه قوم "يصلون فيه ، وفقتل عقيل بن مصعب الوادعي وعدى بن عمو والشَّقي وأيا لنيث بن أبى مهميليان ، وقتلوا أزهر بن عبد الله العامري ، ومرّوا بلمار حوّشب وهو على الشَّرط فوقفوا على بابه وقالوا: إنّ الأمير يدعو حوّشبا، فأخرج ميمون غلامه برددون حوّشب لبركبه حوّشب ، فكانَّة أنكرهم فأفلتُوا أنّه قد النهمهم ، فأراد أن يدخل، فقالوا له : كما أنت، حتى يتخرُج صاحبُك . فسمع حوّشب الكلام ، فأنكر القوم ، فخرج إليهم ، فلمناً رأى صاحبُك . فسمع حوّشب الكلام ، فأنكر القوم ، فخرج إليهم ، فلمناً رأى الباب ، وقتلوا غلامة ميموناً ، وأخلوا برددونه ومضوا حي مروابا لمحتاف ابن نبيط الشيَّباني من رَحْط حوّشب، فقال له سويد : انزل إلينا ، فقال له نب ما تصنع بنتُرولي ! قال له سويد : انزل إلينا ، فقال منك بالبادية ، فقال له لمويد الذي كنتُ ابتعتُ منك بالبادية ، فقال له لمويد الشيئاء هذه الساعة ، وبنس مناتُ القَسَماء هذه الساعة ، وبنس فقاء أللتي مظلم ، وأنت على فقير فوسك ! قبَّع الله يا سويد ديناً لا يتصلُّع ولا يم الا بقتل ذوى ظهر فوسك ! قبَّع الله يا سويد ديناً لا يتصلُّع ولا يم الا بقتل ذوى القريا وسفك دماء هذه الأماة .

قال : ثم مضوا فمرّوا بمسجد بنى ذُهُل فلقوا ذُهكل بن الحارث، وكان يصلَّى فى مسجد قومه فيُطلُ الصلاة، فصادفوه منصرفاً إلى منزله ، فشدّوا عليه ليقتُلوه ، فقال : اللهم ً إنى أشكو إليك هؤلاء وظلمتهم وحبهاتهم . اللَّهم ً إنى عنهم ضعيف ، فانتصر كى منهم ! فضربوه حتَّى قتلوه ، ثم مَضَوا ٢١٩/٧ حتَّى خرجوا من الكوفة مترجهين نحو المردّمة .

<sup>(</sup>١) ب، ف: ه على متن ه.

قال هشام: قال أبو بكر بن عبيّاش: واستقبله النّضرُ بن قَمَقاع ابن شور الذّه هُلِيّ، وأمّه ناجية بنتهاني بن قبيصة بنهائي الشبياني فأبطره حين نظر إليه - قال: يعني بقوله: وأبطر وه فازعه (١١- فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ؟ قال له (٢) سويد مبادرًا: أمير المؤمنين، ويبلك أفقال: أمير المؤمنين، حتي خرجوا من الكوفة متوجّهين نحو المردمة، وأمر الحيجّاج المنادي فنادي : يا خيل الله أركبي وأبشري، وهو فوق باب القصر، ويتممّ مصبح مع غلام له قائم، فكان أول من جاء إليه من القصر، ويتممّ مصبح مع غلام له قائم، فكان أول من جاء إليه من الناس عبان بن قبطن بن الحصين ذي المُصة، ومعه مواليه، وناس من أهله، فقال: أنا عبان بن قبطن، أعلموا الأمير مكاني ، فليأمر (١٣) بأمره، فقال له ذلك الفلام: قف مكانك حتّى يأتيك أمر الأمير، وجاء الناس حتّى الناس متم إليه من الناس حتّى المسحة.

م إن الحجاج بعث بسر بن غالب الأسدى من بنى والبة فى ألفي ربط، وزائدة بن قلمامة النقني فى الفنى وربط، وأبا الفسريس مولى بنى تميم فى ألف من المولى، وأعين حصاحب حمام أعين منول بنشر بن مروان فى ألف من المولى، وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمد بن موسى بن طلحة على سيحسنان ، وكتب له عليها عهده ، وكتب إلى الحجاج : أما بعد، فإذا قدم عليك محمد بن موسى فجهز معه ألفى وبل الحجاج : أما بعد، فإذا سيراحه . وأمر عبد الملك محمد بن موسى بمكانبة الحجاج ، فلما قدم محمد المن عمد يتحد بن موسى بمكانبة الحجاج ، فلما قدم محمد ابن موسى بمكانبة الحجاج ، فلما قدم محمد ابن موسى جعل يتحبس فى الجهاز ، فقالله نصحاؤه : تعجل أيبها الأمير (١) لل عسملك ؛ فإنك لا تكرى ما يكون من أمر الحجاج ! وما يبدو له . فأقام على حاله ، وحدث من أمر شبيب ما حدث ، فقال الحجاج لحمد فأقام على حاله ، وحدث من عبد الله : تلقي شبيباً وهذه الخارجة فتجاهد هم ابن موسى بن طلحة بن عبيد الله : تلقي شبيباً وهذه الخارجة فتجاهد هم أمر تمضى إلى عملك ، وبعث الحجاج مع هؤلاء الأمراء أيضاً عبد الأعل بن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أمهك». (۲) ب، ف: «نقال».

<sup>(</sup>٣) ب، ت يومكان فليأمرن ع (٤) ب، ت يوارجل ع .

عبد الله بن عامر بن كريز الفرَشيق وزياد بن عمرو المشكى ، وخرج شبب عين حيث خرج من الكوفة ، فأق المردمة وبها رجل من حضر مَوْت على المشور يقال له ناجية بن مرَّلد الحضرى ، فلخل الحمَّام ودخل عليه شبب فاستخرجه فضرب عنقه ، واستقبل شبب النصر بن القمَّقاع بن شرَّر وكان مع الحبحَّاج حين أقبل من البصرة ، فلمأطوى الحبحَّاج المنازل شرَّر وكان مع الحبحَّاج وبن أقبل من البصرة ، فلمأطوى الحبحَّاج المنازل القمَّدَاع ، لاحكم إلَّا لله وإنَّما أواد شببب (١٠) بمقالته له شبيب: يا نضر بن يفهم النَّصر فقال : ﴿ إِنَّمَا أُواد شبيب (١٠) بمقالته له تَمَلَّقينَه ، فلم يفهم النَّصر فقتَلُوه . فقال أصحاب عليه فقيل أن ، فقال أصحاب على نضر فقتَلُوه .

قال : واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات ، فترك شبيب الوجه الذي فيه جماعة أولئك المقراد ، وأحد نحو القادمية ، ووجّه الحجّاج زَحْر بن فيه جماعة أولئك المقواد ، وأحد نحو القادمية ، ووجّه الحجّاج زَحْر بن تها من جريدة خيل نقاوة ألف وتمانمائة فارس ، وقال له : أثبع شبيباً حيى تواقعه حيثما أدركته ، إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه ما لم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك ، فلا تبرح إن هو أقام حتّى تواقعه ، فخرج زَحْر حتى انتهى إلى السّيّلحين ، وبلغ شبيباً مسيره إليه ، فأقبل نحوه فالتمقيا ، فيحمل زَحْر على ميمنته عبد الله بن كتناز النهدي، وكان شجاعاً ، وعلى ميسته على بن عبرة الكندي الشياق ، وجمع شبيب خيله كلها كتبكبة واحد ، ثم اعترض بها الصف ، فوجف وجها ، واضطرب حتى حرع ، كتبكرية واحد وقي إلى إلى المحقق ورقبه والمها المراقع والمهزم أصحابك، وظن القوم أنهم قد قتلوه ، فلما كان في السّحر وأصابه البرد قام يتمنى حتى دخل قرية فبات بها ، وحُمّل منها إلى الكوفة وروتجهه المراس بضع عشرة جواحة ما بين ضرية وطعنة ، فكث أياماً ، ثم آنى المحبّاج وعلى وجبهه وجواحه القيمان ، فأجلسه الحبّاج معه على السرّير ، وقال المحبّاح على السرّير ، وقال لمن حوله : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل المنتة يمشى بين الناس وهو ١٩٧٧٪

<sup>(</sup>١) ب، ف: وتلقيته بمقالتك هذه ه.

شَهَيهِ فلينظرُ إلى هذا . وقال أصحابُ شبيب لشبيب وهم يظنّون أنهم قد قتلوا زَحْرًا : قد هزمنا لهم جُنْدًا ، وقتَمَلنا لهم أميراً من أمرائهم عظيماً ، انصرفُ بنا الآن وافرين ، فقال لهم : إنّ قتلنا هذا الرجل ، وهزيمتنا هذا الجند،قد أرْعبَ هذه الأمراء والجنود التي بُعثتُ في طلبكم ، فاقميدوا بنا قصد هم ؛ فواقد لأن نحن قتلناهم ما دون الحجنّاج من شيء فاقعلواً بنا شاء اقد . فقالوا : نحن لرأيك سمع تَبع ، ونحن طوع يديك .

قال: فانقض بهم جواداً حتى بأنى نتجران وهى نتجران الكوفة ناحية عين التسر . ثم مال عن جماعة القوم فخير باجماعهم بروذبار في أسفل القرات في بهشاد الأسفل ، على رأس أربعة وعشرين فرسخا من الكرفة . فيلغ الحجاج مسيره إليهم ، فبعث إليهم عبد الرحمن بن الفرق مولى ابن أبى عقيل - وكان على الحجاج كريما - فقال له : الحق بجماعهم - يتعنى جماعة الأمراء - فأعلمهم بمسير المارقة إليهم ، وقل لهم : إن جمعكم قتال فأعلمهم الذرة بن قدامة، فأناهم ابن الغرق فأعلمهم ذلك ، وانصرَف عنهم .

مرب قال أبو مختف : فحد ثنى عبد الرحمن بن سِخُناب قال : انهى البنا شبيب وفينا سبّعة أمراء على جماعتهم زائدة بن قدامة، وقد (١ عبّى كل " أمير أصحابه على حدة ، فني ميمنتنا زياد بن عرو العتكى ، وفي ميمنتنا زياد بن عرو العتكى ، وفي ميمنتنا بيشر بن غالب الأسدى ، وكل " أمير واقف في أصحابه . فأقبل شبيب حتى وقف على ترل " ، فأشرف على الناس وهو على فرس له كميت أغر " ، فنظر إلى تعبيتهم ، ثم " رجع (١) إلى أصحابه ، فأقبل في ثلاث كتائب يوجفون ، حتى إذا من الناس مضت كتيبة " فيها سُويد بن سليم ، فوقفت على ميسرتنا ، ومضت كتيبة فيها مصاد أننو شبيب ، فوقفت على ميسرتنا ، ومباء شبيب في كتيبة قيها متصاد أننو شبيب ، فوقفت على ميسرتنا ، وجاء شبيب في كتيبة حتى وقف مثابل القلب . قال : وخرج زائلة أ

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « نسيء . (۲) ب، ف: «ورجم » .

440/4

يا عباد الله ، أنم الكثيرُون الطيبون ، وقد نزل بكم القليلون الحبيثون ، فاصبروا - جُعلت لكم الفداء لكرّتين أو ثلاث تتكرّون عليهم ، ثم هو فاصبر والله على النّصر ليس بينه حاجز ولا دونه شيء . ألا ترون اليهم والله ما يكونون مائي رجل ، إنّما هم أكللة رأس ، إنّما هم السرّاق المُرّاق ، إنّما جاعوكم ليهريقوا دماءكم ، ويأخلوا فيتنكم ، فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على منسّعه ، وهم قليل وأنم كثير ، وهم أهل فُرّقة وأنم أهل جسماعة ، عشرًا الأبصار ، واستقبلوهم بالأسينة ، ولا تسحملوا عليهم حتى آمركم ، ١٣٤/٧ ، إنسرف إلى متوقفه .

قال : ويَمَّدُمِل سُويَد بنُ سليم على زياد بن عَمَرو ، فانكشف صَقَّهُم ، ونَسِّت زياد في نحو من نصف أصحابه ، ثمَّ ارتفع عنهم سُويَد قليلا ، ثمَّ كرَّ عليهم ثانية ً ، ثمَّ اطَّعنوا ساعة .

قال أبو مختف : فحد ثنى فروة بن لقيط، قال: أنا والله فيهم يومنذ ، قال: اطبعتناً ساعة وصبر وا لنا حتى ظنت أنبهم لن يز ولوا ، وقاتل زياد بن عرو قتالا شديداً ، وبجعل (۱) ينادى: يا خيلى ، ويشك بالسيف فيقاتل قتالا شديداً ، فلقد رأيت سويه بن سليم بومنذ و إنبه لأشجع العرب وأشلا ، قتالا ، فلقد رأيت سويه بن سليم بومنذ و إنبه لأشجع العرب وأشلا ، فقال أه أصحابه : ألا راهم يتقرضون ، فقال له م شبيب : خلوهم قليلا ، ثم حمل عليهم الثالثة فانهزموا . فنظرت إلى زياد ابن عمر و و و و انبه لينه تمرب بالسيف (۱) وها من سيف ينصر به إلا نبا عنه ابن عمر و و و انبه لينه تمرب به إلا نبا عنه وهو عهدت ، ولقد رأيته اعتوره أكر من عشرين سيفاً لها ضره من خلك شيء . ثم إنه انهزم وقد جر حجاحة يسيرة ، وذلك عند المساء . قال : ثم شد د نا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه ، على بزياد بن عمرو ، فضينا مهزمين حي انهينا إلى عمد بن موسى بن طلحة وبا دالله بن موسى بن طلحة عند المغوب ، فقاتلنا قتالاً شديداً وصبر لنا .

<sup>(1)</sup> ب، ن: ووسل ، . (٢) ب، ن: و باليوف ، .

v1 2- Y17

ذكر هشام عن أبي ميخنف، قال: حد في عبد الرحمن بن جند ب وفروة بن لقيط ، أن أخا شبيب مصاداً حمل على بشر بن غالب وهو في المسرة ، فأبدلتي وكرم والله وصبر ، فنزل ونزل معه رجال من أهل الصبر نحو من خصين ، فضار بوابا بأسيافهم حتى قنيلوا عن آخرهم ، وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى ، وأمه زارة امرأة ولدت في الأزد ، فيقال لمم بنو زارة ، فلما قتيلوه وافهزم أصحابه ماللوا فتشد واعلى أبي الفشريس مولى بني تميم ، وهو يلى بشر بن غالب ، فهزموه حتى انتهتى إلى موقف أعين ، ثم شد و على في بشر بن غالب ، فهزموه حتى انتهى إلى موقف أعين ، ثم شد و على أبي بشر بن غالب ، فهزموه حتى انتهوا بهما إلى الأرض، إلى آلى إلى الا يكونوا على كفرهم أصبر منكم على إيمانيكم ، فقاتلهم الأرض، إلى آلى إلى السحر . ثم إن شبيباً شد على إيمانيكم ، فقاتلهم عامة ألسيل حتى كان السحر . ثم إن شبيباً شد عليه في جماعة من أصحابه فقتكه وأصحابه وتركهم ربضة حولة من أهل الحيفاظ .

قال أبو مخنف: وحد نني عبد الرحمن بن جنلب قال: سمعتُ زائلة َ ابنَ قدامة ليلتئد رافعاً صوته يقول: يأيها الناس ، اصبروا وصابيروا ، ﴿ يَأْيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾. ٢٢٠/٢ مْ والله ما بَرح يقاتلُهم مقبلا غيرَ مدير حتَّى قُشِل .

قال أبوم خنف : وحد تنى فروة بنُ لَقَيط أنَّ أَبَا الصَّهَ سُر الشَّيبانَى ذكر أنه قَتَـَلَ زَائدة بن قدامة ، وقد حاجَّه فى ذلك آخر يقال له الفَـضُل ابن عامر . قال : ولمَّا قَتَـلَ شبيبٌّ زائدة بنَ قدامة دخل أبو الضُّريس وأعين جَوْسَقاً عظيماً ، وقال شبيب لأصحابه : اوفعوا السيف عن الناس واحوهم إلى البيعة ، فلد حَوْهم إلى البيعة عند الفَسَجْر .

قال عبد الرحمن بن جُسُد ب: فكنت فيمن قدم إليه فبايعه وهو واقف على فرس وخيله واقيفة دونه ، فكل من جاء ليبايعه ندرع سيفه عن عاتقيه ، وأخيد سلاحه منه ، ثم يددني من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ثم يخلني سبيله . قال : وإناً لكذلك إذ الفجر الفمجر ومحمد بن ۳٤٧ ۷٦ قسمة

موسى بن طلحة بن عبيد الله في أقْصى العسكر ، معه عصابة " من أصحابه قد صبروا ، فلما الفجر الفجر أمر مؤذ أنه فأذن ، فلما سَمِح شبيب الأذان قال : ما هذا ؟ فقال : هذا عما بن موسى بن طلحة بن عُبيد الله لم يَسرَح ؟ فقال : هذا عما يه عمادا ؛ تحقو هؤلاء عما وازلوا بنا فلنصل . قال : فنزل فأذن هو ، ثم " استقدم فصلى بأصحابه ، فقواً : (ويُلَّ لِكُلُّ هُمَزَة لَمَزَق اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى بأصحابه ، فقواً : ركبوا فَتَحَمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

قال : وضارب حتّى قشل . قال : فسمعتُ أصحابي يقولون : إنّ شبيبًا هو اللّذي قتله. ثمّ إنّا نزلنًا فأخذنا ما كان في العسكر من شيء، وهرب اللّه ين كانوا بايعوا شبيبًا ، فلم يبق منهم أحد .

وقد ذكر من أمر محمدً بن موسى بن طلحة غير أبي ميخنف أمراً غير الذى ذكرته عنه ، والذى ذكر من ذلك أن عبد الملك بن مروان كان ولئى عمدً تبن موسى بن طلحة سجستان، فكتب إليه الحجاج: إنك عامل كل بلد مررت به، وهذا شبيب في طريقك . فعدل إليه عمدً افأوسل إليه شبيب: إنك امر و عدوع ، قد اتنى بك الحجاج، وأنتجار الشحى ، فانطلي أسل أمررت به ولك الله لا آذينك، فأبي إلا عاربته، فواقفه شبيب، وأعاد إليه الرسول، فأبي إلا تقاله ، فدعا إلى البراز، فيرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد، فأبي إلا شبيبًا، فقالوا لشبيب: قد رغب عنا إليك، قال: فا ظنكم هذه الأشراف! فيرز إليه شبيبًا ، فقال أن انشدك الله في درك ، فإن الشدك الله في درك ، فإن النه على الإسراح عليه طبيبً فضربه بعصا حديد فإن الله على المراكبة بعصا حديد وإن الله عنه بعرب على المناكبة الله في درك ،

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة: ١ . (٢) سورة الماعون: ١ .

<sup>(</sup>٣) سَورة المتكبوت: ١ – ٣. ﴿ ٤) ا ، ب ، ف : ﴿ مَاهُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>ە) ب، ٺ؛ ئقال ۽.

فيها اثنا عشر رطلا بالشأى ، فهشم بها بيضة عليه ورأسه فسقط، ثم كفيَّمه ودفنه ، وابتاع ما غنموا من عسكره ، فبعث به إلى أهله ، واعتذر إلى أصحابه وقال : هو جارى بالكوفة ، ولى أن أهبِّ ما غنمتُ لأهل الرّدة .

قال عررٌ بن شبّه: قال أبو عبيدة: كان عمدً بن موبى مع عمر ابنية بناسبيدالله بن معمر بفارس، وشهدمه قال أبى فكد يك وكان على ميمنته وشهير بالنّبجلة (١) وشدة البأس (٢) وزوّجه عر بن عبيدالله بن معمر ابنته أم عبان وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان - فولاه سجيستان ، فرّ بالكوفة وبها (١) الحجاج بن يوسف ، فقيل الحجاج : إن صار هذا إلى ميجيستان مع نجلته وصهره لعبد الملك فلجأ إليه أحد عمّن تطلب، مستمك منه ؛ قال : فا الحيلة ؟ قبل : تأتبه وتسلّم عليه ، وتذكر نجلته وبأسه وأنّ شبيباً في طريقه، وأنّه قد أعباك ، وأنك ترجو أن بريح الله منه على يده، فيكون له ذكر ذلك وشهرته . فقعل ، فعدل إليه عمدً بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، فوقعه شبيب، فقال له شبيب : إلى قد علمت خداع الحجاج ، عبيد الله ، فوقعه شبيب، فقال له شبيب : إلى قد علمت خداع الحجاج ، وإنسا اغيرك و و ق بك نفسة ، وكأنى بأصحابك لو قد التكتب حائمتك المطان قد أسلموك ، فصرعت مصرع أصحابك و قد التكتب حائمتك للمأنك ، فإن أنفس بك عن الموت ، فأبى عصد بن موسى ، فبارزَه شبيب لفائلة .

\* \*

رجع الحديث إلى حديث أبى مختف. قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن برعم الحديث إلى حديث أبى مختف. قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن بايعة تلك الليلة أبو برعة من أبى موسى الأشعرى، فلما بايعة الله المسبب الأصحابه: يا النحلاق، ، أبو هذا أحدالح كمّين، فقالوا: ألا نقتل هذا ؟ فقال : إن هذا لا ذنب له فيا صنع أبوه ؟ قالوا: أجل قال : وأصبح شبيب: فأتى ممّيلا نحو القمّر اللّذي فيه أبو الضرّرس وأعين

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ وَكَانَ مَشْهُوراً ﴾ . (٢) ب، ت: ﴿ وَالنَّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>۴) ب، ف، ډواښا،،

فرَموه بالنَّبل ، وتحصَّنا منه ، فأقام ذلك اليوم عليهم ، ثمَّ شخص عنهم ، فقال له أصحابه : ما دون الكوفة أحد يمنعنا ؛ فنظر فإذا أصحابه قد جرِّرطوا (١٠) فقال لهم : ما عليكم أكثر ثمنًا قد فعلم ، فخرج بهم على نيفَّر ، ثمَّ على الصَّراة ، ثمَّ على بتغْلاد ، ثم خرج إلى خانيجار فأقام بها .

قال: ولمناً بلغ الحجاج أن شبيباً قد أخذ نحو نفر ظن أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة ، ومن أخذ المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة ، ومن أخذ المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة أكثر – فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عثمان بن قبطن ، ودعاه وسرحه إلى المدائن ، وولاه منبرها والصلاة ومتمونة جيئي كليها وخراج الأستان . فخرج مسرعاً حتى ين لزل المدائن ، وعزل الحجاج عبد الله بن أبى عُصيفير ؛ وكان بها الجزل مقيماً أشهراً يُمداوي جراحته ، وكان ابن أبي عصيفير ولا يُمليفه بشيء، فقال الجزل : اللهم زد ابن عصيفير جوداً وكرماً وفضلا ، ١٩٠/٧ وزد عيان بن قطن ضيقاً وبمخلا ، قال: ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث فقال : انتخب الناس ، واخرج في طلب مدا العدو ، فامره بند عبد سبقة آلاف ، فانتخب فرسان الناس ووجوههم ، وأخرج من فرمو مستمئاته من كيشاة وحتضر موت ، واستحثة الحجاج بالمسكر ، فمسكر بدير عبد الرحمن ، فلما أزاد الحجاج إشخاصة كم كتب إليهم :

أما بعد ، فقد اعتدتُم عادة َ الأذلاء ، ووليَّتِم الدُّبر يرم َ الرَّحف ، وذلك دأب الكافيرين ، وإنى قد صفحتُ عنكم مرة بعد مرة ، ومرة بعد مرة . وإنى قد صفحتُ عنكم مرة بعد مرة . وإنى أقسم لكم بالله قسسماً صادقاً لئن عدّم لذلك لأوقيمن بكم إيقاعاً أكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تهربُون منه في بطون الأودية والشَّماب ، وتستترون منه بأثناء الأنهار وألواذ (١ الجبال ، فخافَ من له متعقل عليها سبيلاً ، وقد أعذر من أنذر

وقد أسمعتَ لَوْ نادَيتَ حَيًّا ولكنْ لا حياةَ لن تُنادِي (٢)

<sup>(</sup>١) كَنَا فِي ا ، وَفِي ط : ﴿ حَرِجُوا ﴾ . ﴿ (٢) لَوَدْ الْجَلِّلُ ؛ جَانَيْهِ ،

<sup>(</sup>٣) لمبرو بن معديكرب، سرح العيون ٢٦٤ .

والسلام عليكم.

قال : ثمّ سرّح ابن الأصمّ مؤذّنه ، فأنى عبد الرحمن بن محملًه ابن الأشعث عند طلوع الشمس ، فقال له : ارتحيل الساعة وناد في الناس : أن برثت الذُّمَّةُ من رجل من هذا البّعثُ وَجَدُّناه متخلفًا . فخرج عبد الرَّحمن بن محمد بن الأشعتُ في الناس حتَّى مَرَّ بالمدائن فنزل يوماً وليلة ، وتشرَّى أصحابه حوائجتهم، ثم الله ي الناس بالرَّحيل ، ٩٣١/٢ فارتسطوا، ثم أقبلوا حثى د تحل على عثمان بن قسطن، ثم أنى الجنزال فسساله عن جراحيته ، وسأله ساعة وحدثه . ثم إن الجرّ ل قال له : يا بن عم : إنَّك تسير إلى فرُسان العرَب وأبناء الحرب ، وأحالاس الحيل ، والله لكأنَّما خُلُـقُوا مِن ضُلُوعِها، ثم بُنُوا على ظهورِها، ثم هم أسنَّد الأجمَّم، الفارسُ منهم أشد" من ماثة، إن لم تبدأ به بدأ، وإن هُمجُهج أقد م، فإني قد قاتلتُهم وبلُّوتْتُهُم ، فإذا أصحرتُ لهم انتَّصفوا منتَّى، وَكَانَ لهم الفضل على "، وإذا خَمَندَقت على وقاتلتُهم في مَنْصِيق نلتُ منهم بعض ما أحيبٌ ، وكان لي عليهم الظُّفَسَر ، فلا تلقهم وأنت تستطيع إلا في تعبية ٍ أو في خندق . ثمُّ إنه ودَّعه ، فقال له الجَزَّل : هذه فَرَّسَى الفُسْسَيْفُسَاء ، خُذْها فإنَّها لا تمجارَى . فأخمَذَها ثمُّ خرج بالناس نحو شبيب ، فلمًّا دنا منه ارتفع عنه شبيب إلى دَ قُوقاء وشُهَرْزُور، فخرج عبدُ الرحمن في طلبه ، حتَّى إذا كان على التخوم أقام ، وقال : إنمَّا هو في أرض المدَّوْصِل ، فليقاتـلوا عن بلادهم أو ليد عوه ، فكتب إليه الحجَّاج بن يوسف :

أمَّا بعد ، فاطلب شبيبًا واسلُكُ فى أثرَهِ أين سلَكُ حتَّى تُدرِكَمَه فتقتله أو تَسَفِينَه ، فإنَّما السلطان سلطان ُ أميرِ المؤمنين والجند ُ جند ُه . والسلام .

فَخْرِج عبدُ الرحمن حين قرأ كتابَ الحجاّج في طلب شبيب ، فكان شبيبٌ يدُعه حتى إذا دنا منه بيئته ، فيجده قد خندق على نفسه وحدّد ، فيمضي ويدّعهُ، فيتبعه عبد الرحمن ، فإذا بلغه أنَّه قد تحمّل وأنَّه يسير أقبل في الخيل ، فإذا انتهى إليه وجده قد صَفَّ الخيل والرّجال وأدنى

المرامية ، فلا يصيبُ له غيرَّة ولا له عيلَّة ، فيمضي ويدعه .

قال : ولما رأى شبيب أنا لا بصيب لعبد الرحمن غيرة ولا يصل إليه ، جعل يسخرُج إذا دنا منه عبد الرحمن فى خيله ، فينزل على مسيرة عشرين فرسخاً ، ثم يقيم فى أرض غليظة حتر أنة (١١) فيجىء عبد الرحمن ، فإذا دفا من شبيب ارتحل شبيب فسار خمسة عشر أوعشرين فرسخاً ، فنزل منزلا غليظاً خشناً ، ثم يقيم حتاً عبد الرحمن .

قال أبو محنف : فحد تنى عبد الرحمن بن جندب أن شبيباً كان قد عند : فحد تنى عبد الرحمن بن جندب أن شبيباً كان قد عند بن عبد الرحمن يشبعه على مواقعة والقوامة كل بلاء ، فلم يزل عبد الرحمن يشبعه حتى مربه على خالفين أم على جلولاء ثم على تأمرًا ، ثم أقبل حتى زل البت - قربة من قرري الموصل على تخوم المسرومل ، ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر يسمى حولايا - قال : المسرومل ، ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر يسمى حولايا وفي وجالا وفي والم عن أرض جوبيا وفي عبد الرحمن حرف نزلها وهي تُعجيه ، برى أنها مثل الخندق والحصن . قال : ١٣٣/٢ وأرسل شبيب إلى عبد الرحمن : إن هذه الأيام أيام عيد لنا ولكم ، فإن نعم ، ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . قال : نعم ، ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . قال :

أمًّا بعد ، فإنى أخبر الأميرَ أصلتحه الله أنَّ عبد الرحمن بنَ محمًّا. قد حَمَّر جُنُوخَى كلَّها خَنَادَقًا واحدًا ، وخَمَلَى شَبِيبًا وَكسر خَرَاجها وهو يأكل أهلتها . والسلام .

فكتب إليه الحجَّاج:

أمًّا بعد ، فقد فهمتُ ما ذكرتَ لي عن عبد الرحمن ، وقد لتعمري فعل

<sup>(</sup>١) كَلَا فِي ا مِنْ طَدَ يَرْ جِلْمِيَّةً ، ﴿ ﴿ ﴾ بِ مَ فَ : يَرَهُمْ فِي رَازَانَ عَ .

ما ذكرت . فسرِ للى الناس فأنتَ أميرُهم، وعاجيل المارقة حتَّى تلقاهم ، فإن الله إن شاء الله ناصرُك عليهم . والسلام .

قال : وبعث الحجَّاج إلى المدائن مطرَّف بن المغيرة بن شعبة ، وخرج عُهان حتى قدم على عبد الرحمن بن محمَّد ومنَّن معه من أهل الكوفة وهم مُعسكرون على نهر حَوَّلايا قريبًا من البتّ ، عشيَّة الثلاثاء، وذلك يوم التَّروية ، فنادى الناس وهو على بغلة : أيَّها الناس ،اخرجوا إلى عدوِّكم . فوثب إليه الناس ، فقالوا : نُنتشمك الله ، هذا المساء ُ قد غُشينا ، والناس لم يُسُوطُّنوا أنفسهم على القتال ، فَبت اللَّيلة ثمَّ اخرج بالناس على تعبية . فجمل يقول : لأناجز َنَّهم ، ولتكونن الفرصة لى أوْ لهم. فأتاهم عبد الرحمن ٩٣٤/٧ فأخذ بعنان دابِّته ، وناشده الله لمَّا نزل ، وقال (١١) له عقيل أبن شد اد السَّلُولَ : إن الَّـذي تريد من مُناجَزَتِهم الساعة َ أنت فاعلُهُ (٢) ۚ خدًا ، وهو خدَّ اخيرٌ لك وللناس. إن هذه ساعة ر يح وغُيرة، وقد أمسيت فانزل، ثم "أبكر بنا إليهم غُدُوةً . فنزل ، فسَفت عليه الربح ، وشتَق عليه الغبار ، ودعا صاحب الخراج العُلُوج فَبَنوا له قُبَّة " فَبَات فيها ، ثم " أصبح يوم الأربعاء ، فجاء أهل البت إلى شبيب - وكان قد نزل ببيعتهم - فقالوا: أصلحك الله! أنت ترحم الضَّعفاء وأهل الجزاية، ويكلُّمكُ من "تل عليه، ويتشكون إليك ما نزل بهم فتنظر لهم ، وتكفّ عنهم ، وإنّ هؤلاء القوم جبابرة لا يُكلَّمون ولا يتَمْسِكُون العُدُّر، واقد الله بكافهم أنَّك مقيم في بيعتنا لسَقتلننا إن قُضي اك أَن تَرَتَّحُلُ عَنًّا، فإن رأيتَ فانزل جانبَ الْقَرَّيةَ ولا تجعل لهم علينا مقالًا ، قال : فإنى أفعل ذلك بكم ، ثمّ خرج فنزل جانبَ القَمَرْية .قال : فباتّ عَيْمَانَ لَيَلْتُهَ كُلُّهَا يَجِرُّضَهُم ؛ فَلَمَّا أُصْبِحَ ﴿ وَلَكُ يُومَ ۚ الْأَرْبِعَاءَ خَرِجِ بِالنَّاس فاستقبلتهم ريحٌ شديدة وغبرة ، فصاحَ الناس إليه، فقالوا(٣): نُنشَدُك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم ، فإن " الربح علينا ! فأقام بهم " ذلك اليوم ، وأراد شبيبٌ قتالهم ، وحرجَ أصحابه ، فلمَّا رآهم لم يَتخرجُوا إليه أقام، فلمَّا كان

<sup>(</sup>۱) س تواخشال ه. (۲) ب، ث- تواکدر طیه ه.

<sup>(</sup>٣) ب، ت : هرقالواله ه . .

Y04" Y1 2-

لبلة الحميس خرج عبان معيى الناس على أرباعهم ، فجعل كل ربع في بجانب المسكر ، وقال لهم : اخرجوا على هذه التعبية ، وسأهم : من كان على ميمنتكم ؟ قالوا : خالد بين نسهيك بن قيس الكيندى ، وكان على ١٩٣٥/ ميمرتنا عقيل بن شداد السالولي ، فلماهما فقال لهما : ففا موافقكما التي كنيا بها ، فقد وليتكما المجتبئين، فاثبتا ولا تقررا، فواقد لا أزول حتى يزول حتى نظفر أو نفتل ، فقال لهما : جزاكا الله إلا هو لا نفر (ا حتى نظفر أو نفتل ، فقال لهما : جزاكا الله ألا هو لا نفر (ا حتى نظفر أو نفتل ، فقال لهما : جزاكا الله خيراً ، ثم أقام حتى صلى بالناس الفلماة ، ثم خرج فجمل ربع أهل الملدينة تمم وهمملمان نحو نهر حولاي في المنسرة ، وجعل ربع كمناة وربيعة وماتحج وأسلد في الميمنة ، وزبل يمشى في الرسيال ، وخرج شبيب وهو يومند في مائة وأحد وثمانين ربط ، فينم بن يزيد أخاه ، وزحفوا ميسرته ستريد بن سابيم ، وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه ، وزحفوا ومعالى بعضايم المض .

قال أبو محنف : فحد ثنى النَّصْر بنُ صِالِح العبسى آن عَمَّان كان يقول فَسُكَمُّ : ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرُتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ تَعْرَفُونَ إِلَّ فَلَا الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ يَعْمَلُ فَلَا لَكُونَ أَحدَمُ ، قتل الْقَلْك عَلَى عَلَيْهِ ، المحامون عن فينهما فقال عَمَقِل بن شدّاد بن حُبِّشي السَّدُولِيّ : لعلى أَنْ أكون أحدَمُ ، قتل أولئك يوم رُوذُ بار . ثم قال شبيب الأصحابه : إنى حاملٌ على ميسرقهم ممّا يلي النهر ، فإذا هزمتُها فليحمل صاحبُ ميسرق على معمنقهم ، ولا يبرح صاحب القلب ١٣٧/٧ عَيْ النهر على ميمنقهم ، فلا يبرح صاحب القلب ١٣٧/٧ عَيْ النّهر على ميسرة عَمَانَ بن في النّهر على ميسرة عَمَانَ بن قَطَلَ وَقَتْل وَقَتْل وَقَتْل وَقَال مَنْ وَقَتْل وَقَال مَنْ اللّهُ مِنْ عَبْد اللّه بن ماك أَن عَبْد الله بن عبد الله بن عيالً الله بن عبد الله بن عيالً الله بن عبد الله بن عيالً المنتون ، وجعل يومذ عقيل بن شَدَاد يقول وهو يُجالِدهم :

لأَشْرِبَنَّ بالحُسَامِ الباتيرِ ضَرْبَ غُلاَم مِنْ سَلُولٍ صَابِر

<sup>(</sup>١-١) ب ، ف : و لا نفر نشهد الله الله إله إلا هو علينا بالله و .

<sup>(</sup>٢) بُ ، ف : ﴿ وَأَسْمَى ۗ . (٣) مورة الأحرَابِ:١٦ .

<sup>( ۽ )</sup> ٻ ٺ ۽ والمومي ٿ

ودخل شبيب عسكرَهم ، وحمل سُويد بن سليم في مَيسَرة شبيب على ميمنة عنمان بن قبطس فهمر مها ، وعليها خالد بن نهبك بن قيس الكندي ، فنزل خالد فقاتل (١١) قتالاً شديدًا،وحمل عليه شبيبٌ من وراثه وهو على ربع كيندة وربيعة يومثذ، وهو صاحب الميمنة ، فلم ينثن شبيب ُّحي علاه (٢) بالسيف فقتله ، ومضى عبان بن قَطَن وقد نزلت معه العُرَفاء وأشرافُ الناس والفُرُسان نحو القلب، وفيه أخو شبيب في نحو من ستين راجلا ، فلمًّا دنا منهم عَبَّانُ بنُ قطَّن شدًّ عليهم في الأشراف وأهل ِ الصبر فضار بوهم حتَّى فرَّقوا بينهم، وحمل شبيب بالخيل من وراثهم، فما شعروا إلَّا والرَّماح في أكتافهم تنكيبهم لوجُومهم ، وعطَف عليهم سُويَد بنُ سليم أيضاً في خَيْلُه ، ورجع مصاد وأصحابُه ، وقد كان شبيب رَجَّلهم ، فاصطربوا ٩٣٧/٢ ماعة"، وقاتل عبان بن قلطَن فأحسن القتال. ثم إنبَّهم شلد وا عليهم فأحاطوا به ، وحسَّمَل عليه مصاد أخو شبَّيب فضربه ضربة بالسيف استدار لما ، تْمَ قَالَ : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٣) . ثم إنَّ الناس قتلوه ، وقُتل يومثل الأبسَّ د بنُ ربيعة الكينْـدى" ، وكان على تـَلّ " ، فألنى سلاحه إلى غلامه وأعطاه ُ فرسه ، وقاتل حَيى قُتُـل . ووقع عبدُ الرحمن فرآه ابن أبي سَبْرَة الجُمْعَيُّ وهو على بغلة فعرَرَقه ، فنزل إليه فناوَله الرَّمح وقال له : اركب ، فقال عبد الرحمن ابن محمَّد: أيُّنا الرَّديف ؟ قال ابن َ أبي سَبْرة : سبحان َ الله 1 أنت الأمير تكون المقدَّم ، فتركب وقال لابن أبي ستبرَّرة : ناد في الناس : الحقوا بدَّيْر أبي مَسَرْيم ، فنادَى، ثُمَّ انطلمَقَمَا ذاهبَين ، ورأى واصلُ بن الحَارث السَّكُونى ّ فرس عبد الرحمن الدني حمله عليه الجنزال بمجاول في العسكر ، فأخذها بعض أصحاب شبيب ، فَطَنَّ أنَّه قد هلك، فطلبه في القتلي فلم يجده ، وسأل عنه فقيل له : قد رأيننا رجلاقد نزل عن دابَّته فحمله عليها ، فما أنحلفه أن يكون إيًّاه ؛ وقد أخذ هاهنا آنفًا . فأتبعه واصلُ بنُ الحارث على بِرْ ذَوْنه ومع واصِل غلامه على بَمْل ، فلمَّا دَنوا منهما قال محمَّد بن أبى سَبُّرة لعبد الرحمن: قد والله لَحق بنا فارسان، فقال عبد الرحمن: فهل

<sup>(</sup>١) ب، ن: « وقاتل ». (٢) ب، ن: « عطك ».

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧ .

غيرُ اثنين ؟ فقال : لا ، فقال عبد الرحمن : فلا يعجز اثنان عن اثنين . قال : وجعل يحدّث ابن أبي سبّرة كأنّه لا يكترث بهما ، حتّى لحقهما الرجلان ، فقال له ابن أبي سبّرة كأنّه لا يكترث بهما ، حتّى لحقهما الرجلان ، فقال له ابن أبي سبّرة : رحمك الله ! قد لحقيبنا الرجلان ، فقال له ! فانزل بنا ، فنزلا فانتضيا سيفيهما ، ثم مضيا اليهما ، فلما رآهما ١٩٨٧ فقال لا ، فقال اللهما ، فقال الا المتنزلا الآث ، ثم حسر العمامة عن وجهه ، فعرفاه فرحبًا به ، وقال لا بن الأشعث : إنى لمنا رأيت فرسك يجول في المسكر ظننتك راجلا ، فأتيتك بسرد وني هلا لمركبّب ، فرك لا بن أبي سبّرة يفنه ، وركب البير دون ، وانطلق عبد الرحمن بن الآسة من حتى نزل دير اليعار ، وأمر شبب أصحابة فيعوه ، وقاله أبي المتاهد ، ودعاهم إلى البيشة ، فأتاه من بني من الرجمالة فيجوف فيعوا عن الناس السيّف ، ودعاهم إلى البيشة ، فأتاه من بني من الرجمالة في جوف فياسم وسلح ، ورهبني حتّى رهبته ، ثم التمر الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مائر الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مائر الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مائر الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مائر الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مائر الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مائر الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مناؤ الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من مناؤ الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من المناؤ الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من المناؤ الناس أله من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من المناؤ المناس أله وستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعليه المناس المتناس المناس المتناس المناس المتناس المتناس

قال أبو مبخنق : حد تنى قدامة بن حازم بن سُمَّيان الخشعى أنَّه قَدَّلَ منهم يوفئل جماعة "، وبات عبد الرحمن بن مُحمَّد تلك اللبة بدير اليمار ، فأناه فارسان فصحدا إليه فوق البيت، وقام آخر أويباً منهما فخلا أحد هما بعبد الرحمن طويلاً يناجيه ، ثم نزل هو وأصحابه ، وقد كان الناس يتحد ثون أن ذلك كان شبيبا ، وأنَّه قد كان كاتبه ، ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل فسارحتى أقى دير أبي مرجم، فإذا هو بأصحاب الحيل قد وصح ٢٩٨٢ لم محدد بن عبدالرحمن بن أبي سبَّرة صُبَر الشَّعبر والقَّتَ بعضه على بعض كأنه القَصور ، ونحر لهم من الجزر (٣) ما شاءوا ، فأكلوا يومئذ ، وعلقوا دوابَّهم ، واجتمع الناس لل عبد الرحمن بن شحمًد بن الأشعث فقالوا له : إن "سمح شبيب عكانك أتماك وكنت له غنيمة ، قد ذهب الناس وتفرقوا وقبل غيارهم فالحق أيها الرجل بالكوفة . فخرج إلى الكوفة ورجع الناس أيضاً ، وجاء

<sup>(</sup>۱) ب، ف دورقال ع. (۲) ط دوالمفرع . (۳) ا دوالجزور ع.

۲۵۲ مـ ۲۵۲

فاختبأ من الحجَّاج حتمَّى أخلَد الأمانَ بعد ذلك .

. . .

[ نقش الدنائير والدواهم بأمر عبد الملك بن مروان ]

وفى هذه السَّنة أمر عبدُ الملكُ بن مروان بنَّمَنْش الدَّنانير والدَّراهم . ذكر الواقدى : أنَّ سعد بن راشد حدَّثه عن صالح بن كَيَّسان بَللك . قال : وحدَّثى ابن أبى الرِّناد ، عن أبيه ، أنَّ عبدَ الملك ضرب

الدراهم َ والدَّنانير عامَـُنـا ، وهو أوَّل من أحدَّتُ ضَرْبُهَا . قال : وحدَّني خالدُّ بنُ أبي ربيعة، عن أبي هلال ، عن أبيه ،

قال : كانت مثاقيلُ الجاهلية الَّتي ضرّبَ عليها عبدُ الملك اثنين وعشرين قبراطاً إلا حيَّة ، وكان العشرةُ وزن سَبّهة .

قال : وحد تنى عبد الرحمن بن جرير اللَّبِيَّ عن هلال بن أسامة قال : سألتُ سعيد بن المسيَّب فى كسمْ "تجيب الزكاة من الدُّنانير ؟ قال : فى كلَّ عشرين مثقالاً بالشأى نصف مثقال ، قلت : ما بال الشأى من المصرى ؟ قال : هو اللَّدى تشرب عليه الدَّنانير ، وكانذلك وزن "الدَّنانير قبل أن تُشرب الدَّنانير، كانت (٢) اثنين وعشرين قبراطاً إلا حبية ، قال سعيد ، قد عرفته مُ قد أرسلتُ بد كانير إلى د مشتى فضربتْ على ذلك .

. . .

وَى هَذَهُ السَّنَةُ : وَفَدَ يَحِي بَنِ الحَسَكَمَ عَلَى عَبْدِ المَلِكُ بَنِ مَرَّوَانَ ووَ لَى آبَانُ بِنُ عَبَّانَ المدينَةَ فَى رَجِب.

وفيها استُقضِي ۗ أَبانُ بنُ نوفل بن مُساحِيق بن عَسَرو بن ِ خِيداش من بني عامر بن لؤي ّ.

وفيها وُلد مروان من عملًد بن مروان .

وَأَقَامَ الْحَيِّ لَلنَاسِ فِي هَذِهِ السِنَةُ أَبَانُ بِنُ عَبَّانَ وَهُو أَمِيرٌ عَلَى للدينة ، حَدَّ ثَنِي بَذَلِكُ أَحَمَدُ بِنُ ثَابِت، عَتَىٰ ذَكُرهِ ، عَنْ إِسحَاقَ بِنِ عِيسِي ،

عن أبى معشر ، وكذلك قال الواقديّ .

وكان على الكوفة والبصرة الحجيَّاج بن ُيوسف ، وعلى خراسانَ أميَّة بن ُ عبدالله بنخالد، وعلى قصاء الكوفة شُريَّع، وعلى قضاءالكوفة شُريَّع، وعلى قضاءالبيَّصْرة زُرَارة بن ُأوْق.

# ثم دخلت سنة سبع وسبعين

[محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوِية وقتلهما ] فنى هذه السنة قتل شبيب عشراًب بن ورقاء الريّاحيّ وزُهرة بن حَوِية ه ذكر الخبر عن سبب مقتلهما :

وكان سبب ذلك فيها ذكر هشام<sup>(١)</sup> عن أبى مخنف ، عن عبد ِ الرحمن ١٤١/٢ ابن جندَب وفرُّوه بن لتقبيط ، أنَّ شبيبًا لمًّا هزم الجيشَ الَّذي كان الحجَّاج وجَّهمة (١) مع عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث إليه ، وقتل عمَّان ابن قطن، وذلك في صَيَّف وحرّ شديد، اشتد الحرّ عليه وعلى أصحابه ، فأتمى ماه بمه "زاذان فتصيَّف بها ثلاثة أشهر ، وأتاه ناس كثير ممَّن يطلب الدُّنيا فلَحقُوا به ، وناس ثمَّن كان الحجَّاج يتطلبهم بمال أو تباعات ؛ كان منهم رجل من الحيّ يقال له الحرّ بن عبد الله بن عَوْف ، وكان د هنقانان من أهل نهر در وقيط قد أساءً ا إليه وضيَّقاً عليه ، فشكَّ عليهما فَقَـتَلَهما ، ثم لَـحق بشبيب فكان معه بماه ، وشبَهـ معه مواطنه حتَّى قُمُنل ، فلمَّا أَمِن الْحَجَّاجُ كلَّ مَن كان خَرَح إلى شبيب من أصحاب المال والتبُّاعات \_ وذلك بعد يوم السَّبَعَة \_ خرج إليه الحرّ فيمن خرج، فجاء أهلُ الله هقانين يتستعدُّون عليه الحجَّاج ، فأينَ به فلخل، وقد أوصى ويشس من نفسه ، فقال له الحجَّاج : يا عدوًّ الله ، قتلتَ رَجُلين من أهل الحراج! فقال له: قدكان أصلمَحك الله ما هو أعظم من هذا، فقال: وما هو ؟ قال : خروجي من الطاعة وفراق الجماعة ، ثم المنت كلُّ من حرج إليك ، فهذا أماني وكتابُك لي . فقال له الحجَّاج : أوْلَى اك! قد ١٤٢/٢ لتعتمى فعلت ، وخلكى سبيلة .

> قال : ولمنَّا انفسخ الحرَّ عن شبيب خرج من ماه في نحو من نمانمائة ربعل ، فأقبل نحو الممَّدائن وعليها مُطرف بنُ المغبرة بن شُعْبة ، فجاء

<sup>(</sup>١) ب، ف بعدها: وين محمده . (٢) ب، ف: ووجهه الحجاج ، .

حتَّى نزل قناطرَ حُـُديفَـةَ بن اليمـان، فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجاَّج:

أمَّ بعد : فإنى أخير الأميرَ أصلمَحهُ الله أنَّ شبيبًا قد أقبل حَيى نزل قناطرحُدُ يَفِهُ ، ولا أدرى أين يُريد!

فَلماً قُرا الحبجَّاجِ كَتَابَهُ قَامُ فَى الناس فحصّمِد اللهُ وَأَثْنَى عَلِيهُ مُ قَال : أيها الناس ، والله لتقاتياً نُن عن بلادكم وعن فسَيْتُكم أو لأبعثُنَّ إلى قوم هم أطوع وأسمَت وأصبرُ عَلى اللاقواء والغيظ منكم ، فيقاتلون عدوَّكم ، ويأكلون فيتُكم .

فقام إليه الناس من كلّ جانب، فقالوا: نحن تفاتلهم وتُميب الأمير، فليندبنا الأمير إليهم فإناً حيث سرّه، وقام إليه زَهره بن حوية وهو شيخ كبير لا يستم قائمًا حتى يؤخله بينه ه. فقال له: أصلح الله الأمير الأيستم النمية اليهم كافة الأمير الناس المتعطين، فاستنفر الناس المهم كافة الأمير الناس المهم الناس فلينفروا إليهم كافة الموب ممن فلينفروا إليهم كافة الموب من عليهم وجلا تشتائل معاماً عجربًا الحرب ممن ذاك فاخرج، فقال الحجاج: فأنت يرى الفرار همضم وعام الناس في المحالج الناس مع الأمير و ويون شعف بصرى وضعفت ، ولكن أخرجني في الناس مع الأمير، فقال له الحجاج : جزاك الله عن الإسلام وأهله في أول وأشير عليه برأني . فقال له الحجاج : جزاك الله عن الإسلام وأهله في أول الإسلام خيرًا ، فقد نصحت وصدفت ، أنا ممخرج الناس كافة . ألا فيصر واليس الناس ، فيحطوا يسيرون وليس يسرون من أميرهم !

وكتب الحجَّاج إنَّ عبد الملك بن مروان :

أمًّا بعد، فإنى أخسِر أميرَ المؤمنين أكرَّمه الله أنَّ شبيبًا قد شارف المدائن وإنَّما يريد الكوفَة ، وقد عجز أهلُ الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة ، في

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي ا ، وَفِي ط : وَ طَلِينَامِرِ النِّهِمِ ﴾ ( ٧ ) ا ، س : و الناس في هذا ۽ .

<sup>(</sup>٣) س: د الرجالة ۽ .

404 سنة ٧٧

كلها بِنَقتُلُ ۚ أَمْرَاءَهُمْ ، ويَنَفُلُ جنودهم ؛ فإنْ رأى أَمْيرُ المؤمنين أن ببعثَ إلى أهل الشأم فيُقات لموالًا عنوَّهم ويأكلوا بلادَهم فلْيَهَعل ، والسلام .

فلمًّا أتى عبد الملك كتابه بعث إليه سنفيان بن الأبرد في أربعة آلاف ، وبعث إليه حبيبَ بنَ عبدالرحمن|لحكسَّي(٢) منمنذ عج في الفين، فسرَّحهم ﴿ ٩٤٤/٢ حين أتاه الكتاب إلى الحجَّاج ، وجعل أهلُ الكوفة يتجهِّزون إلى شبيب ولا يدرون مَن أميرُهم ! وهم يقولون : يبعث فلاناً أو فلاناً ، وقد بعث الحجَّاج إلى عنَّاب بن وَرْقاء ليأنبَه وهو على حَيْثُل الكوفة مع المهلُّب، وقد كان ذلك الجيش من أهل الكوفة همالنَّذين كان بيشر بن مروان بعث عبد الرحمن بن ميخنـَف عليهم إلى قطريٌّ ، فلم يلبث عبدُ الرحمن بنُ مخنَّف إلَّا نحوًّا من شهرين حتَّى قدم الحجَّاج على العراق ، فلم يلبثُ عَلَيْهِم عبدُ الرحمن بنُ مُحنف. بعد قدوم الحجَّاج إلَّا رَحبَ وشعبان ، وَمَمَّلَ قَطْرَيٌّ عِبْدَ الرحمن في آخرِ رمصان ، فبعث الحجَّاج عتَّاب بن ورقاءً على ذلك الجيش من أهل ِ الكوفة النَّذين أصيب فيهم عبدُ الرحمن ابن ُ مُخنف ، وأمر الحجَّاجُ عسَّاباً بطاعة المهلَّب، فكأن ذلكُ قد كَبُر على عتَّاب، ووقع بينهَ وبين المهلَّب شرّ، حتَّى كتب عَسَّاب إلى الحجَّاج يَسْتَعْفِيهِ مَنْ ذَلِكَ الْجِيشُ ويضمُّهُ إليهِ ، فلمَّا أَنْ جَاءَهُ كَتَابُ الْحَجَّاجِ بإتيانه سرٌّ بذلك .

قال : ودعا الحجَّاج أشرافَ أهل الكوفة ؛ فيهم زُهرةُ بن حَويتَّة السَّعْديّ من بي الأعرَج ، وقسَبصة بن والق التَّعْلَيّ ، فقال لهم : مّن ترُّون أن أبعث على هذا ألجيش؟ فقالوا : رأيلُك أينها الأمير أفضل ؛ قال : فإنى قد بعثتُ إلى عتَّاب بنِ ورقاء؛ وهو قادمٌ عليكم الليلة أو القابلة ، ٢٠/٥٢٢ فيكون هوالَّذي يسير في النَّاس (٣) ؛ قال زُهرة بن حَويلَّة : أصلحَ الله الأمير ] رَمَيْنَةَهُمْ ْ بِحَجَرِهِمِ ، لا واللهِ لا يَرْجع إليك حتَّى يَنظفُرُ أو يُقتَلَ . وقال له تَمبيصَةُ بن وَالَق : إني مُشْهِرٌ عليك برأيي ، فإن يكن خطأ فبعد

<sup>(</sup>١) ب، ف: وظيفاتلو ، . (٢) بمنعا ف ب، ف: و من حكم سد العشيرة و .

<sup>(</sup>۴) ب، ن: «بالناس».

اجتهادى فى النصيحة لأمير المؤمنين والأمير ولعامَّة المسلمين ، وإن يك صَوَابًا فالله مدَّ دَفى له ؛ إنَّا قَد تحد ثنا وتحدث الناس أنَّ جيشًا قد فصل المياب من قبيل الشأم، وأن أهل الكوفة قد هر موا وقلُوا واستخفرا بالصبر، وهان عليهم عار الفرار - فقلوبهم كانتها ليست فيهم ، كانتما هى فى قوم آخرين ، فإن أويت أن تبعث إلى جيشك الذي أمند دت به من أهل الشأم. فيأخذوا حدد رهم ، ولا يبيتُوا إلا وهم يرون أنتهم مبيتون فعلت ، فإنك تحارب حولًا قلبًا، ظمّانًا رحاً لا ، وقد جهرت إليه أهل الكوفة واست تحارب حولًا قلبًا، ظمّانًا رحاً لا ، وقد جهرت اليه أهل الكوفة واست واثقاً بهم كل الثقة. وإنما إخوانهم هؤلاء القوم الذين بمعلوا إليك من الشأم. إن شبيبًا بينا هو فى أرض إذ هو فى أخرى ، ولا آمن أن يأتيهم وهم غارون فإن يهملكوا نبهاك ويهلك المراق . فقال : إنه أنت! ما أحسن ما رأيت!

قال : فبعث عبد الرحمن بن الغرق متولى عقيل إلى من أقبل من أهل الشأم ، فأتاهم وقد نزلوا هيبت بكتاب من الحجَّاج:

أَمَّا بعد عَلَىٰ فإذا حاذَ يَشَم هيتَ (١) فدَّ عَمُوا طَرِيقَ الفُرُاتِ والأنبار ، وخلوا على عين التَّمر حتَّى تقدمُوا الكوفة إن شاء الله ، وخدلوا حدركم ، وعجلًوا السَّيرَ . والسلام .

فأقبل القوم ُ سيراعاً . قال : وقدم عتاب بن ُ ورَّفاء فى اللَّيلة الَّتِي قال الحجَّاج إنَّه قادم عليكم فيها : فأمرَه الحجَّاج فخرج بالناس فعسكر بهم بحمماًم أعينَ ، وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كتلواذا فقطع منها دجلة ، ثمَّ أقبل حتَّى نترَل مدينة بهر سير الدَّنيا: فصار بينه وبين مطرَّف بن المفيرة ابن شُعْبة جسر دجنَّلة .

فلماً نزل شَبيب مدينة بَهُرُسير قطع مطرَّف الجسْر ، وبعث إلى شبيب : أن ابعث إلى رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن ، وأنظر فيا تدعو إليه . فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه ، فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه ، فبعث إليه شبيب ألاً وسُدَيد والمحلل ، فلماً أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا

141/4

<sup>(</sup>١) أ : ﴿ فَإِذَا حَارِبُمْ جِيتَ ﴾ .

تلخلوا السفينة حتى يترجع إلى رسولي من عند مطرف ، فرجع الرسول .

وبعث إلى مطرف أن ابعث إلى من أصحابك بعدد أصحابي بكونوا
رهنا في يدى حتى ترد على أصحابي . فقال مطرف لرسوله : إلقه وقل
له : كيف آمنك أنا على أصحابي إذا أنا بعشهم الآن إليك ، وأنت
لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول إلى شبيب فأبلغه ، فأرسل إليه
شبيب : إنتك قد علمت أنا لا نستول الفند و في ديننا ، وأنم تفعلونه ٢٠/٧٧
وتستحلونه ، فبعث إليه مطرف الرئيم بن يزيد الأسكن وسايان بن
حذيفة بن هلال بن مالك المُدرَق ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حرسه،
فلما صاروا في يدى (١ شبيب سرح إليه أصحابه، فأتوا مطرفا فكثوا أربعة
تابعه ولا داخل معه تهياً للمسير إلى عتاب بن ورقاء وإلى أهل الشأم .

قال أبو مخنف : فحد أنى فروة بن لقيط أن شيباً دعا روس أصحابه فقال لهم : إنَّه لم يشطى على رأى قد كنتُ رأيتُه إلا هذا النَّقتيّ أمنا أربية أينام، قد كنتُ حد ثن فعمى أن أخرج في جريدة خيل حتى القي هذا الجيش المنقبل من الشام ربحاء أن أصاد ف غرتهم أو يحدروا فلا أبالى كنت ألقاهم منقطعين من السيصر ، ليس عليهم أمير كالحجاج يستندون إليه ولا مصر كالكوفة يتعصبون به ؛ وقد جاء ثنى عيوني اليوم فخروني أن أوائلهم قد دخلوا عين التَّمر ، فيم الآن قد شارفوا الكوفة ، وجاء ثنى عيوني اليوم وجاء ثنى عيوني اليوم أوجاء ثنى التَّمر ، فيم الآن قد شارفوا الكوفة ، وجاء ثنى عيوني اليوم أوجاء ثنى التَّمر ، فيم الآن قد شارفوا الكوفة ، وجاء ثنى عيوني اليوم وجاء ثنى التَّمر ، فيم الآن قد شارفوا الكوفة ، وجاء ثنى عيوني اليوم وبيا أنه الله ولا يعتباب بن ورقاء فحد ثوني أنه قد نزل بجماعة أهل الكوفة المؤلفة المراء في المناسير إلى عتباب بن ورقاء فحد ثوني أنه قد نزل بجماعة أهل

قال: وخاف مطرّف أن يَسَلُمْ خبرُه وما كان من إرساله إلى شبيب الحجّاج، فخرج نحو الجبال، وقد كان أراد أن يقيم حتّى ينظر ما يكون بين شبيب وصَتّاب، فأرسل إليه شبيب: أمّا إذ لم تُبايعي فقد نبدتُ إليك ٩٤٨/٢ على سَوَاء، فقال مطرّف لأصحابه: اخرجوا بنا وافرين فإنّ الحجّاج سيقاتلنا، فيقاتلناو بنا قوّة أمَثلُ أ. فخرجونزل المدائن؛ فعمّدَد شبيب الجيسْر،

<sup>(</sup>۱) ب، ف : ويد ثيب ، .

وبعث إلى (١٠) المدائن أخاه مصادًا ، وأقبل إليه عسّنًا بحتّى نزل بسُوق حسكسة، وقد أخرج الحجبًاج بجماعة أهل الكوفة مقاتلتهم ، ومن نَشيط إلى الحروج (١٦) من شبابهم (١٦) ، وكانت مقاتلتهم أربعين ألفناً من الشبّاب، ووافى مع عسّبًاب يومئذ أربعون ألفنًا من المقاتلة وعشرة آلاف من الشبّاب بسُوق حسكمة ، فكانوا خمسين ألفنًا ، ولم يلدّع الحجبّاج قُرُشينًا ولا رجلا من بُيوتَات المرّب إلا أخرَجه .

قال أبو ميخنف : فحد تنى عبد الرحمن بن جند ب قال : سمعت الحجاج وهو على السنبر حين وجه عثاباً إلى شبيب في الناس وهو يقول : يا أهل الكوفة ، اخراجوا مع عشاب بن ورقاء بأجمعكم ، لا أرتحص لأحد من الناس في الإقامة إلا ربيلا قد وليناه من أعمالنا . ألا إن المصابر المجاهد الكرامة والأثرة ، ألا وإن الناكل المارب المهابر والله عبره لأن فعلم في هذا الموطن تضعلكم في المواطن التي كانت لأوليينكم كنفاً خشنا ، ولاعر كناسكم بكلكل ثقيل .

قال أبو مختف : فحد ألى فروة بن لقيط ، قال : عرضنا شبيب الملدائن فكناً ألف ربحل ، فقام فينا فحصد الله وأثنى عليه ثم قال : يا معشر المسلمين ، إن الله قد كان ينصركم عليهم وأثم ماثة وماثنان وأكثر من ذلك قليلا ، وأنقص منه قليلا ، فأنم اليوم مون ومؤن ، ألا إنى مصل الظهر ثم سائير بكم . فصل الظهر ثم تنوي في الناس : يا خيل الله اركبي وأبشري ، فخرج في أصحابه ، فأخذوا يتخلفون ويتأخرون ، فلما جاوزانا ساباط وزلنا معه قص علينا وذكرنا بأيام الله ، وزهدنا في الله ينا ورعبنا في الآخرة ساعة طويلة ، ثم أمر مؤذ نه فأذن ، ثم تقد م فصلي بنا العصر ، ثم أقبل حتى أشرف بنا على عشاب بن ورقاه وأصحابه ، فلما أن رآهم من ساعته نزل وأمر مؤذنه فأذن ، ثم تقد م فلي بنا المغرب ،

164/4

<sup>(</sup>١) ا: وعلى المدائن ه. (٢) ب، ف: والخروج ه. (٣) ب، ف: ه من شبائهم ه.

<sup>(</sup> ٤ ) ب ، ف : و الناكل والهارب ، : ا و الناكب الهارب ، .

وكان مؤذَّته سلام بنُ سَيَّار الشَّيبانيِّ ، وكانت عيونُ حَسَّاب بن وَرْقاء قد جاءوه فأخبَروه أنَّه قد أقبل إليه ، فَمَخرَج بالناس كلُّهم فعبَّأُهم ، وكان قد خند تن أوَّل يوم نزل ، وكان يُظهرِ كلُّ يوم أنَّه يريد أن يسير ١٠ إلى شبيب بالمدائن ١١ ، فبلغ ذلك شبيبًا ، فقال : أسيرُ إليه أحسَبُ إلى من أن يسير إلى"، فأتاه، فلمنَّا صَفَّ عَنتَّابِ الناسَ بعثَ على ميمنته محمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، وقال : يابن أخى ، إنَّك شريف ٩٥٠.١٧ فاصر وصابر ، فقال : أمَّا أنا فوالله الأقاتلن ما تُسبت معى إنسان.وقال لقسيصة بن والق \_ وكان يومثذ على ثُلُث بني تعليب : اكفيي المسسرة ، فقال: أنا شيخٌ كبير ،كثيرٌ مني أن أثبت (٢) تحت رايي ،قد انبت مني (١) القيام، ما أستَطيع القيام إلّا أن أقام ؛ ولكن " هذا عبيد الله بن الحليس ونُعتَم بن عُلْمَيم التَّغْلَبَيَّان ... وكان كل واحد منهما على ثُلث من أثلاث تتغلب ... فقال: أبعث أيتهما أحببت، فأيتهما بعثت فلتبعثن ذا حرَّرم وعرَّم (١) وغسَّاء. فبعث نُعيم بن عُمُاسَيم على ميسرته ، وبعث حنظلة بن الحارث البربوعيّ ـ وهو ابن عم عَنتًاب شيخ أهل بيته .. على الرُّجَّالة ، وصفَّهم ثلاثمة صُفُوف: صفٌّ فيهم الرجال معهم السيوف ، وصف وهم (٥) أصحاب الرَّماح ، وصفّ فيه المرامية ، ثم" سار فها بين الميمنة إلى المسرة بمر بأهل راية راية ؛ فيحدُّهم على تقوى الله ، ويأسُّرهم بالصَّر وينقص عليهم .

قال أبو مخنصُ : فحد تنى حقيرة بنُ عبد الله أن تميم بن الحارث الأزدى قال : وقف علينا فقص علينا فصصاً كثيراً ، كان ثما حفظتُ منه ثلاث كلمات؛ قال : يأهل الإسلام ، إنْ أعظم الناس نصيباً في الجنبة الشهداء ، وليس الله لأحد من خلقه بأحملًا منه للصابرين ، ألا تروّن ١٠١/٧ أنَّه يقول: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُمَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٠] فن حميد الله فعلته فا أعظم

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: و يلتى شبيباً بالمدائن وأن يسير إليه » .

<sup>(</sup>٢) ا: ﴿ أَبِيتُ ﴾ . (٣) ب، ف: ﴿ قَدَ الْبُتُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ا : ٩ وحد ۽ ( ٥ ) ب، ٺ : يرقبلهم ۽ . ( ٦ ) سورة الأتقال: ٢ .

درجته ، وليس الله لأحد أمقت منه لأهل البنغي ؛ ألا ترون أن عدو كم هذا يستعرض المسلمين بسيفه ، لا يرون إلا أن ذلك لهم قرابة عند الله! فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل النار ، أين القصاص ؟ قال ذلك فلم يُعجَيبُه والله أحد مناً ؛ فلماً رأى ذلك ، قال : أين ممن " يتروي شعر عشترة ؟ قال : فلا وألله مارد عليه إنسان كلمة ". فقال : إنا لله! كأنى بكم قد فررتُهُم عن عَمَّاب بن ورقاء وتركتموه تسيفي في استو الرّبع .

ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زُهْرة بن حَوِيَّة جالس وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث وأبو بكربن محمدبن أبي حَمَيْم العَمَدوي. وأقبلَ شبيبً وهو في ستِّماثة وقد تخلُّف عنه من الناس أربعماثة ، فقال : لقد تخلُّف عنا من لا أحيب أنبرك فينا . فبعث سُويد بن سُليَم ف مائتين إلى المسِّسرة، وبعث المحلِّل بن وائل في ماثنين إلى القلب ، ومضى هو في ماثنين إلى المسَّمنة بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمرُ ، فناداهم : ليمَّن هذه الرايات ؟ قالوا : راياتُ ربيعة . فقال : شبيب : راياتٌ طالمًا نصرت الحقُّ ، وطالما نصرت الباطل، لها في كلِّ نصيبٌ ، والله لأجاهدنُّكم محتسبًا للخير في جهادكم ، أنم ربيعة وأنا شبيب ، أنا أبو المدلة ، لا حكم إلا للمحكم، السبك المحكم، المتعلق المنطقة المتعلق المنطقة أمام الخسدق فلفضهم، فثبت أصحابُ رايات قبيصة بن والتي وعبيد بن الحُلْمَيْس ونُعَيم بن عليم ، فقُتُلوا ، وانهزمت الميسرة كلُّها وتَناد كي أناس من بني تتغليب : قُتُيل قبيصة بن والق . فقال شبيب: قتلتم قبيصة بن والقالتخلِّي يا منعشر المسلمين! قال الله: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ (٢) ، هذا مثل ابن عمد هيصة بن والق ، أترى رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلم ، ثم جاء يتقاتلكم مع الكافرين اثم وقف عليه فقال: ويدحك! لو ثبتَّ على إسلامك الأول سعدت ، ثم حمل من المسرة على عَسَّاب بن وَرْقَاءً ، وحمل سُويَد بن سليم على الميمنة وعليها محمَّد بن عبد الرحمن ،

404/4

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأعراف: ١٧٥ .

<sup>(</sup>١) ا : و في مستاة ۾ .

770 ستة ۷۷

فقاتـَل في الميمنة في رجال من بني تميم وهـَمـُدان ، فأحسنوا القتال ، فما زالوا كذلك حتَّى أتنُوا فقيل لهم : قُنتِل عَسَّاب بن ورقاء ، فانتَفضُّوا ، ولم يزل عَنَّابِ جالسًا على طنَّفسَّة في القلب وزُهرة بن حَوِيَّة معه ، إذ غَشْبِيتُهم شبيب ، فقال له عَنتَّاب : يا زُهرة بن حَوِيَّة ، هذا يوم "كَشُر فيه العدد ، وقيل " فيه الغيّناء ، والهني على خمسمائة فارس من نحو رجال تميم معي من جميع الناس! ألا صابر" لعدُوَّه ! ألا مُؤاَّس بنهُ شه ! فانفَضَّوا عنه وتُرَكوه ، ٢٠٢٧ م فقال له زهرة : أحسنت يا عَشَّاب ، فعلت فعل مثلك ، والله والله لو منحتهم . كَــَــفـكَــ ما كان بقائك إلا قليلا ً ، أبشر فإنى أرجو أن يكون الله ُ قد أهدى إليناً الشُّهادة عند فَمَناء أعمارِنا؛ فقال له : جَمَواك الله خيرًا ما جَمَرَى آمرًا (١) عمروف وحاثًّا على تـَقوَى .

فلمًّا دنا منه شبيب وثب في عصابة صبرتْ معه قليلة ، وقد ذهب الناسُ يميناً وشهالا ، فقال له عمَّار بنُ يزيدَ الكلبيِّ من بني المدينة : أصلمَّحَلَك الله ! إن عبد الرحمن بن محمد قدهر بعنك فانصفي (١) معه أناس كثير، فقال له : قد فرّ قبل اليوم، وما رأيتُ ذلك الفتى يُبالِيي ما صنع ، ثمّ قاتلهم ساعة وهو يقول: ما رأيتُ كاليوم قط مَـوَّطنًا لم أبْمَـلَ بمثله قط أقل مقاتلا ولا أكثر هاربًا خاذلا ؛ فرآه رجلٌ من بني تغليب من أصحاب شبيب من بني زيد بن عمرو يقال له عامر بن عمرو بن عبد عمرو ، وكان قد أصاب دَماً في قومه ، فسَمَحِق بشبيب، وَكَانَ مَن الفُمُرسان، فقال لشبيب : والله إنى لأظن " هذا المتكلُّم عَشَّابَ بنَ وَرْقاء ! فحَمَل عليه فطعنَمَه ، فوَقَع فكان هو وِلَى قَتَلَهُ ۚ . وَوَطِيْمَتِ الْحَيْلُ زُهُوةَ بَنْ حَوِيَّةً ، فَأَخَذَ يَنَذُبُ بَسِيفَهُ وَهُو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ، فجاء الفضل ُ بن ُ عامر الشَّيبانيَّ فَعَنَّتُه ، فانتهى إليه شبيب فوجدَه صريعًا فعرَفه ، فقال : مَنَ ْ قَنْتَلَ هَذَا ؟ فقال الفضل: أنا قتلتُه، فقال شبيب : هذا زهْرةحدّويّة، أما والله لأنكنتَ ٢٠٤/٢ قتلت على ضلالة لربَّ يوم من أيَّام المسلمين قد حَسنُن فيه بلاؤك، وعظم فيه غَناؤك ! ولرب خيل للمشركين قد هزمتها ، وسربَّة لهم قد

(١) كذا في ا ، وفي ط : وأمر المروث ، (٧) ب ، ث : ووانصفق عنك ، .

٧٧ شنة ٧٧

ذعرتها(١) وقرية من قراهم جدّم"(١) أهلُمها قد افتنحتمها ، ثم كان فى عـلـم الله أن تُـفتــل ناصرًا للظّالمين !

قال أبو ميخنسَف : فحدَّثنى فسَرُّوة بنُ لقسَط قال : رأيناه والله ِ توجَّعَ له ، فقال رجِعل من شُبِّئان بكر بن ِ وائل : والله ِ إن َّ أمير المؤمنين منذ اللَّميلة ليترجُّع لربُخل من الكافرين! قال : إنَّك لستَ بأعرف بضلالتهم مني، ولكني أُعرف من قديم أمرِهم ما لاتعرف؛ ما لوثبتوا عليه كانوا إخواناً . وقُــُتــِل ف المعركة عمَّار بن يزيد َ الكلبيُّ ، وقُتُل أبو خَسَيْمة بن عبد الله يومئذُ ، واستسمكن شبيب من أهل العسكر والناس ، فقال : ارفعوا عنهم السيف ، ودعا إلى البيعة ، فبايعه الناس من ساعتهم ، وهربوا من تحت ليلتهم ، وأخذ شبيب يُسبيعهم ، ويقول : إلى ساعة يتهـُورُبُون. وحوى شبيب على ما في العسكر ، وبعث إلى أخيه ، فأتاه من المدأنن ، فلمنَّا وافاه بالعسكر أَقْبَسُ إِلَى الْكُوفَة وقد أقام بعسكره ببيت قرَّة يومين ، ثم توجَّه نحو وجه أهل الكوفة ، وقد دخل سُفْيان بنُ الأبرد الكلبيّ وحبيب بن عبد الرحمن الحكميّ من منذ وحج فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة ، فشكر واللحمج اج ظهرته ، فاستغنى بهما عن أهل الكوفة ، فقام على منبر الكوفة فحسَميد الله وأثنى عليه ثم قال : أمناً بعد يا أهل الكوفة ، فلا أعزا الله من أراد بكم العيزٌ ، ولا نَصَر من أراد بكم النَّصْر ، اخرُجوا عنًّا ، ولا تَشْهِمَدوا معنا قتال عدوَّنا ، الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ، ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملا ، ومن لم يكن شهيد قتال َ عَسَنَّاب بن ِ وَرْقاء .

قال أبو محنف: فحد أبى فروة بن لقيط، قال: والله لَخرَجُنا نَتَبَعَ آثَارَ الناس ، قَائنهِ إلى عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث وعمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الممداني، وهما يتمشيان كأنى أنظر إلى رأس عبد الرحمن قد امتلأ طينيا، فوصددت عنهما ، وكرهت أن أذ عرّ هما، ولو أنى أوذ ن بهما أصحاب شبيب لقد للامكانهما، وقلت في نفسى : لأن سمّقت إلى معلىكما من قوى القتل ما أنا برشيد الرأى ؛ وأقبل شبيب حتى نزل المسرّاة ، معلى على المناه عنه وقبله على المناه على المعرّاة ، والمناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه عنه المناه المناه عنه المناه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه المناه عنه المناه المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه المناه المناه عنه المناه المناه المناه عنه المناه المن

سنة ٧٧ 777

قال أبو ميخنيَف: فحدَّثني موسى بن سوار أنَّ شبيبيًّا خرج يريدُّ الكوفَّة ، فانتهى إلى سُورا ، فندبَ الناس ، فقال : أيُّكم يأتيني برأس عامل سُورا ؟ فانتسلب له بنطينٌ وقَعَنْنَب وسُويَدُ ورجُلان من أصحابه، فساروا مُغلِد ين حتمَّى انتهوا إلى دار الخراج والعُمَّال في سَمَرَّجة ٢١١ فدخلوا الدار وقد كادر وا الناس بأن قالوا : أجيبوا الأمير ، فقالوا : أيّ الأمراء ؟ قالوا: أميرٌ خرج من قبيل الحجَّاج يريد هذا الفاسق شبيبًا، فاغرَّ بذلك العامل منهم . ثم إنهم شهر وا السيوف وحكامواحين وصلوا إليه فضر بوا عنقه ، وقبضوا ١٥٥/٧ على ما كان من مال ، ولحقوا بشبيب ، فلمنَّا انتهوا إليه قال : ما النَّذي أتيتُمونا به ؟ قالوا : جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال(٢)، والمال على دابَّة في بُدوره ، فقال شبيب: أتيتمونا بفيتنة للمسلمين ، هلم "الحرُّبة يا غلام ، فخرَّق بها البُدور ، وأمر فنُدخس بالدَّابة والمال ُ يتناثر من بدوره حتَّى وردت الصَّراة ، فقال : إن كان بني شيء فاقذفه في الماء. ثمَّ خرج إليه سُفْيان بن الأبرد مع الحجَّاج ، وَكَان أَتَاه قبلَ خروجه معه ، فقال : ابعشَّتي أستقبله قبل أن يأتيك ، فقال : ما أحبِّ أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكُوفة أ في ظهورنا والحصن أ في أيدينا .

[ ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية ] وفي (٣) هذه السنة دخسَل شبيبٌّ الكوفة وخسُلسَهُ الثانية .

« ذكر الحبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجاج :

قال هشام : حد تني أبو مخدَّف ، عن موسى بن سوار ، قال : قدم سَبَّرة بنُ عبد الرحمن بن مخنتَف من الدَّسْكرة الكوفة بعد ما قدم جيشُّ الشأم الكوفة ، وكان مُطرَّف بن المغيرة كسَمَّب إلى الحجَّاج : إنَّ شبيبًا قد أطل على"، فابعث إلى المدائن بعَثمًا . فبعث إليه سبارة بن عبد الرحمن ابن مخنف في ماثني فارس، فلمنَّا خرج مطرَّف يريد الجبل خرج بأصحابه

<sup>(</sup>١) في السان : و السرَّج يوم جباية الخراج ، . (٧) ب، ف : و أمواه » .

<sup>(</sup>٣) قبلها في ا : «قال محمد بن جرير » .

معه وقد أعلمهم ما بريد ، وَكُمْ ذلك سَبَئْرة ، فلمًّا انتهنَّى إلى دَسَّكُرة الملك ٩٥٧/٢ دعا سَبَرَّةَ ۖ فأعلمه ما يريك ، ودعاه إلى أمره ، فقال له : نعم أنا معك ، فلمًّا خرج من عنده بعث إلى أصحابيه فجمعتهم ، وأقبل بهم فصادف(١١)عتتاب ابنَ وَرْقاء قد قُتُملِ وشبيبًا قد مضى إلى الكوفة ، فأقبل حتى انتهى إلى قرية بقال لها بيطرى ، وقد نزل شبيب حمَمَّام عُمر ، فخرج سمَبّرة حتَّى يعبر الفرات في معر قرية شاهي ، ثم أخذ الظُّهر حتَّى قد معلى الحجَّاج، فوجد أهل الكوفة مَسَنْخوطًا عليهم، فلخل على سُفْيان بن الأبرَد. فقَـصَّ قصَّته عليه (٢) وأخبره بطاعته وفراقمه مُطرَّفًا ، وأنه لم يشهد عنَّابًا ولم يشهد هزيمة " في موطن من مواطن أهل الكوفة ، ولم أزل للأمير عاملا ، ومعي ماثتا رجل لم يشهدوا معي هزيمة" قط ، وهم على طاعتهم (٣) ولم يَلـخلوا في فتنة . فلنعل سُفيان ألى الحجَّاج فخبَّره بخبر (١) مَا قَصَ عليه سَبَّرة بن عبد الرحمن، فقال : صَدَقَ وبر ا قُتُل له : فليتَشْهد معنا لقاءَ عدوّنا ، فخرج إليه فأعلمه ذلك . وأقبل شبيب حتَّى نزل موضعَ حمَّام أعمَّين ، ودعا الحجيًّاج الحارث بن معاوية بن أبي زرعة بن مسعود النَّقَيْقِ فوجَّهه في ناس من الشَّرَط لم يكونوا شهدوا يوم عنَّتَّاب ، ورجالا كانوا عمَّالا في نحو من مائتي رجل (٩) من أهل الشأم ، فخرج في نحو من ألف ، فنزل زُرَّارَةَ ، وبلغ ذلك شبيبًا ، فتعجَّل إليه في أصحابه، فلمَّا انتهى إليه حمل عليه فَفَــَتَــَلَّــه ، وهَــَزَّم أصحابه ، وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة. وجاء شبيب حتَّى قطع الجسر ، وعسكر دونه إلى الكوفة ، وأقام شبيب في عسكره ثلاثة أيًّام ؛ فلم يكن في أول يوم إلَّا قتل الحارث بنُ معاوية ، فلمًّا كان في اليوم الثانى أخرج الحجَّاج مواليَّهُ وغيلمانيَّه عليهم السلاح ، فأخلوا(١٦ بأفواه ِ السُّكَمَكُ ممَّا بِلَى الكُنُوفَةَ ، وخرج أَملُ الكوفة فأخذوا بأفواه سكتكهم ، وحشوا إن لم يخرجوا موجدة الحجاج وعبد الملك بن مروان . وجاء شبيب

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ، وفي ط : و فيصادف و . ( ٢ ) ب ، ف : و فقص عليه تعبته و .

<sup>(</sup>٣) ف: وطاعته به . (٤) ب، ف: وفأخيره بخبر هؤلاء وبخبر ما قص عليه به .

<sup>(</sup>ه) ب، ف: وفارس ع. (٦) ب، ف: ورأخلوا ع.

419

حتى ابتني مسجدًا في أقصى السَّبَّخة مما يلي موقف أصحاب القتّ عند الإيوان ، وهو قائمٌ حتَّى الساعة ، فلمَّا كان اليوم الثالث أخرَج الحجَّاج أبا الوَرْد مولَّى له عليه تبجُّفاف، وأخرج مجفَّفة كثيرة وغيلمانيًّا له ، وقالوا: هذا الحجاج ، فَحَمَلَ عليه شبيبٌ فقتله ، وقال : إن كان هذا الحجَّاج فقد أرَّخْتُكم منه .

ثم إن الحجَّاج أخرج له غلامه طُهمانَ في ميثل ِ تلك العُدَّة على مثل تلك الهيئة ، فتحسم ل عليه شبيب فقتله، وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرَحْتُكُم منه .

مْمَّ إِنَّ الحَجَّاجِ خرجِ ارتفاعَ النهار من القَصَّر فقال: الثنوني ببَخْلُ أْرَكِبُهُ مَا بَسِّنَى وبينَ السَّبْسَخة، فَأَيْنَ ببغل محجَّل ، فقيل له: إنَّ الأعاجمَ أصلحك الله تَطيشُرُ ١١) أن تَركبُ في مثل هذا اليوم مثلَ هذا البَعَل، فقال: أدنُوه مينتي ، فإنَّ اليوم يوم "أغرَّ محجَّل ؛ فركبه ثمَّ خرج ف أهل الشأم حتَّى أخد في سكة البريد ، ثم خرج في أعلى السَّبَخة ، فلمًّا نظر الحجَّاج إلى شبيب (٢) وأصحابه نزل ، وكان شبيب في سشّمائة فارس ، فلما رأى الحجّاج قد خرج إليه أقبل بأصحابه ، وجاء سبْرة بن عبد الرحمن إلى الحجَّاج فقال : أَين يأمرني الأمير أن أقف ؟ فقال : قيفٌ على أفواه السكلك ، فإن ١٠٩/٢ جاء وكم فكان فيكم قبتال فقاتلوا ، فانْطلَق حتَّى وقف في جماعة الناس، ودَّعا الحبجَّاج بَكرسيّ له فقَـنعتَد عليه ، ثمَّ نادَى: يا أهل الشأم ، أنْم أهلُ السَّمع والطاعة والصَّبر واليـتمين ، لا يغلبنَ باطلُ هؤلاء الأرجاس حَقَّكُم ، غضُّوا الأبصار ، واجشُوا على الرّ كَبِّ، واستقبلوا القوم بأطراف الأسناة . فجثاوا على الركب ، وأشرعوا الرّماح . وكأنَّهم حرّة سوداء ، وأقبل إليهم شبيب حتمي إذا دنا منهم عبني أصحابه ثلاثة كرراديس ، كتببة معه ، وَكَنْتِيبَة مع سُنُويد بن سُنِّليم ، وَكَثْيبَة مع المحلِّل بن وائل ، فقال لسويد احميل عليهم في خيليك، فحمَّل عليهم، فتُبتوا له، حتَّى إذا غَشيي أطراف الأسنَّة وَتَبُوا في وجهه ووجوه أصحابه ، فطَّعنوهم (٣) قُدُمًّ حتَّى اَنصَرَف ، (١) ا: وكتابر ». (٢) ب، ت: وقلما رأى الحجاج شبيباً » . (٣) ب، ت: وقطمنوه » .

ستة ٧٧ 44.

وصاحَ الحجَّاج: يا أهلَ السَّمع والطاعة، هكذا فافعلوا . قدَّم كُرسيَّ با غلام، وأمر شبيب المحلِّل فتحسَمَلَ عليهم ، ففعلوا به مثِلَ ما فعلوا بسُويد، فناداهم الحجَّاج: يا أهلَ السمع والطاعة؛ هكذا فافعلوا، قدَّم كُرْسيٌّ يا غلام (١١).

ثُمَّ إِنَّ شبيبًا حَمَلَ عليهم ف كتببته فَتَشِتُوا له ، حتَّى إذا غشى أطراف الرِّ ماح وَتُسَوا في وجهه ، فقاتكتهم طويلا . ثمَّ إنَّ أهل الشأم طمَّعَمُّوه قُدُمًا حَتَّى ٱلمُحتَفُوهِ بأصحابه، فلمَّا رأى صبرَهم نادى : يا سويد، احمـــل في خيَّىلك على أهل هذه السكة .. بَعنيي سيكَّة لحَّام ٩٦٠/٢ حبرير – لعلك تزيل أهلتها عنها ، فتأتى الحجَّاجَ من وَرائه ، ونَحملُ نحن عليه من أمامه . فانفرد سُويد بن سُلبَيم فمَحمَمَل على أهل تلك السكة ؛ فرمى من فوق البُيوت وأفواه السكلك ، فانصر ف ، وقد كان الحجاج جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في نحو من ثليًائة رجل من أهل الشأم ردُّ اله ولأصحابه لثلاً يُؤْتَوا من وراثه (١).

قال أبو مخنف: فحدَّثني فتروة بن لتقيط: إنَّ شبيبًا قال لنا يومئذ: يا أهل الإسلام إنسَّما شريننا للله. ومن شرى الله ّ لم يكبر ٢٦) عليه ما أصابه من الأذَّى والألم في جننب الله . الصَّبر الصَّبر ؛ شند أه كشند انكم في مواطنكم الكريمة . مُ "جمع أصحابة ، فلما ظن" الحجَّاج أنه حامل عليهم قال الأصحابه : يا أهل السمع والطباعة ، أصبروا لهذه الشَّدَّة الواحدة ، ثمَّ ورب السهاء ما شيءً " دون الفتح . فَتَجِثُوا على الرُّكَب ، وحَمَلَ عليهم شبيب بجميع أصحابه ، فلمنَّا غشيهم نادى الحجنَّاج بجماعة الناس ، فوثبوا في وجهه ، فا زالوا يتطعنُون ويتضربون قُدُمًّا ويتَدفَّعون شبيبًا وأصحابتُه وهو يقاتبلُهم حتَّى بلغوا موضع بُسنَّتان زائدة ، فلما بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابته : يا أولياء الله ، الأرض الأرض . ثم نزل وأمر أصحابه فنزل نصفتُهم وترك نصفهم مع سنُويد بن سليم ، وجاء الحجَّاج حيى انتهى إلى مسجد شبث ، ثم قال : يا أهل الشأم ، يا أهل السَّمع والطاعة ، هذا

 <sup>(</sup>١) ساقطة من م . (٢) ب، ف : « وراثهم » . (٣) ١ : « لم يكثر » .

۷۷ ت

أول الفَتَحْ والَّذِي نفسُ الحَجَّاج بينه ! وصَعد المسجد معه نحو من عشرين رجلامهم التبُّل، فقال: إن دَنَوا منا فارشقوم ، فاقتلوا عامنًا النهار من أشد قنال في الأرض ، حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم إن خالد بن عتبًاب قال للحجَّاج : الذَن لى في قتالهم فإنى مَوْتُور ، وأنا ممن خالد بن عتبًاب قال للحجَّاج : الذَن لى فد أذنت لك ، قال : فإنى آتيهم من ورائهم ، من ورائهم عسكرهم ؛ فقال له : افعل ما بدا لك ، قال : فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتى دخل صحرَهم من ورائهم ، فغنل مصاداً أخا شبيب ، وقتل غزالة امرأته ، قتلها فروة بن الدّفان الكليق ، وحرق في عسكره ، وأتم ذلك الخبر الحَجَّاج وشبيباً ، فأما الحجَّاج وصحوم ، وقال الحجَّاج وأصحابه فكبَّ وا تكبيرة واحدة ، وأما شبيب فوثب هو وكل راجل الحجَّاج المرتبة ، وقال الحجَّاج لأهل الشأم : شدُّ وا عليهم فإنه قد أناهم ما أرعب قلوبهم ، فقال الحجَاج لأهل الشأم : شدُّ وا عليهم فإنه قد أناهم ما أرعب قلوبهم ، فقال الحجَاج لأهل الشأم : شدُّ وا عليهم فإنه قد أناهم ما أرعب قلوبهم ، فقال الحجَاج لأهل الشأم : شدُّ وا عليهم فإنه قد أناهم ما أرعب قلوبهم ، فقال الحجَاج لأهل الشأم : شدُّ وا عليهم فإنه قد أناهم ما أرعب قلوبهم ، فقال الحجَاج لأهل الشأم : شدُّ وا عليهم فإنه قد أناهم الناس .

قال هشام : فحد تنى أصغر الحارجيّ، قال : حدّ ثنى من كان مع شبيب قال : لما انهزم الناس فخرج من الجسر تسمه (٢) خيل الحجبَّاج ، قال : فجعل يسخفيّ برأسه ، فقلت : يا أمير المؤمنين، التنفيت فانظرْ من خطفلك؛ قال : فالتفت غير مكثرت ، ثم ّ أكبّ يحفيّ برأسه ؛ قال : ودنوا مننًا ؛ فقلنا : يا أمير المؤمنين ، قد دنوا منك، قال : فالتفت والله غير مكترث ، ثم جعل يحفيّ برأسه . قال : فبعث الحجبًاج إلى خيله أن دعوه في حرق الدوناره ، فتركوه ورجعوا .

قال هشام : قال أبو مبخنف : حدثني أبو عمرو العلن (٣) ، قال : ٩٦٢/٢ قسطتع شبيب الجيسر حين عبر . قال : وقال لى فسروة : كنت معه حين انهزمنا فا حبرك الجيسر ، ولا اتبعونا حتى قسطته المجسر. ودخل الحجياج الكرفة ، ثم صحد المبتر فسحميد الله ، ثم قال : والله ما فحوتيل شبيب

<sup>(</sup>١) ب، ن، وتميمته ، (٢) ن، ن، والحيش تيمته ،

<sup>(</sup>۲) ب: والمدوىء .

سنة ٧٧ YYY

قَبَلُها ، وَلَنَّى والله ِ هاربًا ، وترك امرأته يُكسَر ف أستها القَـصَب.

وقد قيل في قتال الحجاَّج شبيبًا بالكُوفة ما ذكرَه عُمر بنُ شَبَّة قال: حدّ تني عبد ألله بن المفرة بن عطية ، قال: حد تني أبي ، قال: حد تنا مزاحم بن زُفر بن مجسَّاس التَّيميّ، قال : لما فيض شبيب كتائب الحجَّاج أذن لنا فاخلنا عليه في متجلسه اللَّذي يبيت فيه وهو على سرير عليه لحاف ، فقال : إنى دعوتُكم لأمر فيه أمان ونظر، فأشيروا عليٌّ ؛ إنَّ هذا الرَّبجل قد تبتَحْبُتَ بُحْبُوحَ تَنكم ، ودخل حريمتكم ، وقتل مُقاتِلتكم ، فأشيروا على ؛ فأطرَقوا . وفَتَصَل رجل من الصَّفُّ بكرسيَّه فقال : إنْ أذِن لي الأُميرُ تَكلُّمت ، فقال : تكلم ، فقال : إنَّ الأُمير والله ما راقبَ الله ، ولا حَلَفِظ أَميرَ المؤمنين ، ولا نَصْحَ للرعيَّة، ثمَّ جلس بكرسيه في الصفّ. قال : وإذا هو قُدُتَيبة، قال : فَتَعْضِب الحجَّاجِ وَالْفَسَى اللحاف ، ودَلَّمَى قَمَد ميه من السرير كأني أنظر إليهما ؟ فقال : مَن المتكلِّم ؟ قال : فخرج قُتيبة مُ بِكُرُسيَّة من الصَّف فأعاد الكلام ، قال : فما الرأى ؟ قال : أن تَخرُج إليه فتحاكمته ؛ قال: فارتد لي مُعسكرًا ثم اغد لل "، قال: فخرجْنا نَلَعَسَ عَنْبُسة بنَّ سعيد، وكان كلَّم الحجَّاج في قُتيبة ، فجعله ١٦٣/٢ من أصحابه ، فلمنَّا أصبحننا وقد أوصَيْننا جميعنًا ، غلونا في السلاح ، فصلتى الحجَّاج الصَّبِح ثم دخل، فجعل رسوله يخرج ساعة بعد ساعة فيقول: أجاء بعد ُ ؟ أجاء بعد ُ ؟ ولا ندري مَن يريد! وقد أفعمت المقصورة ُ بالناس ، فَخَرَج الرسولُ فقال : أجاء بعدُ ؟ وإذا قُنتيبةُ يمشي في المسجد عليه قباء هروى أصفر ، وعمامة خز أحمر ، متقلُّداً سيفاً عَريضًا قصيرَ الحمائل كَأْنَّه في إبطيه ، قد أدخل بـر كة قَـبَائه في مينطَّقتِه ، والدَّرع يصفق ساقـَـيْه فَقُتُح له الباب فدخل فم يتُحْجَب ، فلكَيْتُ طويلا ثمَّ خرج ، وأخرج معه لـواء" منشورًا ، فصلَّى الحبجَّاج ركعتين ، ثم قام فتكلُّم ، وأخرج اللواء من باب الفيل ، وخرج الحجَّاج يتبعه ، فإذا بالباب بغلة شَقَراء غرَّاءُ محجَّلة فركبها، وعارضه الوُّصَفاء بالله وابِّ، فأبنى غيرها . وركب النَّاسُ .

ت ۲۷۳

وركب قُنتَيبة فرسًا أغرّ محجًّلا كُمْميْتًا كَأَنَّه في سَرَّجه رُمَانة من عُظْمُ السَّرج ، فأخذ في طريق دار السقاية حتى خرج إلى السَّبْحَة وبها عسكر شبيب ، وذلك يوم الأربعاء ، فتواقفوا ، ثمَّ عَلمُواً يومَ الخميس للقتال ، ثمَّ غادوهم يوم الجمعة ، فلمَّا كان وقت التملاة انهزَّت الحوارج .

\* \* \*

قال أبو زيد: حد أنى خلا دين يزيد ، قال : حد ثنا الحجاج بن قتيبة ، قال : جاء شبيب وقد بعث إليه الحجاج أبيرًا فقتنكه ، ثم آخر (١ افقتكه ، أحدها أعيش صاحب حسام أعيس ، قال : فجاء حى دخل الكوفة ومعه غزالة ، وقد كانت نذرت أن تُصلَّى فى مسجد الكوفة ركمتين تقرأ فيهما ١٩١٤/٢ البقرة وآل عمران . قال : ففعلت . قال : واتخذ شبيب فى عسكره أخصاصاً ، فقام المحجاج فقال : لا أواكم تناصحون (١ ) فى قتال هؤلاء القوم يا أهل العراق ! وأنا كاتب لل أمير المؤمنين ليسمد فى عالم الشأم . قال : فقام فتُتبة فقال : إنك لم تنصح لله ولا أحير المؤمنين فى قيناهم .

قال عررُ بن شبّبة : قال خبّلاد : فحد أنى محمّد بن حضم بن مُوسى ابن عُبيد الله بن متعمر بن عبان التميميّ أنّ الحجّاج خسّتَى فتُيبة بعمامته خسّتَا شدنداً .

. . .

ثم "رَجع الحديث لل حديث الحجاج وقُتيبة . قال : فقال : فقال : وكيف ذاك ؟ قال : تبعث الرجل الشريف وتبعث معه رَعاعاً من الناس فينهزمون عنه ، ويستتحيى فيقاتل حتى ينقتل ؛ قال : فا الرأى ؟ قال : أن تتخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك فيؤاسُونك بأنفسهم . قال : فلعنه متن ثمّ . وقال الحجّاج : والله الأبرُن له غداً ؛ فلما كان الغد حضر الناس ، فقال قتيبة : اذكر يمينك أصلح الله الأمير! فلعنوه أيضا ، وقال الحجاج : اخرج فارته للمسكتراً ، فلمب وتهياً هو وأصحابه فخرجوا ، فأتى على موضح فيه بعض القتدر ، موضح كنامة ،

<sup>(</sup>١) ب، ن : د أبراً ع . (٢) ب، ن : د تتاصيرنه .

فقال : ألقرُّوا لي هاهنا . فقيل : إنَّ الموضع قدَّر ، فقال : ما تسَعوني إليه أقذر ، الأرض تحتَّه طيِّية ، والسهاءُ فوقه طيِّية . قال : فنزل وصَّفَّ الناس وخالد بن عَناب بن ور واقاء مسخوط عليه فليس في القوم ، وجاء شبيب وأصحابه فقرّبوا دوابَّهم ، وخرجوا يمشون ، فقال لهم شبيب : الهُوا عن رَمْيْكُم ، ود بُوا تحت تراسكم ، حتَّى إذا كانت أسنَّتهم(١) فوقها ، فأزلةوها صُعُدًا ، ثم ادَخلوا (٢) تحتمها لتستقيلوا فتُقطعُوا أقدامهم ، وهي الهزيمة بإذن الله . فأقبلوا يد بِسُّون إليهم . وجاء خالد بن عَسَّاب في شاكر يسَّه، فدار من وراء عسكرهم ، فأضرم أخْصاصَهم بالنار، فلمنَّا رأوْا ضوءَ النار وسمعوا متعمَّعتها التفتوا فرأوها في (٣) بيوتهم، فولَّوا(١) إلى حَسَّيلُهم وتسَّبعهم الناسُ ، وَكَانَتَ الهَزِيمَةَ . ورضِيَ الحَجَّاجِ عَنْ حَالَكَ ، وَعَنْقَنَدَ لَهُ عَلَى قَتَالْهُم قال : ولمنَّا قَتْمَا شِيبٌ عَمَّابًا أراد دخول الكوفة ثانية ، فأقبل حتى شارَفها

فوجَّه إليه الحجَّاج سيف بن هانئ ورجلاً معه ليأتياه بخر شبيب ، فأتيا عسكره ، ففطن بهما ، فقتل الرجل ، وأفلت سيف ، وتبعه رجل من الحوارج ، فأوثب سيفٌ فرسه ساقية ، ثُمُّ سأل الرجل َ الأمان على أن يُصلقه ، فآمنه، فأحره أن الحجَّاج بعثه وصاحبَه ليأتياه بخر شبيب.

قال : فأخسرُه أنا نأتيه يوم الاثنين فأتى سيف الحجَّاج فأخبره ؛ فقال: ٩٦٦/٢ كَنْدَب وماق ، فلمنَّا كان يوم الاثنين توجَّهوا يريدون الكوفة ، فوجَّه إليهم الحجَّاجُ الحارثَ بن معاوية الشُّقَّنيُّ ، فلقيه شبيب بزُّ رارَة فقتله ، وهزم أصحابكُ ودنا من الكوفة فبعث البسطين في عشرة فوارس يرتاد له مسنزلا على شاطئ الفرات في دار الرّزْق ، فأقبل البّطين وقد وجَّه الحجَّاجُ حَوشبَ بنَّ يزيد في جمع من أهل الكوفة، فأخذوا بأفواه السَّكنك، فقاتلتهم السَّطين فلم يقو عليهم، فبعث إلى شبيب فأمد ، بفوارس ، فعتقر وا فرس حواشب وهزموه ونجا ، ومضَى البَّطين إلى دار الرِّ زق ، وعسكر على شاطئ الفرات ، وأقبل شبيب فنزل دون الجيسر ، فلم يوجُّه إليه الحجَّاج أحدًا ، فمضى فنزل

<sup>(</sup>١) ب، ف: وأستكم ع. (٣) ب، ف: وفرأوا ما في بيوتهم ع. (۲) ب، س: « ادخارها ».

<sup>( ؛ )</sup> ب، ف : وواول ،

السَّبَخة بين الكُوفة والفُرات، فأقام ثلاثنًا لا يوجُّه إليه الحجَّاج أحدًا، فأشير على الحجَّاج أن يخرج بنفسه ، فوجَّه قتيبة بن ملم، فهيَّأ له عسكرًا ثم رجع ، فقال : وجدتُ المـائق سـهـ لا ، فسر على الطائر الميمون ؛ فنادى في أهل الكوفة فخرجوا ، وخرج معه الوجوهُ حتَّى نزلوا في ذلك العسكر (١١ وتواقفوا ، وعلى مسِّمنة شبيب البطين ، وعلى مسسرته قعنب مولى بني أبي ربيعة بن ذهل، وهو في زُهاء ماثتين، وجعل الحجَّاج على ميمنته مطرَ بن ناجية الرَّ ياحيُّ . وعلى ميسرته خالد بن عَنَّاب بن وَرَّقاء الرّياحيُّ في زُهاء أربعة آلاف ، وقيل له : لا تُعَرَّفُه موضعَلَك، فتنكُّر وأخفى مكانه ، وشبَّه له أبا الورد مولاه ، فنظر إليه شبيب ، فحمل عليه ، فضربه بعمود وزنُّه خمسة عشر رطئلاً فقتله ، وشبَّه له أعينَ صاحب حمَّام أعينَ بالكوفة ، ١١٧/٢ وهو مولَّى لبكر (٢١) بن واثل فقنتَله، فركب الحجَّاج بغلمَة غرَّاء محجَّلة، وقال : إن الدِّين أغرُّ محجَّل ، وقال لأبي كعب : قد م لواءك ، أنا ابن أى عقيل . وحمل شبيب على خالد بن عتاب وأصحابه، فبلغ بهم الرَّحمة . وحملوا على مطر بن ناجية فكشفوه ، فنزل عند ذلك الحجَّاجُ وأمرَ أصحابـَه فنزلوا، فجلس على عباءة ومعه عنسبسة بنسعيد، فإنَّهم على ذلك إذ تناول متصقلة بن مُهلَهل الضَّيِّ بلام شبيب ؛ فقال : ما تقول في صالح بن مُسرَح ؟ وبم تَشْههَد عليه ؟ قال : أعلى هذه الحال، وفي هذه الحَزَّة (٣) ! والحجنَّاج ينظرُ ، قال : فبرئ من صالح ، فقال متصقلة : برى اللهُ منك . وفارقوه إلا أربعين فارسًا هم أشدً أصحابه ، وانحاز الآخرون إلى دار الرِّزْق ؛ وقال الحجَّاج : قد اختَـالفوا ، وأرسَل إلى خائد بن عـَتَّاب فأتاهم فقاتلَمَهم، فقُتُملت غَنَالةً ، ومرّ برأسها إلى الحجَّاج فارسٌ فعرفه شبيبٌ، فأمر عُلُوان فشد على الفارس فقتلكَه وَجاء بالرأس ، فأمر به فعُسل ودفنه وقال : هي أقرب إليكم رحداً - يَعني غزالة .

ومضى القومُ على حامييتهم ، ورجع خالدٌ إلى الحجَّاجِ فأخبره بانصراف

<sup>(</sup>١) ب، ن؛ يالمسكري، (٢) ف: «البكير»،

<sup>(</sup>٣) الحزّة: الشدّة.

٧٧ سنة ٧٧

القوم ، فأمرَه أن يحمل على شبيب فحمل عليهم، وأتبعه مُانية ، منهم قعنب والسَّطين وعُلُّوان وعيسى والمهذَّب وابن عُوَّيمر وسنان ، حتَّى بلغوا به الرَّحبة، وأتى شبيب في موقفه بحَنُوط بن عُمير السَّدوسيَّ ، فقال له شبيب : يا خُوط ، لاحُكْم َ إِلا ً لله ، فقال : لاحُكم إلا ً لله ، فقال شبيب: خُوط من أصحابكم، ولكنَّه كان يخاف، فأطلقه . وأتبيَّ بعُمُمِّير بن ٩٦٨/٢ الْقَعْقَاع ، فقال له: لا حُنْكُم إلاَّ لله يا عُسَيِّر ، فجعل لا يفقه عنه، ويقول : ف سبيل الله شبابي، فردّ د عليه شبيب": لاحُكُم َ إلا الله، ليتخلَّصه (١)، فلم يفقه \*. فأمر بقتله ، وقُتُل مصاد أخو شَبَيِب ، وجعل شبيب ينتظير النَّـفرُّ الَّذِين تبعوا خالدًا فأبطئوا. ونعس شبيب فأيقظَه حبيب بن حدرة ، وجعل أصحابُ الحجَّاجِ لا يُقد مون عليه هيبة " له، ومار إلى دار الرَّزْق ، فجمع ربَّةً (٢) مَن قُنل من أصحابه، وأقبل اليانية إلى موضع شبيب فلم يجدوه، فظنوا أنَّهم قتلوه ، ورجع مطرٌّ وخالدٌ إلى الحجَّاج فأمَرَهما فأتبعا الرَّهط الْهَائِيةِ . وَأَنْبِعِ الرَّهُطُ شَبِيبًا . فَضُوا جَمِيعًا حتَّى قطعوا جيسر المدائن ، فلخلوا دَيْرًا هنالك وخالد يتَقْفُوهم ، فحصرهم في الدَّير ، فخرجوا عليه فهزموه نحوًا من فرسخين حتمَّى ألـقَوَّا أنفسَهم في ديجلة بخسِّلهم ، وألقسَى خالدٌ نفسه بفرسه فمرَّ به ولواؤه في يده ، فقال شبيب : قاتله الله فارساً وفر سَمَه ! هذا أشد الناس ، وفرسه أقوى فرس في الأرض ، فقيل له : هذا خالدٌ بن عشَّاب ، فقال : مُعْرَّقٌ له في الشجاعة ؛ والله لو علمتُ لأقحمتُ خلفه ولو دّخلّ النار .

٩٦٩/٧ ربيع الحديث إلى حديث أبي ميخنتف . عن أبي عتمرو المُدُرَى ، أن الحجاج دخل الكوفة حين انهزَم شبيب ، ثم صَعد المنبر ، فقال: والله ما قُوتيل شبيب قط قبلها مثلتها ، ولَّى والله هاربًا ، وترك امرأته يُكَسَر في استها القصب . ثمَّ دعا حبيب بن

<sup>(</sup>١) ف: البخاصة (٢) الرثة: المتاع.

444 سنة ٧٧

عبد الرحمن الحكميّ فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشأم ، فقال له الحجَّاج: احدر بياته، وحيثًا لقيته فنازله، فإن الله قد فك حَدَّه، وقصم نابَهَ. فخرج حبيبُ بنُ عبد الرحمن في أثر شبيب حتَّى نزل الأنبار ، وبعث الحجَّاج إلى العمَّال أن دُسُّوا إلى أصحاب شبيب أن من عاءنا منهم فهو آمن ؛ فكان كل من ليست له تلك البصيرة ممَّن قد هد ه القتال يجيء فيؤمن ، وقبل ذلك ما قد نادى فبهم الحجَّاج يوم ۖ هُـزُمُوا : إنَّ من جاءنا منكم فهو آمن ، فتفرّق عنه ناس كثير من أصحابه ، وبلغ شبيبًا مَنْذَلَ ُحبيب بنِ عبد الرحمن الأنبار ، فأقبل بأصحابه حتَّى إذا دنا من عسكرهم نرَّل فصلًى بهم المغرب.

قال أبومخنتَف : فحدَّثني أبو يزيدَ السكسَّكيُّ ، قال : أنا والله في أهل الشأم ليلمَّة جاءنا شبيب فبيَّتَنا . قال: فلمَّا أمسيَّنا جَمعَنا حبيبُ بنُ عبد الرحمٰن فجملَتنا أرباعًا ، وقال لكل رُبْع منا : ليُجزِيُّ كلِّ رُبْع منكم جانبة ، فإن قاتل هذا الرّبع فلا يُغثهم (١) هذا الرّبُّم الآخر ، فإنَّه قد بلغي أن هذه الحوارج مناً قريب ، فوطَّنوا أنفسكم على أنَّكم ٩٧٠/٧ مبَــيَّتون ومقاتلون؛ فما زِلنا على تعبيتنا حتَّى جاءنا شبيب فبيَّتنا،فشدُّ على رُبْع منيًّا، عليهم عيَّانُ بنُ سعيد العذريّ فضاربهم طويلا ، فما زالتٌ قدمُ إنسان منهم ، ثمَّ تركهم وأقبلَ على الرَّبْع الآخر . وقد جعل عليهم سعد بن مجل العامريّ فقاتلهم، فما زالت قدم إنسان منهم، ثمّ تركهم وأقبل على الرّبع (١) الآخر وعليهم النعمان بن سَعَدْ الحميريُّ فما قدر منهم على شيء ، ثمَّ أقبل على الربع الآخر وعليهم ابن أقبصر الخنَّعْميُّ فقاتلهم طويلا ، فلم بِيَظْفِر بشيء ، ثم أطاف بنا يحميل علينا حتى ذهب ثلاثة أرباع اللَّيل ، وَأَلرَّ بِنَا حَيى قَلْنَا ، لا يُفَارِقنا، ثم نَازَلنا واجلا طويلا، فسقطتٌ والله بيننا وبينهم الأيدى، وفُقَتْت الأعينُن، وكثرت القتلى، قتلنا منهم نحوًا من ثلاثين، وقتلوا منًّا نحوًا من ماثة ، والله لو كانوا فيما نرى يزيدون على مائة رجل لأهلكونا ، وايمُ الله على ذلك ما فارَقونا حتَّى مَلَلناهم ومِلُّونًا ، وَكَرِهُونَا وَكُرْهَاهُم .

<sup>(</sup>١) سيه ينبُم عن في ويشهم عن (٢) في الرابع عن

ولقد رأيت الرجل منناً يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضرّه شيء من الإعياء والضّمف ، ولقد رأيت الرّجل منناً يقاتل جالسًا يَتَنْفَح بسَيّفه ما يستطيع أن يقوم من الإعياء (١)، فلمناً ينسوا منناً ركب شبيب ثمّ قال لمن كان نزل من

أصحابه : اركبوا ، فلمنَّا استورَا على متُون خُسُولهم وجَّه (٢) منصرفًا عنًّا . .

قال أبو ميخنف : حد ثني فروة بن ُ لقبط ، عن شبيب ، قال : لمَّا الصرفنا عنهم وينا كآبة شديدة ، وجراحة ظاهرة ، قال لنا : ما أشدُّ هذا الَّذي بنا لوكنا إنما تطلب اللذيا! وما أيسر هذا في ثواب الله! فقال أصحابه: صدقت يا أمير المؤمنين ، قال : فما أنسي منه إقبالته على سُويد بن سليم ولا مقالمَته له : قتلتُ منهم أمس رجلين : أحدُّهما أشجعُ الناسِ ، والآخر أُجِبْهِنَ الناس ، خربجتُ عشيَّـة أمس طليعة " لكُّم فلقيتُ منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون منها حوائجتهم ، فاشترى أحدُّهم حاجته ، ثم "خرج قبل أصحابه وخرجتُ معه ، فقال : كَأَنَّكُ لم تشرِّ عَلَهُمَّا ، فقلت : إِنَّ لِي رُفَقَاءً قَدْ كَفَتَوْنَى ذَلْك، فقلت له : أَين تَرَى عَدُوًّنا هذا نَزَل ؟ قال : بلغني أنَّه قد نزل منَّا قريبًا ، وايم الله لود د َّت أنَّى قد لفيتُ شبيبَهم هَـَذَا ، قلت: فتحبُّ ذلك؟ قال: نعم، قلت: فخذ حبَّدُ رَكَ ، فأنا والله شبيب، وانتضَّيَّت مسَّيْني ، فخسَّ والله مسِّيًّا ، فقلت له: ارتبفِّع وَيَسْحَلَث (٣) ! وذهبتُ أنظُر فإذا هو قد مات ، فانصرفتُ راجعًا ، فأستقبل الآخر خارجًا من القرية ، فقال : أين تذهب هذه الساعة ؟ وإنَّما يرجع الناس إلى عسكرهم ! ظم أكلَّمه، وبضيتُ يُمرِّب بي فرسي، وأتبعني حتَّى لنَحِقْني ، فقطعت عليه فقلت له : ما للك ؟ فقال : أنتَ والله من علد ونا ؟ فقلت : أجل والله ، فقال : والله لا تبرح حتمَّى تنقَّتلني أو أقتُلُك ، فحملت عليه وحمَّل على "، فاضطر بُنا بسيِّفينا ساعة ": فوالله ما فضلَنْتُه في شد " ف نفس ولا إقدام إلا أن سيني كان أقْطَع من سيفه ، فقتَتلتُه ؛ قال : فمضَينا حتَّى قطعنا د جلة ، ثم أُخذُنا في أرض جُوختي حتى قطعننا دجلة مرَّة أخرى من

<sup>(</sup>١) ب، ن : « من الإعياء والضمف . . (١) ب : « وجد ، .

<sup>(</sup>٣) ب، ف : وارض و عك رأسك ، .

عند واسيط ، ثم أخذنا إلى الأهواز ثم إلى فارس ، ثم ارتفعنا إلى كرمان .

#### [ذكر الخبر عن مهلك شبيب]

وفى هذه السنة هلك شبيبٌ فى قول ِ هشام ِ بن ِ محمَّد . وفى قول غيرِ ه كان هلاكه سنة ثمان وسيعين .

#### ه ذكر سبب هلاكه:

قال هشام ، عن أبي مخنف : قال : حد تنى أبو يزيد السّكسكي ، قال : أقفكنا الحقجاج إليه \_ يعني إلى شبيب - فقسم فينا مالا عظيماً ، وأعطني كل جريع منا وكل ذى بلاه ، ثم أمر مفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيب ، فتجهر سُفيان ، فشق ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ ، وقال : تبعث سُفيان إلى رجل قد فللنه وقتلت فُرسان أصحابه ! فأمضى سفيان بعد شهرين ، وأقام شبيب بكر مان ، حتى إذا انجر واستراش هو وأصحابه أقبل راجعاً ، فيستقبله سُفيان بجسر دُجيل الأهواز ، وقد كان الحجاج كتب إلى الحكم بن أيوب بن الحكم بن أي عمقيل ، وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البيتمرة .

أما بعد ، فابعثُ رجلا شجاعًا شريفًا من أهل البصرة في أربعة آلاف إلى شبيب ، وسُرُه فلميكاحق بسُفْيان بن الأبرد ، وليسَسْمع له وليُعطُمُّ .

فبعث إليه زياد بن عمرو العتكى في أربعة آلاف ، فلم ينته إلى سُعُيان حتى التي صَعْرَبان وشبيب، ولماً أن التقيا بعجسر دجيل عبر شبيب إلى سُعُيان فوجد سُعُيان آقد نقرل في الرجال ، وبعث مُهاصر(١١) بن صيئ المُلنري على الخيل ، وبعث على ميمنته بشر بن حسان الفهري ، وبعث على ميسرته عمر بن هُسِيرة الفزاري ، فأقبل شبيب في ثلاثة كراديس من أصحابه ، هو في كتيبة وسُويد في كتيبة ، وقعنب المُحلَمي في كتيبة وسُويد في كتيبة ، وقعنب المُحلَمي في كتيبة ، وخاف ميمنته وخاف المحلم سُويد وهو في ميمنته

<sup>(</sup>۱) ف: مضاهر يه.

سنة ٧٧ Υ۸.

على ميسرة سُنُفْيانَ ، وقعنبٌ وهو في ميسرته على ميمنته حَمَّل هو على سُفُيْان، فَاضْطُرَ بَسْنَا طُويلا من النهار ، حتَّى انحازوا فرجعوا إلى المكان الَّذي كانوا فيه ، فكرّ علينا هو وأصحابه أكثرً من ثلاثين كتَّرّة ، كلّ ذلك لا نزول من صَفَتنا . وقال لنا سُفْسًان بنُ الأبرد: لاتنفرّ قوا ، ولكن لـنزحـَف الرجالُ إليهم زحفاً ، فوالله ما زلنا نطاعنتُهم ونضاربهم حتَّى اضطررناهم إلى الجسس ، فلمنَّا انتهى شبيب إلى الجيسر نزل ونزل معه نحو من ماثة رجل ، ٩٧٤/٢ فقاتَـكْناهم حتى المساء أشد" قتال قاتله قوم " قط ، فا هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من الطَّعن والضَّرب شيئًا ما رأينا مثلت من قوم قطَّ . فلمًّا رأى سفيانُ أُنَّه لا يَقدر عليهم ، ولا يأمن مع ذلك ظفرهم ، دعا الرَّماة َ فقال : ارشقُوهم بالنَّبل، وذلك عند المساء، وكان التقاؤهم نصف النهار، فرماهم أصحابُ النَّبل بالنَّبل عند المساء، وقد صَفَّهم سُفِّيانُ بن الأبرد على حيدة، وبعث على المُسْرامِية رجلا ، فلمًّا رشقوهم بالنَّبل ساعةٌ شدًّ وا عليهم ، فلمناً شد وا على رُماتنا شكد أنا عليهم ، فشغلُناهم عنهم ، فلما رموا بالنسَّل ساعة "ركب شبيب وأصحابه ثم كرُّوا على أصحاب النَّبل كرَّة " صرع منهم أكْبرُ من ثلاثين رجلا، ثم عطف بخسِّله علينا، فشي عامدًا نحونا؛ فطاعسَنَّاه حَمَّتَى اختَلَط الظلام ، ثُمَّ انْصَرَف عننًا ، فقال سُفيان لأصحابه : أيُّها الناس ، دَعُوهُم لا تشُّعُوهُم حَى نُصُبِّحِهم غُدُوْة . قال: فكَلَّهُمُّنا عنهم وليس شيء أحب إلينا من أن ينصرفوا عناً .

قال أبو مخنف: فحد ثني فرَّوة بنُ لتَقيط، قال: فما هو إلا أن انتهينا إلى الجسر ، فقال : اعروا معاشر المسلمين ، فإذا أصبحننا باكترْناهم إن شَاء الله ، فَعَبَّرْنا أَماميَه ، وتخلَّف في أخرانا ، فأقبل على فرمه ، وَكَانَت بين يديه فرس أنثى ماذيانة ، فنزا فرسُه عليها وهو على الجيسر فاضطربت الماذيانة ، ونزل حافر رجل فرس شبيب على حرف السَّفينة ، فَسَقَطَ فِي المَّاء ، فلمَّا سَقَطَ قال : ﴿ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ .

(١) ارتمس في الماه . إذا انفيس فيه حتى ينيب رأسه بيجبيم جسده فيه .

٩٧٠/٢ فارتمس(١) في الماء ، ثم ارتفَعَ فقال : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ العَلِيمِ ﴾ •

YA1

قال أبو مخنَّف : فحدثني أبو يزيد السَّكْسكيِّ بهذا الحديث\_ وكان ممَّن يقاتله من أهل الشأم، وحدَّثني فَسَروة بن ُ لقيط ، وكان ممَّن شهد مواطنـــهــــ فأمًّا رجل من رهطه من بني مُرّة بن هَـمًّام فإنَّه حدّ ثني أنه كان معه قومٌ يقاتلون من عشيرته ، ولم يكن لهم تلك البصيرة ُ النافذة، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ مَن عَشَائْرُهُمْ رجالا كثيرًا ، فكأن ذلك قد أوجع قلوبتهم ، وأوغَرَ صدورَهم ؛ وكانْ رجل يقال له مُقاتل من بي تيم بن شيِّسبان من أصحاب شبيب ، فلمًّا قتل شبيبٌ رجالاً من بني تريم بن شيبان أغار هو على بني مُرّة بن همّمًام فأصاب منهم رجلا ، فقال له شبيب : ما حمد كمك على قسّلهم بغير أمرى! فقال له: أصلحك الله! قتلت كفيَّار قوى، وقتلت كفيَّار قومك، قال : وأنت الوالى على "حتَّى تقطع الأمور دُونى إ فقال : أصلَّحك الله إ أليس من د يننا قتل من كان على غير رأينا ، مناً كان أو من عيرنا إ قال: بلي ، قال : فإنسما فعلت ما كان ينبغي ، ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطك عسم ما أصبت من رهطي ، وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تسجد من قسَّتْل الكافرين ؛ قال : إنى لا أجد من ذلك . وكان معة رجال كثير قد أصاب من عشائرهم ، فزعموا أنَّه لمَّا تخلُّف في أخريات أصحابه قال بعضُهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثارتا الساعة ! فقطعوا الجسر، فمالت السفُس، فنَفزع الفرس ونفر ، ووقع في الماء فغرق . 141/4

قال أبو مختصَ : فحد أنى ذلك السُرِّى بهذا الحديث ، وناسٌ من رَهُطُ شبيب يَلدُّ كرون هذا أيضًا ؛ وأُمَّا حديث العامَّة فالحديثُ الأوَّل.

قال أبو مبخنف: وحد ثنى أبو يزيد السكسكي ، قال : إناً والله لنتهياً للانصراف إذ جاء صاحبُ الجسر فقال : أين أمير كم ؟ قلنا : هو هذا ، فتحاد فقال : أصلحك الله ! إن رجلاً منهم وقع في الماء ، فتناد وا بينهم : عَرَق أميرُ المؤمنين ! ثم إنهم انصرفوا واجعين ، وتركوا حسكرهم ليس فيه أحد ، فكبر سكيان وكبرنا ، ثم أقبل حتى انتهى إلى الجسر ، وبعث منها صرب بن صيني قعبر إلى عسكرهم ، فإذا ليس فيه منهم صافرً

۳۸۲

ولا آثير (١)، فتزل فيه، فإذا أكثرُ عسكر خلق الله خيرًا، وأصبَحْنا فطلبنا شبيبًا حتمًى استخرَجْناه وعليه الدّرْع، فسمعتُّ النَّاس بزعون أنه شتق بطنته فأخرج قلبته، فكان مجتمعا صُلْبًا كأنَّه صَخرة، وإنَّه كان يَتضرِب به الأرض فيثب قامة إنسان؛ فقال سفيان: إحْملوا الله اللَّذي أعانكم فأصبح عسكرهم في أيدينا.

قال أبو زيد عُمر بنُ شَبَّة : حد آنى خلاّ د بنُ يزيد الأرقط ، قال : كان شبيب يُنْهَى لأمة فيقال : قتِلِ فلا تَنْهَلِ قال : فقيل لها : إنَّه غرِق، فَنْهَبِكَ ، وقالت : إنى رأيتُ حينَ ولدتُهُ أنَّه خرج مِنْى شِهاب نار ، فعَلَمتُ أنه لايمُطفئه إلاَّ الماه .

وال هشام عن أبي ميخنف: حد أبي فتروة بن لقيط الأزدى ثم الخامري أن يزيد بن نعيم أبا شبيب كان عمن دخل في جيش سلمان بن ربيعة إذ بعث به و بمن معه (١١) الوليد بن عصبه عنام عالم عالن آياه بذلك مددا الأهل الشام أرض الروم، فلما قصل المسلمين أقيم السبّي البيع، فرأي يزيد ابن نعيم أبو شبيب جارية حمواء ، لا شهاد و لا زرقاء طويلة جميلة تأخذ ها العين ، فابتاعها ثم أقبل بها ، وذلك سنة خمس وعشرين أول السنة ، فلما أدخلها الكوفة قال : أسلمي، فأبت عليه ، فضربها فلم تزد د إلا عصياناً ، فلما رأى ذلك أمر بها فأصلحت، ثم دعا بها فأدخلت عليه ، فلم المقتل المتقب يوبله فلم عليه ، فلم المتقب أبي من المتحمل فولدت شبيباً ، وذلك سنة خمس وعشرين في ذي الحجمة في يوم النتحر يوم السبت . وأحبت مولاها حبال شديداً - وكانت حكوثة (١٣) - وقالت : إن شت أجبتك إلى ما سألتني من الإسلام ، فقال لها : شت ، فاسلمت ، وولدت شبيباً وهي مسلمة ، وقالت : إن رأيت فيا يركى النائم أنه خرج من قبكي شيهاب فنقب يسطع وقالت : إن رأيت فيا يركى النائم أنه خرج من قبكي شيهاب فنقب يسطع حتى بلغ الساء وبلغ المداء ، ويلد تهريقون فيه الدماء ، وإلى حتى المخبر ورن فيه الدماء ، وإلى الم الماء ، وإلى الم تكثير جار فخبا، وقد ولدته في ماء

<sup>(</sup>١) يقال : ما في الدار من صافر ، أي أحد يصفر ، وهو مثل .

<sup>(</sup> ٢ ) ا : ومعد الرايد بن عقبة ع . ( ٣ ) كذا في ا ، وفي ط : و تحدثه ي .

۲۸۳ وړ ت

قد أوّلتُ رُوْياىَ هذه أنّى أرى ولـدى هذا غلامًا، أراه سيكون صاحب دماء يُهُـرَيقها ، وإنى أرى أمره سيعلو وِيتعظم سريعًا . قال :فكان أبوه يَــختلف ١٧٨/٣ به وبأت إلى البادية إلى أرض قومه على ماء يُدعنى اللَّصَف .

قال أبو ميخنف : وحدَّثني موسى بنُ أبى سُويد بن رادى أنَّ جُنْد َ أهل الشام الَّذين جاءوا حملوا معهم الحمَّجر فقالوا: لا نفر من شبيب حتَّى يفرَّ هذا الحجر؛ فبلغ شبيبًا أمرُهم ، فأراد أن يكيدهم ، فدعا بأفراس أربعة ، فربط في أذنابها ترَسة في ذَكَبَ كُلِّ فرس تُرْسَيَنْ ، ثُمَّ ندب معه ثمانية َ نفر من أصحابه، ومعه غلام ً له يقال له حيًّان ، وأمره أن يحمل معه إداوَةً من ماء ، ثم سار حتَّى يأتى ناحيةً من العسكر ، فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر، وأن يجعلوا مع كلّ رجلين فرسًّا ، تْم يُميسُّوها الحديد حتنَّى تجد حرَّه ويخلُّوها في العسكر، وواعدهم ثلعة " قريبة" من العسكر ، فقال : من نجا منكم فإن موعده هذه التَّلُعة ؛ وكره أصحابه الإقدام على ما أمرهم به ، فنزل حيثُ رأى ذلك منهم حيى صنع بالخبيال ميثل اللَّذي أمرهم ، ثم وغلت في العسكر ، ودخل يَتنَّلوها مُحكَّمنَّا فضرب الناس معضهم بعضًا ، فقام صاحبهم الَّذي كان عليهم ، وهو حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ، فنادى : أيها الناس ، إنّ هذه مكيدة ، فالزَّمُوا الأرض حتَّى يتبيَّن لكم الأمرُ ، ففعلوا وبني شبيب في عسكرهم ، فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنوا ، وقد أصابتُه ضَربة عود أوهنته ، فلمًّا أن هدأ الناسُ ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غيمارهم حتَّى أتى التلعة، ٩٧٩/٢ فإذا هو بَحيَّان، فقال: أفر غ يا حيَّان على رأسي من الماء؛ فلمَّا مدَّ رأسه ليصبُّ عليه من الماء هم ّ حيَّان أن يَضرِب عنقه ، فقال لنفسه : لا أجد لى مكرُّمة " ولاذ كرًّا أرفع من قتليي هذا ، وهو أماني عند الحجَّاج، فاستقبلتُه الرِّعْدة حيثُ همَم مم ما همم "به، فلماً أبطأ بحمل الإداوة قال : ما يُبطئك بحلَّها! فتناوَل السُّكين من مرَّوزَجِه(١) فخرَقها به ، ثمَّ ناوَلَها إياه ، فأفرَغ عليه من الماء . فقال حيان : منَّعتَني والله الجبُّس وما أخدَد في من

<sup>(1)</sup> الموزج : الخف ، فارسي معرب . الجواليق ٣١٦ .

AV 5.

الرِّعِدة أن أضرِب عُنقه بعد ما همتُ به. ثم ّ لَحَقِ شبيب بأصحابه في عسكره .

\*\*\*

### [خروج مطرّف بن المغيرة على الحجَّاج وعبد الملك]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خرج مُطرّف بن المغيرة بن شُعْبة على الحجّاج ، وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال فقُتُل .

ذكر السبب الذي كان عند خروجه وخلعه عبد الملك بن مروان :

قال هشام عن أبى مختف، قال : حد تنى يوسف بن بريد بن بكر الأزدى أن بن المغيرة بن شعبة كانوا صُلتحاء نبُكلاء، أشرافناً بأبدانهم سوى شَرَف أبيهم ومنزلتهم (١) في قومهم . قال : فلما قدم الحجاج فلقوه وشافتههم عكم أنهم رجال قومه وبنو أبيه ، فاستعمل عُروة بن المغيرة على الكوفة ، ومطر ف بن المغيرة على المدائن ، وحمزة بن المغيرة على همَسَدان .

قال أبو مختف: فعدا ثنى الحكمين بن يزيد بن عبدالله بن سعد بن نُكيل الأزدى ، قال : قدم علينا مطرف بن ألمنيرة بن شُعبه المدائن فصعد المنزر فحصد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الأمبر الحجاجاً أصلحه الله قد ولانى عليكم ، وأمر في بالحكم بالحق، والعدل في السيرة ، فإن عملت بما أمر في به فأنا أسعد الناس ، وإن لم أفعل فنضى أو بقت ، وحظ نفسى ضيعت ، ألا الإي جالس لكم العصرين ، فارفعوا إلى حواثجتكم ") ، وأشير وا على " بما يصلحكم ويُصلح بلادكم ، فإنى لن آلوكم خبراً ما استطعت . ثم نزل .

وكان بالمدائن إذ ذاك رجالٌ من أشراف أهل المصروبيوتات الناس، وبها مقاتبلة لا تسعُها عدة : إن كان كَوْنٌ بأرض جُونحتى أو بأرض الأنبار فأقبل مطرّف حين نزل حتى جلس للناس في الإيوان ، وجاء حكيمُ بنُ الحارث الأزدىّ يمثى نحوه ، وكان من وجوه الأزد وأشرافيهم ، وكان الحجاّج قد

<sup>(</sup>١) ١: ١ رسيائهم ٤٠

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ب، ف : ، ارفعوا إلى حواثجكم فإنى جالس لكم العصرين ، .

استعمله بعد ذلك على بيت المال – فقال له: أصلحك الله ! إنى كنتُ منك نائيًا حين تكلَّمت ، فوافنَق ذلك نزولك، نائيًا حين تكلَّمت ، وإنى أقبلتُ نحوك لاجيبك ، فوافنَق ذلك نزولك، إنَّا قد فهمنا ما ذكرت لنا ، أنَّه عهد إليك ، فأرشد الله الماهد والمعهود اليه، وقد منيّب من نفسك المدل ، وسألت المعونة على الحق "، فأعانك الله على ١٩٨١/٢ ما نويت ، إنَّك تُشبه أباك في سيرته برضا الله والناس ، فقال له مطرّف : ها هنا إلى "، فأوسيم له فجلس إلى جنبُه .

قال أبو نحنتف : فحد أنى الحُصَين بن يزيد آنَه كان من خير عامل قدم عليهم قطل ، أقمعه لمريب ، وأشد الإنكارا الظلم، فنقد م عليه بشر بن الأجداع الهسمداني ، ثم الثوري ، وكان شاعرًا فقال :

إِنى كَلِفتُ بَخُود غيرِ فاحشةٍ غَرَّاء وَهْنَانَةٍ حُسَّانَةِ الجيدِ ' كَأَمْها الشمس بومَ الدَّجْنِ إِذ برزَتْ مَشي مَمَ الآنُسِ الهيفِ الأَماليدِ سلٌّ الهوى بعَلنْدَاقٍ مُذَكِّرةٍ عنها إلى المُجْنَدَى ذى العُرْف والجود في الناس ساعة يُحْلَى كلّ مردُود إلى الفتى الماجدِ الفيَّاضِ نَعرفهُ والحامل الثَّقْل يومَ المغرَّم الصَّيادِ منَ الأَكارِمِ ٱنْسَاباً إِذَا نُسِبُوا حمر السِّبال كأُسْدِ الغابةِ السُّودِ إنى أعِيذُكَ بالرحمنِ مِن نَفَرِ أبناءُ كلُّ كريم النَّجل صِنديدِ ٩٨٢/٢ فُرسانُ شَيْبان لم نسمعُ بمثلهم فغادَرُوهُ صريعاً ليلة العِيدِ شُدُّوا على ابن حُصين في كَتِيبَتِهِ كَأَنُمَا زَلَّ عن خُوصاءَ صَيْخُودِ وابنُ المجالِدِ أَرْدَتُهُ رَمَاحُهُمُ قد قُضَّ بالطَّعن بينَ النَّخل والبيادِ وكلٌ جَمع بروذابارَ كان لهم فقال له: ويدحك! ماجئت إلالترغبنا. وقدكان شبيب أقبل من ساتيدما، فكتب مطرّف إلى الحجَّاج:

أمًّا بعد ، فإنى أخبير الأمير أكرَمه الله أنَّ شبيبًا قد أقبل نحونا ، فإن رأى الأميرُ أن يُصِدّنى برجال أضبط بهم المدّائن فَعَلَ ، فإن المداثن بابُ الكوفة وحصنها .

فبعث إليه الحجَّاجُ بن مخنف سبَّرة بن عبد الرحمن بن مخنف في مائتين وعبد الله بن كنَّاز في مائتين ، وجاء شبيب فأقبل حنَّى نزل قناطرً حُدْ يَفَة ، ثُمَّ جاء حتَّى انتهى إلى كَلْوَاذا ، فعَبَر منها د جلة، ثم أقبل حتى نزل مدينة بتهرسير ومطرّف بن المغيرة في المدينة العتيقة النّي فيها منزل كسرى ٩٨٣/٢ والقَـصُّر الأبيض ، فلمَّا نزل شبيب بَـهُرُسير قطع مطرّف الجسر فها بينه وبين شبيب ، وبعث إلى شبيب أن ابعثُ إلى رجالًا من صُلَّحاء أصحابك أدارسهم القرآن ، وأنظر ما تــــ عون إليه ، فبعث إليه رجالا ؛ منهم سويد بن سُلَيم وقعنب والمحلل بن وائل ، فلما أدني منهم السعبر وأرادوا أن يتنزلوا فيه أرسل إليهم شبيب ألا تدخلوا السَّفينة حتَّى برجع إلى رسولي من عند مطرّف، وبعث إلى مطرّف: أن أبعث إلى بعدّة من أصحابك حتمَّى تردَّ على أصحابي، فقال لرسوله: القه فقل له: فكيف آمنُكَ على أصحابي إذا بعثتُهم الآن إليك، وأنتَ لا تأمنني على أصحابك! فأرسَلَ إليه شبيب : إنَّك قد علمتَ أنَّا لانستحلُّ في ديننيا الغنَّهُ ر ، وأنتُم تفعلونه وتهوَّ نونه . فسرَّح إليه مطرَّف الربيعَ بنَ يزيدَ الأسدى ، وسلمان بن حُدُيَفيَة بنَ هلال بن مالك المزَنَّى ، ويزيدَ بن أبي زياد مولى المغيرة - وكان على حَرَس مطرّف - فلمًّا وقعوا في يديه بعث أصحابة إله .

## قال أبو ميخنَف :

حدثنی النتضر بن صالح ، قال : کنت عند مطرف بن المغيرة ابن شُعْبة فما أدرى أقال : إنى کنت فى الجنسد الذين کانوا معه ، أو قال : کنت بإزائه حيث دخلت عليه رُسلُ شبيب ! وکان لى ولائحى ودَّامكرماً ، ولم يكن ليستر مناً شيئاً ، فلخلوا عليه وما عنده أحد من الناس غيرى وغير أخى حيلاتم بن صالح ، وهم ستة ونحن ثلاثة ، وهم شاكبُون فى السلاح ، ونحن ليس علينا إلا سيوفنا ، فلماً د توا قال سدويد : الساّلام على من خاف مقام ربه وعرف الهدكى وأهله ، فقال له مطرف : أجل " ، فسلتم الله على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له مطرف : أجل " ، فسلتم الله على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له

YAV " 'VY E---

مطرف: قُصُوا على أمركم ، وخبروني ما الذي تعطابون ؟ وإلام تدعون ؟ فحصد الله سويد بن سلم وأثني عليه ثم قال : أما بعد ، فإن الذي ند عو إليه كتاب الله وستة محمد صلّى الله عليه وسلّم ، وإن الذي نقمنا على قوبنا الاستثنار بالفيّ وتعطيل الحدود والتسلّط بالجرية . فقال لهم مطرف : ما دعوتم إلا إلى حق ، ولا نقستم إلا جوّ ورّا ظاهراً ، أفا لكم على هذا متابع ، فنايموني إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمرى وأمركم ، على هذا متابع ، فنايموني إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمرى وأمركم ، فإن يكن ما تدعونا إليه حقيًا نتجبيك ؛ قال : فإني أدعوكم إلىأن تقاتل فوان يكن ما تدعونا إليه حقيًا نتجبيك ؛ قال : فإني أدعوكم إلىأن تقاتل عواب الله وسنّة نبية ، وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين ، يؤمرون عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم عليها عربُن الخصّاب ؛ فإن العرب إذا علمت أنّ ما يراد بالشور ي الرّضا من قريش رضون ، وثم الكم هذا الأمر الذي

" قال : فَتَوْشَبُوا مِن عنده ، وقالوا : هذا ما لا نجيبك إليه أبدًا ،فلماً ١٨٥/٢ مَنَصْوا فكادوا أن يخرجوا من صُنْة البيت التفت إليه سُويد بن سليم، فقال : يابن المغيرة ، لوكان القوم عُدادًا عُنْدُرًا كنتَ قد أمكنتهم من نفسك ، ففتر ع لها مطرّف ، وقال : صدقت وإله موسى وهيسى .

قال : ورجعوا إلى شبيب فأخيروه بيمةالته، فطلمع فيه ، وقال لهم : إن أصبحم فليأته أحد كم ؛ فلمناً أصبحوا بعث إليه سُويداً وأمر م بأمره ، فجاء سُريد حتى انتهى إلى باب مطرف ، فكنت أنا المستأذن له المسادخل وجلس أردت أن أنصرف ، فقال لى مطرف : إجلس فليس دونك سِر ؛ فجلستُ وأنا يومئد شاب أغيد ، فقال له سويد : من هذا الذى ليس لك دوله سيتر ؟ فقال له : هذا الشريف الحسيب ، هذا ابن مالك بن زُمير بن جنديمة ، فقال له : بنخ أكرمت فارتبط ، إن كان دينه على

<sup>(</sup>١) ا، س ؛ يا على أحداثهم التي أحدثوا ، .

قدُّر حسبه فهو الكامل ، ثم أقبل عليه فقال: إنَّا لقيينا أميرَ المؤمنين بالَّـذي ذكرتَ لنا ، فقال لنا : الفَّـوُّه فقولوا له : ألستَ تَـعلُّم أنَّ اختيار المسلمين منهم خيرَهم لهم فيما يرون رأىٌ رشيد! فقد مضتُّ به السُّنة بعدَ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا قال لكم: نعم، فقولوا له: فإنَّا قد اخترنا لأنفسنا أرضًا نا فينا ، وأشدُّ نا اضطلاعًا ليمًا حُمَّل ، فما لم يغيِّر ولم يُبدِّل فهو وليُّ أمرنا . وقال لنا : قُولوا له فيما ذكرت لنا من الشوري حين قلتَ: إنَّ العرب ٩٨٨/٧ إذا علمت أنَّكم إنَّما تريدون بهذا الأمر قُريشًا(١)كان أكثر لتبعكم منهم؛ فإنَّ أَهَلَ الحَقُّ لا ينقُصُهُم عند الله أن يقلُّوا ، ولا يزيد الظالمين خيرًا أن يَكُثُّرُ وا ۚ ، وإن تَوْكَمَنا حَفَّنَا الَّذِي خَرِجُنَّا له، ودخولنا فَهَا دعوتنا إليه من الشورى خطيئة" وعَـجـْز ورُخصة ۗ إلى نصر الظالمين ووَهـْنَ ، لأنَّا لا نرى أنَّ قريشًا أحق بهذا الأمر من غيرها من العرب . وقال(٢): فإن زعم أنَّهم أحقَّ بهذا الأمر من غيرِها من العرب فقولوا له : ولم ذَّ اك؟ فإن قال : لقرابة محمَّد صلَّى الله عليه وسلم بهم فقولوا(١٣) له : فوالله ما كان يستبغيى إذًا لأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأوَّلين أن يتولُّوا على أسرة محمَّدً ، ولا على ولد أبى لَمَبَ لو لم يبق عيرُهم ، ولولا أنَّهم علموا أن خبر الناس عند الله أتقاهم ، وأن أولاهم بهذا الأمر أنتقاهم وأفضلهم فيهم ، وأشد هم اضطلاعاً بحمال أمورهم ما تبولوا أمور الناس : ونحن أوَّل مَن أَنكر الظلم وغيرَّ الجَّورُ وقاتلُ الأحراب ، فإن اتَّبَعنا فله ما لنا وعليه ما علمينا ، وهو رجل من المسلمين ، وإلا يفعل فهو كبعض من نُعادي ونُقاتِل من المشركين .

فقال له مطرّف : قد فهمتُ ما ذكرت ، ارجع يوملَك هذا حتّى تنظر في أمرنا . '

فرجع ، ودعا مطرّف رجالاً من أهل ثقاته وأهل نُصائحه ، منهم سليمانُ بنُ حدْ يفة المُرْزَقِّ، والرّبيع بنُ يزيدَ الأَسَدَىّ. قال النَّضر بن ١٨٧/٢ صالح : وكنتُ أنا ويزيد بن أبى زياد مولى المغيرة بن شُعْبة قائمتين على

<sup>(</sup>١) ب: وقريشياً ع. (٢) ط: « فقال له ». (٣) ط: « فقل ».

رأسه بالسَّيف ، وكان على حرَّسه ، فقال لهم مطرَّفٌ : يا هؤلاء ، إنَّكم نُصَحالَى وأهل مودك ومن أثق بصلاحه وحسن رأيه ، والله ما زلت لأعمال هؤلاء الظلَّمة كارها ، أنكرها بقلي ، وأغيرها ما استطعتُ بفعل وأمرى، فلما عظمتُ خطيئتُهم، ومرّ بي هؤلاء القوم م يجاهدونهم ، لم أر أنَّه يسعني إلا مناهمَضتهم وحلاً فَهُم إنْ وجدتُ أعوانًا عليهم ، وإنى دعوتُ هؤلاء القومَ فقلت لهم كَيْتُ وَكَيْت ، وقالوا لي كيتَ وكنيت ، فلستُ أرَى القتال معهم ، ولو تابتعونى على رأيي وعلى ما وصفت لهم خلعت عبد الملك والحجاج ، ولسرث إليهم أجاهيدهم . فقال له المُزَّنَّى : إنَّهم لن يُتابِعوك ، وإنَّك لن تُتابِعَهم فأخف هذا الكلام ولا تُظهره لأحد ، وقال له الأسدى مثل ذلك ، فَتَجَنَّنَا مُولاه ابن أبي زياد على ركبتيُّه ثمَّ قال: والله لا يَخفَى ممَّا كان بينك وبينهم على الحجَّاج كلمة واحدة، وليُّزاد نَ" على كلُّ كلمة عشرة أمثالها ، والله أن لو كنتَ في السَّحاب هاربًا من الحجَّاج ليلتمسن أن يصل اليك حتى يُهلكك (1) أنت ومن معك ؛ فالنَّجاء النجاء من مكانك هذا ، فإنَّ أهل المكاثن من هذا الحانب ومنذاك الحانب، وأهل عسكر شبيب يتحد "ون بما كان بينك وبين شبيب ، ولا تمس من يومك هذا حتَّى يَبُّلُغَ الخبرُ الحجاًج ؛ فاطلب دارًا غير المدائن . فقال له صاحباه: ما نرك الرأى إلا ١٨٨/٢ كما ذكراك(٢)، قال لهما مطرّف: فما عندكما ؟ قالا: الإجابة إلى ما دعوتنا إليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجَّاج وغيره . قال : ثمَّ نظر إلى ، فقال: ما عند ك ؟ فقلت : قتال عدو ك، والصَّبر معك ما صبرت ، فقال لي : ذاك الظَّنَّ بك .

قال : ومكث حتَّى إذا كان فى اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له : إنْ تابعَننا فأنتَ منًّا ، وإن أبيت فقد نابذُناك ، فقال: لا تُعجَلوا اليومَ فإنَّا نَنظر .

قال : وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا اللَّيلـةَ من عند آخِرِكم حتَّى تُوفُوا الدَّسكرةِ معى لحدّث حدث هنالك .

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ تَهِكُ عِيْ (٢) ب، ف، يماقال عِيْ

مُ أُدلِحَ وَحَرِج أصحابُه معه حتَّى مرَّ بدَيْر يَرْ دَجَرِد فَرْله ، فلقيه قَبِيصة أَ بنُ عبد الرحمن القحافي من خشعم، فدعاه إلى صُحبته، فصحبه فكساه وحسَلَه ، وأمر له بنققة ، ثم سارحتى نؤل الدَّسكرة ، فلما أوامر له بنققة ، ثم سارحتى نؤل الدَّسكرة ، فلما أوامر أن يعلم أصحابِه ما يريد ، فجمع إليه رموس أصحابِه ، فذكر الله عا هم أهله وصلى على رسوله ، ثم قال لهم : أما بعد ، فإن الله كتب الجهاد على خلقه ، وأمر بالعدل والإحسان ، وقال فها أنزَل علينا : ﴿ وَيَمَاوَنُوا عَلَى البُّرِ والتَّقْرَى ، وَلاَ تَكَوَدُوا عَلَى البُّرِ والتَّقْرَى ، وَلاَ تَكَودُوا عَلَى البُّرِمُ والتَّقْرَى ، وَلاَ تَكَودُوا عَلَى البُّرِمُ والتَّقْرَى ، وَلاَ تَكَودُوا عَلَى البُّرِمُ على اللهِ الله الله بن يوسف ، فن أحب المقالى قلد خلعت عبد الملك بن موان والحجاج بن يوسف ، فن أحب منكم صُحبي وكان على شاء ، فإنى لست أحب أن يتبغى من ليست له نية " في جهاد أهل الجور و م المرتاك الفاقة من أنه الله الله والم قتال الظلمة ، فإنى است أحب أن يتبغى من ليست له نية " في جهاد أهل الجور ، أمرتاكان هذا الأمر شُورزي بين المسلمين يرتضون الأنفسهم من أحبوا .

قال: فتوقّب إليه أصحابُ فبايعوه ، ثم الله دخل رحلته وبعث إلى سبرة بن عبد الرحمن بن محنف وإلى عبد الله بن كناز النهدى فاستخلاهما ، ودعاهما إلى ميثل ما دعا إليه عامة أصحابه ، فأعطياه الرضا ، فلمنا ارتحل انصرفا بمن معهما من أصحابه حتى أتبياً الحجاج فوجداه قد نازل شبيباً ، فشهدا معه وقعة شبيب . قال: وخرج مطرف بأصحابه من الدسكرة موجها نحوح دُلوان ، وقد كان الحبجاج بعث في تلك السنة سُريد بن عبدالرحمن السعدى على حُلوان وهاسبذان ؛ فلما بلكنه أن مطرف بن المغيرة قلا السعدى على حُلوان وهاسبذان ؛ فلما بلكنه أن مطرف بن المغيرة قلا أقبل نحو أرضه عرف أنه إن رفتى في أمره أو داهن لا يتمبل ذلك منه الحباج ، فجمع له سُويد أهل البلد والأكراد ، فأما الأكراد فأخذوا عليه شُويد وهو يحب أن يَسلم من قتاله ، وأن يُعافى من الحباح ، فكان خروجه كالتعذير .

قال أبو مخنيف : فحد "ثني عبد الله بن علقمة الخنَّعمي أن "

<sup>(</sup>١) سورة الماثلة:٢.

٣٩١ ٧٧ ت

الحجاًج بن جارية الخنفعي حين سمع بخروج مطرف من المدائن نحو الجبل أتنبعه في نحو من ثلاثين رجلا من قومه وغيرهم . قال : وكنت فيهم فليحقناه بحديداً من شهد معه قتال سُويَد بن عبد الرحمن . فليحقناه بحديد فليحقن : وحدثني بذلك أيضًا النَّصْر .

قال أبو ميخنَف : وحدَّ ثنى عبدُ الله بنُ علقمة . قال : ما هو إلا أن قَـد منا على مطرّف بن المُغيرة ، فُسرَّ بمَـقدَ منا عليه ، وأجلس الحجَّاج ابنَ جارية معه على متجلسه .

قال أبو ميخنف: وحد ثنى النضرُ بن صالح : وعبدُ الله بنُ علقمة ، أنَّ سُويداً لَمَّا خرج إليهم بمن معه وقف فى الرَّجال ولم يخرج بهم من السُيوت ، وقدَ م ابنهُ القمّقاع فى الخبيَّل ، وما خيلُه يوبئذ بكثير .

قال أبومسخنف: قال النّضر بن صالح: أراهم كانوا مائين ، وقال ابن علقمة : أراهم كانوا يتقصُون عن (١ الثلثانة . قال: فدها مطرّف الحجّاج بنجارية فسرّحه إليهم في نحو منعدتهم (١ ، فأقبلوا نحو المحقاع وهم جاد ون في قتاله ، وهم فرسان متعالميون ، فلماً رآهم سديد الشحفاع وهم جاد ون في قتاله ، وهم فرسان متعالميون ، فلماً رآهم سديد عد نسروا (١ نوح ابنه أرسل إليهم غلاماً له يقالله رئستم - قبّل معه بعد ذلك بدير الجتماجم - في يده واية بن سعد ، فانطلق غلامه حتى بعد ذلك بدير الجتماجم - في يده واية بن سعد ، فانطلق غلامه حتى من بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عناً ، فإنا لا نريد قتالكم ، وإن كتم إيانا تريدون فلا بد من منشع ما في أيدينا . فلما جامية ، فال له الحجاج بن جارية : اثن أمرتا فا فذكر له مثل اللّذي ذكر المحجاج بن جارية ، فقال له مطرّف : ما أريدكم ولا بلاد كم ، فقال له : فالزم هذا الطريق حتى تشخر بمن من بلادنا ، فإنا النجد بدأ من أن يترى الناس وتسمع بلك أناً قد خرجنا ١٩٩١/٧ إليك . قال : فبعث مطرّف إلى الحجاج فإناه ، ولزم والطريق حتى أموها به مواله الموليق حتى المحوابه ولا المؤتبة فإذا الأكراد بها ، فنزل مطرف ونزل معه عامة أصحابه مروا بالثنية فإذا الأكراد بها ، فنزل مطرف ونزل معه عامة أصحابه والمعالية في المحالة المحالة المحالة أصحابه عامة أصحابه عامة أصحابه عامة أصحابه المحرف ونزل معه عامة أصحابه عامة أصحابه عامة أصحابه عامة أصحابه المحرف ونزل معه عامة أصحابه عامة أصحابه عامة أصحابه المحرف ونزل معه عامة أصحابه المحرف ونزل على المحرف ونزل معه عامة أصحابه المحرف ونزل معارف ونزل معه عامة أسما المحرف ونزل معرف المحرف ونزل معرف المحرف ونزل عمل المحرف ونزل على المحرف ونزل عمل عامة أصحابه المحرف ونزل معرف المحرف ونزل عمل المحرف ونور المحرف ونزل عمل المحرف ونورل المحرف المحرف ونورل المحرف ونور المحرف ونور المحرف المحرف ونور المحرف المحرف ونور المحرف ونور المحرف ونور المحرف المحرف ونور المحرف

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، وفي ط : ومنه . (٢) أ : يعدهم ه . (٣) أ ، س : وسيلواه .

Y9Y

وصَعد إليهم في الجانب الأيمن الحجّاجُ بنُ جارية، وفي الجانب (١٠) الأيسر سليانُ بنُ حُدَّ يَفة ، فهزَماهم (١٠) وقتَكلاهم ، وسلم مطرّف واصحابُه فضوًا حتّى دنوًا من همّداً ان، فتركها وأخذ ذاتَ السار إلى ماه دينار، وكان أخوه حمزة بن المغيرة على همّمانان ، فكره أن يدخلها فينتُهم أخوه عند الحجّاج ، فلماً دخل مطرّف أرض ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة :

أمَّا بعد ، فإن النَّفقة قد كَشُرت والمؤنة قد اشتدّت ، فأمدر أخاك بما قد رَتَ عليه من مال وسلاح .

وبعث إليه يزيد بن أيى زياد مولى المغيرة بن شُعبة ، فجاء حتى دخل على حمزة بكتاب مطرف ليلا ، فلما وآه قال له : ثكلتك أمنك! أنت قتلت مطرقاً ؟ فقال له : ما أنا قتلت جُعلت فداك! ولكن مطرقاً قتل نفسة وقتلتى ، وليته لا يقتلك ، فقال له : وَيَحك ! من سوّل له هذا الأمر! فقال : نفسه سوّلت هذا الأمر! فقال : نفسه سوّلت هذا الأمر! فقال : نفسه سوّلت هذا الأمر الله فقول على الله فقول على الفقص عليه القصص ، وأغبر م الخير ، ودفع كتاب مطرف إليه ، فقرأه ثم قال : نعم ، وأنا باعث إليه بمال وسلاح ، ولكن أخبري ترى ذلك يتخفى لى ؟ فال : ما أطن أن يخفى ، فقال له حمزة : فوالله لأن أنا خلاله في أنفع السّريرة . فالن فسر السّرين نصر السّريرة . فالن فسرح إليه مع يزيد بن أبي زياد بمال وسلاح ، فأقبل به حتى أتى مطرقاً ونحن نزول في رُسْتاق من وَساتيق ماه دينار ، يقال له : سامان مئاضم أرض أصبهان ، وهو رُستان كانت الحمراء مثنزله .

قال أبو مسخنف : فحد تنى النشصرُ بنُ صالح، قال: والله ماهو إلا أن مضى يزيد ُ بنَ أبى زياد ، فسمعت أهل العسكر يتحد ثون أن الأمير بتعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح ، فأتيت مطرقاً فحد تنه بذلك ، فضرب بيده على جبهته ثم قال: سبحان الله ! قال الأول ُ: ما يحنى إلا مالا يكون (٤٠)

<sup>(</sup>١) ب، ف: « في الجانب ۽ . (٢) س: « فهزموم ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب، س; وله مذاه. (٤) كذائق ا، ومو السواب، وق ط؛ وقال ه.

قال : وما هو إلا أن قدم يزيدُ بن أبى زياد علينا . فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قُمّ وقاشان وأصبّهان.

قال أبو ميخننف : فحد أني عبد الله بن علقمة أن مطرقاً حين نزل مقرقة مقرقة مقرقة مقرقة مقرقة مقرقة وقاسان واطمأن ، دعا الحجاج بن جارية فقال له : حد أنى عن هزيمة شبب بوم السبّيخة أكانت وأنت شاهدتها ، أم كنت خرجت قبل الوقعة ؟ قال : لا ، بل شهدتها (١١) قال : فحد أنى حديثهم كيف كان ؟ فحد أنه فقال : إنى كنتُ أحب أن يتقلم شبب وإن كان ضالاً فيقتل ضالاً . قال : فظننت أنه نمى ذلك الأنه كان يرجو أن يم له الذي بتطلب لو هلك الحجاج . قال : ثم إن مقرقاً بعث عماله .

قال أبو مخنتَف : فحدثنى النّضرُ بنُ صالح أنّ مطرَّقاً عمل عملاً ١٩٢/٢ حازمًا لولا أنّ الأقدار غالبة . قال : كتب<sup>(٢)</sup> مع الرّبيع بن يزيد إلى سُويد ابن سرحانَ الثقفيّ، وإلى بكير بن هارونَ البَحِجَلَىّ :

أما بعد ، فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيته ، وإلى جهاد ممن عند عن الحق ، واستأثر بالفتى ، وترك حكم الكتاب ، فإذا ظهر الحق ود مُسخ الباطل ، وكانت كلمة الله هي العليا ، جعلنا هلا الأمر شورى بين الأمة يرتضى المسلمون لانفسهم الرضا، فمن قسل هلا الأمر شورى بين الأمة وولينا في عيانا وماتنا، ومن رد ذلك علينا جاهد أاه واستنصرنا الله عليه فكفى بنا عليه حجة ، وكني بتركه الجهاد في سيل الله غسينا ، وبمداهنة الظالمين في أمر الله وهنا إلى الله كتب القتال على المسلمين وسماه كرها ، ولن يثنال رضوان الله إلا بالعبر على أمر الله ، وجهاد أعداء الله ، فأجيبوا رحمكم الله إلى الحق ، وادعوا إليه من ترجون إجابته ، وعرقوه ما لا يتمرفه ، وليشيل إلى كن من رأى رأينا ، وأجاب دعوتنا ، ورأى عدو ، عدونا ورفية بأنه الله والشواب الرحم ، والسلام .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: وشاهمًا ۾. (۲) پ، ن: ورکب ۾.

فلما قدّم الكتابُ على أدينك الرجلين دبّناً في رجال من أهل الريّ ودعَوا من تابعَهما ، ثمّ خرجا في نحو من مائة من أهل الرَّى سرًا لا يُفطنَ (١) ١٩٤/٩ بهم ، فجاءوا حتى وافوا مطرّفاً. وكتب البراء بن ُ قبيصة ، وهو عامل الحجّاج على أصبحان :

أما بعد ، فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهان فليبعث إلى مطرف جيشًا كثيفًا يستأصله ومن معه ، فإنه لا تزال عصابة قد انتفحت له من بلدة من البلدان حتى تُوافية (٢) بمكانه الذي هو به ، فإنه قد استكثمف وكثر تبَعه ، والسلام .

فكتب إليه الحجاج:

أما بعد ، إذا أتاكَ رسولى<sup>(٣)</sup> فعسَسْكيرْ بمن معك ، فإذا مرَّ بك عسَّديّ ابن وتــّاد فاخرج معه فى أصحابك ، واسمع له وأطبع . والسلام .

فلما قرأ كتابة خرج فسكتر ، وبعمل الحبجاج بن يوسف يسرح إلى البراء بن قبيصة الرّجال على دواب البريد (١) عشرين عشرين، وحمسة عشر خمسة عشر، وعشرة مشرة مشرة حتى سرح اليه نحوًا من خمسائة ، وكان في ألفين . وكان الأسود بن سعد الهمذاني (١) أتى الرّى في فتح الله على الحجباج وم لم شبيباً بالسبّيخة ، فرّ بهمسّلان والجبال ، ودخل على حمزة فاعتدر إليه ، فقال الأسود : فأيلغت الحجباج عن حمزة ، فقال : قد بلغنى ذلك ، وأراد عزلته ، فخشى أن يسكر به ، وأن يمتنع منه ، فبعث إلى قيس بن سعد الصجبليّ وهو يومئذ على شرّطة (١) حمزة بن المغيرة ولبنى عجل وربيعة عدد بهسّمتذان وهو يومئذ على شرّطة (١) حمزة بن المغيرة ولبنى عجل وربيعة عدد بهسّمتذان ويعث إلى قيس بن سعد بعسهنده على هسّمنذان ، وكتب إليه أن أوثيق حمزة في بغث إلى قيس بن سعد بعسهنده على هسّمنذان ، وكتب إليه أن أوثيق حمزة المراد المناسة ويا وحسه قبيلك حتى يأتيلك أمرى .

. فلما أتاه عهده وأمرُه أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير ، فلما دخل المسجدوافق الإقامة لصلاة العصر، فصلتي حمزة (٨٠)، فلما انصرف حزة انصرف معه

<sup>(</sup>۱) ب، ت، رنشان، (۲) ب، ويراثيه،

<sup>(</sup>٣) پ: ف: ه کتاب ورسول ه. (١) ب: ه البرد ه .

<sup>(</sup> ه ) كَذَا فِي ا ، وَفِي ط : وَ الْمَبَدَالُ هِ . ﴿ ٢ ﴾ ب ، ث : وشرط ۽ .

<sup>(</sup>٧) ب، ف: ويالحديد، (٨) ا: درسل م حنزة ه.

قيس بن سعد العجل صاحب شُرطه ، فأقرأه كتاب الحبجاج إليه ، وأراه عهد م ، فقال حمزة . سمعًا وطاعة ؛ فأوثقه وحبسه فى السجن ، وتولى أمر هممنذان، وبعث عمّاله عليها ، وجعل عماله كلهم من قومه ؛ وكتب إلى الحبواج :

أمّا بعد ، فإنى أخير الأمير أصلحه الله ، أنى قد شددتُ حمزةَ بن َ المغيرة فى الحديد ، وحبّسنّه فى السجن ، وبعثتُ عمّالى على الحرّاج ، ووضعتُ يدى فى الجبياية ، فإن رأى الأميرُ أبقاه الله أن يأذّن لى فى المسير إلى مطرّف أذن لى حتى أجاهدَ فى قومى، ومن أطاعتَى من أهل بلادى؛ فإنى أرجو أن يكون الجهادُ أعظم أجراً من جباية الخرّاج . والسلام .

فلما قرأ الحجاج كتابته ضَحَكُ ثُمَّ قال : هذا جانب آثراً مَّا قد أُمّناه . وقد كان حمزة بهسمد آن أقضل ما خلق الله على الحجّاج محافة أن يمد أُخاه . بالسلاح والمال ، ولا يدرى لعله يبدو له فيعق ، فلم يزل يكيد ُه حَى عزله : فاطمأن وقصد قصد مطرف .

قال أبو مخنف : فحد تنى مطرف بن عامر بن واثلة أن الحجاج لما قرأ كتاب قيس بن سعد المحجل وسمح قوله : إن أحسب الأمير سرت إليه حتى أجاهد و في وقوى ، قال : ما أبغض إلى أن تشكر العرب في أرض الخراج . قال : فقال لى ابن الغرق : ما هو إلا أن سمتها من الحجاج فعلمت أنه لو ٩٩٦/٢ قد خرّك .

قال : وحد ثنى النّـضر بن صالح أنّ الحجاج كتب إلى عدىّ بن وتـّاد الإيادىّ وهو على الرّى يأمره بالمسير إلى مطرّف بن المغيرة وبالممرّ على البراء ابن قبيصة ، فإذا اجتمعوا فهو أميرُ الناس .

قال أبو مخنف : وحدّ ثنى أبى عن عبدالله بن زهير ، عن عبدالله بن سُليم الْأَزْدَىّ ، قال : إنّى لمَجالسٌ مع عدىّ بن وتّاد على مجلسه بالرّىّ إذ أثاه كتاب الحجّاج ، فقرأه ثمّ دفعه إلىّ ، فقرأته فإذا فيه :

أما بعد ، فإذا قرأت كتابى هذا فانهض بثلاثة أرباع مَن معك من أهل الرَّىّ ، ثمَّ أقبل حتى تمرّ بالبراء برقبيصة بجمّى ، ثم سيرًا جميعًا ، فإذا لقيتهما فأنت أمير الناس حتى يتمتل الله مطرّفاً ، فإذا كَفَنَى الله المؤمنينَ مؤنّتَهَ فانصرِف إلى عملك فى كَنَنَف من الله وكنّلاءتِهِ وسِيّره . فلما قرأتهُ قال لى : قمْ وتجهزْ .

قال : وخرج فصكتر ، ودعا الكتاب فضر بوا البعث على ثلاثة أرباع الناس، فما مضت جُمعة حتى سرنا فانتهيسنا إلى جتى ، ويُوافينا بها قبسيصة القَماني في تسعمائة من أهل الشأم ، فيهم محمر بن هبيرة ، قال : ولم نلبث بحيّ إلا يومين حتى نهض على بن ونياد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلاف مُقاتل مع البراء بن قبيصة بعثهم إليه ١٩٧٧/٢ الحجاج من الكوفة ، وسبعمائة من أهل الشأم ، ونحو ألف رجل من أهل أصيّهان والأكراد ، فكان في قريب من ستة آلاف مُقاتل ، ثم أقبل حتى دخل على مطرف بن المغيرة .

قال أبو مخمَّف : فحد أنى النّضر بن صالح ، عن عبد الله بن علقمة ، أن مطرِّقًا لما بَلغه مسيرُهم إليه خمَّند أن على أصحابه خمَّندُفًا ، فلم يزالوا فيه حمّى قدموا عليه .

قال أبو محنيف: وحد تنى يزيد مولى عبد الله بن زهير، قال: كنت مع مولاى إذ ذَاك ؛ قال: حجر عدى بن وتاد فعيى الناس ، فجعل على ميسته عبد الله بن زهير، ثم قال البراء بن وتاد فعيى الناس ، فجعل على ميسته عبد الله بن زهير، ثم قال البراء بن قبيصة: قم فى الميسرة ، فغضب البراء ، وقال : تأمرنى بالوقوف فى الميسرة وأنا أمير مطلك الله خبيل فى الميسرة ، وقد بعشت عليها فارس مُصر الطُّمنيل بن عامر بن واثلة ؛ قال : فأنهي ذلك إلى عدى بن وتاد، فقال لابن أقيصر الملتمى : انطلق فأنت على الحيل ، وانطلق إلى البراء بن قبيصة فقل له : إنك قد أمرت بطاعى ، ولست من الميسنة والميسرة والحيل والرجاالة فى شىء ، إنما عليك أن تؤمر فتطيع ، ولا تتحرض لى فى شىء أكرهه فأتنكر لك — وقد كان له مكرمًا .

ثم ۗ إن ۗ عديًا بعث على الميسرة عمر بن ۗ هبيرة ، وبعثه في مائة من أهل الشأم ، فجاء حتى وقف برايته ، فقال رجل من أصحابه للطُّميل بن عامر : Y4V vv &

خَلَّ رايتَكُ وتَمَنَّعُ عَنَا، فإنما نحن أصحابُ هذا المؤقف ؛ فقال الطَّفْسَل:
إنَّى لا أخاصمكم، إنما عقد لى هذه الراية البَراء بنُ قبيصة ، وهو أميرُنا ،
وقد علمنا أنَّ صاحبتُكم على جماعة الناس ، فإن كان قد عَشَد لصاحبُكم هذا فبارك آلله له، ما أَنَّمَسَنَا وأطوَعنا! فقال لم عمرُ بنُ هبيرة : مهلا ، كُفُولُ عن أخيكم وابن عميّكم ، وابننا رايتك ، فإن شت آ ترُناك بها . قال : فما رأينا رسكاين كانا أحلم منهما في موقفهما ذلك. قال : ونزل على بن وتباد ثم وحد مطرّف .

قال أبو ميخنيَّف: فحدَّثني النَّـضر بنُ صالح وعبدُ الله بنُ علقمة أنَّ مطرِّفاً بعث على ميمنته الحجَّاج بن َ جارية ، وعلى ميسرته الرَّبيع بن يزيد َ الأسدى، وعلى الحامية سليان بن صخر المُزَّنَّ (١)، وفزل هو يمشي في الرَّجال، ورأيتُه مع يزيد بن أبى زياد مولَى أبيه المغيرة بن شُعبة . قال : فلما زحف القوم بعضهم إلى بعض وتدانُّوا قال لبكير بن هارون َ البُّحِلِّيُّ : اخرُج إليهم فادعهم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ، وبَكَنَّتْهم بأعمالهم الحبيثة . فخرج إليهم بكير بن هارون على فرس له أدهمَ أقرح ذنوب عليه الدِّرع والميغفّر والساحدان ، في يده الرمح ، وقد شد " درعة بعصابة حمراء من حواشي البرود ، فنادى بصوت له عال رَفَيع: يا أهل ّ قيبلتنا، وأهل ّ ميلـتنا، وأهل ّ دعوتينا ، إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه بما تُسرُّون مثل عبلمه بما تُعلَّمون لمَّا أنصفتمُونا وصدَ قُـتمونا، وكانت نَـصيبحتُكم لله لا لحَلَقه، وكنَّم شهداءً لله على عباده بما يعلمُهُ الله من عباده . خَصِروني عن عبد الملك بن مروان ، وعن الحجّاج بن يوسف، السمّ تعلمونهما جبّاريّن مستأثرَيْن يشّبعان الهوّي، ٩٩٩/٢ فيأخذان بالظُّنَّة ، ويتَقتُلانُ على الغيَّضَب . قال: فتنادَّوَّا من كل جانب: ياعدو الله كذبتَ، ليسا كذلك، فقال لمم: ويُلْسَكُم ﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذَبِّهُ فَيُسْجِنَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْخَابَ مَنِ افترَى ١٧١ ويلكم، أو تعلمون من الله ما لا يعلم، إنى قد استشهدتكم وقد قال الله فى الشهادة: ﴿ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهَ آثِمٌ قُلْبُهُ ۗ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ا : و المركن و . (٢) سورة له : ١١ . (٣) سورة البقرة : ٢٨٣ .

Y9A

فخرج إليه صارم مولى على بن وتاد وصاحب رايته، فحمل على بنكير ابن هارون البجلل ، فاضطربا بسيفيهما ، فلم تعمل ضربة مولى على شيئًا ، وضربه بكير بالسيف فقيله ، ثم استقدم، فقال : فارس لفارس، فلم يخرج إليه أحد ً ، فجعل يقول :

صَارِمُ قَدْ لَا قَيْت سِيْفاً صَارِما وَأَسَدًا ذَا لِبُدَة ضُبَارِمَا (١)

قال: ثم إن الحجاجين جارية حمل وهو في الميمنة على تُم بن هبيرة وهو في الميمنة على تُم بن هبيرة وهو في الميسرة ، وفيها الطَّشَيل بن عامر بن واثلة ، فالتي هو والطَّشيل سو كانا صديقين متؤاخيس ألى سن متؤاخيس ألى الميكن على صاحبه ، فكمنا أليديهما ، واقتتلوا طويلا . ثم إن سيرة عدى بن وتاد زالت غير بعيد ، وانصرف الحجاج بن جارية إلى موقفه . ثم آن الربيع بن يزيد حممل على عبد الله بن زُمير ، فاقتتلوا طويلا ، ثم إن جماعة النساس حملت على الأسدى فقتلته ، وانكشفت ميسرة مطرف جماعة النساس فقاتله قتالاطويلا ، ثم إن عمر بن هبيرة حمل على الحجاج بن جارية وأصحابه فقاتلكه قتالاطويلا ، ثم إنه حدّره حيى انتهى إلى مطرف ، حمل ابن أقيصر الحثيث في الحيال على سليان بن صخر المرزق فقتله ، وانكشفت خيلهم ، حي انتهى إلى مطرف ، فشم اقتتلت الفرسان أشد قتال وانكشفت خيلهم ، حي انتهى إلى مطرف ، فشم اقتتلت الفرسان أشد قتال رآه الناس قط ، ثم آنه وصل إلى مطرف .

قال أبو ميخنت : فحد ثنى النَّصْرَ بن صالح أنهجعل يناديهم يومثذ: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَقُ إِلَى كَلِيمَة سَوَاهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ۚ أَلاَّ نَعْبُهُم إِلَّاللَّهُ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَشَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّقًا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُشْلِمُونَ ﴾ (٢)

قال : ولم يزل يقاتل حتى قُتل، واحتزّ رأسه عُمر بنُ هبيرة ، وذكر أنه قتله ، وقد كان أسرع إليه غيرُ واحد ، غير أنّ ابن هُبيرة احتزّ رأسه وأوفده

<sup>(1)</sup> الضبارم : الشديد الخلق من الأسد .. (٢) سورة آل عمران: ٦٤ .

إلى عدىّ بن وتـّاد وحظيّ به ، وقاتل عُمر بن هبيرة يومثذ وأبلي بلاءً حسناً .

قال أبو مخنف : وقد حد ثنى حكيم بن أبى سفيان الأزدى أنه قتل يزيد بن زياد مهلى المفيرة بن شعبة ، وكان صاحب راية مطرّف . قال : ودخلوا عسكر مطرّف، وكان مطرّف قد جعل على عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدى ، فقتل ، وكان صالحاً ناسكاً عفيقاً .

أبو غنف : حدثنى زيد مولاهم أنه رأى رأسه مع ابن أقيصر المختمى ، فا ملكت نفسى أن قلت له : أما والله لقد قتلت من المسلين العابدين الله كرين الله كثيراً . قال : فأقبل نحوى وقال : من أنت ؟ فقال له مولاى : هذا غلامى ١٠٠١/٢ ما له ؟ قال : ثم انصوفنا إلى المرك مع عدى بن وقاد . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحجاج ، فأكرمهم وأحسن إليهم . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى عدى بن وقاد . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى عدى بن التحقق الأمان فأمنه ، وطلبت ثقيف لسُويد بن سرحان الثقق الأمان فأمنه ، وطلبت في كل رجل كان مع مطرف عديرته ، فأمهم وأحسن في ذلك ، وقد كان رجال من أصحاب مطرف أحيط بهم في عسكر مطرف أحيط بهم في عسكر مطرف ، فنادوا : يابراء ، خذكنا الأمان ، يا بواء ، اشفك لنا . فشكة علم ، فتركوا ، وأسر عدى قاساً فخالي عنهم .

قال أبو مخنف : وحدثني النَّضرين صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان ، فأكرمه وأحسن إليه ، ثم إنه انصرف بعد ذلك إلى الكوفة.

قال أبو مختَف : وحدّثنى عبدُالله بنعلقمة أنّ الحجّاج بن جارية الحَشَّمَى آنَى الَّرَى وكان مَكَنْتَبُه بها، فطُلب إلى عدى فيه، فقال : هذا رجلٌ مشهور قد شُهر مع صاحبه ، وهذا كتابُ الحجاج إلى فيه .

قال أبو مخنَف : فحدّ ثنى أبى عن عبد الله بن زُهير ، قال : كنت فيمن كلمه فى الحجّاج بن جارية، فأخرج إلينا كتاب الحجّاج بن يوسف: أما بعد: فإن كان الله قتل الحجّاجَ بن جارية فبُعثْدًا له . فذاك ما أهوَى المحبّاء وأحبّ ؛ وإن كان حبًّا فاطلبه قبّلك حتى توثيقتَه ، ثمّ مَرَّح به إلىّ إن شاء الله . والسلام .

قال : فقال لنا : قد كتب إلى قيه ، ولا بد من السمع والطاعة ، ولو لم يُكتَب إلى قيه آمنته لكم ، وكففت عنه فلم أطلبته . وقمنا من عنده . قال : فلم يزل الحبجاج بن جارية خائفناً حي عُزل عدى بن وتاد، وقدم خالد ابن عتاب بن وَرْقام ، فشيت إليه فيه ، فكلمته فآمنه . وقال حبيب بن خيدرة مولى لبني هلاك بن عامر :

هل أتى فالذ عن أيسارِنا إذ خَشِينًا مِنْ عَدُوٌّ خُرُقًا إذ أَتَانَا الخَوْفُ مِن مأْمَنِنا " فَطُوينا في سَوادٍ أَفْقاً وَسَلِي هَنْيَة يَوْمًا هل رَأَتْ بشَرًا أَكرَمَ منَّا خُلُقا ! وسليها أعَلَى العهدِ لنسا أو يُصِرُّونَ علينا حَنَقَا! قَدُ صَرَمْنَا حَبِلَهَا فانطَلَقَا ولكَمْ من خُلَّة من قَبلِها قَدْ أَصَبْنَا العَيْشَ عَيْشًا ناعمًا وأَصَبْنَا الْعَبْشَ عَيْشًا رَنَقَا وأَصَبْتُ اللَّهْرَ دهرًا أَشْنَهِي طبَقًا منه وألوى طبَقًا ما ترى منهن إلا الحَلَقًا وشَهدْتُ الخيل في مَلْمُومَة ۗ من نَجيع ِ الموتِ كأُسًا ۚ دَهَمَا يَنَسَاقَوْنَ بِأَطْرَافِ القَنَا ويردّ اللهُوُ عنى الأَنْفَـــا فطِرادُ الخيلِ قد يُؤْنِقُني بمُشيح البَيْض حتَّى يَتركوا لسيوفِ الهِنْد فيها طُرُقًا فكأنَّى من غدد وافقتها مثل ما وافَقَ شَنَّ طَبَقَا

1 -- 17/4

[ ذكر الحبر عن وقوع الحلاف بين الأزارقة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب

<sup>(</sup>١) ١ : و هل أتانا اللوف ۽ ، وسقط البيت الأول .

۳۰۱ ۷۷ ت

قَـطَـرَىَّ بن الفُحِـاءَة، فخَـالله بعضهم واعتزله، وبايع عبد رَبَـه (١٠ الكبير، وأقام بعضُهم على بيعة قطرى .

« ذكر الحبر عن ذلك، وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف
 بينهم حتى صار أمرهم إلى الهلاك :

ذكر هشام "عن أني مخنف، عن يوسف بن يزيد، أن المهلب أقام بسابور ققاتل قطرياً وأصحابه من الأنارقة بعد ماصرف الحجاج عتاب بن ورقاء عن عسكره نحوا من سنة . ثم إنه زاحمه مي يوم البستان فقاتلهم قتالا شديداً ، وكانت كرمان في أيدى الحوارج ، وفارس في يد المهلب ، فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به ، لا يأتيهم من فارس مادة ، وبَعَدُت الله عنهم منه وربعه المهلب حتى نزل بيرفت ويعهم المهلب حتى نزل بجيرفت وجيوفت مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً ، بحيرفت عن فارس كالها في يدى المهلب بعث الحجاج عليها عمالة وأخذها من المهلب، فبلغ ذلك عبد الملك ، فكتب المهل الحجاج :

أما بعد ، فدَّعُ بيند المهلَّب خراجَ جبال فارسَّ ، فإنه لا بد للجيش ١٠.٠٤/٣ من قوَّة ، ولصاحب الجيش من معوفة ، ودعْ لَه كُورَة فَسَسَاوَدَرَامِجُرْدَ ، وكورة إصْطلَخْسُ .

> فتركتها المملسّب، فبعث المهلّب عليها عمّالته، فكانت له قوّةً على عدّوه وما يصلحه، فني ذلك يقول شاعرُ الأزدوهو يعاتب المهلب:

> نقائِلُ عن قُصورِ دَرَابَجرِدِ وَفَجْبِي للمُغيرَةِ والرُّقَادِ وكان الرُّقاد بنُ زياد بن همام – رجل من العتميك – كريمًا على المهلَّب ، وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة ، وكتب إلى المهلب : أما بعد ، فإنك والله لو شت فها أرى لقد اصطلمتَ هذه الحارجة الماوقة ، ولكشك تحبّ طول بقائهم لتأكل الأرض حولك، وقد بعث إليك البراء بن

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط ، وعبد رب ۾ . (١) ا ، ط ، وبعد ۾ ، وأثبت ما في ب ، ف.

٧٧ <del>٤</del> - ٣٠٧

قبيصة ليُنْمهضك إليهم ، فانهض إليهم إذا قَدَم عليك بجميع المسلمين ، ثمّ جاهدهم أشد الجهاد . وإيناك والعيلل والأباطيل ، والأمور التي ليست لك عندى بسائغة ولا جائزة ؛ والسلام .

فأخرج المهلب بنيه ؛ كلّ ابن له فى كتبية، وأخرج الناس على راياتهم المدهرة ومتصافّهم وأخماسهم، وجاء البتراء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب ، والرّجال على الرجال، فيقتلون أشدا أن قتال رآمالناس من صلاة الغداة إلى النصاف النهار ، ثم انصر قوا فجاء البتراء بن قبيصة إلى المهلب فقال له : لا والله ما رأيت كبتنيك فرسانًا قط ، ولا كفرسانيك فرسانيا قط ، ولا كفرسانيك من العرب فرسانيا قط ، ولا رأيت مثل قرم يقاتلونك قط أصبر ولا أباس ، أنت والله المعذور . فرجع بالناس المهلب، حتى إذا كان عند العصر خرج إليهم بالناس وبنيه فى كتائبهم، فقاتلوه كتالم فى أول مرة .

قال أبو مختف: وجد ثنى أبو المغلّس الكنانى ، عن عمه أبى طلحة ، قال : خوبجت كتيبة من كتائبنا ، فاشتلا بينهما القتال ، فأحدث كل واحدة منهما لا تصدُّ عن الأخرى ، فاقتتلتا حى حجز الليل فأخدت كل واحدة منهما لا تصدُّ عن أثم ؟ فقال هؤلاء: نحن من بنى تمم ؛ وقال هؤلاء : نحن من بنى تمم ؛ فانصر فوا عند المساء ، قال المهلّب للبراء : كيف رأيت ؟ قال : رأيت قوماً والله ما يعينك عليهم إلا الله . فأحسن إلى البراء بن قبيصة وأجازه ، وحملة وكساه ، وأمر له بعشرة آلاف درهم ، ثم انصرف إلى الحجاج فأناه بعدر المهلّب ، وأخبره بما رأى ، وكتب المهلّب إلى الحجاج :

أمابعد، فقد أتانى كتابُ الأمير أصلحه الله ، واتهامه إبّاى فى هذه الخارجة المارقة ، وأمرنى الأمير بالنهوض إليهم ، وإشهاد رسوله ذاك ، وقد فعلت : فليسأله عمارأى ، فأما أنا فوالله لو كنت أقد رعلى استئصالهم و إزالتهم عن مكانهم ثم أسكت عن ذلك لقد غششت المسلمين ، وما وفيت ُ

<sup>(</sup>١) بعدها في ب ، ٺ : و وأعظم ۽ .

4.4

لأمير المؤمنين، ولا نصحتُ للأمير (١) ــ أصلحه الله ــ فعاذ الله أن يكون هذا من رأى ، ولا مما أدين الله به ، والسلام .

ثُمَّ إِنَّ المهلبِ قاتلهم بها تُمانية عشر شهراً لا يستقلُّ منهم شيئًا ، ولا يرى في موطن يُسْقَعِون له ولن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يَـرَّدُعُـونِهِم به ويَـكَفُـّونِهِم عنهم .

ثُمَّ إِنَّ رَجِلاً منهم كان عاملا لقَـطَرَى على ناحية من كرِرْمان خرج في سَريّة لهم ينُّدعيَ المُتَعَمَّطُترَ من بني ضَيَّة، فقَـتَل رجلا قد كَان ذا بأسّ من الحوارج ، ودخل منهم في ولاية ، فقتله المُقَعَّطُرُ ، فوتَسِت الحوارج إلى قَطَرَى ، فَذَكروا له ذلك، وقالوا: أمكنا من الضّي نقتله بصاحبنا، فقال لم: ما أرى أن أفعل ؛ رجل " تأوَّل فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه ، وهو من ذوي الفضل منكم ، والسابقة فيكم ، قالوا : بلي ؛ قال لهم : لا ، فوقع الاختلاف بينَهم ، فولَّـوا عبدُ ربَّـه الكبير ، وخلعوا فَـَطَـريًّا ، وبايع قطريًّا منهم عصابةٌ " نحوًا من ربعهم أو خمسهم ، فقاتلهم نحوًا من شهر عُمَّدوةً وعَشْية . فكتب بذلك المهلّبُ إلى الحجّاج :

أما بعد ، فإن الله قد ألقى بأس َ الحوارج بينهم ، فخلع عظمهُم قطريًّا وبايعوا عبد ربُّ ، وبقيت عصابة منهم مع قطريٌ ، فهم يقاتل بعضهم بعضًا غُدُوًا وعشيًا ، وقد رجوتُ أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم ١٠٠٠/٧ إن شاء الله ؛ والسلام .

فكتب إليه:

أما بعد فقد بلغني كتابُك تَـذكر فيه اختلافَ الحوارج بينها ، فإذا أتاك كتابي هذا فناهيضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا ، فتكون مثُونتهم عليك أشد ، والسلام .

أما بعد ، فقد بلغني كتابُ الأمير ، وكلِّ ما فيه قد فهمتُ ، ولستُ أرى أن أقاتلهم ما داموا يَقتل بعضُهم بعضًا ، وينقص بعضهم عدد د بعض ، فإن تموا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهتُم ، وإن اجتسَعوا لم

<sup>(</sup>١) ١: «الأمير».

يجتمعوا إلا وقد رقتَّق بعضُهم بعضًا ، فأناه ضُهم على تفيئة (١) ذلك ، وهم أهون ما كانوا وأضعمَهُ شوكة "، إن شاء الله ، والسلام .

فكفّ عنه الحجّاج ، وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحرُّكهم .

ثُمَّ إِنَّ قَطَرَيًّا خرج بمن اتبعه نحوطتبرستان ، وبايع عامّتهم عبد رَبِّه الكبير ، فنهض إليهم المهلب ، فقاتلوه قتالا شديداً . ثمَّ إنَّ الله قتلهم فلم ينجُ منهم إلا ٌ قليل ؛ وأخذ عسكرهم وما فيه وسُبُّوا ، لأنهم كانوا يَسبون المسلمين . وقال كعبَّ الأشقريّ ــ والأشقرَ بطنٌّ من الأزد ــ يذكر يومَّ رامتهُرْمُزْ ، وأيام سابور ، وأيام جيرَفْتَ (٢):

> عُلَقْتُ خَوْدًا بِأَعْلِ الطُّف مَنزِلُهَا دُرْماً مَنَاكِبُهَا رَبًّا مَآكِمُهَا

وقد تركَّتُ بشطُّ الزَّابِييْنِ لها واخترت دارًا ما حيُّ أَسَرُ بهم لمَّا نَبَتْ بي بالأدى سِرْتُ مُنتجِعاً أبا سعيد فإني جئت منتجعاً لولا المهلُّبُ مَا زُرُّنَا بِالادَهُمُ

فما من الناس من حيّ عَلِيمتُهُمْ

أَحِيَتْهُم بسجَال مِن نَدَاكُ كما

يا حَفْصَ إِنى عَدَانى عنكم السفرُ وَقَدْ أَرِقْتُ فَآذَى عَيْنِيَ السهرُ (٣) عُلَّقْتَ ياكعبُ بعد الشَّبيبِ غانِيَةً والظُّبيبُ فيه عن الأَهواد مزْدَجي أَمْسُكُ أَنتَ عنها بالَّذي عَهدَتْ الم حَبْلها إِذ نَأَتْكَ اليومَ مُنْبَتِرُ في غُرِفَة دونها الأبوابُ والحَجُراً! تكاد إذ نهضَتْ للمشي تنبير دارًا مِا يُسْعَدُ البَادُونَ والحَضَر ما زال فيهم لن نختارُهُمْ خِيرُ وطَالِبُ الدخير مُرْتادٌ ومُنتَظرُ أَرجُو نَوالَكَ لمَّا مَسَّنى الضَّرَدُ ما دامت الأرض فيها المائه والشمجرُ إلا يُرَى فِيهم من سَيْبِكم أَثرُ تحيًا البلادُ إذا ما مسَّها المطرُ

> (٢) بمدها في ب ع ف : وقصياءً ع . (۱) أي بدذاك .

 <sup>(</sup> ٣ ) مطلم القصيدة في الكامل ٣ : ٣ ، ٤ ، وأبيات منها في الأغان ١٤ : ٢٨٥ ، ٢٨٥ . وفي الكامل : ووقد مهرت فأودى عيني السهر ، وعداني : صرفي وشغلي .

<sup>(</sup> ع ) في الأغاني : ٥ ذكرت خردًا ي .

فضلا من الله في كفِّيكَ يَبْتَكِرُ لعلُّهُ بعد وهي العظم ينجبرُ ظنی فللهِ دَرِّی کیف آتمِرُ كالشمس هِرْ كولةٌ في طَرَّ فها فَترُ ١١٠) وآخرون لهم من سَيْبك الغُرَر شُمُّ العَرَانينِ في أخلاقهم يَسَرُ ف حِين لا حَدَثُ في الحرب يَنَّثرُ ١٠١٠/٢ فما لأَمرِهمُ وردُّ ولا صَدَرُ وعَضَّتِ الحربُ أَهلَ المصرِ فانجحروا مِثل النساء رجال ما بهم غِيرُ أَمرُ تُشَمُّ في أمثالِهِ الأُزُر فَشمَّر الشيخُ لما أعظمَ الخَطَر حتى تفاقم أمرٌ كان يُحتَقرُ واستُنفر الناسُ تاراتِ فما نَفَرُوا عَنه وليس به في مِثلهِ قِصَر فيهم صنائع مما كان يُلنَّخَــرُ ١٠١١/٢ فأصبَحُوا من وراء الجسر قدعَبرُوا وتحتَهُنَّ لُيُوتٌ في الوغَى وُقَــرُ حتى إذا خَلَّفُوا الأَّهوازَ واجتمعوا بِرَامَهُرْمُزَ وافَاهُمْ بِهَا الخبرُ نَعِيُّ بِشرِ فجال القومُ وانصدعوا إلا بَقابا إذا ما ذُكِّرُوا ذَكُّرُوا يَنوِي الوفاء ولم نغْلِرْ كما غَلَرُوا

إنى الأَرجو إذا ما فاقَةٌ نزَلَتُ فاجبر أخاً لك أوهَى الفقر قوَّته جَفًا ذُوُو نَسَى عنَّى وأخلفَنى يا واهِبَ القَينةِ الحَسناءِ مُشَّتُها وما تزال بُدُورٌ منك رائحــة نماك للمجد أملاك ورثتهم ثارُوا بقَتْلَى وأوتار تُعدُدُها واستسلم الناسُ إذ حلُّ العدوُّ بهم وما تبجاوز باب الجسر من أحد وأدخل الخوف أجواف البيوت على واشتدَّتِ الحربُ والبَلوَى وحلَّ بنا نظلٌ من دون خفض مُعصبين بهم كنا نهَوَّنُ قَبلَ اليومِ شَأْنَهُمُ لمَّا وَهَنَّا وقد حُلُّوا بساحتِنَا نادَى امرةٌ لاخلاَف في عَشِيرَتِه أفشى هنالك ممًّا كان مذ عصروا تلبُّسُوا لقِراع الحرب بَزُّتَها ساروا بالوية للمجد قد رُفِعْت ثم استمرُّ بنا راضٍ ببيعتِه

<sup>(</sup>١) المركولة : الحسنة الجسم والخلق والمشية .

شُبَّتْ لنا ولهم نارٌ لهــا شَررُ حتى اجتمعنا بسَابورِ الجنودوقد جِنَّ نقارعُهُمْ ما مثلُّهم بَشَرُ نَلقَى مساعِيرَ أَبطالاً كأَنهمُ مُستأْنِفِي اللَّهِلِ حتَّى أَسْفَرَ السَّحَرُ نُسْقَى ونَسْقِيهِمُ سَمًّا عَلَى حَنَقِ مِنًّا ومنهم دِماء سَفكهَا هـــترُّ قَتْلَى هنالك لا عقلٌ ولا قَـــوَدُ منَّا ليوث إذا ما أَقدَموا جَسروا حتى تُنَحُّوا لنا عنها تسوقهم عند الطُّعان ولا المكرُّ الذي مَكَرُوا لم يُغنِ عنهم غدّاةَ التلُّ كيدُهُمُ حولَ المهلُّبِ حتى نَوَّرَ القمرُ بِاتَتْ كَتَانْبُنَا تُرْدِى مُسُوِّمَةً وحالَ دونهُم الأنهارُ والجدُرُ هناك ولَّوَّا حِزَاناً بعد ما فَرحوا بكازَرُونَ فما عزُّوا ولا ظفروا(١) عبُّوا جنودَهمُ بالسَّفح إذ نَزلوا ظنُّوا بِأَن يُنصَرُوا فيها فما نُصِرُوا وقد لقوا مُصْسبدَقاً منا عنزلة أمد بسفك دماء الناس قد زُيْرُوا بنشت بارين يوم الشعب إذلُحقت فيهم على من يقاسي حربهم صَعَرُ لَا قَوْا كَتَائِبَ لا يُخلُونَ ثُغْرَهُمُ والعاطفين إذا ما ضيّع الدَّبرُّ القدمين إذ ما خيلهم وردّت ولُّوا خَزُايَا وقد فلُّوا وقد قُهِرُوا وفي جُبيْرِينَ إِذْ صِفُّوا بزَحفهم واللهِ ما نزلوا يوماً بساحَتِنا إِلاًّ أَصابَهمُ من حربنا ظَفَرُ تَرُوحُ منا مساعِيرٌ وتَنَبْتَكُرُ نَنْفِيهِمُ بالقَنا عن كلُّ منزِلةٍ تحو الحروب فما نجّاهم الحلر ولوا حذارًا وقد هَزُّوا أَسِنتُنَا صَلْتُ الجبين طويلُ الباع ذوفُرَحِ ۖ ضَخْمُ الدُّسيعَة لا وَانِ ولا غُمُرُ ٢١ مُجَرَّبُ الحربِ ميمونًا نَقِيبتُ لَهُ لِيُسْتَخَفُّ ولا من رأيهِ البَطَرُ يُقارِعُ الحربَ أطوارًا ويأْتُمُ ١٠١٤/٢ وفي ثلاثِ سنين يَستدِيمُ بنا

1-17/4

1-14/4

<sup>(</sup>١) الأغانى: ﴿ وَمَا نُصْرُوا ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) النسيمة : مجتمع الكتفين ، يقال ذلك الرجل الجواد .

وفى الليالي وفي الأبَّام مُعْتَبِرُ إِنَّ المُحارِبَ يَستأْنَى ويَنتظرُ وقد تبيَّن ما يأتي وما ينُرُ وقد تقاربتِ الآجالُ والقدرُ وقبل ذلك كانت بيننا يمردا لا تَسْتَفِيقُ عِيونً كلُّما ذُكِرُوا قتلي مضي لهم حولان ما قُبروا نُبقِي عليهم وما يبقون إن قَلَرُوا ١٠١٥/٢ ولا نقيلُهم يوماً إذا عثرُوا ولا لهم عندنا عثرٌ لو اعتلّروا كالبرق يلمعُ حتى يَشْخَصَ البصرُ كلاً الفريقين تُتلى فيهم السُّورُ مَثَّنى الزوامل بهدى صفَّهم وُمُو (٢) حيُّ من الأَزْد فيا نابَهُمْ صبُرُ تُشاطُ فيه نُفوسُ حين تَبتكر بالمشرق ونارُ الحرب تُسْتَعِرُ ف حُومة الموت إلا الصارم الذُّكُّرُ ٢٠١٠/٢ وبيننا ثَمَّ من صُمُّ الفَّنا كِسَرُ كأتمسا فوقها الجادي يعتصر تَشفى صُدُورَ رجال طالما وُترُوا

يقولُ إِنَّ غَدًا مُبْدِ لناظرهِ دعوا التَّنابُعَ والإسراع وارتَقبُوا حتى أتته أمورٌ عندها فرجً لما زُوَاهمُ إلى كَرمانَ وانصدعوا سرنا إليهم عثل الموج وازدكفوا وزادَنَا حَنقاً قَتــلَى نُذُكَّرُها إذا ذَكَرِنا جَرُوزًا واللَّمِنَ ما تأتى علينا حزازات النفوس فما ولا يُقيلونَنَا في الحرب عَشرَتَنا لا عُذْرَ يُقبَلُ منَّا دون أنفسِنا صفًّانِ بالقاع كالطُّودينِ بينهما على بصائر كلُّ غيرُ تاركها عَشُونَ فِي البَيضِ والأَبدانِ إِذْ وردُوا وشيخنـــا حوله منَّا مُلمُلَمةً فى موطن يقطعُ الأَبطال مَنظَرُهُ ما زال منَّا رجالٌ ثُمَّ نَضْرِبهُمْ وباد کلٌ سلاح پُستعان به نَدُوسُهُمْ بِعَنَاجِيجِ مُجَفَّقَةِ يغشَيْنَ قتلي وعَقرَى ما بها رَمَقُ قتلى بقتلى قِصاصٌ يُستقادُ ما

<sup>(</sup>١) المُثر : جمع مثرة؛ وهي الذحل والعداوة .

<sup>(</sup> Y ) الزوامل : جمع زاملة ؛ وهو البعير يحمل الطعام والمتاع .

للطير فيها وفي أجسادهم جُزَرُ ف مغرَّكٍ تَحْسَبُ القتلي بساحَتهِ أَعجازَ نخل زَفَتْهُ الربحُ يَنعقرُ قد كان للأزد فيها الحمدُ والظُّفَر في كلُّ يوم تُلاق الأَّرْدُ مُفظِعةً يَشيبُ في ساعة من هولها الشعرُ إذا قُرومُهم يومَ الوغي خطروا يوماً إذا شَمَّرَتْ حربٌ لها دِرَرُ حى بأسيافِهم يَبغونَ مَجلَهُم إِنَّ المكارمَ في المكروهِ تُبتَّدَلُ لولا المهلُّب للجيش الَّذي وردوا أنهارَ كَرْمَانَ بعد اللهِ ما صدرُوا بالمُحْكَمَاتِ ولم نكْفُرْ كما كَفَرُوا جاروا عن القصد والإسلام واتَّبعوا ييناً يُخَالفُ ما جاءت به النُّلُهُ

وقال الطفير بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد ربّ (١) الكبير وأصحابه، وذهاب قَـَطَـرَى في الأرض واتباعهم إياه ومراوغته إياهم : لقد منَّ منَّا عبدَ ربَّ وجنساهُ عقابٌ فأمسى سُبيهُم في المقاسم سها لهم بالجيش حتى أزّاحَهُم بكرمانَ عن مثوّى من الأرض ناعم

وما قَطَرَى الكُفر إلَّا نَعَامَة طريدٌ يُدوّى لبله غير نائِم إذا فرّ منًّا هارباً كان وَجْهُهُ طريقاً سوى قصدِ الهُدى والمعالِم فليس بمنجِيهِ الفرادُ وإنْ جَرَتْ به الفُلكُ في لُجٍّ من البحر دائم

مُجاورينَ مِا خَيلاً مُعَفَّرَةً وفي مواطِنَ قبلَ اليوم قد مَملَفتْ والأَّزُدُ قومى خيارُ القوم قد علموا ١٠١٧/٢ فيهم مَعاقِلُ من عِزُّ يلاذُ بهما

إنَّا اعتَصَمَّنَا بحبل اللهِ إذ جحَلوا

[ ذكر الحبر عن هلاك قطري وأصحابه ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كانت هكسكة قبطري وعبيدة بن هلال وعبد ربّ الكبير ومن كان معهم من الأزارقة .

(١) كذا في م، وفي ط: وعدرب،

1-14/4

ه ذكر سب مهلتكيهم (۱):

وكان سبب ذلك أن آمر (۱) الذين ذكر أن خيرهم من الأزاوقة لما تشتب بالاختلاف الذي حدث بينهم بكرمان فصار بعضهم مع عبد ربته الكبير وبعضهم مع قطري ووهي أمر قطري ، توجه يريد طبيرستان، وبلغ أمره المجاع، فرجة سفيا في دوية على المجاع، فرجة سفيا في دوية أمره سفيان بن الأبرد، ووجة معه جيشا من أهل الشأم عظياً (۱) في طلب قمطري، ابن الأشعث وهو على جيش لأهل الكوفة بطبيرستان ، أن اسمم وأطبع ابن الأشعث وهو على جيش لأهل الكوفة بطبيرستان ، أن اسمم وأطبع لمن شعاب طبيرستان ، فقاتلوه ، فتفرق عنه أصحابه ، ووقع عن دابته في من شعاب طبيرستان ، فقاتلوه ، فتفرق عنه أصحابه ، ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتلد هدي الموقة بن ميحصن من شعاب طبيرستان والمراقة بالكوفة المؤلفة المناهدة بن ميحصن عربة هري ولم أعرفه ، ونظرت إلى خمس عشرة أمرأة عربية هي في المحالة المراقة بن معجوزة عربية هي في المحالة ، فعل ما عدا عجوزة في "، فحملت عليه" ، فحملت عليه قال فعرفة إلى أسفان بن الأبرد .

بهن ما دارتُ بهن منه انتحت لى بسيفها (\*) العجوزُ فتضرب به عنى ، ١٠١٩/٧ فقط من المغفر ، وقط من جلدة "من حكثى ، وأختليج السيف فأضرب به وجهتها ، فأصاب قبحف رأسها ، فوقعت ميتة "، وأقبلتُ بالفتيتات حتى دفعتهن إلى سُفيان وإنه ليضحكُ من العجوز ، وقال : ما أردت (١) إلى قتل هذه أخزاها الله – فقلت : أوما رأيت أصلحك الله ضربتها إياى ! والله إن كادت لتقتلني ، قال : قد رأيتُ، فوالله ما ألومك على فعلك، أبعد ما الله . وبأتى قطريًا حيث تسدهدى من الشعب علج من أهل البلد ، فقال له قطرى : اسقنى من الماء – وقد كان اشتد عطشه – فقال : أعطى شيئًا حتى أسقيك ، فقال : ويَسْحَك ؛ والله ما معى إلا ما ترى من صلاحي ، فأنا مئوتيكم إذا

<sup>(</sup>۱) ا: د ملکهم ی، ب، ف: ۵ ملاکهم ۵.

<sup>(</sup>٢) ت: والأمراء ي.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وعظياً من أهل الشام ، .

<sup>(</sup>٤) ب، ف يوثيلطي، أ، س يوفلطه ي

<sup>(</sup>ه) س: دسيفها ع. (٦) ب: ۵ أردت ع.

ستة ٧٧ 71.

أتيتني بماء ، قال : لا ، بل أعطنيه الآن ، قال : لا ، ولكن اثنني بماء قبلُ ، فانطلق العلُّج حتى أشرف على قـَطَـرَى ، ثمَّ حدر عليه حـَجَـرَأُ عظيماً من فوقه تدهداً اه عليه ، فأصاب إحدى وركيه فأوهمه ، وصاح بالناس . فأقبلوا نحوَه . والعلاُّءُ حينئذ لا يعرف قَـطَريًّا ، غيرَ أنه يظنُّ أنه من أشرافهم لحسن هيئته ، وكمال سلاحيه . فلفع إليه نفرٌ من أهل الكوفة فابتَـَـدروه فقتاوه ، منهم سـَـوْرة بن أبجر التميّميّ ، وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنتَف ، والصباح بن محمَّد بن الأشعث. وباذام مولَى بني الأشعث ، ١٠٢٠/٧ وعمر بن أبي الصَّلْت بن كنارا مولتي بني نصر بن معاوية ، وهو من الدَّ هاقين ، فكل هؤلاء ادَّعـَوا قتلـه . فدفع إليهم أبو الجـّـهـُم بن كنانة الكلبيّ – وكلهم يزعم أنه قاتله ـ فقال لهم: ادفعوه إلى ّحتى تصطلحوا ، فدفعوه إليه .

فأقبل به إلى إسحاق بن محمد - وهو على أهل الكوفة - ولم يأته جعفر لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك ــ وكان لا يكلمه . وكان جعفر مع سُفيان بن الأبرد، ولم يكن معه إسحاق : وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالرى ، فلما مر" سفيان بأهل الرَّىّ انتخب فرسانهم بأمر الحجاّج ، فسار بهم معه ، فلما أتى القوم " بالرأس فاختصموا فيه إليه وهو في يدى" (١) أبي الحمه م (١) بن كنانة الكلبي ، قال له: امض به أنت . ودع هؤلاء المختلفين ، فخرج برأس قَطَرَى حيى قدم به على الحجيَّاج، ثمَّ أنَّى به عبد الملك بن مروان ، فألحيق فى ألفين ، وأعطى قطما(٢) \_ يعنى أنه يفرض للصِّغار في الدّيوان \_ وجاء جعفر إلى سُفْيان فقال له : أصلحك الله ! إن قَطَر يًّا كان أصاب والدى فلم يكن لى هم غيره ، فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين اد عبوا قتله ، فسلمهم ، ألم أكن أمامهم حتى بدرتُهم فضربتُه ضربة "فصرعتُه ، ثم جاءوني بعد ، فأقبلوا يضر بونه بأسيافهم ! فإن أقرُّوا لى بهذا فقد صَدَّقوا . وإن أبَّوا فأنا أحلف بالله أنى صاحبه ، وإلا فلميحلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه ، وأنهم لايعرفون ما أقول ، ولاحق لي فيه . قال : جثت الآن وقد سرَّحنا بالرأس . فانصرَّفَ عنه فقال له أصحابه : أما والله إنك لأخلق القوم أن تكون صاحبه .

<sup>(</sup>۱) ب، ن ، ويده .

<sup>(</sup>٢) س: ٥ جهم ٥ .

م إن سنميان بن الأبرد أقبل منصرفًا إلى عسكر عبيدة بن هلال ، وقد تحصن في قسر بشعبان بن ١٠٢١/٧ الوقد تحصن في قسر بشعبان بن ١٠٢١/٧ الأبرد سار بنا أليهم حتى أحقطنا بهم ، ثم أمر منادية فنادى فيهم : أيسا ربحل قتل صاحبة ثم خرج إلينا فهو آمن ؛ فقال عبيدة بن هلال :

لَمُمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة لذى الشَّكَ منها في الصَّدُورِ غَلِلُ لَمَمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة وفارقتُ دِينى إنَّى لجهولُ إلى الله أَشكو ما ترى بجاينا تساوَك هزلَى مُحَهِنُ قلبلُ (١) تماوَك هزلَى مُحَهِنُ قلبلُ (١) فإنْ بكُ أَفناها الحِصارُ فربِّما تَشَحَّطَ فيا بينهنَّ قتبلُ وقد كنَّ منا إن يُقَدَّنَ على الرَجَى لهنَّ ببَلُوابِ التِبابِ صَهيلُ فحاصرَم حتى جهلوا ، وأكلوا دوابيهم . ثم إنهم خرجوا إليه فقاتلوه ، فقالهم وبعث برعوسهم إلى الحجاج ، ثم دخل إلى دُنباونَلُه وطَبَرَسِتان ، فقالهم وبعث برعوسهم إلى الحجاج ، ثم دخل إلى دُنباونَلُه وطَبَرَسِتان ،

. . .

[ ذكر الحبر عن مقتل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسبد ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قسَّمَلَ بُكيرٌ بنُ وِشِاحِ السعديّ أُميةَ بنَ ٢٠٢/٢ عبد الله بن خالد بن أسيد :

دكر سبب قتله إياه .

وكان سبب ذلك في أذكر على " بن محمد، عن المفضّل بن محمد فأن المنقبّل بن محمد فأن المية بن عبد الله بن عبد الله بن مروان على خراسان ، ولم بكيراً غزو ما وراء النهر ، وقد كان ولاه قبل ذلك طُنخارستان ، فتجهّز للخروج إليها ، وأنفق نفقة كثيرة " ، فوشى به إليه بحير بن ورقاء العدر كي على ما بيسّت قبل ، فأمرة أميّة بالمقام .

 <sup>(</sup>١) النساوك : السير الصنعيف ، والبيت في السان (صوك) بنسيته إلى عبيد الله بن الحر
 إلحني .

YY 2... "Y1 Y

فلما ولاً"ه غزوً ما وراء النهر تجهّز وتكلف الخيل والسلاح، وادَّان من رجال ِ السُّعْدُ وتجارِهم ، فقال بحير لأميَّة : إن َّ صار بينك وبينه النهر وليَّ الملوكَ خلع الحليفة ودَّعا لل نفسه ، فأرسل إليه أمية : أقم لعلى أغزو فتكون معى، فغضب بكير وقال : كأنه يُشارُّني . وكان عَنَابُ اللَّقَاوة الغُدَّانيّ استدان ليخرج مع بكير ، فلما أقام أخذه غرماؤه ، فحبيس فأدى عنه بُكير وخرج ، ثمَّ أَجمَعُ أُميَّةً على الغَرُّو. قال : فأمر بالجَهاز ليغزوَ بخارَى ، ثم يأتى موسى بن عبد الله بن خازم بالتُّرْميذ ، فاستعد الناسُ وتبجهـزوا، واستخلف على خراسان ابنته زياداً ، وسار معه بكير فعسكر بكشهاهن ، فأقام أيامًا، ثمَّ أمر بالرحيل ، فقال له بحير : إنَّى لا آمن أن يتخلف الناس فقل لبُّكمَير : فلتكن في الساقة ولتحشر الناس . قال : فأمره أميَّة فكان على الساقة حتى أتى النهر ، فقال له أمية : اقطع يا بكير ؛ فقال عنَّاب اللَّقوة الغُلانيّ: أصلتَ الله الأمير ! اعبر ثمّ يتعبرُ الناسُ بعدل . فعبر ثمّ عبر الناس، فقال أمية لكير: قد خفت ألّا يضبط ابني عمله وهو غلام حدث، فارجع إلى مرو ۚ فَاكْفُونِيهَا فقد ولَّمْيَتُكُمُّها ، فزيِّنْ ابْنَى وقم بأمرِه. فانتَّخب بكير فُرِسَانَنَّا مَن فَرُسَانَ خُرَاسَانَ قَدْ كَانَ عَرْفِهِم وَوَثَّيِقَ بِهُمْ وَعِبْرَ ، وَمَضَى أَمْيَةً إلى بُخارَى وعلى مقدَّمته أبو خالد ثابت مولى خُزَاعة . فقال عتَّاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضى أمية : إنا قتلنا أنفسنا وعشائر نا حتى ضبطنا خُراسان، ثم طلبنا أميراً من قُريش يجمع أمرنا ، فجاءنا أميرٌ يَلَعَبَ بَنا يحوّلنا من سجن إلى سجن ، قال : فما ترى ؟ قال:أحرق"(١) هذه السفن ، وامضٍ إلى مترُّوَّ فاخلع أمية، وتقيم بمروَ تأكلها إلى بوم ما؛ قال : فقال الأحنف بن عبدالله العنبريّ: الرأى ما رأى عناب ، فقال بكير : إنّى أخاف أن يتهلك هؤلاء الفُرُسان الذين معى ، فقال : أتخاف عدم الرَّجال ! أنا آتيك من أَهل مروَّ بما شئت إن هلك من مؤلاء الذين معك، قال : يهلك المسلمين؛ قال : إنما يكفيك أن ينادى منَّادٍ : مَن أسلمَ رفعْنا عنه الخَرَاجِ فيأتيك خمسون ألفًّا من المصلين أسمَع لك من هؤلاء وأطوع ؛ قال: فيهلك أمية ُ ومَن معه ؛ قال: وليم يَهليكون ولهم عُدة وعند دونسجدة وسلاح ظاهر وأداة كاملة، ليقاتلوا عن

1 - TT/Y

1.71/4

أنفسهم حتى يبلغوا الصين ! فأحرق بكير السفيُن ، ورجم إلى مرّو ، فأشخذ ابن أمية فحبسه ، ودعا الناس إلى خطع أمية فأجابوه ، وبلغ أمية ، فصالح الحلم أبحنارى على فد ية قليلة ، ورجع فأمر باتخاذ السفن ، فاتشخفت له وجمعت ، وقال لمن معه من وجوه تميم : ألا تعجبون من بكير ! إلى قلمت خراسان فحد رقم ، ورُفع عليه وشكى منه، وذكروا أموالا أصابها ، فأعرضت عن ذلك كله ، ثم لم أفتشه عن شيء ولا أحداً من تحاله ، ثم عرضت عليه شرطتى فأبى ، ثم أعمدت إلى مو ووليته الأمر ، فكفر ذلك كله ، ثم رددته إلى مرو ، ووليته الأمر ، فكفر ذلك كله ، وكافأنى بما ترون . فقال له قوم : أيها الأمير ، لم يكن هذا من شأنه ، إنما أشار عليه بإحراق السفن عتاب اللهوة ، فقال : وما عتاب إوهل (١٠ عتاب إلا دجاجة ١٠٢٥/٢

إِنَّ الحَوَاشِنَ تلقاها مجفَّفةً عُلْبَ الرَّقابِ على المنسوبةِ النَّجُبِ تركتَ أَمْرُكُ مِن جُبُنِ ومِن خَور وجثننَا حُمُقاً يا أَلاَم العربي الله رَاّيتَ جبالَ السَّقْلِ مُعْرَضةً وليت موسى ونوحاً عُكُوةَ النَّسَي وجثتَ ذيخاً مُغِلًّا ما تُكلمُنا وطِرْتَ من سَمَعْ البحرينِ كالخَرب أوعد وعيدك إلى سوف تَمرِ فنى تحت الخوافِق دون العارض اللجبي أوعد مشرفً عار نواهقه يفقى الكيبة بين العلو والخبي

قال : فلمّا تهيأت السفن ، عبّرَ أمية وأقبَّل إلى مروّ ، وترك موسى بن عبد الله ، وقال : اللهم " إنى أحسنت إلى بكير ، فكفّر إحسانى ، وصنع ما صنع ، اللهم اكفنيه .

فقال شّهاس بن دِثار – وكان رجع من سجسْنانَ بعد قتل ابن خازم ، ۱۰۲۰/۲ فغزا مع أمية : أيها الأمير ، أنا أكفيكه إنشاء الله . فقدَّ مَمه أمية ُنُ تمانماتُه ، فأقبل حتى نزل باسان وهى لبنى قصر ، وسار إليه بكيرٌ ومعه مُدركُ بن أنبف وأبوه

<sup>. (</sup>۲) ن : وذك . .

مع شهاس ، فقال : أما كان في تميم أحدً يحاربني غيرك ! ولامــه . فأرسل إليه شهاس : أنت ألوم وأسوأ صنيعاً مني ، لم تَهِن لأمية ولم تشكر له صنيعته بك ؛ قلدم فأكرمك ولم يتعرض لك ولا الأحد من عمَّ الله .

قال : فبيَّته بكير ففرَّق جمعته وقال : لا تَقتلُوا منهم أحداً ، وخلوا سلاحتهم، فكانوا إذا أخذوا رجلا سلسَّوه وخلُّوا عنه ، فتفرُّقوا ، ونـَزَّل شهاس في قرية لطيتيء يقال لها : بُوينَه ، وقدم أمية فنزل كَشَيًّاهن ، ورجع إليه شَمَّاس بن دثار فقد م أمية ثابت بن قطبة مولكي خُزاعة ، فلقيم بكير فأسر ثابتًا وفرَّق جمعته ، وخلى بكير سبيلَ ثابت ليبَّد كانت له عنده . قال : فرجع إلى أمية ، فأقبل أمية في الناس ، فقاتله بكيرً وعلى شُرطة بكير أبو رُستم الخليل بن أوْس العبَاشمي، فأبلي يومثذ ، فنادَوه: يا صاحب شرطة عارمة ﴿ وعارمة ُ جارية ُ بكير ﴿ فأحجَّم ۚ ، فقال له بكير : لا أَبْتَالَكُ ، لا يمهد ك نداء مؤلاء القوم ، فإن العارمة فسَحالا يمنعها ، فقد م الواء ك ، فقاتلوا حتى انحاز بكير فدخل الحائط، فنزل (١) السوق العتيقة ، ونزل أمية بـَاسـَانَ فكانوا يلتقون في ميدان ِ يَـزيدَ ، فانكشفوا يومَّا ، فحماهم بكير ، ١٠٢٧/٧ ثم التقلوا يوماً آخر في الميدان ، فضرب رجل من بني تميم على رجله فجعل يَسَحَبُّها ، وهُمُريم يَحميه، فقال الرجل : اللهم ّ أَيِّدُنا فَأُمِدُّنا بالملائكة ، فقال له هُريم : أيها الرَّجل ، قاتل عن نفسك ، فإن الملائكة في شُغْل عنك ، فتتَحاملَ ثُمَّ أعاد قولَه : اللهم أميدًا بالملائكة، فقال هُريم : لتَكُلُفن عني أو لأدعنتك والملائكة ، وَحماه ُ حَبّي ألحقته بالناس. قال : وفادى ربحلٌ من بني تميم : يا أميةٌ ، يا فاضحَ قريش ؛ فآلى أمية إن° ظَـَفــر به أن يذبحه ، فَتَظَفُّر بَه فذيحه بين شُرْفَتَنيُّن من المدينة ، ثمَّ التفَوا يومَّا آخر ، فضرب بكير بن وشاح ثابتَ بن قطبة على رأسه وانتمَى: أنا ابنُ وِشَاحٍ ؛ فحمل حُرُيث بن قطبة أخو ثابت على بكير ، فانحاز بكير ، وَانْكَشْفَ أَصِحَابُهُ ، وأَتْبِع حُرِيث بِكِيرًا حَتَّى بِلْغ القنطرة ، فناداه : أين يا بكير ؟ فكرَّ عليه ، فضرَبَهَ حريثٌ على رأمه ، فقطع المغفَّر ، وعَنْضٌ

السيفُ برأسه ، فصُرع ، فاحتملَـه أصحابُه ، فأدخلوه المدينة .

قال : فكانوا على ذلك يقاتلونهم ، وكان أصحابُ بكير يَّعَدُون مَتَفَشَّلِينَ في ثياب مصبَّغة ، وملاحف وازُرُ صُمْر وحُمْر ، فيجلسون على نواحى المدينة يتحدَّثُون، ويِّنادىمناه : مَن رَمَّى بسهم رَمَبِّنا إليه برأس ربحل من ولده وأهليه ؛ فلا يرميهم أخدً .

قال: فأشفق بكير ، وخاف إن طال الحصار أن يخذ له الناس ، فطلب الصلح ، وأحب ذلك أيضاً أصحاب أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة ، فقالوا لأمية : صالحه على أن يقضى عنه لأمية : صالحه على أن يقضى عنه أربعمائة ألف، ويصلح أصحابة ويوليه أيضاً أي كور خراسان أشاء ، ولا رابه منه ريب فهو آمين أربعين يوماً حتى ١٠٢٨/٢ يخرج عن مرو ، فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك ، وكتب له كتاباً على باب سنتجان (١) ، وذخل أمية للمائة .

قال: وقوم يقولون: لم يخرج بكير مع أمية غازياً ، ولكن أمية لما غزا استخلفه على مرو فخلعه ، فرجع أمية فقاتله ، ثم صالحه ودخل مرو ووقى أمية أبكير . وعاد إلى ماكان عليه من الإكرام وحسن الإذ أن ، وأوسل و وقى أمية أبكير . وعاد إلى ماكان عليه من الإكرام وحسن الإذ أن ، وأوسل لم عناب اللهوة ، فقال : أنت صاحب المشورة ، فقال : نعم أصلح الله وأحديت على غرمانى ، قال : ويم على ان خعت ما كان فى يدى ، وكشر كيبى ، وأحدث السفن والمسلمون فى بلاد العدو " وما خفت الله ! قال : قد كان ذلك ، فأستغير الله منال : كم دينك ؟ قال : عشرون ألفاً ؛ قال : نكف من غيش المسلمين وأقضى دينتك ؟ قال : عشرون ألفاً ؛ قال : نكف عن غيش المسلمين وأقضى دينتك ؟ قال : نم ، جعلى الله فدلك ! قال : فضحيك المسلمين وأقضى دينتك ؟ قال : نم ، جعلى الله فدلك ! قال : فضحيك أشية وقال : إن ظي بك غير ما تقول ، وسأقضى عنك . فأدى عنه عشرين ألفاً ، وكان أمية سهلا ليناسمخياً ، لم يُعط أحد " من محال خراسان بها مثل عطاياه ؛ قال : وكان مع ذلك ثقيلا عليهم ، كان فيه زهو شديد ، وكان يقول : ما أكتفي يخراسان الاستجيستان لمتطبخي . وعزل أمية جميل المه بحراسان المتطبح ي وعزل أمية بالمهامئل يقول : ما أكتفي ي بخراسان الاستجياء المهاهد . وعزل أمية بحيل

<sup>(</sup>۱) ا ، ب ، ف ؛ وشتجاره . (۲) بمنطاق ب ، ف ؛ و کلها ۽ .

۲۷ منة ۷۷

عن شرطته ، وولا ها عطاء بن أبي السانب ، وكتب إلى عبدالملك بما كان من أمر بكير وصفحه عنه ، فضرب عبد الملك بتعثاً إلى أسية بخراسان ، فتتجاعل الناس ، فأعطني شقيق بن سليل الاسدى جعدالته رجداً من جرم ، وأعطني شقيق بن سليل الاسدى جعدالته رجداً من بحرم ، وأعد أمية الناس بكير بوماً في المسجد وعنده ناس من بني بميم ، فذكروا شيدة أمية على الناس ، فلمدو ، وقالوا : سلط علينا الله هاقين في الجباة وبتحير وضرار بن حصرن وعبد العزيز بنجارية ابن قدامة في المسجد ، فنقل بحير ذلك إلى أمية ككذبه فاد عي شهادة ابن قدامة في المسجد ، فنقل بحير ذلك إلى أمية ككذبه فاد عي شهادة مؤاحم بن أبي المحبشر السلمي ، فدعا أمية مزاحما فسأله فقال : أصلح فسأله فقال : إمان يمزح ، فأعرض عنه أمية ، ثم أتاه بحير فقال : أصلح فسأله فقال : إن بكتراً والله قد دعاني إلى خلمك ، وقال : لولا متكانك لقتلت هذا القرشي واكدائه ووصلته .

قال : فأتاه بضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية فضها أن بكيرًا فل لهما : لو أطعتُسماني نقتلتُ هذا القرشيّ المختَّث ، وقد دعانا إلى المتَّلْك ، فقال أمية : أنّم أعلم وما شهد تم ، وما أظنُن هذا به وإن تركه ، وقد شهدتم بما شهدتم عجز و وقال لحاجبه عبيدة ولصاحب حرسه عطاء بن أبي السائب: إذا دخل بكير ، وبدل وشمردل ابنا أخيه ، فنهضتُ فخذوهم . وجلس أمية للناس ، وجاء بكير وابنا أخيه ، فلما جلسوا قام أمية عن سريره فلمنحل ، وخرج الناس وخرج بكير ، فحبسوه وابنتي أخيه ، فدعا أمية ببكير فقال : أنت القائل كنا وكذا ؟ قال : تمتَّبَتْ أصبلحك الله ولا تسمعن قول ابن المحلوقة ! فحبسه ، وأخذ جاريته العارمة قحبسها ، وحبس الأحنف ابن عبد الله العنبري ، وقال : أنت بمن أشار على بُكير بالخلية .

فلما كان من الغد أخرج بُكبَيرًا فشهد عليه بحيرٌ وضرار وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خلّمه والفتك به ، فقال: أصلحك الله ! تثبّتُ فإنّ هؤلاء أعدائى ، فقال أمية لزياد بن عُمّية – وهو رأسُ أهل العالية – ولابن والان العدوىّ – وهو يومئذ من رؤساء بنى تميم – ليعقوب بن خالد الذّهليّ:

أتقتلونه ؟ فلم يجيبوه ؛ فقال لبَحير : أتقتلُهُ ؟ قال : نعم ، فدفعه إليه ، فنهض يعقوبُ بن القَـعْـقّاع الأعـلم الأزُّديّ من مجلسه ـــوكانْ صديقاً لبُكـر ـــ فاحتَـضَن أميّة ، وقال : أَذكرك ألله أيها الأمير في بكير ، فقد أعطيته ما أعطيتَ من نفسك ، قال : يا يعقرب ما يقتله إلا قومه ، شهدوا عليه ، فقال عطاءٌ بن أبى السائب الليثيّ وهو على حَرَس أميّة : خلٌّ عن الأمير ؛ قال : لا ، فضر به عطاء بقائم السيف ، فأصاب أنفه فأدماه ، فخرج ، ثم قال لبحير : يا بحير ، إن الناس أعطوا بكيرًا ذمتهم في صلحه، وآنت منهم ، فلا تَخْفر ذَّمتك ؛ قال : يا يعقوب ، ما أعطيته ذمَّة " . ثُمَّ أنخذ بحير سيفّ بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار الرجمان تَرَّجُمُان ابن خازم، فقال له بكير : يا بحير ، إنك تُنفرق أمرَ بني سعد إن قتلتني ، فدع هذا القرشيُّ يلي مني ما يريد ؛ فقال بحير : لا والله يابن الإصبهانية لا تصلح ١٠٣١/٢ بنو سعد ما دُمناً حيَّيْن، قال : فشأنك يابن المحلوقة، فقتسَلَه، وذلك يوم جمعــة .

> وقتـَل أمية ابني أخى بكير ، ووهب جارية بكير العارمة َ لبـّحير ، وكلُّمرَّ أمية في الأحنف بن عبد الله العنبريّ ، فدعا به من السجن ، فقال : وأنتّ ممن أشار على بنُكسَير ، وشَـنَسَمه ، وقال : قد وهبتُك لهؤلاء . قال : ثمَّ وجَّه أميَّة أ رجلا من خُزاعة إلى موسى بن عبد الله بن خازم ، فقَـنَــَله عمرو بن خالد بن حُصِين (١١) الكلابي غيلة "، فتفرق جيشه ؛ فاستأمن طائفة " منهم موسى ، فصاروا معه ، ورجع بعضُهم إلى أمية .

وفي هذه السنة عبر النهرَ، نهـرَ بَـلَمْخ أمية للغَـزُّو، فحُوصِر حَمَّى جُـهـد هو وأصحابه ، ثم " نجوًا بعد ما أشرَفوا على الهلاك ؛ فانصرف والذين معه من الجُننْد إلى مروَّ. وقال عبد الرحمن بنُ خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يهجو أمية :

ثَوَابُ الشَّرُّ إِنَّ له ثُوابَ ا أَلَا أَيِلغُ أُمِيةً أَنَّ سيبجزي فلستُ بناظر منكَ العتَابا ومَن يَنظر عتابَكَ أَو يُردُّهُ

<sup>(</sup>١) ط: وحصن ٢٥ وانظر الفهرس.

محا المعروفَ منك خلالُ سُوْءِ مُنحتَ صَنِيعَهَا باباً فبابًا وَمَن سَمَّاكَ إِذْ قَسَمَ الأَسابِي أُمَيَّةَ إِذْ وُلِيدَتَ فقد أَصابا

\* \* \*

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة أبان بن عُمان ، وهو أميرٌ على المدينة ، وكان على الكوفة والبَّصْرة الحجّاج بن يوسف ، وعلى خُرُاسانَ أمية ابن عبد الله بن أسيد .

وحد آفی أحمد ُ بنُ ثابت، عمن حد ّنه، عن إسحاق بن عيسى ، عن آبى معشر، قال : حجّ أبان ُ بن عَمان وهو على المدينة بالناس حجّ تين سنة سحر وسبعين .

وقد قيل : إن ملاك شبيب كان فى سنة ثمان وسبعين، وكذلك قيل فى هلاك قبطترى وعبيدة بن هلاك وعبد ربه (١) الكبير .

0 0 0

وغـزا في هذه السنة الصائفة الوليد .

<sup>(</sup>١) كذا أن أ، وأن ط: وعبد ربه.

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

ذكر الخبر عن الكائن فى هذه السنة من الأحداث الجليلة فن ذلك عَزّلُ عبد الملك بن مروان أميّة بن عبد الله عن خُراسان وضمّة خُراسان وسيجستان إلى الحجّاج بن يوسف. فلما ضمّ ذلك إليه فرّق فيه عمّاله(١).

ذِكر الخبر عن العمّال الذين ولاّهم الحجّاج خُراسان وسجستان وذِكر السّب في توليته مَن ولاّه ذلك وشيئاً منــه

ذُكُ رَ أَنَّ الحُجاجِ لما فرغ من شَييب ومطرّف شَخَصَ من الكُوفة إلى البَصْرة ، واستَخلَف على الكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل - وقد قبل : إنه استخلف عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الخضري ، ثم عزله ، عزله ، وجعل مكانه المغيرة بن عبد الله - فقدم عليه المهاشّبُ بها ، وقد فرغ من ١٠٣٢/٢ الأزارة . [أمر] (١ الأزارة .

فقال هشام : حد تنى أبو مختف عن أبى المتخارق الراسبي ، أن الملتب بن أبى صفرة لما فرغ من الأزاوة قدم على الحجاج - وذلك سنة ثمان وسبعين - فأجلسه معه ، ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب المهلس، فأخذ الحجاج لا يتذكر له المهلس رجلا من أصحابه ببلاء حسن إلا صدقة الحجاج بلك، فحملتهم الحجاج واحسن عطاياهم ، وزاد في أعطياتهم ، م قال : هؤلاء أصحاب الفيال ، وأحتى بالأموال ، هؤلاء حساة الثغور، وغيظ الأعداء .

قال هشام عن أبى مخنف : قال يونس بن أبى إسحاق : وقد كان الحجاّج ولى المهلّب المجسّان مع خراسان، فقال له المهلّب : ألا أدلك على رجل هو أعلم بسجسّان من ، وقد كان ولى كابل وزابل ، وجبّاهم (1) وها، فيا ، (٢) من ا .

٧٨ قب **۴**٧٠

وقاتلَتهم وصالتحهتم ؟ قال له: بلي، فن هو ؟ قال عبيد الله بن أبي بتكثرة .

مم إنه بعث المهلب على خراسان وعيدالله بن أبي بتكرة على سجستان ، وكان العامل هنالك أمية بن عبدالله بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ، وكان عاملا لعبد الملك بن مروون ، لم يكن للحجاج شيء من أمره حين بعث على العراق حيى كانت تلك السنة ، فعزلته عبد الملك وجمع سلطانه للحجاج، فضى المهلب إلى خراسان ، وعبيد الله بن أبي بكرة إلى سيجستان ، فكث عبيد الله بن أبي بتكرة بني بتكرة بقية سنته .

فهذه رواية أبي ميخنسَف عن أبي المخارق ، وأما على" بن محمد فإنه ذكر ٨٠٣٤/ عن المفضّل بن محمد أن خُراسان وسيجستان جُمعِتا للحجّاج مع العراق في أول مسنة ثمان وسبعين بعد ما قتل الحوارج، فاستعمل عبيد الله بن أبي بكُمرة على خراسان ، والمهلسِّ بن أبي صفرة على سجستان، فكره المهلب سجستان ، فلق عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العبشمي - وكان على شُرْطة الحجاج -فقال : إنَّ الأمير ولَّاني سجستان ، وولي ابن َ أبي بَكْرة خُراسان ، وأنا أعرَف بخراسانَ منه ، قد عرفتها أيام الحكمَ بن عمرو الغفاريّ ، وابنُ أبي بَكْرُةِ أَقْوَى على سيجستانَ منّى ، فكلَّم الأَمْبِرَ يحوّلني إلى خُراسان، وابن أبي بَكَدَّرة إلى سيجستان؛ قال: نعم ، وكلَّم زاذانَ فَرَوُّوخ يُعينُني ؛ فكلمه ، فقال : نعم ، فقال عبد الرحمن بن عبيد للحجَّاج : وليتَ المهلب سجستان وابن أبي بِلَّكْرَة أقوى عليها منه، فقال زاذان فَرَّوخ : صَدَّق ، قال : إنَّا قد كتبنا عهدَه ؛ قال زاذان فروخ : ما أهْـُون تحويلَ عهده ! فحول ابن أبي بكرة إلى سجستان ، والمهلب إلى خراسان ، وأخذ المهلب بألف ألف من خرَاج الأهواز ، وكان ولاها إيَّاه خالد بن عبد الله ، فقال المهلب لابنه المغيرة : إنَّ خالداً ولَّاني الأهواز ، وولَّاكِ إصْطَخْر ، وقد أخذني الحجاج بألف ألف ، فنصفٌ على ونصف عليك ، ولم يكن عند المهلَّب مالٌ ، كانَّ إذا عزل استقرَض ؛ قال : فكلم أبا ماويَّة مولى عبد الله بن عامر – وكان أبو ماويَّةً على بيت مال عبدالله بن عامر - فأسلف المهلّب للماللة ألف (١١) ،

<sup>(</sup>١) پ، ن : وألف ألف .

FY1 / YA S

نقالت خيرَةُ القُشَيْرِية امرأة المهلب: هذا لا ين (() بما عليك ؛ فباعت حكيبًا لها ومتاعاً ، فأكمل خمسيانة حكيبًا لها ومتاعاً ، فأكمل خمسيانة ألف ، وحمل المغيرة إلى أبيه خمسيانة ألف () فحملها إلى الحجاج ، ووجّه المهلب ابنه حبيبًا على مقدَّمته ، فأمر الحجاج له بعشرة آلاف و بغلة خضراء ، قال : فسار حبيبٌ على تلك البغلة حتى قدم خراسان هو وأصحابُه على المريد ، فسار عشرين يومًا ، فتقام حين دخلوا حمل حطب ، فنقرت البغلة فتعجبوا منها ومن نفارها بعد ذلك التمب وشدة السير . فلم يعرض لأمية ولا لهمائه ، وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب سنة تسع وسبعين .

وحع بالناس فى هذه السنة الوليد ُ بنُ عبد الملك ، حد ُثنى يذلك أحمدُ ابنُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان أمير المدينة فى هده السنة أبانُ بنُ عَيَّانَ ، وأمير الكوفة والبيصرة وخُراسان وسيجستان وكرمان الحجّاجُ بن يُوسف، وخليفتيّه بخُراسان المهلّبُ، وبسجستان عُبيد الله ابن أبى بتكثرة ، وعلى قضاء الكوفة شُريح، وعلى قضاء المبكمرة - فيا قبل - موسى بن أنسّ .

وأُغزَى عبد الملك في هذه السنة يجيي بن ۖ الحكم .

<sup>(</sup>١) ب عدت تولايش مذاء . (٢) ب عدت توألت آلت ه .

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

فن ذلك ما أصاب أهل الشأم فى هذه السنة من الطّاعون حتى كادوا يفنتون من شدّته ، فلم يغزُ فى تلك السنة أحد " - فيا قبل - للطاعون الذى كان بها، وكثرة الموت .

وفيها - فيا قيل - : أصابت الرَّومُ أهل أنطاكية .

[ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبي بكرة رئبيل] وفيها غزا عُبيد الله بن أبي بكرة رُثْمْبِيل.

ذ كر الخبر عن غزوته إبَّاه :

1.41/4

قال هشام : حد تنى أبو مخنف ، عن أبى المُخارق الراسيّ ، قال : لما ولّى الحَجَاحُ المهلّب المهلّب المهلّب المهلّب كرّاسان ، وحبيد الله بن أبى بكرة سيجستان ، مضى المهلّب إلى خرّاسان وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سجستان ، وذلك فى سنة ثمان وسبعين ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة بقية سنته ، ثم إنه غزا رُنْسِيل وقد كان مصالحًا ، وقد (١) كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجًا ، وربّما امتنع ظم يقعل ، فبعث الحجّاج إلى عبيد الله بن أبى بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضة ، وتبهدم قبلاعته ، وتبتمتل ممتاتلته ، وتسبى ذريته . فخرج بمن معه من المسلمين من أهل الكوفة وأهل متاتلته ، وكان على أهل الكوفة شريح بن هافئ الحارث ثم المشبابيّ ، وكان على أهل البصرة ، وهو أمير الجماعة ، من أصحاب على " ، وكان عبيد الله على أرض من أليتمرة ، وهو أمير الجماعة ، وهدى وعلى في بلاد رئيبيل ، فأصاب من البقر والغنم والأموال ما شاء وحمد م قبلاع وحصوب المعارد وثبيل من البقر والغنم والأموال ما شاء وثبيل من الرض من أرضهم كثيرة ، وأصحاب (٢) .

(١) ساقطة من ١. (٢) ب، ث يورأساب،

TYT 19

ودنوا من مدينتهم ، وكانوا منها ثمانية عشر فرسخًا ، فأخفوا على المسلمين ، وظنوا المقاب والشَّماب ، وخلوه والرَّساتيق ، فسُقط في أيدى المسلمين ، وظنوا أن قد هلكوا ، فبعث ابن أبي بكرة إلى شَريع بن هانى : إن مصالح القوم على أن أعطيتهم مالا ، ويخلوا بيني وبين الحروج ، فأرسل إليهم فصالحهم على سبعمائة ألف درهم ، فلقية شريح فقال : إنك لا تصالح على شيء إلا حسبه السلطان عليكم في أعطياتكم ، قال : لو منعنا المطاء شيء الا حسينا كان أهون علينا من هلاكنا ، قال شريح : والله لقد بلغت أحقى أموت ، ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان ، ولئن فاتنى اليوم ما إخالي مد أركها حتى أموت ، ولقد تنتى اليوم ما أن الله ابن أبي بكرة : إنك شيخ قد خوفت ، فقال شريح : إنما حسبك أن بقال به ابن أبي بكرة : إنك شيخ قد خوفت ، فقال شريح : إنما حسبك أن بقال : بستان ابن أبي بكرة وحكما ابن أبي بكرة ، فأراد من المنطوعة غير كثير ، وفرسان الناس منكم الشهادة فإلى " . فاتلوا حتى أصبوا إلا قليلا ، فجعل شريح يرتجز وأهول :

يصدير أن بند أقاسى الكبرا قد عِشتُ بين المشركين أعصراً ١٠٣٨/٢ ثمنت أدركتُ النبي المنايرا وبعه صيديقه وعُمرا وبوم يهران ويوم تُسترًا والجَمْع في صِفَّينهم والنَّهرا وبالجَبَيْرات مع المُشقق ههات ما أطولَ هذا عُمرا فقائل حَيى قُدُيل في ناس من أصحابه ، ونجا من نجا ، فخرجوا من بلاد رُثبيل حي خرجوا منها ، فاستقبلتهم من خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة ، فإذا أكل أحد هم وضبع مات ، فلما رأى ذلك الناسُ حذروا يطعمونهم ، ثمّ جعلوا يطعمونهم السمّن قليلا قليلا ، حيى استمرهوا ، وبلغ ذلك الحجاج ، فأخاه ما تقدم وما تأخر ، وبلغ ذلك منه كل مبلغ ، وكتب

أما بعد ، فإن جُند أمير المؤمنين اللين بسيجستان أصيبوا فلم

ينجُ منهم إلا القليل ، وقد اجترأ العدو بالذي أصابه على أهل الإسلام فلخلوا بلادَهم ، وغلبوا على حصونهم وقصورِهم، وقد أردت أن أوجِّه إليهم جنداً كثيفًا من أهل المصرين ، فأحببتُ أنْ أستطلع رأى أمير المؤمنين في ذلك ، فإنْ رأى لى بعثة قلك الجند أمضيتُ ، وإن لم يَرَ ذلك فإن ١٠٣٩/٢ أُميرَ المؤمنين أولَى بجنده ، مع أنى أنخوَّف إن لم يأت رُتُسِلَ ومن معه من المشهكين جند كثيف عاجلا أن يستولوا على ذلك الفراج كالله .

وفي هذه السنة قدم المهلُّب خُراسانَ أميراً ، وانصرف عنها أمية بن عبد الله ، وقيل استعفى شُريح القاضي من القضاء في هذه السنة ، وأشار بأبي بُرد ة بن أبي موسى الأشعري ، فأعفاه الحجاج وولي أبا بُرْدة .

وحَجَّ بِالناسِ في هذه السنة في حد أني أحمد بن أثابت عمَّن ذكره، عن لمسحاق بين عيسي ، عن أبي معشر – أبانُ بن عثمان ، وكذلك قال الواقديّ وغيرُه من أهل السيسر .

وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة من قبـل عبد الملك بن مروان وعلى العراق والمشرق كلَّه الحجَّاج بن يوسف .

وكان على خراسان المهلب من قبل الحجاج.

وقيل : إنَّ المهلب كان على حربها ، وابته المغيرة على خَرَاجها ، وعلى قضاء الكوفة أبو بُرَّدة بن أبي مومى ، وعلى قضاء البَّصرة موسى بن أنس (١١).

<sup>(</sup>١) بمدها تي ا : ﴿ وَهُو آخَرُ الْبِلَّوْءِ السَّادِسُ وَالْأَرْبِعُونَ ﴾ .

### ثم دخلت سنة ثمانين

ذكر الأحداث المجليلة التي كانت في هذه السنة (ا وفي هذه السنة جاء ۱ – فيا حدّثت عن ابن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدى – سيل بمكة ذهب بالحجّاج ، فغرّقت بيوتُ مكة فسسى ذلك ١٠٤٠/٢ العام عام أبكُحاف ، لأنّ ذلك السيل جَحَف كلّ شيء مَرَّ به .

> قال محمد بن عمر : حدثنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : جاء السيلُ حتى ذهب بالحديج بيطن مكة ، فسمى المذلك هام الجداد ، ولقد رأيتُ الإبل عليها الحمولة والرجالموالنساء تسمر بهم مالأحد فيهم حيلة ، وإنى الانظر إلى الماء قد بلغ الركن وجاوزة .

وفي هذه السنة كان بالبُّصرة طاعونُ الجارف ، فيا زعم الواقديُّ .

## [ ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ]

وفي هذه السنة قطع المهلب نهر بدلاخ فتزل على كس " ، فلكر على " بن عمد، عن المفقل بن عمد وغيره أنه كان على مقد مة المهلب حين نزل على كس " أبو الأدهم زياد أبن تحرو الزّماني في ثلاثة آلاف وهم خمسة آلاف كس " أبو الأدهم كان يُعني غناء آلفيش في البأس والتدبير والنصيحة . قال : قاتى المهلب وهو نازل على كس " ابن عم " ملك الحُدّال ، فدعاه إلى غزو الحديث ، فترل في حسكره ، ونزل ابن عم " الملك وميثل اسمه السبّل (٢) في عسكره ونزل ابن عم الملك وحديث المبتل ابن عمه ، فكبر في حسكره ، فظل المدرس السبّل ابن عمه ، على المدرسين اعترا عسكره م ، فأسره السبّل أن العرب قد غدروا به ، وأنهم خافده . قال : على المدرسين اعترا حسكره م ، فأسره السبّل " ، فاتى به قلعته فقتله . قال : ورجع " المهلب فأوسات أم الذي قتله السبّل أم السبيل إلى أم السبيل كيد عدم مكوها إليه ، ورجع " المهلب فأوسات أم الذي قتله السبيل إلى أم السبيل : كيف ترجين

<sup>(</sup>١ – ٢) ب، تت: وتقيها و, وتبلها في انت تاأك أبر يعقره.

<sup>(</sup>٢) طنه كس عصوايه من الم (٢) اين الأثير : ونجعه،

۸٠ کت

بقاء السبَّل بعد قتل ابن عمه ، وله سبعة إخوة قد وَتَرَهم ! وأتت أمَّ واحد فأرسلت إليها : إن الأسدّ تَـقَـل أولادُها ، والخنازير كثير أولادها .

ووجّه المهلب ابنه حبيبًا إلى رَبنَجَن (١) قواق صاحب بُسخارَى في أربعين ألفًا ، فدعا رجلٌ من المشركين إلى المبارزة ، فبرزله جبّبَلة غلام حبيب ، فقتل المشرك ، وحمل على جمعهم ، فقتل منهم ثلاثة نفر ، ثم رجع ورجع المسكر ، ورجع العدو قرية ، فسار المسكر ، ورجع العدو قرية ، فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف ، فقاتلهم فظفر بهم ، فأحرقها ، ورجع إلى أبيه فسميت المحرّفة ، ويقال إن الذي أحرقها جبّلة غلام حبيب .

قال : فحكث المهلب سنتين مقياً بكس ، فقيل له : أو تقد مت إلى السغد وما وراء ذلك ! قال : ليت حَفْلًى من هذه الغنز و سلامة هذه الجُنْد، حقى يرجعوا إلى مَرَوَّ سالمين.

قال : وخرج ربحل من العدو يوساً ، فسأله البراز ، فبرز إليه هريم بن عدى ، أبو خالد بن هريم وعليه عمامة قد شد هد ها فوق البيشة ، فانتهى إلى حد و كله في البيشة ، فانتهى إلى حد و كله و أحد و كله المشرك ساعة فقتله هريم وأخد سكبه ، فلامة المهلب وقال : لو أصبت ثم أماددت بالك فارس ما عد كوك عندى ، واتهم المهلب وهو بكس فوساً من مضر فحبسهم بها ، فلما قفل وصار صلاح خلاهم ، فكتب إليه الحباج : إن كنت أصبت بجبسهم فقد أخطأت في تخليتهم ، وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد طلمتهم ، فقال المهلب : وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم ، فقال المهلب :

وكان فيمن حبّس عبدالملك بن أبي شيخ القشيريّ. ثم صالح المهلبُ أهلَ كيس على فدية ، فأقام ليقبضها ، وأتاه كتابُ ابن الأشعث بخلّع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته على خلّعه، فبعث بكتاب ابن الأشعث إلى الحجاج .

[تسيير الجنود مسم ابن الأشعث لحرب رُتبيل]

وفي هذه السنة وجّه الحجاج عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث إلى سيجستان ّ لحرب رُدُّبيل صاحب النرك ؛ وقد اختلف أهل السيرّ في سبب

<sup>(</sup>١) أ: وصاحب رينجن ، .

توجيهه إياه إليها، وأين كان عبد الرحمن يوم ولاه الحجاج سجستان وحرب رُتُسِل؛ فأما يونس بن أبى إسحاق ــ فيا حدّث هشام، عن أَبى مخنَف عنه فإنهذ كرّ أن عبدالملك لماوردعليه كتابُ الحجاج بن يوسف بخبر الجيش الذي كان مع عُبيد الله بن إلى بكرة في بلاد رُتُسِيل وما لَصُول بها كتب إليه :

أما بعد ، فقد أتاني كتابُك تلَكُر فيه مُصابَ المسلمين بسجستان ، وأولئك قوم تكابيك تلتكر فيه مُصابَ المسلمين بسجستان ، وأولئك قوم كتب الله توابهم . وعلى الله ثوابهم . وأما ماأردت أن يأتيك فيه رأيى من توجيه الجنود وإمضائها إلى (١) ذلك القررج الذي أصيب فيه المسلمون أو كفها ، فإن رأي في ذلك أن تُمضِي رأيك راشداً موقعاً .

1 - 24 / 4

وكان الحجّاج وليس بالعراق رجلٌ أيغض آليه من عبد الرحمن بن محمد ابن الأشمث ، وكان يقول : ما رأيتُه قط إلا أردتُ تُنلَه .

قال أبو مختف : فحد أفي تمبر بن وعلة المسلماني ، ثم اليناعي ، عن الشعي ، قال : كنتُ عند الحجاج جالسًا حين دخل عليه عبد الرحمن بنُ عصد بن الأشعث ، فلما رآه الحجاج قال : انظر إلى مشيسته ، فالله كممستُ أن أضربَ عنقه . قال : فلما عرج عبدالرّحمن خرجت فسبقته وانتظرته على باب سعيد بن قيس السبيعي ، فلما انتهى إلى قلت : ادخل بنا الباب ، إنى أريد أن أحد ثل حديثًا هوعند ك بأمانة الله أن تذكرَه ما عاش الحجاج . فقال : نعم ، فأخبرتُه بمقالة الحجاج له ؛ فقال : فونا كما زعم الحجاج إن لم أحول أن أزيلته عن سلطانه ، فأجهد إذ طال بى وبه بقاء .

ثم إن الحبجاج أخذ فى جهاز عشرين ألف رجل من أهل الكوفة ، وعشرين ألف رجل من أهل الكوفة ، وعشرين ألف رجل من أهل البَصْرة، وجد فى ذلك وشمّر ، وأعطى الناس أعطياتهم كملاً (۱۰ ، وأخذ فى الخيول الرّواثع ، والسلاح الكامل ، وأخذ فى عرض الناس ، ولا يرى رجلا تُلككر منه شجاعة لا أحسن معونته ، فرّ عبد الله بن أبى عبد الله بن أبى عبد الرحمن بن أم الحكم الثقق ، وهو يعمرض الناس ، فقال الحجاج يريد عبد الرحمن بن أم الحكم الثقق ، وهو يعمرض الناس ، فقال (١) ا : « في ذلك الفرج »

عباد": ما رأيت فرسا أرقع والأحسن من هذا (۱) ، وإن الفرس قوة وسلاح وإن هذه البغلة عكته اذ فراده الحجاج خمسين وخمسائة درم ، ومر به عطية العنبرى ، فقال له الحجاج ؛ يا عبد الرحمن ، أحسين ألى هذا . فلما استكتب له أمر د يبدك الجندين ، بعث الحجاج عطارد بن عمر التميمي فمسكر بالأهواز ، ثم بعث عبيد الله بن حجر بن ذى الحوش العامرى من بى كلاب . ثم بدا له ، فبعث عليهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث وعزل عبيد الله بن حجر ، فأتى الحجاج عمله إسماعيل بن الأشعث ، فقال له : لا تبعثه فإنى أخاف خلاقه ، والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطاناً . فقال الحجاج : ليس هناك ، همولى أهيب في أرغب من أن يخالف أمرى ، أو يحرج من طاعى ؛ فأمضاه على خلك الجيش ، فخرج بهم حتى قدم سيجستان سنة ثمانين ؛ فجمع أهلها . حين قد مها .

قال أبو مختف : فحد أبى أبو الزبير الأرحبي ّ - رجل من هممالان معه أبد متعد منبر ها فحصد الله وأثني عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الأمير الحجاج ولآني ثلغه ثم قال : أيها الناس ، إن الأمير الحجاج ولآني ثفر كم ، وأُمرّني بجهاد عد وكم الذي استباع بالادكم وأباد خيار كم ، فإياكم أن يتخلف منكم رجل فيصل بنفسه العقوبة ، اخرجوك الم محكركم فعسكروا به مع الناس . فعسكر الناس كلهم في معسكرهم ووضعت لم الأسواق ، وأخذ الناس بالجهاز والهيئة بآلة الحرب ، فبلغ ذلك رئيس ، فكتب إلى عبد الرحمن بن عمد يعتلر إليه من مُعماب المسلمين ويخبره أنه كان الذلك كارها ، وأنهم ألجنوه إلى قتلم ، ويسأله العسلح ويتعرض عليه أن يقبل منه الحراج ، فلم يُحبه ، ولتم يقبل منه ويتعرض عليه أن يقبل منه الحراج ، فلم يُحبه ، ولتم يقبل منه ورتمين يعمل ويتعرض عليه أن يقبل منه الحراج ، فلم يُحبه ، ولتم يقبل منه ورتمين يعمل ألى بعد الرحمن أن سار في الجنود إليه حتى دخل أول بلاده ، وفضع رئيبيل يقم آليه جند ، ويعمث عمه أحوانا ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلداً بعث إليه عاملا ، وبعث معه أعوانا ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلداً بعث إليه عاملا ، وبعث معه أعوانا ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلداً العمد إليه عاملا ، وبعث معه أعوانا ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلداً المحد إله عاملا ، وبعث معه أعوانا ، ووضع

1 - 1 = / 4

<sup>(</sup>۱) انډمن داء.

<sup>(</sup>٢) الملتداة : النليظة .

444 ...

المُبرُد َ فيا بين كلِّ بلد وبلد، وجعل الأرصاد على العيقاب والشعاب، ووضع المُسالح بكلِّ مكان تخوف ، حتى إذا جاز من أرضه أرضًا عظيمة ، وملاً يديه من البقر والغنم والفنائم العظيمة ، حبس الناس عن الوُغول في أرض رُتَّبيل وقال : نكتني بما أصبيناه العام من بلادهم حتى نجيبها وتعرفها ، وتبحرى المسلمون على طرُرُقها ، ثم نتاطى في العام المقبل ما وراءها، ثم لم نزل ننتقصهم في كل عام طائفة من أوضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم ، وي أقصى بلادهم ، ويمتنع حصونهم ، ثم لا نزايل بلاد هم حتى يهلكهم الله .

ثم كتب إلى الحجّاج بما فتح الله عليه من بلاد العلوّ ، وبما صنع الله للمسلمين ، وبهذا الرأى الذي رآه لم .

وأما غيرُ يونسَ بن أبي إسحاق وغيرُ من ذكرت الرواية عنه في أمر ابن الأشمث فإنه قال في سبب ولايته سجستان وسيره إلى بلاد ردّنيل غير الذي رويت عن أبي مختلف، وزَعم أن السبب في ذلك كان أن الحجاج وجه هميان بن عدى السد وسي إلى كرمان ، مسلمة له ليمد عامل سجستان والسنّل إن احتاجا إلى مددّد ، فعصى هميان ومن معه ، فوجه الحجاج ابن الأشعث في عاربته ، فهزمه ، وأقام بموضعه .

ومات عُبيد الله بن أبى بكرة ، وكان عاملاً على سجستان ، فكتب الحجاج عهد ابن الأشعث عليها ، وحيّز إليها جيشًا أنفتى عليهم ألفتى ألف سوى أعطياتهم ، كان يُدعى جيش الطواويس ، وأمره بالإقدام على رُدِّسيل .

\*\*

وحعّ بالناس فی هذه السنة أبان بنُ عَمَّانَ ، كَلْمُكْ حَدَّثْنی أَجَمَّكُ بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، وكللك قال ،١٠٤٧/٧ محمّد بنُ محمر الواقديّ .

> وقال بعضهم : الذي حجّ بالناس في هذه السنة سلبان بن عبد الملك . وكان على المدينة في هذه السنة أبانُ بنُ عَيَّانِ ، وعلى العراق والمشرق كلّة

٨٠ ١٠٠٠

الحجاجُ بن يوسف، وعلى خراسان المهلب بن أبي صُفرَّة من قبل الحجاج، وعلى قضاء الكوفة أبو برُّدة بن أبي موسى، وعلى قضاء البَصرة موسى بن أنس

4 9 9

وأغزّى عبد ً الملك في هذه السنة ابنه الوليد .

### ثم دخلت سنة إحدى وثمانين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السنة كان فتح قــالـيـقـــلا، حدّ تنى عمر بن ُ شبــّـة، قال: حدّ ثنا علىّ ابن محمد، قال: أغزَى عبد ُ الملكُ سنة إحدى وثمانين ابنه عُبيد َ الله بن َ عبدالملك، فضـَـتَــع قالـــقــــلا .

\*\*\*

[ ذكر الخبر عن مقتل يُجير بن ورقاء بخُراسان] وفي هذه السنة قُتل بحير بن ورقاء الصُّريَّي بخُراسانَ .

#### ذكر الخبر عن مقتله :

وكان سببُ قتله أن بَحيرًا كان هو الذي تولى قـتل بُكـير بن وشاح

بأمر أمية بن عبد الله إليه بدلك ، فقال عثمان بن ربحاء بن جابر بن شداد أحداً بني حَرْف بن سعد من الأبناء بحض ربحلا من الأبناء من آل بنكبر بالوتنر: لعَمْرى لَقَدْ أَغَفَيْت كَيْمَنْ أَعْلَى القَدْى ويت بَطِينًا من رَحِيقٍ مُروَّقِ وخَطَّيْتَ ثَارًا طُلَّ واخترت نَوْمة ومَن شرب الصَّهْبَاء بالوِثْرِ بُسَبَقِ (١) فلو كنت مَنْ عوف بن سعد دُوابَة تَرَكْت بَجِيرًا في دَم مُترَمَقِ فقل لبَحِيرِ نَمْ ولا تخفَّى ثاثرًا بعوف فعوف أهلُ شاة حَبَلَّقِ (١١) دَع الضَّأَن يُوماً قد سُمِقْتُم بوتركم وصرتُم حَلِيثاً بيْنَ غَرِّب وَشَرْقِ وَهُبُوا فلو أَمْسَى بُكَيْرٌ كَعَهْدِهِ صحيحاً لَغَادَاه مِ بِجَأُواء فَيَلَقِ (١) وقال أنضًا:

فلو كان بكرٌ بارِزًا في أَدَاتِهِ ﴿ وَذِي الْعَرْشِ لَمِ يُقَالِمِ عَلِيهِ بَحِيرُ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وبين يشرب ٤ . (٧) الحبلَّق : صفار الغم .

 <sup>(</sup>٣) في اللسان : وكتبية سأراء : بيئة الحانى ، رهي التي يعلوها لـون السواد لكثرة الدروع »

وفي الله طُلابُ بذاكَ جاييرُ فني الدهر إنْ أَبِقَا نِيَ الدُّهرُ مَطلَّبُ ويلغ بَحَيرًا أنَّ الأبناء يتوَّعدونه ، فقال :

نُوعًدني الأَيناءُ جَهُلاً كأَنَّهُ يَرُون فِنائِي مُقْفِراً من بني كعبو رفَعْتُ له كفِّي بحدٌ مُهنَّدُ (١) حُسام كلونالمِلح ذي رَوْنَوَعَضْبو

فلكر على بن ُ محمد ، عن الفضّل بن محمد ، أن سبعة عشر وجلا من بني عوف بن كعب بن سعد تعاقدوا على الطلب بدم بنكبر ، فخرج فتي منهم يقال له الشمرُ دَل من البادية حتى قدم خُراسان ، فنظر إلى بحير واقفاً ، فشد عليه فطعنه فصرَعه ، فظن أنه قد قتله ، وقال الناس : خارجي ، فراكنفتهم ، فعنشر فرسه فنلد عنه فعُنيل .

ثمَّ خرج صَعْصعة بن حرب العَوَّق المُمَّ أحد بني جُند ب، من البادية وقد باع غُنْسَمات له ، واشترى حماراً ، ويضى إلى سيجستان فجاور قَرَابة " لِبَحِير هناك ولاطمَهم ، وقال : أنا رجل من بني حنيفة من أهل الهامة ، فلم يَتَزَل يَأْتِيهِم ويجالسُهُم حَيَّ أُنْسِوا به ، فقال لهم : إن لي بخراسان ميراثًا قد غُلُبتُ عليه ، وبلغني أن يَحيراً عظمُ الفَدُرْبِخُراسان ، فاكتُبوا لى إليه كتابًا بُعينُني على طلب حتى ، فكتبوا إليه ، فخرج فقدَّ م مَرْوً والمهلبُّ غازٍ . قال : فلقيَّ قومًا من بني عوف، فأخبرَ هم أمرَه ، فقام (٣) إليه مولي لبكيرصيَّ يُقيل (٤) ، فقيل رأسه ، فقال له صعصعة : اتخذ لي حن حراً ، فعمل له خنجرًا وأحماه وغمَمسه في لبَّن أتان مرارًا، ثم شخَّص من مرَّو فقطع النهر حتى أتى عسكتر المهلب وهو بأخرون يُومُّئذ ، فلتى بـُحيرًا بالكتاب، وقال : ١٠٥٠/٢ إنى رجل من بني حنيفة ، كنتُ من أصحاب ابن أبي بَكْرة ، وقد ذهب مالى بسجستان ، ولى ميراثٌ بمَرُو ، فقد منت لأبيعه، وأرجع إلى اليامة . قال : فَأُمْر له بِنَهَمَّة وَأَنزِله معه ، وقال له : استعين بي على ما أحببت ، قال : أقيمُ عند له حتى يقفُل الناسُ ، فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضُر

1- 64/4

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : وكلون الثلج ه. (۱) پ، ن، ويښو.

<sup>(</sup>٣) ب، ف : وقاتيل» . (٤) المقبل: شعاد السيرف وبالأوما .

MAL.

معه بابَ المهلُّب وَتجلسه حتى عرف به . قال : وكان بحير يخاف المُمَتَّك به ، ولا يأمن أحدًا ، قلما قـَـَدم صعصعة ُ بكتابِ أصحابه قال : هو رجل " من بكر بن واثل، فأمنه ، فجاء بوماً وَبحير جالس في مجلس المهلب ، عليه قميص و وداء ونعلان ، فقعد خلفه ، ثم "دنا منه ، فأكب " عليه كأنه يكلمه ، فوجأه بخنجره في خاصرته ، فغيبه في جوفه ، فقال الناس : خارجي ! ، فنادَى : بِالنَّاراتِ بُكيرِ ، أَنَا ثَاثَرُ بِبَكِيرِ ! فَأَخذه أَبُو العَبِّهَاء بِن أَبِي الْحَرُّقاء ، وهو يومنذ على شُرَط المهلب ، فأتى يه المهلّب فقال له : بُؤْسًا لك ! ما أدركتَ بثأرك، وقتلتَ نفسك، وما على بَحير بأس، فقال: لقدطمنته طمنةً" لوقُسمت بين الناس لمَاتُوا ، ولقد وجلتُ ربِح بطنيه في يدي ، فحَبَّسه فلخل عليه السجن قوم من الأبناء فقيلوا وأسمه . قال : ومات يتحير من غاد عندارتِفاع النهار ، فقيل لعبَّعْصعة: مات يجير ، فقال : اصنَّعها في الآنَّ ما شتتم ، وما بدا لكم ، أليس قد حلَّت نُـذورُ نساء بني عوف ، وأدركتُ بثارى الا أبالي ما لقيت، أما والله لقد أمكني ما صنعتُ خالباً غيَّرُ مرة ، فكرهت أن أقتله سرًّا؛ فقال المهلّب: ما رأيتُ وجلا أسختي نفسًا بالمّوت صبرًا منهذا ؛ وأمرّ بقتله أبا سُويَقة ابن مُ ليَحرِير ، فقال له أنس بن طلق: ١٠٥١/٢ وَيَحِكُ ! قَسَلَ بِحِيرِ فَلا تَقْتَلُوا هَذَا ءَ فَأَنِي وَقَسَلَمَ ءَ فَشَتَّمَتُهُ أَنْسَ .

وقال آخرون: بعث به للهالب إلى يتحير قبل أن يموت، فقال له أنس ابن طلق المحبيرة الله المستحيى هذا ، فقال ابن طلق المحبيرة المحبورة المحبورة منى ، لا والله لا أموت وأنت حى ، فأدنتوه منه ، فوضع رأسه بين رجليه وقال: اصبير عفاق ، إنه شرّ باق ، فقال ابن طلحة لبتحير : لعنك الله ! أكل ملكف وتقتله بين يدى فطمنه بحير بسيفه حى قتلك ومات بحير ، فقال المهلب: إنا لله وإنا إليه راجعون، غزق أصيب فيها بجير ؛ فقص عوف بن كعب والأبناء وقالو : علام قديل صاحبنا ، وإنما طلب بثأره ! فنازعتهم مقاعس والبطون حى خاف الناس أن يتعظم الباس ، فقال ألم للهجى : احيملوا دم صقصمة ، واجتمالوا دم يجر بسواء بميكير،

فود وا صعب عنه عنه الله وجل من الأبناء يمد ح صعصعة :

لله دَرُّ فتَّى تَجَاوَزَ هَمَّهُ دونَ العِرَاقِ مَفَاوزًا وبُحُورًا ما زال يَدْأَبُ نَفْسَهُ ويكُــدُّها حتَّى تَنَاوَلَ في خَرُونَ بَحيرًا

قال : وخرج عبد ُ رَّبه الكبير أبو وكيع ، وهو من رَهُ ط صَعْصعة إلى البادية ، فقال لرَّهُ ط بُكتير : قُتْيل صعصعة بطكيبه بدم صاحبكم ، فود و ه ، فأخذ لصعصعة ديتسين .

[ ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجّاج] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجَّاجَ ومَنَ معه من جُند العراق ، وأقبلوا إليه لحربه في قول أبي خِنسَف، وروايته لذلك عن أبي المحارق الراسيّ ، وأما الواقديّ فإنه زعم أن ذلك كان في سنة اثنتين وعانين .

. ذكر الحير عن السبب الذي دعا عبد الرحمن بن عمد إلى ما فعل من ذلك وماكان من صنيعه بعد خلافه الحجَّاج في هذه السنة :

قد ذكر أنا فها مضى قبل ما كان من عبد الرحمن بن محمد في بلاد رتبيل، وكتابه إلى الحجَّاج بما كان منه (١ هناك ، وبما عُرِض ١) عليه من الرأى فيما يستقبل من أيامه في سنة ثمانين (٢)، ونذكر الآن ما كان من أمره في سنة إحدى وتُمانين في رواية أبي مخسَف ، عن أبي الخارق .

ذَكَرَر هشام "عن أبى مخذَف قال : قال أبو المُخارِق الراسبيّ : كتب الحجاج إلى عبد الرحمن بن محمد جواب كتابه:

أما بعد ، فإن كتابك أتاني ، وفهمتُ ماذكرت فيه ، وكتابلك كتاب امرئ يحبُّ الهدائة ، ويستريح إلى الموادَّعة،قد صانع عدوًّا قليلا ذليلا،قد أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حسسناً ، وغسَاؤهم في الإسلام عظياً . ١٠٠٢/٢ لَعَمرُكُ يابن أم عبد الرحمن؛ إنك حيث تكفّ عن ذلك العدو بجُندى وحدّ ي

> (۱ – ۱) ب، ف: وهنالك رما عزم ي . ريا يندها .

(۲) انظر ص ۲۲۹

لسخيُّ النفس عمَّن أصيب من المسلمين . إني لم أعدد رأيك اللي زعمت أنك رأيته ۚ رأى مكيدة ، ولكني رأيتُ أنه لم يحملك عليه إلا ضَعفك ، والنياثُ رأيك ، فامضٍ لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، والهدم لحصوفهم ، وقتل مُقاتلتهم ، وسَبَّى كَرَاريتُهم .

أَمْ أَرَدْفُهُ كَتَابًا فيه :

أما بعد ، فدُرْ مَن قبلتك من المسلمين فلنيحرُ ثوا وليقيموا ، فإنها عارُهم حتى يتفتّحها الله عليهم .

أم أردفه كتاباً آخر فيه :

أما بعد ، فامضِ لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، و إلا ٌ فإن إسحاق ابن عمد أخاك أمير الناس ، فخله وما وُلَّيته .

فقال حين قرأ كتابه : أنا أحمل ثقل إسحاق ؛ فعرَّض له ، فقال : لا تَشَمَّل ، فقال : وربُّ هذا – يَعَنَى النُّصحَف – لئن ذكرتُه لأحد لأقتلنَّك . فظن " أنه يريد السيف، فوضع بَلَه على قائم السيف، ثمَّ دعا الناسَ إليه، فحمَّم الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنى لكم ناصح، ولصلاحكم مُعِبٌّ ، ولكم في كل ما يُعيط بكم نفعه ناظر ، وقد كان من رأبي فيها بينكم وبين عدو كم رأى استشرتُ فيه ذوى أحلامِكم ، وأولى التجربة للحَرُّب (١) منكم، فرضُوه لكم رأياً،ورأوْه لكم في العاجل والآجل صلاحاً ، وقد كتبت (٢) إلى أميركم الحجّاج، فجاءني منه كتاب يعجّنزني ويضعُفي ، ١٠٥٤/٢ ويأسُرنى بتعجيل الوغول بكم في أرض العدوّ، وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها ٣١) بالأمس ، وإنما أنا رجل منكم أمضى إذا مَـضَيَّم، وآ يَى إذا أبيتم. فثارً إليه الناسُ فقالوا: لا ، بل نأتي على علو الله ، ولا نُسمَع له ولا نطيع . قال أبو مخنَّف : فحدِّثني مطرَّف بن عامر بن واثلة الكنانيُّ أنَّ أباه كان أوَّل متكلُّم يومثل، وكان شاعرًا خطيبًا ، فقال بعد أن ْحَمَد الله وأثنى عليه :

أما بعد، فإنَّ الحجَّاج والله ِ ما يَـرَى بكم إلا ما رأى القائل الأوَّل إذ قال (٧) بىدداق ب، ت، دېناك». (١) ب، ن : ومنكم الحرب ه . (٣) ب، ن، وفيها إخوانكم ي.

لأنيه: احميل عبدك على القرّس، فإن هكك هلك، وإن نجا فكك. إن الحياج والله ما يبالي أن يخاطر بكم فيقصم بهلادا كثيرة اللهوب والنصوب (١) فإن نظفر م فعنسم أكل البلاد وحاز المال ، وكان ذلك زيادة في سلطانه ، وإن ظفر عدو كم كنم أنم الأعداء المنقضاء الذي لا يبالي عنهم ، ولا يبق عليهم ، اخلعوا علو الله الحبواج وبايعوا عبد الرحمن ، فإني أشهدكم أنى أول عليهم ، اخلعوا علو الناس من كل جانب، فعلنا فعلنا ، قد خلعنا علو الله ، وقام عبد المؤمن بن شبت بن شبت بن ربعي التميمي ثانيا حوكان علي شرطته حين أقبل فقال : عباد الله ، إذكم إن أطعم المجتاج جعل هذه البلاد بلاد كم ما بقيم ، وجمير كم تجمير فرعون الجنود ، فإنه يلغي أنه أول من جمر البعوث ، ولن تعارير المعرف الموالي عبد الرحمة عن بالدكم ، فوقب الناس إلى عبد الرحم فياعوه ، فقال : تبايعوني على خلع المدجم فياعه ، فقال : تبايعوني على خلع المدجم عدى ينفية م تبايعوني على خلع المدال الذي المدال إذ ذاك بشيء ، القد من أرض العراق . فياعه الناس ، ولم يذكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشيء .

1 - 4 - / Y

قال أبو ميخنيف : حدّ أنى عمر بن ذرّ القاص" أنّ أباه كان معه هناك، وأنّ ابن محمد كان ضريبة وحبيسه لانقطاعه كان إلى أخيه القاسم بن محمد ، فلما كان من أمره الذي كان من الحلاف دعاه فحملية وكساه وأعطاه ، فأقبل معه فيمن أقبل ، وكان قاصًا خطيباً .

قال أبو مخنف : حدّ أبى سيف بن بشر العجلى " ، عن المنخل بن حابس العبدى آن ابن عصد لما أقبل من سجستان آمر على بُسْت عياض ابن هميان البكرى، من بهي سددوس بن شبّسان بن دهل بن العلبة ، وعلى زركت عبد الله بن عامر التميمي ثم الدارى ، ثم بعث إلى رتبيل ، فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقي ، وإن هر م فأداده ألحاه عند .

 <sup>(</sup>٢) أقهوب: جمع لهب، وهروجه من الحيل لا يمكن انققاؤ، ، وقاهموب : جمع لصب ،
 وهوشميق الوادى .
 (٢-٣٠) ب ، ف : «فيا أرى أو عوت أكثره ،

قال أبومخنك : حدَّثني خُسْيَنة بنُ الوكيد العبسيُّ أنَّ عبد الرحمن لمَّا خرج من سيجيستان مقبلا إلى العراق ساريين يديه الأعشَى على فرس، وهو يقول :

إيوان كِسْرى ذى القُرك والرَّيحانُ(١) ١٠٠٦/٢ شَطَّت نَوَى منْ داره بالإيوانْ إِنَّ تُقيفاً منهمُ الْكَذَّابانُ مِن عاشِقِ أَمسَى بزَابُلِسْتانْ أَمكَنَ ربِّي مِن ثقيفِ هَمْدَانْ كَذَّابُهَا الماضي وكذابٌ ثانّ إنَّا مُسمَوْنا للكَفُورِ الفَتَّان يوماً إلى الليلِ يُسَلِّي ما كان بالسَّيَّد الغِطْرِيفِ عبدِ الرَّحْمَٰنُ حين طَغَى في الكفر بعد الإعان ، ومِن مَعَدُّ قد أَتِي أَبِن عَدْنانْ سارَ بجمع كالدُّبي من قَحْطانْ(٢) فقل لحجًّاج ولى الشبطان بجَحْفَل جَمُّ شديدِ الإِرْنانْ(١) فإنَّهم ساقُوه كأنس الذَّيْفَانُ يثبُّتْ لَجِمْعِ مَذْحِجِ وَهَمْدَانْ • ومُلجِقُوهُ بقُرَى ابنِ مَرْوَانْ •

1.04/4

قال : وبعتث على مقدمته عطية بن عَمرو العنبريّ ، وبعث الحجاج إليه الخيل، فجعل لايلَقيَّ خيلا إلَّا هزميَّها، فقال الحجاج: منَّن هذا ؟ فقيل له : عطية ، فقلك قول الأعشى :

فإذا جَعلتَ دُرُوبِ فا رِسَ خَلفَهُمْ درْباً فلتَرْبَا(ا) فَابِّعَتْ عَطِيَّةً فِي الخُيو لِي يُكِبُّهُنَّ عَلَيْكَ كَبَّا ثم" إن عبد الرحمن أقبل يسير بالناس ، فسأل عن أبي إسحاق السّبيعي ، وكان قد كتبه في أصحابه ، وكان يقول : أنت خالي ، فقيل له : ألا تأتيه فقد سأل عنك! فكره أن يأتيه، ثم أقبل حيى مر بكر مان فبعث عليهم خر شة ابن عمرو التميميُّ ، وَبْزِلُ أَبُو إِسحاق بها ، فحلم يدخل في فتنته حتى كانت

<sup>(</sup> ١ ) هو أعشى همدان ، وانظر الأغان ؟ : ٥٥ ، ١٠ ، فهناك رواية تخالفة .

<sup>(</sup> ٢ ) الدبي : الجلواد ، وفي الأغاني : و كالقطا ، .

<sup>(</sup>٣) الإرثاث: الشرضاء والجلبة.

الجماجم ، ولما دخل الناسُ فارسَ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنا إذا خطعنا الحجّاجَ عاملَ عبد الملك فقد خلعٌنا عبد الملك، فاجتمعوا إلى عبد الرحمن ، فكان أول الناس .

قال أبو غنف فيا حد تنى أبو الصلت التيمى : خلكم عبد الملك بن مروان تيحان بن أبيجر من بنى تيم الله بن ثعلبة ، فقام فقال : أيها الناس ، إن خلعت أبا ذبيًا (١) كيخليمي قميصي ، فخلعه الناس إلا قليلا منهم ، ووقبوا إلى ابن محمد فبايعوه ، وكانت بيعته : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أثمة الضلالة (٢) وجهاد المحلين ، فإذا قالوا : نعم بابيح . فلما بلغ المحبوب خلعه كتب إلى عبد الملك يخبره خبر عبد الرحمن بن محمد بن المشمث ، ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه ، وبعث كتابه إلى عبد الملك

يتمثل في آخره بهذه الأبيات ، وهي للحارث بن وعُلَّة :

سَائِلْ مُجَاوِرَ جَرْم هل جَنَيْتُ لهم حَرْباً ثُمْرَّقُ بين الجِيرَةِ الخُلُطِ (١٠) وهل سَمَوْتُ بِجَرَّادٍ له لَجبُ (١٠) جَمِّ الصَّواهِلِ بين الجمَّ والفُرُط (١٠) وهل سَمَوْتُ بِجَرَّادٍ له لَجبُ (١٠) في سَاحَةِ الدَّارِ بِسُنَوْقِدُنَ بِالنَّبُطِ (١٠) وهل تركتُ نساء الحَيِّ ضاحية في سَاحَةِ الدَّارِ بِسُنَوْقِدُنَ بِالنَّبُطِ (١٠)

وجاء حتى نزل البصرة . وقد كان بلغ المهلبّ شقاق عبد الرحمن وهو بسجيتُنان ، فكتب إليه :

م أما بعد ، فإنك وضعت رجلك يا بن محمد في غرَّرْ طويل الغيِّ على أمة عمد صلى الله عليه وسلم . الله الله فانظر (٧) لنفسك لا تمهلكنها ، وهماء المسلمين فلا تسفكتها ، والجماعة فلا نفرّقها ، والبيعة فلا تنكشها ، فإن قلت المتحاف الناس ، فإن قلت المتحاف الناس ، فلا تعرضها لله في ستمثك دم ، ولا استحلال محرم والسلام عليك .

<sup>(1)</sup> أبو ذبان ، كنيته عبد الملك بن مروان ؛ وكان ينبز بها . وانظر ثمار القلوب ٢٤٦

<sup>(</sup> y ) ب ، ف : ويمل جهاد أمل الشلالة وخلمهم، . ( y ) الأغاني : وأم مل ملوث ، . . ( ; ) الأغاني : وأم مل ملوث ، .

<sup>(</sup> a ) الأغاق : وينشى الحارم بين السهل والفرط a .

<sup>(</sup>١) الأغاني : وحتى تركت ، . (٧) ب ، ف : وانظر ، .

وكتب المهلب إلى الحجاج:

أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم ميثل السَّيْل المنحد رمن عل، وليس شيء يردَّه حتى ينتهي إلى قراره، وإنَّ لَأَهل العراق شيرَّةً في أوَّل مخرجهم ، وصَبَابة إلى أبنائهم ونسائهم ، فليس شيء يردُّهم حتى يَسَقُطُوا إلى أهلبهم، ويشمروا أولادهم، ثمّ واقيفهم عندها، فإنَّ الله ناصرُك عليهم إن شاء الله .

فلما قرأ كتابَـه قال : فتَعمَّل الله به وفتَعل، لا والله ِ ما لى نتظمَّر . ولكنْ لابن عمَّه نَصَح. لما وقع كتابُ الحجاج إلى عبد الملك هاله ثمَّ نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، ودعاه فأقْمَرُاه الكتاب ، ورأى ما به من الجَنزَع ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إن كان هذا الحدث من قبل سجستان، فلا تَسْخَفْه، وإنْ كان من قبل خُراسانَ تخوّفته. قال: فخَرج إلى الناس فقام فيهم فنَحمد الله وأثنتي عليه ثم قال:

1-2-/3

إن أهل العراق طال عليهم عرى فاستعجلوا قلدري. اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشأمحي يسملغوا رضاك ، فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سُخطك. ثم تزل .

وأقام الحجَّاجُ بالبَّصْرة وتجهِّز ليكَّقَّى ابنَ محمَّد، وترك رأى المهلب وفُرسان(أُ الشأم يَسَفُطون إلى الحجاج، في كلّ يوم ماثة وخمسون وعشرة وأقلّ على البُرد من قبيل عبد الملك ، وهو في كلُّ يوم تَسَقُّط إلى عبد الملك كُتُبُه ورُسله بخبر ابن محمد أيَّ كورة نَزَل ، ومن أيَّ كورة يَرتحل ، وأى الناس إليه أسرَع .

قال أبو عِنهَف : حدّ ثني فُنضيل بن خديج أنَّ مكتبه كان بكرَّمان ، وكان بها أربُّعة آلاف فارس من أهل الكوفة وأهل البصرة ، فلما مرَّ بهم ابن محمد بن الأشعث، انجَفلوا معه، وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث ، فسار بأهل الشأم حتى نزل تُستُتُر، وقدم بين يديه مطهر بنحرً العكيّ - أو الحُدام - وعبد الله بن رُميته الطائي ، ومطهر على الفريقين ، فجاءوا حتى انتهَ والله دُجَيْل، وقد قطع عبد الرحمن بن محمد خيلا له،

<sup>(</sup>۱) ب، ت: ورساري.

عليها عبد الله بن أبان اخارثي في ثلثاثة فارس - وكانت مسلحة له وللجند -فلما انتهى إليه مطهر بن حر آمر عبد الله بن رئسينة الطائي فأقد معليهم ، فهزمت خيل عبد الله حتى انتهت إليه ، وجرح أصحابه .

1-31/Y

قال أبو ميخنك : فحد تني أبو الزبير الهَمَدانيُّ، قال : كنتُ في أصحاب ابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال : أعبُّروا إليه من هذا المكان ، فأقحم الناسُ خيولتَهم ُدجيُّل من ذلك المكان الذي أموهم به ، فوالله ما كان بأسرَعْ من أن عَـبَـرَ عُطْمْ خيولينا ، فما تكاملت حتى حُملُنا على مطهير بن حر والطائي فهزمناهما يوم الأضحى في سنة إحدى وعانين وقتلناهم قسَّتُلا ذريعًا، وأصبنا عسكرَهم، وأثت الحجاجَ الهزيمةُ وهو يخطُب، فصَعِيدُ إليه أبو كعب بن عُبيد بن سَرْجِسِ فأخَبَرَهُ بهزيمة الناس ، فقال : أيِّها الناس، ارتحلوا إلى البصرة إلى معسكر ومقاتل وطعام ومادّة ، فإنَّ هذا المكان الذي نحن به لا يحمل الجند. ثمَّ انصرَف راجعًا وتبعثُه خيولُ أهل العراق ، فكلما أدركوا منهم شاذًا فَتَتَكُوه ، وأصابوا ثَقَالاحووْه ، وضي الحجاج لايتلوى على شيء حتى نزل الزاوية ، وبعث إلى طعام التجار بالكلاء (١١ فأخذه فحمَّمُله إليه ، وخلى البَّصرة لأهل العراق. وكان عامله عليها الحكم ابن أيوَّببن الحُكم بن أبي عقيل الثقنيُّ . وجاء أهل العراق حتى دخلوا البصرة . وقد كان الحجاج حٰين صدم تلك الصَّدمة وأقبل راجعًا دعا بكتاب المهلُّب ، فقرأه ثم قال : لله أبوه ! أيّ صاحب حرب هو ! أشار علينا بالرأى ، ولكنـًا لم نقبل .

1-17/1

وقال غيرُ أبي غضف : كان عامل البصرة يومنذ الحكم بن أبوّب على المسلاة والصدقة، وعبد الله بن عامر بن مسمع على الشُّرط ، فسار الحجاج في مجيد حتى نزل رُسُتُمُسُاذ وهي من تحسّنتوكي من كور الأهواز ، فحسّكر بها ، وأقبل ابنُ الاشعث فنزل تُستر ، وبينهما نهر ، فوجة الحجاج مُطبّهر ابن حرّ العمكي في ألفي رجل ، فأوقعوا بمسلحة لابن الاشعث ، وسار ابن

<sup>(</sup>١) الكلاء: سوق بالبصرة .

الأشعث مبادراً، فواقعهم، وهي عشية عرفة من سنة إحدى، وتنافين فيقال: إنهم قتلوا من أهل الشأم ألفاً وخمسياتة ، وجاءه الباقون منهزمين ، ومعه يومئذ مائة وخمسون ألف ألف، فقرقها في قُواده، وضمنهم إياها، وأقبل يومئذ مائة إلى البَعشرة. وخطب ابن الأشعث أصحابه فقال : أما الحجاج فليس بشيء ، ولكنا فريد خزو عبد الملك ، وبلغ أهل البَعسرة هزيمة الحجاج، فأواد عبد ألله بن عامر بن مسمعة أن يقطع الجسر دونة ، فرساه الحكتم ابن أيوب مائة ألف ، فكفّ عنه . ودخل الحجج البَعرة ، فأرسل إلى ابن عامر فانتزع المائة الألف منه .

...

رَجْعُ الحلايث إلى حديث أبى محنيف عن أبى الزير الهَسَدانيّ. فلما دخل عبدُ الرحمن بن محمد البَصرة بايعه على حرب الحجاج ، ونطع عبد الملك جميع أهلها من قرّائها وكُهولها ، وكان رجل من الأزد من الجنهاضم يقال له عشبة بن عبد الفافر له صحابة ، فنزا فبايع (١) عبدالرحمن مستبصراً في قتال الحجاج ، وختسلق الحجاء عليه، وختلق عبدالرحمن على البصرة . وكان دخول عبد الرحمن البَصرة في آخر ذي الحجة من سنة الحدي وعانين .

\*\*\*

وحع بالناس فى هذه السنة سليان بن عبد الملك ، كذا حد أنى أحمد ابن البت ، عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر. وكذلك قال الواقدى ، وقال : في هذه السنة ولد ابن أبي ذاب .

وكان العامل في هذه السنة على المكدينة أبان م بن عبان ، وعلى العراق والمشرق الحجاج بن وسف ، وعلى حرب خراسان المهاسب ، وعلى خراجها المغيرة بن مهلب من قبط الحجاج ، وعلى قنضاء الكوفة أبو بنردة بن أبى موسى ، وعلى قنضاء البيمرة عبد الرحمن بن أذيسة .

<sup>(1)</sup> ب، ن، د قرأى أن يبايع ، .

## ثم دخلت سنة اثنتين وتمانين

### ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها

### [خير الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية]

فمن ذلك ماكان بين الحجاج وعبد الرحمن بن يحمد من الحروب بالزَّاوية. ذكر هشام بن محمد، عن أبي مختلف ، قال : حد "ثني أبو الزّبير المُسَدّانيّ ١٠٦٤/٢ قال : كان دخول مبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجة ، واقتتلوا في المحرَّم من سنة اثنتين وتمانين، فتزاحفوا ذات يوم، فاشتد قتالهم. ثم إن أهل العراق هزموهم حتى انتهموًا إلى الحجاج، وحتى قاتلوهم على خناد ِقهم، وانهزمتُّ عامة قريش وتتقيف، حتى قال عبيد بن متوهب مولى الحجاج وكاتبه:

فر البَراة وابن عَمِّهِ مُصْعب " وفرَّتْ قريشٌ غيْرٌ آل سَعِيد ثُمَّ إنهم ترزاحكفوا ف المحرّم في آخره في اليوم الذي هزم فيه أهل العراق أهلَ الشام ، فنكصت ميمنتهم وميسرتهم ، واضطربت رماحهم ، وتفوّض صفتهم ؛ حتى د نوا منا ، فلما رأى الحجاج (١) ذلك جناعلى ركبتيه ، وانتضى نحواً من شبر من سَيَّفه ، وقال : لله در مُصُعَّب! ما كان أكرمه حين نزل به ما نَزَل ! فعلمت أنه والله لا يريد أن يفر ". قال : فغمزتُ أبي بعيني ليأذن لى فيه فأضربه بسيني ، فغمز أنى غمزة "شديدة ، فسكنت (٢) ، وحانت منى التفاتة ، فإذا سُفيانَ بنُ الأبرد الكلبيّ قد حَمَل عليهم فهنزَمهم من قيبَل الميمنة ، فقلتُ: أبيشر أيُّها الأمير، فإنَّ الله قد هـزَمُ العدوِّ. فقال لي: قم فانظر؛ قال: فقمتُ فنظرت؛ فقلتُ : قد هزمهم الله ، قال : قُمُّ يازياد فانظر ؛ قال : فقام فنظر فقال : الحق أصلحك الله يقيناً (٣) قد هُـزموا ، ٢/ ١٠٦٠ فخر ساجداً ، فلما رجعت شتمني أبي وقال: أردت أن تُهلكني وأهل بيني .

<sup>(</sup>١) ب، ن : « فلما رأى ذلك الحجاج » . (٢) س : و نسكت » . . (٣ – ٣) ب، ن : « أيما الأمبر أصلحك الله » .

۳٤٣ ٨٢ ٢-

وقتل في المعركة عبد الرحمن بن عَوْسِجة أبو سُغْيَان السَّهميّ ، وقتل عقبة ابن عبد الغافر الآزديّ ثم الجهضميّ ، في أولئك القرآء في ريْضة (١) واحدة ، وقتُتل عبد الله بن رزام الحارثيّ ، وقتُتل المنذرُ بنُ الجارود ، وقتُتل عبد الله ابن عامر بن مسمعة ، وأني الحجاجُ برأسه ، فقال : ما كنتُ أرى هذا فارقي حتى جاهني الآن برأسه ؛ وبارز سعيد بن سعيد بن العاص ربحلاً يومئد فقتله ، وزعموا أنه كان موليّ للفضل (١) بن عباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ، كان شجاعاً يُدعَى نُصَيراً ، فلما زأى مشيتة بين الصفيّن ، وكان يلومه على مِنْسُتِه قال : لا ألومه على هذه المشية أبداً .

وقتيل الطفيل بن عامر بن واثلة ، وقد كان قال وهو بفارسَ يُشبل مع عبد الرحَمن من كَمَّرْمانَ إلى الحجاج :

ألا طَرَقَتْنَا بِالفَرِيَّيْنِ بَعْدَدَمَا كَلِلْنَا عَلَى صَحْطَ الزَارِ جَنُوبُ أَتُولُكَ يَشُونُونِ المَنَابِا وإنَّمَا هَـنَهَا بِأَوْلَانَا إليك فُنُوبُ ولا خيْرَى الدَّنيا لِمِن لَم يكُن لَهُ مِن اللهِ في دَارِ الفَرَارِ نصيبُ 
أَلا أَبلِيغِ الحجَّاجِ أَنْ قَـدُ أَظَلَّهُ عناب بِأَيْدِي المؤمنينَ مُصيبُ مَى نَهْبِط المصرونِ يهرُّبُ مُحمَّدٌ ولَيْسَ بِمُنْجِي ابنِ اللعين مُرُوبُ قال: منَّيْتَنا أَمْراً كَان في علم الله أَنْك أُولِي به، فَمَجَلِّ الله في الله إلى الله المناء وهو معذبك في الآخرة . وانهزم الناسُ ، فأقبل عبد الرحمن نحو الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة ، وتبيعه أهلُ القوّة من أصحاب الحيل من أها البَصْرة .

ولما مَضى عبد الرحمن نحو الكوفة وتُتِ أهل البَصرة إلى عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه ، فقاتل بهم خمس ليال الحبيّاج أشد " قتال رأه الناس ، ثم انصرف فلمّحق بابن الأشمث ، وتبعم طائفة من أهل البَصْرة فلتحقوا به ، وخرج الخريش بن هلال السعدى وهو من بني أنف الناقة – وكان جريحًا – إلى سمّعوان فات من جراحيه

<sup>(</sup>١) الربشة بكسر الراء وسكون الباء ؛ مقتل كل قوم قتلوا في بقعة واحدة .

<sup>(</sup>٢) ط: والمفضل و ، تصحيف .

وقُمُتِل في المعركة زيادٌ بن مقاتل بن ميسمَّع من بني قيس بن ثعلبة ، فقامت حَمْدِيدة ابنتُهُ تَسْلَبُهُ ، وكان على خُمُس بكر بن وائل مع ابن الأشعث وعلى الرّجال ، فقالت :

وحامَى زيادً على رايتَيْهِ(١) وفرَّ جُـــدَىُّ بني العَنبَر فجاء البلتيع السعديّ فسمعها وهي تَندُّب أباها ، وتعيب التميميّ ، فجاء وكان يبيع سَمْنَاً بالميربَد، فترك سَمَّنه عند أصحابه،وجاء حتى قام تحتها

تَطاول لَيُثلكِ من مُعْصِرِ! فقَدُ تلْحَقُ الخَيْلُ بالمدَّبر ج غير البرى ولا المُعْلِر

علامَ تُلومينَ من لم يُلِمُ فإنْ كَانَ أَردى أَباك السَّنانُ وَقَدْ تَنْطَحُ الخَيْلُ تحْتَ العَجَا ونَحْنُ منَعْنا لواء الحَربيش وطاح لواء بني جعْــ الو فقال عامر بن واثلة يرثى ابنية طنفيلا:

وَهَدُّ ذَلِكَ رُكني هَدُّةٌ عجبًا(٢) فيمن نميت وكل كان لى نَصَبَا(١٦) حى كبِرْتُ ولم يَتْرُكنَ لى نَشَبَا عنه المياه وفاض الماء فانْقُضَيّا وإِن سَعِي إِثْرِ مَنْ قَدْ فَاتَّهُ لَغَبَا أبناء فارس في أربائها غلبا لك المَنِيَّةُ حَبُّناً كان مُجْتلبا عنك الكتائبُ لا تخفي لها عقبا تُرَى النُّسورُ على القتلي سا عُصَبا

١٠٦٨/٢ خَلَّى طُفيلٌ عَلَى الهَمُّ فانشَعَب وابْنَى سُمَيَّةَ لا أنساهما ألدًا وأَخْطَأْتُنَى المنايا لا تُطَالُعُني وكنْتُ بَعْدَ طُفَيْلِ كالذى نَضَبَتْ فلا بَعِيرَ لَهُ فِي الأَرْضِ بَرَكُبُهُ وسارَ من أرضِ خاقانَ الَّنِّي غلَبت ومنْ سجستَانَ أُسبِابٌ تُزَيِّنُهَا ١٠١١/٢ حتى ورَدت خياض الموت فانكشفَتْ وَغَادَرُوكَ صريعاً رلمَٰن مَعْرَكَة

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥ : ١٥٣ ، سم اختلاف في الرواية . (۱) ط: رحامي .

<sup>(</sup>٣) الأغائي: ورصيانه.

تعامَلُوا ثمَّ لَمْ يُوفُوا بِمَا عَهِدُوا وَأَسَلَمُوا الْبِعَدُّ السَّبْىَ والسَّلْبَا يَا سَوْءَةَ القَرْمِ إِذْ تُسْبَىَ نِسَاقُكُمُ وهُمْ كثِيرٌ يَرَونَ الخزيَ والسَّلَبَا

قال أبو مختف : فحد ألى هشام بن أبوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل النشق أن الحجاج أقام بقية الحرم وأوّل صفر، ثم امتعمل على البتصوة أيتوب ابن الحكم بن أبي عقيل، ومضى ابن الأشعث إلى الكوفة، وقد كان الحجاج خلف عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الخضري، حليف حرّب ابن أمية على الكوفة.

قال أبو مخسّف—كما حدّثنى يونس بن أبى إسحاق: إنه كان على أربعة الاف من أهَل الشأم .

قال أبو غنيَّف : فحد تنى سهم برنُ عبد الرحمن الجُهْتَى أَلَهُم كانوا ألفين ، وكان حنظلة بنُ الوّراد من بنى رياح بن يَسَرْبُوع التعبيّ وابن عتّاب ابن ورَّقاء على المدائن ، وكان مطرُّ بن ناجية من بنى يَسَرْبُوع على المعونة ، فلماً بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث أقبل حنى دنا من الكوفة ، فتحصّن ١٠٧٠/٢ منه ابنُ الخضريّ في القصر ، ووثب أهلُ الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الحضريّ ومن معه من أهل الشأم فحاصرَهم، فصالحوه على أن يخرجوا ويخلّوه والقصر ، فصالحهم .

قال أبو خنتف: فحد أنى يونس بن أبى إسحاق أنه وآهم يستولون من القصر على القصر على التولين من القصر على القصر الحلو (١ أبن ناجية، فازد حم الناس على باب القصر، فأخترط سيقة، ففررب به جمعة لله بقل من بغال أهل الشأم وهم يخرجون من القصر، فألنى جمعة لله ودخل القصر، واجتمع الناس عليه فأعطاهم مائتى درهم. قال يونس: وأنا رأيتها تمسم بوكان أبو السقر قيمن أصطيبها. وأقبل ابن الأشعث منهزماً إلى الكوفة، وتيسمه الناس الهيها.

<sup>(</sup>۱) ب، ن؛ بلطرف»،

#### [ وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث ]

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت وقعة درير الجساج بين الحجاج و وابن الأشعث في قول بعضهم . قال الواقدى : كانت وقعة دير الجسماجم في شعبان من هذه السنة ، وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث وتمانين . ه ذكر الحبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دير الجمساجم وذكر ما جرى بينه وبين الحجاج بها :

ذكر هشام عن أبي غنيف، قال : حد تني أبو الزبير المسمداني ثم الأرحي، قال : كنت قد أصابتني حراحة ، وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشمث حين أقبل ، فاستقبلوه بعد ما جاز قنطرة زبارا(۱) ، فلما دنا منها قال لى : إن رأيت أن تعدل عن الطريق حالايري الناس مجراحتك فإني لا أحب أن يستقبلهم الجرحي فافعل . فعدلت ودخل الناس ، فلما دخل الكوفة مال إليه أهل ألكوفة كلهم ، وصبقت همدان إليه ، فحضت به عند دار عمرو بن حريث إلا طائفة من تميم ليسوا بالكثير قد أتوا مطر بن ابعد الرحمن عابية ، فأرادوا أن يقاتلوا دونك الناس ، فلما عبد الرحمن بالسلالم والمحجمل، فوضعت ليصمحد الناس ألقصر بالسلالم والمحجمل، فوضعت ليصمحد الناس ألقصر فاضعد الناس ألقصر فأخلوه ، فأ في به عبد الرحمن عن عمد ، فقال له : استبقى فإني أفضل فأخلوه ، فايت مسطر " ، وبايته منطر" ، ودخل الناس إليه فبايعوه ، وستقط إليه أهل البصرة ، وتتموض أليه بالمسالح والغور ، وبجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن وتن عبد المطلب ، وحرف بذلك ، وكان قلد وتتموض ألب المسالح والغور ، وبجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن قاتل الله عبد الملك ابن ألعباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وحرف بذلك ، وكان قلد قاتل العبرة بالمتقبرة بعد خروج ابن الأشعث ثلاثاً ، فيلغ ذلك عبدالملك قاتل العبرة بالمتقبرة بعد خروج ابن الأشعث ثلاثاً ، فيلغ ذلك عبدالملك قاتل المعرة بان ألاشعث ناداً قاتل القد عبدالملك ابن موان ، فقال ؛ قاتل الله عبدالملك

القادسيّة والعُندَ يَب، ومَنسَعوه من نزول القادسيّة، وبعث إليه عبدُ الرحمن بنُ محمد بن الأشعث عبد الرحمن بن العبّاس في خيل عظيمة من خيل المصرّين

غلمان قريش بعده ثلاثاً . وأقبل الحجاج من البصرة فسار في البرّ حتى مرّ بين

<sup>(</sup>۱) ب: « زبارا یه ، س: « دبارا ی

۳٤٧ مة ت

فنعوه من نزول القادسيّة ، ثم سايروه حتى ارتفعوا على وادى السباع ، ثم تسايروا حتى نزل الحباب دير تسايروا حتى نزل عبد الرحمن بن العباس دير الجماجم ، ثم جاء ابن الأشعث فنزل بدير الجماجم والحجاج بدير قرّة ، فكان الحجاج بعد ذلك يقول : أما كان عبد الرحمن يزجر الطير حيث رآفى نزلتُ دير قرّة ، وفزل دير الجماجم!

واجتمع أهلُ الكوفة وأهلُ البَصْرة وأهلُ الثغور والمسالح بدَيْر الجماجم والقراء من أهل المصرين، فاجتمعوا جميعاً على حرب الحجاج، وجمعهم عليه بغضُهم والكراهية له ، وهم إذ ذاك مائة ألف مُقاتل ممن يأخذ العطاء ، ومعهم مثلهم من متواليهم . وجاءت الحجاج أيضاً أمدادُه (١) من قيسًل عبد الملك من قبل أن ينزل ديرَ قُرَّة ، وقد كان الحجاج أراد قبل أن يَــُـرِّل دير مُرَّة أن يرتفع إلى هيب وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشأم والجزيرة فيأتيك المددُّ من الشأم من قريب، ويقترب من رَفاغة سيمَّر الجزيرة، فلما مرَّ بد يُرقرة قال : ما بهذا المنزل بُعد من أمير المؤمنين ، وإن الفلاليج وعين التمر إلى جَنَسْنا . فنزل فكان في عسكره غند قاً وابن محمد في عسكره تخندقاً ، ١٠٧٢/٣ والناس يخرجون فى كلَّ يوم فيقتتلون، فلا يزال أحدهما يُدني خَـنلـقـَـه نحو صاحبه ، فإذا رآه الآخر خُنْدَقَ أيضًا ، وأدنَّى خندقه من صاحبه . واشتدُّ القتال بينهم . فلما بلغ ذلك رموس قريش وأهلُ الشأم قيبَل عبد الملك ومَواليه قالوا : إن كان إنما يُمرْضي أهل العراق أن يُنزَعَ عنهم الحجاج، فإنَّ نزع الحجاج أيسر من حرَّب أهل العراق ، فانزعه عنهم تُخلص لك طاعتهم ، وتحقن به دِماءنا ودماءً هم . فبعث ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وبعث إلى أخيه محمد بَن مروان بأرضُ المَوْصل يأمره بالقدوم عليه ، فاجتمـَعا جميعـًا عنده ؛ كلاهما في جُنَّد يهما ، فأمرهما أن يَعْرِضا على أهل العراق نزعَ الحجَّاج عنهم ، وأن يُبِرِي عليهم أعطياتيهم كما تُبجرَى على أهل الشأم ، وأن ينزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءً ، يكون عليه واليًّا ما دام حيًّا ، وكان عبد الملك واليًّا ؛ فإن هم قبلوا ذلك عُـزل عنهم الحجاج ، وكان محمد بن مروان

<sup>(</sup>۱) پ، ف: وأمدادو.

أميرالعراق ، وإن أبكو أن يقبلوا فالحجّاج أميرٌ جماعة أهل الشأم وولى الفتال ، ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك فى طاعته. فلم يَأْت الحجاج أمرٌ قط كان أشد عليه ولا أغيـَظ له ولا أوَجعَ لقـَكْبه منه نَحَافة أَن يقبلوا فيُعرَلَ عنهم ، فكتّبَ إلى عبد الملك :

ينا أمير المئومنين، والله لأن أعطيت أهل العراق نترَّعي لا بلبئون إلا قليلا 
محتى يخالفوك ويسيروا إليك ، ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك ، ألم تر 
وتسمع بوُثَويب أهل العراق مع الأشتر على اين عضان، فلما سألهم ما يريدون 
قالوا: نزع سعيد بن العاص، فلما نزعه لم تم هم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه ! 
إنَّ الحديد بالحديد بنُشائح . خار الله لك فيها ارتأيت . والسلام عليك .

فأبّى عبد اللك إلا عرض هذه الحيصال على أهل العراق إرادة العاقية من الخرّب . فلما اجتمعا مع الحجاج خرج عبد الله بن عبد اللك فقال : يا أهل العراق ، أنا عبد الله بن أمير المؤمنين ، وهو يعطيكم كذا وكذا ، فدَكر من المؤمنين ، وهو يعطيكم كذا وكذا ، فدَكر المؤمنين أير المؤمنين أي مروان : أنا رسول أمير المؤمنين إليكم ، وهو يتعرض عليكم كذا وكذا ، فذ كر هذه الحصال . قالوا : نرجع العشية، فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث ، فلم يتبق قائد ولا أس قوم ولا فارس إلا أثناه ، فتحميد الله ابن الأشعث وأثنى عليه ثم قال :

أما بعد، فقد أعطيتم أمراً انتهازكم اليوم إياه فرصة ، ولا آمن أن يكون على الرّاى غداً حَسَّرة ، وإنكم اليوم على النّصف وإن كانوا اعتدّوا بالمزاوية فأنتم تمتدّون عليهم بيتوم تُستّر، فاقبلوا ما عرضوا عليكم وأنتم أعزّاء أقوياء ، والقوم لكم هائبون وأنتم لم منتقصون (١) . فلا ولله (١) لا زلّم عليهم بحرّاء ، ولا زلتم عليهم أعزاء ، إن أنتم قبلم أبدًا ما يقيّم .

فوَتْبِ النَّاسُ مِن كُلِّ جَافِبِ، فقالوا : إنَّ الله قد أهلكهم، فأصبحوا في

<sup>(</sup>۱) پ : پائتمونۍ .

<sup>(</sup>٢) پ، ٿ يونواته ۽ .

الأزَّل والضَّنْك والمجاعة والقلَّة والذَّلَّة ، ونحن ذوو العَندَد الكثير ، والسعر الرفية (١) والهادّة القريبة ، لا ولقه لا نقبل .

فأعادوا خلصَه ثانية . وكان عبد ألله بن ذواب السلميّ وتمسّر بن تيحان أوّل من قام بخلعه في الحسّاجي ، وكان اجتماعهم على خلعه بالحساجم(٢) أجمع من خلعهم إياه بفارس .

فرجع محمد بن مروان وعبد الله بن عبد لمثلث إلى الحبجاج فقالا: شأنك بعت كرك وجندك فاعمل برأيك ، فإنا قد أمر "نا أن نسمة لك ونطبع ، فقال : قد قلت لكما : إنه لا يراد بهذا الأمر غير كما ، ثم قال : إنما أقاتل لمكما ، وإنما سلطانى سلطانكما، فكانا إذا لقياء سلمًا عليه بالإمرة ، وقد زَعَم أبويزيد السَّكْسَكَى أنه إنما كان أيضًا يسلم عليهما بالإمرة إذا لقيمهما، وخطياه والحرب قتولاها .

قال أبو محنس : فحد أبى الكلمي محمد بن السائب أن الناس لما اجتمعوا بالحماجم سمعت عبد طرحمن بن محمد وهو يقول : ألا إن بني معروان يعيسون بالزرقاء ، واقد ما لم نسب أصح منه إلا أن بني أبى العاص أعلاج من أهل صقورية ، فإن يكن هذا الأمر في قريش فعني فتُقت بيضة قريش ، وإن ينك في العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس — ومد يها صوته يسميع الناس — وبر روا القتال، فجعل الحجاج على ميمته عبد الرحمن ابن الأبرد الكلبي ، وعلى ميمته أمارة بن تميم الأسخمي ، وعلى خيله ستُميان ١٠٧١/٧ ابن الأبرد الكلبي ، وعلى رجاله عبد الرحمن (٢) بن حييب (١) الحكمي ، وعلى ميمته الحجاج بن جارية المخمعي ، وعلى ميمترته الأبرد بن قرة التميمي ، وعلى خيله عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث المخاص ، وعلى ميمترته الحارث المخاص ، وعلى عفينه بن الحارث الماشمي ، وعلى رجاله عمد بن سعد بن أبي وقياص، وعلى محفقة بن الحارث الماشمي ، وعلى رجاله عمد بن سعد بن أبي وقياص، وعلى محفقة بن الحارث الماشمي ، وعلى رجاله عمد بن سعد بن أبي وقياص، وعلى محفقة بن عباس بن ربيعة بن عباس بن ربيعة بن الحارث الماشمي ، وعلى وعلى القراء حبكة بن زحر بن قيس الحمق ،

<sup>(</sup>١) السعر الرفيغ : السهل . (٢) ب ، ف : ديدير الجماجم ، .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: والقه. (٤) لين الأثير: وخبيب،

<sup>(</sup> ه ) الخيل المجففة : التي عليها التجفاف ، وهو ما جلل به من سلاح .

AT in the state of the state of

وكان معه خمسة َ عشرَ رجلا من قريش ، وكان فيهم عامر الشعبيّ ، وسعيد ابنُ جبير ، وأبو البختريّ الطائيّ ، وعبد الرحمن بن أبى ليلي .

ثم إنهم أخلوا يتراحفون في كل يوم ويفتنون؛ وأهل العراق تأتيهم مواد هم من الكوفة ومن سوادها في أما من خصبهم، وإخوانهم من أهل البصرة وأهل الشأم في ضيق شديد، قلد غلت عليهم الأسعار، وقبل عندهم، الطعام، وفع قلم الشام في ضيق شديد، قلد غلت عليهم الأسعار، وقبل عندهم، العلماء وميلوح وبوقوم، فيقتنلون أشد القتال، وكان الحجاج يُسكني خنده مرة وهؤلاء أخترى ، حتى كان اليوم الذي أصيب فيه جبلة بن زحر . ثم إنه بعث إلى كثميل بن زياد النخعي وكان رجالاً ركيناً وقوراً عند الحرب ، له بأس كثميل بن زياد النخعي وكان رجالاً ركيناً وقوراً عند الحرب ، له بأس يكادون يبرحون ، ويحملون فلا يكلبون ، فكانوا قد عرفوا بذلك ، فخرجوا يكانون قد عرفوا بذلك ، فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون، وشعرج الناس ، فعتى الحجاج أصحابة ، ثم زحم في صمفوف، وشعرج ابن عسد في سبعة صفوف بعضها على أثر بعض ، وعبى الحجاج لكتيبة القراء التي مع جبلة بن زحر ثلاث كتائب ، وبعث عليها الجراح بن عبد الله المكتمى ، فأقبلوا نحوهم .

قال أبو مختف : حدّ ثنى أبو يزيد السَّكْسَكَىّ، قال : أنا والله فى الحيل التى حَبُّسِّت لِحَبْلة بن زّحْر ، قال : حملنا عليه وعلى أصحابه ثلاث حملات ؛ كل كتيبة تحمل حمّلة ، فلا والله ما استنقَصْنا منهم شبئًا .

[ذكر الخبرعن وفاة المغيرة بن المهلّب] وفي هذه السنة تُمُونُّ المغيرةُ بنُ المهلّب بخُراسانَ .

ذكرَ على " بن ُ محمد، عن المفضل بن محمد، قال : كان المغيرةُ بن ُ المهلب خطيفة أبيه بمرَّ و على عَمَله كله ، فمات فى رجبَ سنة اثنتين وتمانين ، فأتى الحبر يزيد ، وعلمت أهل ُ العسكر فلم يتُخبِروا المهلّب ، وأحبَّ يزيد أن يبلّغه ، فأمر النساء فصرَخْن ، فقال المهلّب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة ، فاسترُجَمَع ، وجَزَعِ حَتَى ظهر جَزَعُهُ عليه ، فلاَمه بعضُ خاصَّه ، فلمَا يزيدَ فوجَهَهَ إلى مَرَّوَ ، فجعل يُوميه بما يَعمَلَ ودموعه تَنْحدر على لحيته . وكتب الحجاج إلى المهلب يعزَيه عن المغيرة ، وكان سيداً ، وكان ﴿٧٨/٧ المهلب يومَ مات المغيرة مقيًا بكِس وراء النهر لحرّب أهرِلها .

قال : فساريزيدُ في ستين فارساً ــ ويقال:سبعين ــ فيهم مُجاعة بن عبد الرحمن العَشَكَى ، وعبد الله بن مُعمّر بن سُمير اليَشكري ، ودينار السجيسُناني ، والهيثم بن المنخل الجُرْموزيّ ، وغَزَوان الإسكاف صاحب زَمّ - وكان أسلمَ على يد المهلب - وأبو محمد الزّمي ، وعطية - مولى لعتيك -فلقيتهم خمسهائة من الترك في متفازة تستنف، فقالوا: ما أنتم ؟ قالوا: تجار ؟ قالوا : فأين الأثقال ؟ قالوا : قد مناها ؛ قالوا : فأعطُّونا شيئًا ، فأبي يَزيد ، فأعطاهم أمجَّاعة ثوبنًا وكرابيس وقَـوسنًا ، فانصرَفوا ثمَّ غَـلرُوا وعادوا إليهم ، فقال يزيد : أنا كنتُ أعلمُ بهم فقاتِـلوهم ، فاشتدٌ القتال بينهم ، ويزيدُ على فرس قريب من الأرض، ومعه رجل من الحوارج كان يزيد أخمَده، فقال: استَبْقَني ؛ فن عليه ، فقال له: ما عندك ؟ فحمل عليهم حتى خالطهم وصارمن وراثيهم وقد قَـتَل رجلا ، ثم كر فخالطهم حتى ثقد مهم وقـتَـل رجلا ثمّ رجعً (١) إلى يزيد ً. وقتلَ يزيدُ عظيًّا من عظمائهم . ورُمِّي يزيدُ نى ساقه ، واشتدَّت شوكتهم ، وهرب أبو محمد الزَّميَّ ، وصبر لهم يزيدُ حيى حاجَّزوهم ، وقالوا : قد غُـَـدرنا ، ولكن لا ننصرف حيى نموتُ جميعًا أو تموتوا أو تُعطونا شيئًا، فحلف يزيدُ لا يعطيهم شيئًا، فقال مُجَاعة : أذكَرك ٢ ١٠٧٩ الله َ ، قد هلك المغيرة ، وقد رأيتَ ما دخل على المهلب من مصابه ، فأنشُّلك الله أن تصابّ اليوّم !

> قال : إنّ المغيرة لم يَمَنُدُ أَجلَه ، ولستُ أعدو أَجلَل . فرى إليهم نُجَّاعة بِعمامة صفراء فأخفوها وانصرَفوا ، وجاء أبو محمد الزَّق بفوارس وطعام ، فقال له يزيد : أسلستنايا أبا محمد ؛ فقال : إنما ذهبتُ لأجيئكم بمدد وطعام ، فقال الواجز :

<sup>(</sup>۱) س: «درج » .

قد علم الأُقوامُ والجنودُ أَنك يوم التُّركِ صَلبُ العودُ

يزيدُ يا مَيفَ أَبِي سعيدُ والجمعُ يَوم المجمع المشهودُ وقال الأشقريّ :

أَنْ قد لقوهُ شِهاباً يَفرِج الطَّلْمَا غيرَ النَّاسِّي وغيرَ الصبرِ مُعتَصَمًا وما أَرى نبوةً منهم ولا كَرَما من الكرية حتى ينتلعن دَمَا كِلاً الفريقين ما وَكَي ولا الجزما واتترك تعلمُ إذ لاق جُموعَهُمُ بفيتية كأشود الغاب لم يَجدوا نرى شَراتجَ تَفشى القومَ من علي ١٠٨٠/٢ وتحتَهُمْ قرَّحٌ يَرَّكَبْنَ ما ركيوا في حازَّةِ الموتِ حْي جَنَّ لَيْلُهُمُ

وفي هذه السنة صالـّح المهلب أهل كس<sup>(١١)</sup> على فيدْية، ورحل ّ عنها يريد مَرْوَّ .

ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلُّب عن كِس

ذكر على بن تحمد ، عن المفضّل بن محمد ، أن المهلب اتهم قوسًا من مُضرّ فحبسهم وقَمَّل من كس وحكّفهم ، وحكّف حريث بن قُطبْة موليّي خيزاعة، وقال : إذا استوفيت الفيدية فُردٌ عليهم الرَّهُن . وقطع النَّهر فلما صار ببلُغ أقام بها وكتّب إلى حُريث: إنى لستُ آمن إن رددت عليهم الرَّهُن أن يغيروا عليك ، فإذا قبضت الفيدية فلا تخلي الرَّهُن حَي تِقدم أرض بلِنْح . فقال حُريث لملك كسّ : إن المهلب كتب إلى أن احس الرَّهُن حَي أقدم أرض بلَكُنع ، فإن عَجبًلت لى ما عليك سلستُ إليك رهائنك ، وسرت فأخيرته أن كتابه ورد ، وقد استوفيتُ ما عليكم ، وردت عليهم من كان في أيديهم ورددت عليكم المردن ، فعد المتوفيتُ ما عليكم ، منهم . ورد عليهم من كان في أيديهم منه منه فقد لفينا

<sup>(</sup>١) ط: د كش، وكس مدينة تقارب سمرقند .

۳۵۴ ۸۲ شد

يزيد بن المهلّب ففك ى نفسه فقال حُريّث: ولدّتنى إذا أمّ يزيد ! وقاتلَهم م ١٠٨١/٢ فقشّلهم ، وأسرّ منهم أسرّى ففكوهم ، فن التخطيهم وخلّاهم ، وردّ عليهم الفيداء . ويلغ المهلّب قوله : ولدتنى أمّ يزيد إذاً، فقال : يأنف العبد أن تبلده رحّمه ا وغيضب .

فلما قلم عليه بكنة قال له: أين الرّهُن ؟ قال: قبضتُ ماعليهم وخلَّيتهُم، قال: أَمْ أَكْتَبُ إلَيكُ أَلَّ تخلَيبُهم ! قال: أَتَانى كتابُكُ وقد خليتُهم ، قال: أَمَّ أَكَتَبُ اللّهِ وَلَا خليتُهم ، وقد كُفيتُ ما خضتَ ؟ قال: كذبتَ ، ولكنك تقرّبت إليهم وإلى ملكهم فأطلعته على كتابى إليك . وأمر بتجريده ، فجرّزع من التجريد حتى ظن المهلبُ أن به برصاً ، فجرّده وضرَبه ثلاثين سوّطاً. فقال حرريث: وددتُ أنه ضرينى ثلقائة سوّط ولم يجرّدنى ، أنتمًا واستيحياء من التجريد ، وحلف ليمتخلن المهلّب .

قال : فترك حُريث إتيان المهلب ، وأظهر أنه وَسِيحٌ ، وبلغ المهلب المباب اللهب بن قطبة : جنى بأخيك ، أنه تمارض وأنه بريد الفتك به ، فقال المهلب لنابت بن قطبة : جنى بأخيك ، فإنما هو كبعض ولدى عندى ، وما كان ما كان من إليه إلا نظراً له وأدباً ، ولربما ضربت بعض ولدى ولدى أؤديًه . فأنى ثابت أخاه فناشد ، وسأله أن يركب إلى المهلب ، فأبى وخافته وقال : والله لا أجيئه بعد ما صنّع بى ما صنتع ، ولا آمنه ولا يأمننى . فلما رأى ذلك أخوه ثابت قال له : أما إن كان هذا ولا آبئك فاخرج بنا إلى مومى بن عبد الله بن خازم ، وخاف ثابت أن يتمتيك حريث بالمهلب فيتمتلون جميعاً ؛ فخرجا فى ثلمائة من شاكريتهما والمنقط مين حريث بالمهلب فيتمتلون جميعاً ؛ فخرجا فى ثلمائة من شاكريتهما والمنقط مين

AT == 40 £

# [خبر وفاة المهلّب بن أبي صفرة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفيّي المهلب بن ُ أبي صُفْرة .

» ذكر الحبر عن سبب موته ومكان وفاته :

قال على بن محمد : حد تني المفضّل، قال : مضى المهلب منصرّفه من كس يريد مرَّو، فلما كان بزاغول من مرَّوالرُّوذ أصابتُ الشَّوُّصة - وقوم يقولون: الشو كة (١) ــ فدعا حبيباً ومن حكضره من ولده، ودعا بسهام فحزمت، وقال : أَتْرُونُكُم كَاسْرِيهَا مُجْتَمَعَةٌ ؟ قالُوا : لا ، قال : أَفْتَرُونُكُم كَاسِرِيهَا متفرّقة ؟ قالواْ: نعم ؟ قال : فهكذا الجماعة ، فأوصيكم بشّقوَىٰ الله وَصَلّة الرّحيم، فإن صِلِمّة الرّحيم تُنسئ في الأجل، وتُشْرى المال ، وتُكثر العسّد دَ؟ وأنهاكم عن القطيعة ، فإن القطيعة تُعثَّقب النار ، وتورث الذَّلَّة والقلَّمة، ١٠٨٣/٢ فتحابـّـوا وتواصلوا،وأجمـعوا أمركم ولا تختـَّلفوا، وتبارُّوا تجتمعُ أمورُكم ؛ إنَّ بني الأمُّ يختلفون ، فكيف بنني العلَّات ! وعليكم بالطَّاعة والحماعة ، وليكن فعالنُّكم أفضل من قوليكم ، فإنى أحبِّ للرجل أن يكون لعمله فضلٌّ على لسانه ، واتقوا الجوابُ وزُلَّة اللسان، فإنَّ الرجل تزلُّ قدمُه فينتعيش من زَلَته ۚ، ويزِل ۚ لسانُه فيــَهـليك . اعرِفوا لمَن يغشاكم حقَّه ، فكنى بغُـدو ۗ الرجل ورَواحه إليكم تذكرة له، وآثروا الجُنُودَ على البُخْل ، وأحبُّوا العَرَّب واصطنعوا العُرُّف ، فإن الرجل من العرب تبعد م العيدة فيموت دونيك ، فكيف الصنيعة عندَه ! عليكم في الحرب بالأناة والمكّيدة ، فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة ، وإذا كان اللقاء نزل القضاء ، فإنْ أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوَّه قيل : أتى الأمرَ من وَجَنْهه ، ثمَّ ظفِر فحُمد ، وإن لم يَـظَفر بعد الأناة قيل: ما فرّط ولا ضَيّع ، ولكنَّ القضاء غالب . وعليكم بقراءة القرآن ، وتعليم السنسَن ، وأدب الصّالحين، وإياكم والحفقة وكثرة الكلام ف مجالسكم، وقد استخلفتُ عليكم يزيدً ، وجعلتُ حبيبًا على الحُسُد حتى يَـقدم بهم على يزيد، فلا تُـخالفوا يزيدَ، فقال له المفضّل: لو لمتقدّمه لقدّمناه.

 <sup>(</sup>١) في اللسان :«الشوصة : ربيح تأخذ الإنسان في لحمه تجول مرة هنا ومرة هنا ، ومرة في الجنب ومرة في الظهر ومرة في الحواتن » . وفيه أيضاً : « الشركة داء كالطاعون » .

ومات المهلب وأوصى إلى حبيب، فصلتى عليه حبيب، ثم سار إلى مَرْوَ . وكتب يزيدُ إلى عبد الملك بوقاق المهلب واستخلافه إياه، فأقرّه الحجّاج (۱). ويقال : إنه قال عند موته ووصِيّته : لوكان الأمرُ إلى لوليّتُ سيد ولدى حبيبًا . قال : وتوفَّى في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين ، فقال نسّهارُ بنُ ١٠٨٤/٢ توسعة التميميّ :

أَلَا ذَهبَ الغزوُ الْمُقَرِّبُ لِلغِنَى ومات النَّدى والجُودُ بعد الهلَّبِ (") أَقَاماً بمروالرُّوفِ رَهني ضريحِهِ وقد غُبَّبًا عن كلِّ شرق ومغربِهِ إِذَا قَيلَ أَيُّ الناس أَول بنعمة على الناس؟ قلناه ولم تُتَهيَّبِ أَبًا حَ لنا سهلَ البَلادِ وحــزنَها بخل بخل كأرسال القطا المُتَسَرِّب يُمرُّضُها للطَّعنِ حتى كأَيما يُجلُّها بالأرجُوان المُخضَّبِ يُمرُّضُها للطَّعنِ حتى كأَيما وأحلائها من حى بكو وتغليب وحيًا محــدً عُودٌ بلوائه يُقدُّونَه بالنفس والأم والأَب

وفى هذه السنة ولى الحجَّاجُ بن يوسفَّ يزيـدُ بنَ المهلب خُراسانَ بعد ٢٠٨٥/٧ موت المهلُّس .

> وفيها حَزَل عبدُ الملك أبانَ بن عَهان عن المدينة ؛ قال الواقديّ : عزله عنها لئلاث عشرة ليلة خلتْ من جُدادَى الآخرة .

> قال : وفيها ولتى عبد الملك هشام بن إسماعيل المخروق المدينة . وعرّل هشام بن إسماعيل المخروق المدينة . وعرّل المشام بن إسماعيل عن قضاء المدينة لما وليها نوفل بن مساحق العامرى ، وكان يحيى بن الحكيم هو الذي استقضاه على المدينة ، فلما عدّل يحيى ووَلِيها أبانُ ابنُ عبان أقره على قضائها ؛ وكانت ولاية أبان المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاث عشرة للها ، فلما عدّل هشام بنُ إسماعيل نوفل بن مُساحق عن القضاء ولتى مكانة عمر و بن خالد الزَّرَقَ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثمر : وفلما توق كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته ، فأقر يزيد علىخراسان.

<sup>(</sup> ٢ ) البيت الأول والثاني في كتاب المصرين ١٤٣ .

۲۵۳ عام

وحَمَّج بالناس في هذه السنة أبان بن عبّان ، كذلك حدّ نبي أحمد ُ بن ُ ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عبسي ، عن أبي معشر .

وكان على الكوفة والبَصْرة والمَشرِق الحجّاجُ، وعلى خُراسانَ يزيدُ بنُ المهلب من قبلَ الحجّاج .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتمانين ذكر الأحداث الى كانت فيها

[خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم]

فعا كان فيها من ذلك هزيمة ُ عبد ِ الرحمن بن محمد بن الأشعث بدَيْس ١٠٨٦/γ الجماجيم .

#### ذكر الخبر عن سبب انهزامه :

ذكر هشام بن محمد، عن أبي عنتف، قال: حد آني أبو الزبير الهمداني، قال: كنتُ في خييلُ جبلة بن رَحْل، فلما حَمَلَ عليه أهلُ الشأم مرة بعد مرّة، نادانا(۱) عبد الرحمن بن أبي ليلي الفقيه فقال: يا معشر القراء، إن الفيراد ليس بأحد من الناس بأقيح منه بكم إني سمعتُ عليًا (۱) وفع الله درجته في الصّالحين، وأنابه (۱۳ كسس تواب الشهداء والصديقين) عقول يوم لقينا أهل الشأم: أبها المؤمنين، إنه من رأى عدوانًا يمعمل به، وسُنكراً ليدعي أبدى وسُنكراً أبد فقد يبدى إليه ، فأنكر بلسانه فقد سلم وبريئ، ومن أنكر بلسانه فقد يُسلمي إليه ، ومن أنكر بلسانه فقد العملياً وكلمة الله المثانياً وكلمة الله المثاني السفلي، فلا المثانياً وكلمة الله الذي أصاب سبيل الهدين قد جهلوا في قلبه اليقين (١٤). فقالموان فليس يشكرونه .

وقال أبو البَسَخَـّترى : أيّبها الناس، قاتلوهم على دينكم وُدنيًاكم، فواقه لأن ظهـّروا عليكم لينُفسـدُ لنّ عليكم دينـّكم ، وليَـغلِيمُنّ علي دنياكم .

ظهَروا عليكم لينُفسِدُنَ عليكم دينسَكم ، وليَنفلِيسَنَ على دنياكم . وقال الشمق : يا أهل الإسلام، قاتيلُوهم ولا يأحد كم حَرَجٌ من قتالهم،

<sup>(</sup>١) ب: « نادى يا ۽ ، ابن الأثير : ، نادى جبلة يا ، .

<sup>(</sup>٢) ب: «على بن أبي طالب» . (٢-٣) ب: «ثواب المديقين والشهداد» .

<sup>(</sup> ٤ ) نهج البلاغة ٢ : ٢٢٤ .

۸۳ سنة ۸۸

فوالله ما أعلم قومًا على بتسيط الأرض أعسَل بِظُلُم ، ولا أجمَورَ منهم فى ١٠٨٧/٣ التُعكَمِ٩٤، فليكن بهم الباءل .

وقال سعيد بنُ مجُبير : قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين ، وعلى آثامهم قاتلوهم على جـَوْرِهم فى الُّـككُم ، وتجبّرهم فى الدين ، واستذلال يهم الضّعفاء ، ولِماتتهم الصّلاة .

قال أبو مخنق ، قال أبو الزبير : فنهيانا للحصيلة عليهم ، فقال لنا جبيكة : إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادقة ، ولا تردوا وجوه كم عنهم حتى تواقعوا صفيهم . قال : فحملنا عليهم حملة بجد منا في قتالهم ، وقوة منا عليهم ، فضربنا الكتائب الثلاث حتى اشفيرت (٢) ، ثم مضينا حتى واقعنا صفيهم فضربناهم حتى أزلناهم عنه ، ثم انصرفنا فررنا بجيلة صميعاً لا نكوى كيف قتل .

قال : فهد أن ذلك وتجبئنا فوقنَشنا موقفنا الذي كنا به ، وإن قُر اعنا لمتوافرون ، وفحن نستناعي جبلة بن زَحْر بيننا ، كأنما فقد به كل واحد منا أباه أو أخناه ، بل هو في ذلك المتوطين كان أشد علينا فقدا . فقال لنا أبوالبسخترى الطائى: لا يستبينس فيكم قتل جبلة بن زحر ، فإنما كان كرجل منكم أثبته منيسه ليسمها ، فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه ، وكلكم ذائق ما ذاق ، ومدع فحريب . قال : فنظرت إلى (٣) وجوه القراء فإذا الكابة على وجوههم بيسة ، وإذا المستهم منقطعة ، وإذا الفسسل فيهم قد ظهر ، وإذا ألمل الشأم قد سُرو وجلد لوا ، فناد والا العام الله ، قد هلكم ، وقد قسّل اقد طاغ وتحره .

قال أبو نحنت : فحد ثنى أبو ينزيد السكسكى أن جبسَلة حين حسَمل هو وأصحابه علينا انكشفنا، وبعونا، وافترقت منا فرقة فكانت (1) ناحية ، فنظر ال أصحابه ليرجعوا إليه على

<sup>(</sup>١) ب: ويحكم ». (٢) اشقترت: الفترة.. (٣) س: «لى». (٤) ب، ف: «فنادونا». (٥) ب، ف: «طاغيتكم». (٦) ب، ف: «فقاس».

ستة ٨٣ 404

رأس رَهُ وَ ، فقال بعضُّنا ، هذا والله جَبَّلَة بن زَحْر ، احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقيتال عنه لعلكم تصيبونه. قال : فحملنا عليه ، فأشبهَدُ ما وَلَّى ، ولكن حمَّل علينا بالسيفُ . فلمَّا هبط من الرَّهوة (١) شَجرْناه بالرَّماح فأذَّرَيناه عن فرسه فوقع قتيلا ، ورجع أصحابُه ، فلما رأيناهم مقبلين تنحيُّنا عنهم ، فلما رأوه قتيلاً رأينا من اسرجاعهم وجزعهم ما فُرَّت به أعينُنا؛ قال : فتبينًا ذلك في قتالم إيانا وخروجيهم إلينا .

قال أبو نخنَف : حدَّثني سهم بنُ عبد الرحمن الجُهَّسَيُّ ، قال : لما أصيب حَبَلَة هد الناس مَقتله ، حتى قدم علينا بسطام بن مَصقمَة بن هُبُيرة الشيبانيُّ ، فشجح الناسَ مَقدمُه ، وقالوا : هذا يقوم مقامَ حِسَبَلَة ، فستميع هذا القول من بعضهم أبو البّختري" ، فقال : قُبِّحتم ! إن قتل منكم ربحل (١) واحد ظنتم أن قد أحيط بكم ، فإن قُـتل الآن ابن مصفـّلة ألفتيم ١٠٨٩/٢ بأيديكم إلى التهاكة ، وفلم : لم يَسَق أحد يفاتيل معه ! ما أخلفتكم أن يُحْلَمُ وَ رَجَاؤُنَا فَيْكُم ! وَكَانَ مُنَمَّدُم بِسِطام مِن الرِّيُّ ، فالتَّبي هو وقتيبة فى الطريق ، فدعاه قُتيبة إلى الحجاج وأهل الشأم ، ودعاه بسطام إلى عبدالرحمن وأهل العراق ، فكلاهما أبي على صاحبه ، وقال بسطام : لأن أموت مع أهل العراق أحسب إلى من أن أعيش مع أهل الشأم، وكان قد نزل ماسسَلدان ؟ فلمَّا قَلَدُم قال لابن محمد : أُمَّرُّني على خيل ربيعة ؟ ففعل ، فقال لهم : يا معشر ربيعة، إن في شَرَسَفَة عند الحرب فاحتملوها لي – وكان شُجاعاً – فخرجالناسُ ذاتَ يوم ليَقتتلوا، فَحمل فيخيل ِ ربيعة ّحتى دخل عسكرَهم، فأصابوا فيهم نحوًا من ثلاثين امرأةً من بين أمنة وسُريّة، فأقبل بهن حتى إذا دنا من عسكره ردّ من "، فجأن ودخلن َ عسكر الحجاج، فقال: أوَّلَمَي لهم! مَنْهَ القومُ نساء مم ، أما لولم يرد ومن لسبيت نساؤهم غداً إذا ظهرت ثم اقتتلوا يوماً آخر بعد ذلك، فحمل عبد الله بن مُليل الهماني فيخيل له حتى دخل

<sup>(</sup>١) ب، ف ب ير الرهو يرى والرهو : ما اطبأن من الأرض وارتفع ما حوله .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: ١ رجل واحد منكم ، .

عسكرهم فسبا ثمانيَ عشرةَ امرأةً"، وكان معه طارقُ بنُ عبد الله الأسكـيّ-وكان رأميًا – فخرج شيخٌ من أهل الشأم من فُسْطاطيه ، فأخمَد الأسديُّ يقول لبعض أصمحابه : استرّ منّى (١) هذا الشيخ لعلنّى أرسيه أو أحمل علَّيه ١٠٩٠/٧ فأطعنه، فإذا الشيخ يقول رافعًا صوتَه: اللهم " لُمَّنا وإيَّاهم بعافية ؛ فقال الأُسَدَى : ما أُحبِّ أن أقتل مثل ماذا ، فَرَكه ، وأقبل ابن مليل بالنساء غيرً بعيد؛ ثمَّ خلقى سبيلتهن أيضاً ، فقال الحجاج مثل مقالته الأولى .

قال هشام : قال أبي : أقبل الوليد بن نُحيث الكلبيّ من بني عامر في كتيبة إلى جَسَمَلَة بن زحْر ، فاقحطً عليه الوليد من رابية ــ وَكان جسمًا ،وكان جبِكَة ربِجلا رَبُّعة" -- فالتَمَمَّيَا ، فضربَه على رأسه فسكَمَّط ، وانهزَّم أصحابُه وجيء برأسه .

قال هشام : فحد تني بهذا الحديث أبو غَمْنَف وعَوانة الكلبيّ، قال: لمَّا جيء برأس جبلة بن زَحْر إلى الحجاج حَمَلُه على رمحين م ۖ قال : يا أهل الشأم ، أبشِروا؛ هذا أوَّل الفتح ، لاوالله ما كانت فيتنة قط فخبَّتْ حَيى يُقتل فيها عظيمٌ من عظماء أهل اليتمسّن ، وهذا من عظمائهم . ثمّ خرجوا ذاتَ يوم فخرج رجلٌ من أهل الشأم يدعو إلى المبارّزة، فخرج إليه الحجّاج ابن جارية ، فحمل عليه ، فطعنه فأذراه ، وحمل أصحابه فاستنقلوه ، فإذا هو رجل من حَشَّعُم يقال له أبو الدَّرداء ، فقال الحجاج بن جارية : أَمَا إِنَّى لَمْ أَعَوْفُه حَتَّى وَقِع ۚ ، وَلَوْ عَرْفَتُهُ مَا بَارِزَتُه ، مَا أَحَبِّ أَنْ يَصَابَ مَن قوى مثله . وخرج عبد الرحمن بن عوف الرَّؤاسيُّ أبو حميدً فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه ابن عم له من أهل الشأم ، فاضطربا بسيَّفتيهما ، فقال كلَّ واحد منهما ، فقال كلِّ واحد منهما لصاحبه : مَنْ أَنْتَ؟ فلمَّا تساءً لا تحاجَزًا . وخرج عبدُ الله بنُ رِزَامِ الحَارَثُى لل كَشَيبة الحجَّاج، فقال: اخرُجوا إلى "رجلا رجلا، فأخرج إليه رجل"، فقسَلتُ ثُمَّ فعل ذلك ثلاثة أيام، يَمَتَّلُ كُلِّ يوم رجلا، حتى إذا كان اليوم الرابع

<sup>(</sup>١) ب، ن : واسراميء .

TT1 AT ==

أقبل ، فقالوا : قد جاء لا جاء الله به ! فلحا إلى المبارزة ، فقال الحجاج للجراح : اخرج إليه ، فخرج المه ، فقال له عبد ألله بن وزام وكان له للجراح : اخرجك يا جراح ! ما أخرجك يلل ! قال : قد ابتكبت بك، قال : فهل اك في خير ؟ قال : ما هو ؟ قال : أفهزم لك فرجع إلى الحجاج وقد أحسنت عند و وحصد ك ، وأما أنا فإني أحتمل مقالة الناس في انهزاى عنك حبّاً لسلامتك ، فإنى لا أحب أن أقتل من قوى مثلك ؛ قال : فافعل، عند عرصل عليه فأحد يستمطرد له - وكان الحارثي قد قطعت ماته ، فكلما عقلم سقاه الفلام خاطرد له الحارثي، وحمل عليه الجراح حملة بجد لا يريد إلا يتعاش ، فصاح به غلام ، ويان المجل جاد في قتلك ! فعملف عليه فضربه بالمعدد على رأمه فصر عه ، فقال لفلام جاد في قتلك ! فعملف عليه فضربه بالمعدد على رأمه فصر عه ، الإداوة ، يا المعدد على رأمه فصر عه ، فقال لفلامه : انفيح على وجهه من ماء الإداوة ، واسقه ؛ فغمل أن تذريري المناتية ! فقال : المحالة أن تذريري المنتية ! فقال : المحالة : انفال : العالمة الإداوة ، وأحدث أن تذريري المنتية ! فقال : الم أرد ذلك ، فقال : انطلق " فقد تركتك القرابة والمشيرة .

قال محمد بن عمر الواقدى : حد ثنى ابن أبي سبّرة ، عن صالح بن ٢٠٩٧/٧ كيّسان ، قال : قال سعيد الحرشى : أنا في صعت القتال يومثد إذ خرج كيّسان ، قال ! قال سعيد الحرشى : أنا في صعت القتال يومثد إذ خرج ربحل "من أهل العراق، يقال له : قلمامة بن الخريش التسيى ، فوقف بين العمير ، فقال : يا معشر حرامة أهل الشأم ، إنا ندعوكم إلى كتاب الله فقتسله ، حتى قتل أربحة ، فلما رأى ذلك الحجاج أمر منادياً فناد تى : لا يسخرج إلى هذا الكلّب أحد ، قال : فكف الناس . قال سعيد الحرشى : فننوت من الحجاج فقلت : أصلح الله الأمير ! إذلك رأيت ألا يسخرج إلى هذا الكلب أحد ، وإنما هلك من هؤلاء النفر بآجالهم ، ولهذا الرجل أحل ، وأربح أن يكون قد حضر ، فأذن الأصحابي الذين قدموا معى فليخرج إليه رجل منهم ، فقال الحجاج : إن هذا الكلب لم يزل هذا الأله عادة

<sup>(</sup>١) يطعاني ب عثر والدماء ي

سنة ٨٣ 277

وقد أرعب الناس ، وقد أذنت الأصحابك ، فن أحبُّ أن يقوم فليهم . فرجع سعيد الحرشيّ إلى أصحابه فأعلمهم، فلما نادي ذلك الرجل بالبراز بَـرَز إليه ربط من أصحاب الحرشي ، فقتله قدامة ، فشق ذلك على سعيد ، وتنقلُ عليه لكلامه الحجاج، ثم نادى قدامة : منّ يُبارز ؟ فدنا سعيد من الحجاج، فقال : أصلَحَ الله الأمير ! اثذَن لى في الحروج إنى هذا الكلُّب، فقال : وعندَكُ ذلك ؟ قال سعيد : نعم ، أنا كما تحبُّ (١١) ؛ فقال الحجاج : أرفى ١٠٩٣/٧ سيفك ، فأعطاه إياه ، فقال ألحجاج : معى سيفٌ أثقَلَ من هذَا ، فأمر له بالسيف (٢)، فأعطاه إياه، فقال الحجّاجِ- ونظر إلى معيد فقال: ما أجـوَّدَ د رعيك وأقوى فرسك! ولا أدرى كيف تكون مع هذا الكلب! قال سعيد: أُرْجِو أَن يُنظفرني الله به ؟ قال الحجاج : اخرج على بَرَكة الله . قال سعيد : فخرجتُ إليه ، فلما دنوتُ منه، قال: قفْ يا عدوَّ الله، فوقفتُ ، فسر َّلى ذلك منه ، فقال : اختر إما أن تمكنني فأضربك ثلاثًا، وإما أن أمكنك فتضرَبني ثلاثاً ، ثم تُمكنني . قلت : أمكيني ، فوضَع صدرته على قرربوسه تُمَّ قال : اضرب ، فجمعتُ يدى على سَيَّتَى ، ثمَّ ضربتُ على المغفرَر متمكَّناً ، فلم يصنع شيئاً ، فساءلى ذلك من سيني ومين ضَرَّبيي ، ثم َّ أُجمع رأيي أن أضربه على أصل العاتق، فإما أن أقطع و إما أن أُوهن يداً عن ضربته، فضر بتُه فلم أصنع شيئًا ؛ فساءني ذلك ومن عاب عني ممّن هو في ناحية العسكر حين بلغه ما فعلت ، والثالثة كذلك . ثم اخترط سيفاً ثم قال : أمكني ، فأمكمَنْته، فضربني ضربة صَرَعني منها ، ثم نزل عن فرسه وجلس على صَدَّرى ، وانتزَّع من حُنْسِه حنْجراً أو سكتيناً فوضعها على حلَّتي يريد ذَبُّحي ، فقلتُ له : أنشُدُك الله ! فإنك لست مصيبًا من قتلي الشرف والذكر مثل ما أنت مصيب من تتر كي ، قال : ومن أنت ؟ قلت : سعيد الخرشيّ ، قال : أوْ لَى يا عدوَّ الله ! فانْـطلِلْق فأعلِم صاحبك (٣) ما لقيت . ١٠٩٤/٢ قال سعيد : فانطلقتُ أسعمَى حتى انتهيتُ إلى الحجاج ، فقال : كيف

<sup>(</sup>١) ب، ف: وكابحب الأسرو. (۲) ب، ف، وبسوفه.

<sup>(</sup>٣) ب، ن: وأصابك،

رأيتً ! فقلتُ : الأميرُ كان أعلمَ بالأمر (١١) .

\* \* \*

رجع الحديث إلى حديث أبى محنيف ، عن أبى يزيد (١) ، قال : وكان أبو البَحْتَرَى الطائى وسعيد بن جبَير يقولان : ﴿ وَمَا كَانَ لِيَفْسِ أَنْ تَمُوتَ الْإِدْنِ اللهَ عَلَى الطائى وسعيد بن جبَير يقولان : ﴿ وَمَا كَانَ لِيَفْسِ أَنْ تَمُوتَ الْإِلَّانِ اللهِ عَمِيلان حَي يُمُوقَعا الصق . قال أبو المُخارِق : قاتلناهم مائة يوم سوّاء أعد ها عداً . قال : نتولنا دير الحماجم مع ابن محمد غداة الثلاثاء الميلة مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وَمَانِين ، وهُرُمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخرة عند امتداد الضحى وسُتُوع النهار ، وما كنا قط أجرأ عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك اليوم .

قال: خربعًا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء، لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخرة ، فقاتلناهم عامة النهار أحسن قال قاتلناهم أو قط ، بُمادى الآخرة ، فقاتلناهم عامة النهار أحسن قال قاتلناهم أو قط ، ونحن آمنون من الهزيمة ، عالمون القوم ، إذ خرج سنُعبان بن الأبرد الكلبي في الخيل من قبل ميسمة عبد الرحمن بن محمد ، فوالله ما فاتله كبير قال حتى انهزم ، فأنكرها الناس منه ، وكان شجاعًا ، ولم يكن الفرار له بعادة ، فظن تقوضت الصفوف من نوم و وكب الناس وجوههم (٤) وأخذوا في كل وبعد ، وصعد عبد الرحمن بن محمد المنبس ، فأخذه وأخذه يأتنادى الناس : عبد الله ، يأت عالم الناس : عبد الله بين ذؤاب السلسمي في خيل له (١٠١ ، فوقف تحت منبره ، وبعاء عبد الله بن ذؤاب السلسمي في خيل له (١٠١ ، فوقف منه قريبًا ، وثبت حتى دنا منه أهل الشأم ، فأخذت نبلهم حتى أمعوا ، ثمّ جاءت وزام ، احيمل على هذه الرجال والحيل ، فحمل عليهم حتى أمعوا . ثمّ جاءت

<sup>(</sup>١) يعدها في ب ، ف : و منى ، (٢) أول الحديث ص ٢٥٨ ،

<sup>(</sup>٢) سررة آل عمران:ه ١٤ . (٤) ب، ټ : ١ يوومهم ١٠

<sup>(ُ</sup>ه) ب، ٺ يوراخڏي . (٦) ب، ٺ يولم خيل ۽ .

خيل لم أخرى ورجالة ، فقال : احمل عليهم يا بن دُذاك ، فحمل عليهم حتى أمعتنوا ، وثبت لا يبرح منيرة ، ودخل أهل الشأم العسكر ، فكرًّ وا(١) ، فصحد إليه عبد ألله بن يزيد بن المفقل الأزدى وكانت ملتيكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن - فقال : انزل ، فإنى أنحاف عليك إن لم تنزل أن تؤمر ، ولعلك إن انصرفت أن تجمع لم جمع ألا يهككهم الله به بعد اليوم . فنزل وحللي أهل العراق العسكر ، وانهز موا لا يلوئون على شيء ، ومضى عبد الرحمن بن محمد مع ابن بجعدة بن مشيرة ومعه أناس من أهل بيته ؛ حتى إذا حاذ واقرية بنى جعملة بالفلاجة دعوا يحمير ، فحبروا فيه ، فانتهى إليهم بسطام بن مصفلة ، فقال : هل في السفينة عبد الرحمن بن محمد ؟ فلم يكلموه ، وظن أنه فيهم ، فقال :

## لا وألك نفس عليها تُحافِرُ \*

١٠٩٦/٢ ضَرَّمَ قَيْسٌ عليٌّ البِلاَ دَحتى إذا اضْطَرَمت أَجْلَمَا١١)

ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح ، وهو على فرسه لم يَسَرِل عنه ، فخرجتُ إليه ابنتُهُ فالتزمها ، وخرج إليه أهله يبكون ، فأوصاهم بوصية وقال : لا تَسِكُوا ، أرأيتم إن لم أترككم ، كم حسيّتُ أن أبقتى معكم حتى أموت ا وإن أنا مت فارى كل عرب ، وسيترُ وقكم بعد وفاتى كما رزّقكم بعد وفاتى كما رزّقكم في حياتى ؛ ثم ودع أهلته وخرج من الكُوفة .

قال أبو عنسق : فحد ثنى الكلبي محمد بن السائب، أنهم لما هُنْرِ مُوا ارتفاع النهار حين امتد وستَسع،قال : جنت أشتد ومعى الرمع والسيف والتُرس حتى بلفت أهل من يومى، ما ألقيت شيمًا من سلاحى، فقال الحجاج : اتركوهم فليتبد دوا ولا تتبعوهم ، وفادى المنادى : من رجع فهو آمين ، ورجع محمد بن مروان إلى الموصل ، وعبد الله بن عبد الملك إلى الشأم بعد الوقعة ، وخليا الحجاج والعراق، وجاء الحجاج حتى دخل الكوفة ، وأجلس متصقلة ابن كرب بن ركتبة العبدي إلى جنشبه ، وكان خطيبًا ، فقال : اشتم كلً

<sup>(</sup>١) س: ﴿ فَكَدُرُ وَاهِ . (٢) من أبيات الربيع بن زياد، ديوان الخياسة بشرح التبريزي ٢١:٢٠ .

۳٦٥ م۲۳

امرئ بمافيه ممن كنا أحسنا إليه، فاشتمه بقالة شكره، ولؤم عهده، ومن علمت منه عيباً فعيه من كنا أحسنا إليه، فاشتمه وكان لا يبايعه أحدً إلا قال له: أتشهد أنك قد كفرت ؟ فإذا قال: فهم ، بايتمه وإلاّ فتشكه ، فجاء إليه رجل ١٠١٧/٧ من حَشَعم قد كان مُعتزلًا للناس جميعاً من وراء الفرات ، فسأله عن حاله فقال : ما زلتُ معتزلًا وراء هذه الشطفة، منتظراً أمراً الناس حتى ظهرت، فأنيتك لأبايعك مع الناس؛ قال: أمر بسّص! أنتشهك أنك كافر ؟ قال: بشس الرّجل أنا إن كنتُ عبلتُ الله ثمانين سنة مُم الشهد على نفسى بالكفر؛ قال : وإن قتلتنى فوالله ما بني من مُحرى إلا ظمّ عُم حمار ، وإنى لأنتظر الموت صباح مساء ، قال : اضربوا عنقه ، فضربت عنقه ، فضربت القريط أنا بن حولته قرشي ولا أحد من الحزبيس إلا رحمه ورثى له من القريبً إلا رحمه ورثى له من القريبً إلى المربوا عنقه ، فضربت ورثى له من القريبً إلى المحمه ورثى له من القريبً إلى الم

ودَعا بكُميل بن زياد السَّختي فقال له: أنت المقتص" من عيان أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحب أن أجد عليك سبيلا ، فقال : والله أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحب أن أجد عليه عبيلا ، فقال : والله عام أدرى على أيسنا أنت أشد عضبياً ؟ عليه حين أقاد من فسه، أم على حين عقوت منه ؟ م م قال : أيها الرجل من ثقيف، لا تتصرف على أنيابك ، ولا تهد م عرض إلا قهد ما بني منحرى إلا ظمِ \* ألمامار، فإنه يشرب غلدوة وبحوت عشية، ويشرب عشية ويعرت غلدوة ، اقض ما أنت قاض ، فإن الموعد الله ، وبعد القتل الحساب . قال الحبحاج : فإن " الحجة عليك ، قال: ذلك إن كان القضاء المساب . قال الجونين ، اقتلوه . ١٠٩٨/٢ إليك ، قال : بلي ، كنت فيمن قتل عيان ، وخلعت أمير المؤمنين ، اقتلوه . ١٠٩٨/٢ إليك ، قال بني عامر بن عوف ، ابن عمر منصور بن جمهور .

وأُتِيَ بَآخَرَ من بعده ، فقال الحجّاج : إنى أرى وجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكُفُر ، فقال : أخادعي عن نفسي ! أنا أكفَرَ أهـلِ الأرض ، وأكفّر من فرعون ذي الأوتاد ، فضّحك الحجاج وخلّى سبيلة .

وأقام بالكوفة شهراً ، وعَزَل أهلَ الشأم عن بيوت أهـــل الكوفة .

## [هزيمة ابن الأَشعث وأصحابه في وقعة مسكن]

وفي هذه السنة كانت الوقعة بمسَكن بين الحجَّاج وابن الأشعث بعدما الهزم من دير الحماجيم.

ه ذكر الحبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها :

قال هشام : حدَّثني أبو خِنتَف ، عن أبي يزيدَ السَّكْسَكيُّ، قال : خرج محمَّد بن سعد بن ِ أبى وَقَاص بعد وَقُعة الحماجم حَى نزل المدائن، واجتمع إليه ناسٌ كثير ، وخرج عُبيد الله بنُ عبد الرُّحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس القُرَشيُّ حتى أتى البَّصرة وبها أيُّوب بن الحكمَ بن ١٠٩١/٢ أبي عقيل، ابن عم الحجاج، فأخذها، وخرج عبد الرّحمن بن محمد حي قدم البُّصرة وهو بها ، فاجتْسَمَّعَ الناسُ إلى عبد الرحمن ونزل ، فأقبل عُسبيد الله حينئذ لِلَى ابن محمد بن الأَشْعَث ، وقال له : إنى لم أرد فراقلَك ، وإنما أخذتها لك. وخرج الحجاج فبدأ بالمدائن، فأقام عليها خمَّسًا حَيى هيأ الرجال فى المعابر ، فلما بلغ محمد بن سعد عبورُهم البهم خرجوا حتى لحقوا بابن الأشعث جميعاً . وأَقبَل نحوَهم الحجاج ، فخرج الناسُ معه إلى مسكن على تُدجيِّيل ، وأتاه أهلُ الكوفة والفُّلول من الأطراف ، وتبكرَوم الناسُ على الفيرار ، وبايع أكثرهم بيسطام بن متصقلة على الموت ، وختندَق عبدُ الرحمن على أصحابه ، وبَشَتَىٰ الماء من جانب ، فجعل القتال من وجه واحد ، وقدم عليه خالد بن جرير بن عبد الله القسَّريُّ من خُراسان في ناس من بَعْثُ الكوفة ، فاقتتَكوا حمس عشرة ليلة (١١ من شعبان أشد القتال حيى قُتل زيادٌ بن غُنيم القبيني ،وكان على مساليح الحجّاج، فهد"ه ذلك وأصحابية (٢) هداً شديداً .

قال أبو يخنسَف: حدَّثني أبوجيَهمْضَمَ الأزْديّ، قال: بات الحجَّاج ليلَّه كلَّه يسيرَ فينا يقول لنا : إنكم أهل الطاعة ، وهم أهل المعصية ، وأنَّم تَسعَوْن في رضوان الله ، وهم يَسعَون في سُخطْط الله ، وعادة الله عندكم فيهم

<sup>(</sup>١) ب: وخسة عشر يوباً ۽.

<sup>(</sup>٢) ب: ﴿ رَمَّدُ أَصَالِهُ يَ .

۳۹۷ ۸۲ قت

حسَّنة ؛ ما صدقتمُ وهم في موطن قط ولا صبرتُم لهم إلّا أعقبَكم الله النصرَ عليهم والظفر بهم ؛ فأصبيحوا إليهم عادين جادًين ، فإني لست أشك " في النصر إن شاء الله .

قال: فأصبَحَنا(١)، وقد عبانا في السَّحر، عباكوناهم (١) فقاتلناهم كأشدً قتال قاتلناهكُموه قط الله وقد عبامنا عبد الملك بن المهلب مجفّعاً ، وقد كشفت خيل سنهيان بن الأبرد ، فقال له الحجاج : ضمّ إليك يا عبد الملك كشفت خيل سنهيان بن الأبرد ، فقال له الحجاج : ضمّ إليك يا عبد الملك فانهزم أهل المراق أيضًا ، وقتل أبو البحضري الطائي وعبد الرحمن بن فانهزم أهل المراق أيضًا ، وقتل أبو البحضري الطائي وعبد الرحمن بن قال يلي ، وقالا قبل أن يُمتلا : إنّ الفرار كلّ ساعة بنا لمقبع. فأصيبا . قال : ومثى بسطام بن متعمقية الشبياني في أربعة آلاف من أهل الحياظ من أهل المحريش، فكتسروا جفون السيوف، وقال لم إين مصفيلة: الحياظ من الموت نجونا منه فرزنا ، ولكنالاً عد علمنا أنه الحق ، والله لو لم تكونوا على الحق المناف المحتل على المناف المحتل على المناف المحتل على المناف المحتل على المناف ا

قال أبو مختنف : فحد ُثنى أبو الجنهضم، قال : جئت بأسير كان الحجاج يعرفه بَالبأس ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، إنه من صُنْع الله ١١٠١/٧ لكم أنّ هذا غلام من الغيلسان جاء بفارس أهل العراق أسيراً ، اضرب عنفيه ، فقتله .

> قال : ومضى ابن الأشعث والفيل من المنهزمين معه نحو سجيسُتانَ فأتُسِتَعهم الحجّاج عمارة بن تممِاللخميّ ومعه ابنه محمد بنالحبجاج وَعَمارة أميرٌ

 <sup>(</sup>١) بماها في ب: «إليم».
 (٢) به «وباكرنام».

<sup>(</sup>٣) النشر : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس. وفي ب: « البشر».

<sup>(</sup>٤) ب : والكنا ، (٥) ط : وأبي ثروان ، والصواب ما اتبته .

على القوم؛ فسار عمارة بن تميم إلى عبد الرّحمن فأدركه بالسوس، فقاتلك ساعةً " من نهار ، ثمّ إنه انهزَم هو وأصحابه ففسًوا حتى أتّـوا سابور ، واجتمعت أ إلى عبد الرحمن بن محمد الأكراد مع من كان معه من الفّـلول ، فقماتكهم عمارة بن تميم قتالا شديداً على العمقسّة حتى جُرح عمارة وكثيرٌ من أصحابه ، ثمّ انهزم عمارة وأصحابه وخلَّـوا لهم عن العمقبّة، ومضى عبد الرحمن حتى مرّ بكترمان .

قال الواقدى : كانت وقعة الزاوية بالبتصرة في الهرّم سنة ثلاث وُعانين . قال أبو خنتف : حد آني سبف بن بشر العيجل ، عن المنخل بن حابس العبدى ، قال : لما دخل عبد الرحمن بن محمد كرّمان تلقاه عمر و بن لتقيط العبدى – وكان عاملة عليها – فهيا له نتُزلًا فترّل ، فقال له شيخ من عبد القيس يقال له متعقيل : واقد لقد بكتفنا عنك بابن الأشمث أن قد كنت جباناً ، فقال عبد الرحمن : واقد لقد بكتفا عنك بابن الأشمث الرّجال عبد الرحمن : واقد قاتلت فارسا ، وقاتلت راجلاً ، وما بالرّجال ، ولففت الخيل بالخيل ، ولقد قاتلت فارسا ، وقاتلت راجلاً ، وما الهرمة ، ولا تركت العرصة للقوم في متوطن حتى لا أجد مُقاتلاً ولا أرى معى مثقاتلا ، ولكنى زاولت مُلكا مؤجلا . ثم إنه مضى بمن معه حتى فوز في متفازة كرمان .

قال أبو غنيَف : فحد ثنى هشام بن أيُوب بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي عبد النشأم أبي عقيل التشأم النشأم النشأم النشأم ألم النشأم قصراً في المتفازة ، فإذا فيه كتاب قد كنيّبه بعض أهل الكوفة من شعد أبي جلدة اليتشكري، وهي قصيدة طويلة :

أَيَا لَهُفَا وِيا حَزَناً جميعاً وِيا حَرَّ الفواد لِمَا لَقِيناً! تركنا الدَّينَ والدنيا جميعاً وأسلمنا المحلائلَ والبنينا فما كناً أناساً أهلَ دينٍ فَنَصِيرَ في البلاه إذا ابتلينا وما كناً أناساً أهل دنيًا فنمنْعَها وَلَوْ لَم نرجُ دينا

تركنا دُورنا لطَغَامِ عَكً وأنباطِ القُرَى والأَشْعَرِينا (١) ثم" إن" ابن محمد مضى حتى خرج على زَرَنْتِج مدينة سيجستان ، وفيها رجل من بني تميم قد كان عبد الرحمن استعملَه عليها ، يقال له عبد الله بن عامر البعَّار من بني "تجَاشع بن دارِم، فلما قَـَدْمِ عليه عبد الرَّحمن بن محمد ١١٠٣/٢ منهزمًا أغلتَق باب المدينة دونَه، ومنعه دخولَها، فأقام عليها عبد الرَّحمن أباماً رجاءً افتتاحها ودخولها . فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج حَي أتى بُسْتَ ، وقد كان استعمل عليها رجلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن مميان أبو هشام بن عياض السدوسي، فاستقبلته ، وقال له: انزل ، فجاء حتى نزل به ، وانتظر حتى إذا غفـَل أصحاب عبد الرحمن وتفرَّقُوا عنه وثب عليه فَأُوثَهُمَهُ، وَأُرَادٍ أَن يَأْمَسُ بِهَاعِنْدَ الحجاجِ ، ويتخذ بهاعِنْدَ، مكانًّا . وقد كان رُتْهبِل سمع بمقدم عبد الرّحمن عليه ، فاستقبله في جنوده ، فجاء رُتْهبيل حتى أحاط ببنُسْت ، ثُمَّ نزل وبعث إلى البكريّ : والله لأن آذيتُه بما يُعَذى عينه ، أو ضررته ببعض المضرّة ، أو رزأته حَبُّلا من شَعَرَ لا أبرَح العرُّصة حتى أستنزِلك فأقتلُك وجميع من معك ، ثم السي فراريُّكم ، وأقسِّم بين الحند أموالكم . فأرسل إليه البكريّ أن أعطنا أماناً على أنفسنا وأموالْنا، ونحن ندفعه إليك مالمًا ، وما كان له من مال مُوَفَّرًا . فصالحهُم علىذلك، وآمنهم، ففتَتَحوا لابن الأشعث الباب وخلُّوا سبيلَه، فأتى رُتُسِيل فقال له : إنَّ هذا كان عاملي على هذه المدينة ، وكنتُ حيث ولَّيته واثقاًبه ، مطمئنًا إليه، فغدَرَ بي وركب مني ما قدرأيتَ ، فأذَن ْ لي في قَسَلُه ، قال : قد آمنتُهُ وأكرَه أن أغـلير به ، قال : فأذ ْن لى فى دفعُه وَلهْزِه <sup>(٢)</sup> ، والتصغير ١١٠٤/٢ به ، قال : أمَّا هذا فنعم . ففعل به عبد الرحمن بن محمد ، ثمَّ مضى حتى دخل مع رُتُسْبِل بلاده ، فأنزله رُتُسْبِل عنده وأكرمه وعظمه ، وكان معه ناس من الفكل كثير .

ثم" إن عُظْمُ الفُلُول وجماعة أصحاب عبد الرحمن ومن كان لا يرجو

<sup>(</sup>١) انظر: الأغاف ١١: ٣١٢، ٣١٣. (٢) الهز: الضرب.

۸۲ ت

الأمان؛ من الرَّموس والقادة الذين نصبوا للحجَّاج في كلِّ موطن مع ابن الأشعث، ولم يتَقبَلُوا أمانَ الحجَّاجِ في أوَّل مرَّة، وجهنَّدوا عليه الجهيْد كُلُّه، أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه حتى ستقلطوا بسيجيستان ، فكان بها منهم وممن تسبعهم من أهل سجستان وأهل البلد نحو من ستين ألفًا، ونزلوا على عبد الله بن عامر البعار فحصروه ، وكتتبوا إلى عبد الرحمن يخبرونه بقدوميهم وعدد هم وجماعتهم ، وهو عند رُتْسِيل . وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكمَتَسَوا إليه : أن أقسِل إلينا لعلنا نسير إلى خُراسان ، فإنَّ بها منا جُنْداً عظيمًا ، فلعلُّهم يبايعوننا على قتال أهلِّ الشَّام ، وهي بلادٌ واسعة عريضة ، وبها الرَّجال وأُلحصون . فخرج إليهم عبد الرحمن بن محمد بمن معه، فحصروا عبد الله بن عامر البعّار حتى استنزَّلوه، فأمر به عبد الرحمن فضُرِب وعُذَّب وحُبيس . وأقبل نحوَهم عمارة بن تميم في أهل الشأم ، فقال أصحاب عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن : احررُج ٢/ ١١٠٠ ينا عن سيجستان فلندعها(١) له ونأتى خراسان، فقال عبد الرحمن بن محمد: على خُرَاسَانَ بزيد بن المهلب ، وهو شابّ شجاع صارم ، وليس بتارك لكم ْ سلطانــة ، واو دخلتمنُّوها وجدتموه إليكم سريعنًا ، ولن يدع أهل الشأم اتبَّاعكم، فأكره أن يجتمع عليكم أهلُ خُرُاسانُ وأهل الشأم ، وأخاف ألَّا تنالوا ما تسطلبون (٢)، فقالوا: إنَّما أهل خرُّراسان مناً، ونحن نرجو أن لو قد دخلناها أن يكون من يتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا، وهي أرض "طويلة عريضة ننتحبي (٣) فيها حيث شئنا، ونمكث حتى يُعللِك الله الحجّاج أو عبد الملك، أو نرى من رأينا . فقال لهم عبد الرحمن : سيرُوا على اسم الله .

فساروا حتى بلغوا همَراة ، فلم يشعبُروا بشىء حتى خرج من عسكره عُبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة القرشي في ألفين ، ففارقه ، فأخذ طريقاً سوى طريقيهم ، فلما أصبح ابن محمد قام فيهم فحمَّمِد الله وَأَثْنَى عليه ، شمَّ قال :

أما بعد ، فإنى قد شهدتكم في هذه المواطن ، وليس فيها متشهك

<sup>(</sup>١) ب: «ولندعها». (٧) ب: «ألا تنالوا ما تطلبونه». (٣) ب ونتنحي ».

TV1 AT E

إلا أصبر لكم فيه نفسى حتى لا يستمتى منكم فيه أحد ، فلما رأيتُ أذكم لا تقاتلون ، ولا تتصبرون ، أتيتُ ملجأ وسأمنًا فكنتُ فيه ، فجاء تنى كتيبكم بأن أقبل إلينا ، فإنا قد اجتمعنًا وأمرنًا واحد ، لعلنا نقاتل علونًا ، فأنيتكم فرأيت أن أمضى إلى خُراسان وزعم أنكم مجتمعون لى . وأنكم لن تفرقوا عنى . ثم هذا عبيد الله بن عبد الرّحمن قد صنع ما قد رأيتم ، فَحسبى منكم يوى هذا فاصنعوا ما بدا لكم ، أما أنا فنصرف إلى صاحبى الذي أتيتكم ١١٠٦/٢ من فيتَد ومن كرّوه ذلك فليذهبُ حيث أحبُ وعيادُ من الله . أن يتبغى فليتبعنى ،ومن كرّوه ذلك فليذهبُ حيث أحبُ وعيادُ من الله .

فتفرَّقتْ منهم طائفة ، ونزلتْ معه طائفة(١١)، وبقى عُظْم العسكر ، فَوْتُسُوا إلى عبد الرحمن بن العبّاس لما الصرّف عبد الرحمن . فبايعوه . ثمّ مضى ابن محمد إلى رُتْسِيل ومضّوا هم إلى خُراسان حَي انتَّهُوا إلى هَرّاةً ، فلقوا بها الرَّقاد الأزديُّ من العُسِّيك ، فَفُسِّتلوه ، وسار إليهم يزيد بن المهلب. وأما على" بن محمد المدائليّ فإنه ذكر عن الفضّل بن محمد أن " ابن الأشعث لما انهَزَم من مُسكين مضى إنى كابُل ، وأنَّ عبيد الله بن عبد الرَّحمن بن سَمُّرة أَتَّى هَرَاةً ، فَذَم ابنَ الأشعث وعابَّه بفراره ، وأتى عبد الرَّحمن بن عباس سيجسَّنان فانضم " إليه فكل " ابن ِ الأشعث ، فسار إلى حُراسان ۖ في جمع يقالَ في عُشر بن ألفًا ، فَنزَل همّراة ولقّوا الرُّفّاد بن عبيد العمَّتكي فمَّقتلوه ، وكان مع عبد الرحمن من عبد القيس عبدُ الرحمن بن المنذر بن الجارود ، فأرسل إليه يزيد بن المهلب: قد كان لك فى البلاد متسع ، ومن هو أكل منى حَدًّا وأهوَنُ شَـُوكة ، فارتحلُ إلى بلد ليس فيه سلطان ، فإني أكره قىتالىك ، وإن أحببت أن أمدَّك بمال لسفرك أعنتُك به ؛ فأرسَلَ إليه : ما نزلننا هذه البلاد تحاربة ولا لمقام، ولكنا أردَّنا أن نربح ، ثم " نَشخَصَ إن شاء الله ، وليست بنا حاجة " إلى ما عرضتَ . فانصرَفَ رسولُ يزيدَ إليه ، ١١٠٧/٧ وأقبل الهاشميُّ على الجاية، وبلغ يزيدً ، فقال: من أراد أن يُربحَ ثُمُّ يجتازَ لم يجسُّبِ الْحَرَاجَ ؛ فقد م المفضَّل في أربعة آلاف ــ ويقال في سنة آلاف ــ

-----

<sup>(</sup>۱) ب: وطائقة سه ۾ . (۲) كذا أن ب .

سنة ۸۳ 277

ثُمَّ أَتْبَعُهُ فِي أَرِبِعَةً آلَافَ ، ووَزَن يزيدُ نَفْسَهُ بِسلاحِه ، فكان أربِعُـماثة رطل، فقال : ما أراني إلَّا قد تُنقُلت عن الحرب، أيّ فرس بحملي! ثمُّ دعا يفرسه الكامل فرّكيه ، واستخلَّف على مرّو خالبَه جُدَّيع بن يزيد، وصيَّر طريقه على مرُّو َ الرُّود ، فأتى قبر أبيه فأقام عند م ثلاثة أيام، وأعطى من معه ماثة َ درهم ماثة َ درهم، ثمّ أنى همّراة َ فأرسل إلى الهاشميّ: قد أرحثَ وأسمنت وجبَيْتَ ، فلك ما جبَيْت ، وإن أردت زيادة ّ زدناك ، فاخرج فوالله ما أحـبّ أن أقاتلـك . قال : فأبى إلّا القتال ومعه عُبيد الله بنُّ عبد الرحمنُ بن سسَمُرة، ودسُّ الهاشميُّ إلى جند ِ يزيد َ بمنِّيهم ويدعوهم إلى تفسيه ، فأخبر بعضهم يزيد ً ، فقال : جَلَّ الْأَمْرُ عن العتاب ، أتغذَّى بهذا قبل أن يتعشَّى بي ؛ فسار إليه حتى تلدائي العسكران ، وتأهَّبوا للقتال ، وَالْـتَــى َ لَيز يد كرسي فقعد عليه، وولنَّى الحربَ أخاه المفضَّل ، فأقبل رجل ٌ من أصحاب الهاشمي - يقال له خُليد عيننين من عبد القيس - على ظهر

٢/١١٠٨ فرَسه، فرقع صوتيَّه فقال(١١):

دَعتْ يا يَزِيدَ بنَ المهلِّب دَعَوْةً لها جَزَعٌ ثم استهلَّتْ عيُونُها ولويُسمِع ١١١ الداعى النَّداء (٢) أجابهَا بِصُمُّ القَنَا والبيض تُلْقَى جغُونُها وقدْ فَرَّ أَشرافُ العِرَاق وفادَرُوا بِها بقَرَّا للحيْنِ جُمًّا قُرونُها(٤)

وأراد أن يحض " يزيد ، فسكت يزيد " طويلا حيى ظن " الناس أن الشَّعر قد حرَّ كه، ثم قال لرجل: ناد وأسمِعْهم، جَشَمُوهم ذلك، فقال خُلْسِد: تُنَادِيهِ أَبكارُ العِراق وَعُونُها ولا يَمْنَعُ السُّواتِ إِلاَّ حُصُوبُها يُدانُ كما قد كان قَبْلُ يَدِينُها تُبكِّى عليه البُقْعُ منها وَجُونُها

لبئس المنادى والمنوه باسيه

يَزيدُ إِذَا يُدعَى لِيَوْم حَفيظَــة فإِنَّى أَراه عن قليلٍ بنفسِهِ فلا حُرَّةً تَبكِيهِ لكنْ نوَائحً

(١) ب: ورقال ».

<sup>(</sup>۲) د : وتسع».

<sup>(؛)</sup> ب: دیا تقریی (٣) ب: « بزياه » .

سنة ٨٣ منا

فقال يزيدُ للمفضّل: قدَّم خيلك ، فتقدّم بها ، وتهايُّجوا فلم يكن بينهم كبيرٌ قتال حتى تفرّق الناس عن عبد الرحمن ، وصبر وصبرتُ معه ١١٠٩/٢ طاثفة من أهل الحفاظ ، وصبر معه العبديُّ ون ، وحمل سعد بن نجد القُرُّ دوسيّ على حُلْسَيس (١) الشيباني وهو أمام عبد الرحمن ، فطعنه حُلْسَس فأذراه عن فرسيه، وحماه أصحابُه ، وكثرهم الناس فانكشفوا ، فأمر يزيدُ بالكَـفّ عن اتباعهم ، وأخذوا ما كان في عسكوهم ، وأُستروا منهم أسرَى ، فولي يزيدُ عطاءَ بنَ أبي السائب العسكر ، وأُمَّرة بضّم ماكان فيه ، فأصابوا ثلاث عشرة امرأة ، فأتوا بهن يزيد ً ، فدفعهن إلى مر ة بن عطاءبن أبي السائب ، فحملَمَهن " إلى الطَّبَّسَين، ثمَّ حملهن إلى العيراق. وقال يزيد لسعد بن نجد: منَّ طَمَعنك؟ قال : حليس الشيبانيّ، وأنَّا والله راجلا أشدّ منه وهو فارس. قال : فبلغ حُليسًا ، فقال : كذب والله ، لأنا أشدُّ منه فارسًا وراجلًا . وهرب عبد الرحمن بن منذر بن بيشر بن حارثة فصار إلى موسى بن عبد الله بن خازم . قال : فكان فى الأسرى محمد بن سعد بن أبى وقّاص ، وعمرو بن موسى بن عبيد الله بن متعتمر ، وعيَّاش بن الأسوَّد بن عوف الزَّهريُّ والهلقام بن نُعيم بن القَسَعقاع بن مَحبد بن زُرارة ، وفَسَير وزحصين، وأبوالعـلْمج مولَى عُبيد الله بن معمّر، ورجل من آل أبي عَشَيل، وسَوّار بن مروانَ ، ١١١٠/٢ وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خكَّف ، وعبد الله بن فَضَالة الزَّهرانيُّ. ولحتى الهاشميّ بالسُّند، وأتى ابن ُ سَمُرة مروَ، ثمَّ انصرف يزيدُ لِل مروّ وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سَبْرة بن نَحْف بن أبي صُفْرة، وخلى عن ابن طلحة

> يزيداً فحبسه . وأما هشام فإنه ذكر أنه حداثه القاسم بن محمد الحضرى ، عن حفص ابن عمرو بن قبيصة ، عن رجل من بني حنيقة يقال له جابر بن عمارة ، أن يزيداً بن المهلب حبس عنداً، عبد الرحمن بن طلحة وآمنه ، وكان الطلحيّ قد آلتي على يمين ألا يمرّى يزيداً بن المهلب في موقف إلا أثاه حتى يقبل يداً، شكراً لما أبلاه . أقال : وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيداً : أسألك

> وعبد الله بن فضالة ، وسعى قوم "بعُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمُرة ، فأخذه

<sup>(</sup>۱) ب: وطيس ٤ .

۸۳ <del>۱</del>۳۷۶

بدعوة أبى لأبيك! فخلَّى سبيلَه . ولقول محمد بن سعد ليزيد ٓ : « أسألك بدعوة َ أبى لأبيك ﴾ حديث فيه بعضُ الطول .

قال هيشام : حدَّثني أبو يخمَّف ، قال : حدّثني هشام بن أبُّوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل النقى" ، قال : بعث يزيد بن المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسفَ؛ بعمر بن موسى بن عُسِيد الله بن متَعمر ، فقال: ١١١١/٣ أنت صاحبُ شرطة عبد الرحمن ٢ فقال : أصلح الله الأمير ! كانت فتنة " شملت البرَّ والفاجر ، فلخلنا فيها ، فقد أمكنتك الله منا ، فإن عفوت الفيحلمك وفضلك ١١ ، وإن عاقبت عاقبت ظلممة مذنبين ، فقال (٢) الحجّاج: أما قولك: « إنها شملت البر والفاجر ، فكذبت ، واكنها شملت الفُهجَّارَّ. وعُمُوفي منها الأبرار ، وأما اعترافك بذَّنبنك فعسى أن يتنفَّعك . فعُزل ، ورجا الناس له العافية حتى قُدم بالهلقام بن نعيم ، فقال له الحجَّاج : أحيرٌ في عنك ، ما رجوت من إتباع عبد الرحمن بن محمد ؟ أرجوت أن يكون خليفة ؟ قال : نعم ، وجوتُ ذلك ، وطميعت (٢) أن يُنزلني ، منزلتك من عبد الملك، قال : فقض الحجاج وقال : اضربوا عنقم ، فقشُل . قال : ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن مُعَمَّر وقد نُحتِّي عنه فقال: اضِرِبُوا عُنفَّه، وقتل بقيِّتهم. وقدكان آمن عَمرو بن أبي قرَّة الكنديُّ مْ الحجُّريُّ وهو شريف وله بيتٌ قديم ، فقال : يا عمرو ، كنت تُنفضي إلى ونحد تني أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الأشعث قبله ، ثم تبعت عبد الرَّحمن بن محمد بن الأشعث ؛ والله ما بك عن اتباعهم رغبة "، ولا نمَّعمة " عين لك ولا كرامة .

قال : وقد كان الحجاجُ حين همُزم الناس بالجماجم نادى مناديه :

۱۱۱۲/۲ مَن لحق بقتيَبُة بن مسلم بالرىّ فهو أمانُه ، فلحق ناسٌ كثير
بقتيبة <sup>(3)</sup>، وكان <sup>(۵)</sup> فيمن لحق به عامر الشّعبىّ ، فذكر الحجاجُ الشعبيّ
يومًا فقال : أين هو ؟ وما فعل ؟ فقال له يزيد بنُ أبي مسلم : بلغني أيها
الأمير أنه لحق بقتيبة بن مسلم بالرّيّ ، قال : فابعث إليه فلنتُوت <sup>(1)</sup> به،

<sup>(</sup>١-١) ب: « فبفضلك وحلمك » . (٢) بعدها في ب: « له » .

<sup>(</sup>٣) ب: « فطمت فيه » . . . (٤) ب: « بأرض قتيبة » .

<sup>(</sup>ه) ب: ۵ فکان ۵ . . . فلیوت ۵ .

270 سنة ٨٣

فَكُنَّتَبِّ الحَجَّاجِ إِلَى قتيبة: أمَّا بعد : فابعث إلى بالشعبيُّ حين تستظرُ في كتابي هذا ؛ والسّلام عليك ؛ فسُرّح إليه .

قال أبو مخسَّف: فحدَّثني السرَّىُّ بن إسماعيل عن الشعبيُّ، قال: كنتُ لابن أبي مسلم صَديقاً ، فلما قُدرِم بي (١) على الحجاج لقيتُ ابن أبي مسلم ما استطعت من عذر (٣) ! وأشار بمثل ذلك على " نُصَحائى وإخواني ، فلما دخلتُ عليه رأيتُ والله غير ما رأوا لي، فسلمت عليه بالإمرة (١) ثم قلت : أيِّها الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يَعلم الله أنه الحق"، وايمُ الله لا أقول في هذا المقام إلّا حمَّقاً ، قد والله سوَّدنا (٥) عليك ، وحرَّضَنا وجهدنا عليك كل الجهد، فما آلونا (١٦)، فما كنا بالأقوياء الفَسَجَرة ، ولا الأتقياء(٧) البررة ، ولقد نصرك الله علينا ، وأظفر ك بنا ، فإن سطوت فبذ نوبنا وما جرَّت إليه أيدينا ، وإن عفوت عنا فبحلمك ، وبعد الحجة (٨) لك علينا ، فقال له الحجاج : أنت والله أحبّ إلى قولا ثمن يدخل علينا يتقطر سيفُه من ١١١٣/٢ دمائنا ثم يقول : مافعلت ولاشهدت ؛ قد أمنت عندنا يا شمَعيُّ ، فانصر فْ. قال : فانصرفتُ، فلما مسَّسَيتُ قليلا قال : هلم يا شعبي ؛ قال : فوسجيل لللك قلى ، ثم " ذكرت قولته: وقد أمنت با شعى "، ، فاطمأنت نفسى ، قال: كيف وجدت الناس يا شعى بعدنا ؟ قال - وكان لى مكرمًا : فقلتُ : أصلتح اللهُ الأمير! اكتحلتُ والله بعداك السَّهيّر ، واستوعترْتُ الجنناب، واستحلَّسْتُ الحوف ، وفقد تُ صالح الإخوان ، ولم أجد من الأمير خلَّفًا . قال : انصرف يا شَعسى ، فانصرَفْتُ .

> قال أبو محنسَف : قال خالد بن قبطَّن الحارثيِّ : أنسَّ الحجَّاجُ بالأعشى ، أعشى هممدان ، فقال : إيه ياعمد أو الله ! أنشد في قولمك : وبين الأشج وبين

<sup>(</sup>۱) ب: «قلمت». (۲) ب: «عليك به». (۳) ب: وبطره.

<sup>(</sup>٤) ر: « فلما دخلت عليه سلمت » . ( ه ) ب: « تعردنا» . ( ٦ ) ب : « رما آ لوفا » .

<sup>(</sup> v ) ب : « ولا بالأتقياه » .

<sup>(</sup>٨) ب: وفالحجة ع.

قيس ، ، أنفذ " بيتك ، قال: بل أنشدك ما قلتُ لك ؛ قال: بل أنشد " في هذه ؛ فأنشد ه

ويُطُوع نُورَ الفَاسِقِينَ فَيَخمُدا(١) ويُعْدِلُ وقُع السَّيْفِ من كان أَصيكا لِما نَقَضُوا العَهْد الوثيقَ الموكَّلَا) من القول لم تَصْعد إلى اللهِ مَصْعدا (٤) ومَا نَكَنُوا مِنْ بَيْعَة بَعْد بَيَّعَـة إِذَا ضَمِنُوهَا اليَّوْمَ خَاسُوا مِا غَدَا فما يقربُونَ الناس إلا تَهدُّدا ولكنَّ فخرًّا فيهم وتَزيُّدا ومَزَّقهُمْ عَرْضَ البلادِ وشرَّدًا ! وحيَّهُمُ أَمسى ذَلِيلًا مُطرَّدا(٥) وأَبْرَقَ مِنَّا العَارِضَانِ وأَرْعَدَا قطعنا وأفضينا إلى الموت مُرْصِدا(٧) كِفَاحًا وَلَمْ بِضْرِبُ لَذَلَكُ مَوْعِدًا إذا ما تجَلَّ بينضُهُ وتَوقَّسدا جِبَالُ شَرَوْرَى لوتُعـانُ فتَنْهُدا عليْنًا فولَّى جَمُّهُنا وتَسَدُّدَا مُعَاناً مُلَقّى لِلْفتُوح مُعَوّدا

أَبِي اللهِ إِلا أَن يُتَمِّمُ نُسورَهُ ويُظهرَ أَهْلَ الحَقُّ في كُلُّ مَوْطِن ١١١٤/٧ ويُنْزِلَ ذُلًّا بالعِرَاق وأهله وما أَحْدَثُوا مِنْ بِـدْعَةِ وعظيمةِ (٣) وجُبْناً حشَاهُ رَبِهُمْ في قلوبِهِمْ فلًا صِدْق في قُول ولا صَبْرَ عِندَهمْ فكَيْفَ رأيت اللهُ فَرَّقَ جَمْعَهُمْ فَقَتْلًاهم قَتلَى ضَلَال وفتنة ولما زَحَفْنَا لابنِ يُوسُفَ غُـــدُوةً (٦) ١١١٥/٢ قَطَعْنَا إِلَيْهِ الْخَنْلُقِينِ وَإِنَّمَا فَكَافَحَنَا الحجَّاجُ دُونَ صُفُوفَنَا (٨) بصَفٍّ كأنَّ البّرقَ في حَجَراتِهِ دلفْنا إليه في صُفُوف كأنّها فما لَبِثَ الحجَّاجُ أَنْ سَلَّ سَيْفَهُ وما زاحَفَ الحجَّاجُ إِلا رَأَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢ : ٩٥ - ٦٦ ، المعربي ٣ : ١٦٢

<sup>(</sup>٣) المسودي : و وضلالة و . (٢) الأغانى: ﴿ كَا نَقْصُوا ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: «لم يصمد». ( ٥ ) ابن الأثير : « وجيشهم أمسي »

<sup>(</sup>٦) الأغاني: « ضلة » . (٧) مرصداً : سترقياً .

<sup>(</sup> A ) الأغانى : « فصادفنا الحجاج » .

نُشبِّهُهَا قِطْعاً من اللبُّل أَسْــوَدا ألا رُبِّمَا لاق الجَانُ فَجَرُّدا ١١١٦/٧ يفر مسانها والسَمْهَريّ مُقَصِلاً من الطعن سِندٌ باتَ بِالصِّبغ مُجْسدًا وكانوا هُمُ أَبغَى البغاةِ وأَعنَدَا وأكرمَهم إلا الذي مُحَمَّدا ١١١٧/٢ وإن كايَدُوهُ كانَ أَقْوَى وأَكْيَدا وَبِيضاً عليهن الجلابيب خُرّداً أَمَانَ الإِلَّهُ مِن أَمَانَ وَأَبْعَدَا

وإنَّ ابْنَ عباسِ لني مرجَحِنَّةٍ فما شُرَعُوا رُمْحاً ولا جَرَّدُوا له وكرَّتْ عَلَيْنَا خَيْلُ سُفْيَانَ كَــرَّةً وسُفْيَان يَهْدِما كَأَنَّ لواءه كُهولُ ومُردٌ مِنْ قُضَاعَة حَوْلَهُ مَسَاعِيرُ أَبطال إذا النَّكُسُ عَرَّدا إذا قال شُدُّوا شَـدَّةً حمَّلوا مَعًا فَأَنْهَلَ خِرْصانَ الرَّماح وأوردًا جُنُودُ أَمِي المؤمنينَ وخَيسلُهُ وسلطانهُ أمسى عزيزًا مويَّاا فيَهْنِي أَمِيرَ المؤمنسينَ ظُهُورُه على أمَّة كانوا بُغاةً وحُسَّدا نزوا يَشتكونَ البغيَ من أمرائِهمُ وجَدْنا بَني مروَانَ خَيْرَ أَنمة وأفضلَ هذِي النّاس حِلْما وسُودَدا وخَيْرٌ قُريشِ في قريش أَرُومَةً إذًا ما تَلَبَّرنَا عَواقِبَ أَمره وَجَدَّنا أَمير المؤمنين مُسَدَّدًا سيُغلَب قوم غالبُوا الله جَهرةً (١) كذاك يضِلُّ اللهُ من كان قلبُه مريضاً ومَنْ وَالى النَّفَاق وَٱلْحدا فقدتركوا الأهليين والمسال خلفهم يُنادينهم مُسْتَعْبِراتِ إليهم ويُدْرِينَ دَمَعاً في الخُدُودِ وإثمِدًا فِإِلَّا تُنَاوِلُهُنَّ مِنْكَ برحْمَةً يكنَّ سَبايًا والبُّعُولَةُ أَعبُدًا أَنَكِثُا وعِصْبَاناً وغَدْرًا وذِلَّةً لقد شَاَّم المِصْرِيْنِ فَرْخُ مُحَمد بحقّ وما لاق من الطّير أَسْعدُا(١٦)

فظلُّوا وما لاقوا من الطُّير أَسعُدًا

<sup>(</sup>١) الأغانى: وسينلب قوماً ي .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغاني :

لَقَدْشِمْتَ يابَنْ الأَسْعثِالعام مِصْرَنا

١١١٨/٢ كما شأَّمَ اللهُ النُّجَيْرَ وأهـلهُ بحَدٌّ لهُ قد كانَ أَشْنَى وأنــكنا

فقال أهل الشأم: أحسَن ، أصلع الله الأمير! فقال الحجّاج: لا، لم يحسن، إنكم لا تدرون ما أراد بها ، ثم قال : يا عدو الله ، إنا لسنا نحسمُدُك على هذا القول، إنما قلت : تأسشّف ألا يكون ظهر وظفير، وتحريضًا لأصحابك علينا ، وليس عن هذا سألناك ، أنضذ لنا قوليك :

ه بيش الأشجّ وبيش قبيس باذخ ه (١)

فأنفيد ها ، فلما قال :

ه بَخْ بخْ لوالِيهِ وَللمَوْلُودِه

قال الحجاج : لا والله لا تُبَخيخ بعد ها لأحد أبداً ، فقد مه فضر ب

وقد أذكر من أمر هؤلاء الأمرى الذين أسَرَهم يزيد بن المهاب ووجههم إلى الحجاج ومن فُلول ابن الأشعث الذين انهز موا يوم مسكن أمر غير ما ذكوه أبو مختصف عن أصحابه . والذي تُذكر عنهم من ذلك أنه لما انهزم ابن الأشعث مضى هؤلاء مع سائر الفلل إلى الرّى ، وقد غلب عليها عسمر بن الأشعث مضى هؤلاء مع سائر الفلل إلى الرّى من قبل الحجاج وقد ولا ته عليها فانضموا إليه ، فأقبل قنيد بن بن مسلم إلى الرّى من قبل الحجاج وقد ولا ته عليها. فقال الذين (٢) ذكرت أن "يزيد بن المهالب وجههم إلى الحجاج مقيدين وسائر فل " ابن الأشعث الذين صاروا إلى الرى لعمر بن أبى الصلت: توليك أمركا وتحارب بنا قتيبة ؛ فشاور عمر أباه أبا الصلت ، فقال له أبوه : والله أبرى ما كنتُ أبل إذا سار هؤلاء تحت لوائك أن تُمتَل من غد . فعقد يا بني ما كنتُ أبل إذا سار هؤلاء تحت لوائك أن تُمتَل من غد . فعقد لواءه ، وسار فهر م وهر م أصحابه ، وانكشفوا إلى سجيستان "، واجتمعت لواءه ، وسار فهر م وهر عبد رتبيل ، ثم "كان من أمرهم وأمر يزيد بن المهلب ما قد ذكرت .

<sup>(</sup>١) المسعودي ٢: ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) ب یاللی ه.

۳۷۹ ۸۲ ت

وذكر أبو عُسيدة أن يزيد لما أراد أن يوجه الأسرى إلى الحجاج قال له أحوه حبيب : بأي وجه تسفل إلى اليائية وقد بعثت ابن طلحة ! فقال يزيد أ : هو الحجاج ، ولا يُسترض له ! وقال : وطن نفستك على العَرْل ، ولا تُرسل به ، فإن له عندنا بلاء م ، قال : وما بلاؤه ؛ قال لنزم المهلب في مسجد الحساعة عبد ، فأطلقه ، وأرسل بالباقين ، فقال الفرزدق : عبد ، فأطلقه ، وأرسل بالباقين ، فقال الفرزدق : وَجَد ابن طلحة يوم لاقى قومه قدحالان يوم هراة خير المعشر

وقيل : إن الحجاج لما أتي بهؤلاه الأسرى من عند يزيد بن المهلب عال الحاجبه: إذا دعوتُلك بسيندهم فأتني بفيشرُ وز ، فأبر زسر بره وهو حينئذ ١١٢./٧ بواسط القبضَ قبل أن تُبنّى مدينة واسط - ثم قال لحاجبه : جننى بسيندهم ؛ فقال لفتير وز : قم ؛ فقال له الحجاج : أبا عيان ، ما أخرَجك مع هؤلاء ؟ فوالله ما لحملك من لحومهم ، ولا دَمَلك من دمائهم ! قال : فتنة عست الناس، فكننا فيها ، قال : اكتب لى أمواليك . قال : ثم ماذا ؟ قال : كتبها أول ، قال : ثم أنظر ، فال : اكتبها ، ثم أنظر ، فقال الكبيا أول ، قال : ثم أنظر ، فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندى ، قال : فأد ها ؛ قال : وأنا الحجاج الحاجب: نصحة ، فنحاه .

ثم قال: اثنتي بمحمد بن سعد بن أبي وقاص، فدعاه، فقال له الحجاج: إيها ياظيل الشيطان أعظم الناس تيها وكبراً، تتأبي بيعة يزيد بن معاوية ، وتشبه بحسين وابن محر . ثم صرت مؤذناً لابن كناوا (١٠ عبد بني نصر عيشي عمر بن أبي العلّت و وجعل يتضرب بعمود في يده رأسته حتى أدماه ، فقال له محمد: أبها الرجل، ملكك فأسجع ! فكمّت يده، فقال: إن رأيت أن تكتب لم يل أمير المؤمنين فإن جاءك عفو كنت شريكاً في ذلك محموداً، وإن جاءك غيرُ . فأطرق ملياً ثم قال: اضرب عنقه، فضربت عنفه.

<sup>(</sup>١) ط: وكناز ين، وانظر التصويبات.

/١ ١١٢١ ثم دعا بعمر بن مومى فقال: يا عبد المرأة ، أتقوم بالعسود على رأس ابن الحائك (١١) وتشرب معه الشراب في حسام فارس ، وتقول المقاللة التي قلت! أين الفرزدق ؟ قم فأنشيده ما قلت فيه ، فأنشك ه :

وَخَفَسْتَ أَيْرُكَ للزَّناءَ وَلِم تَكُنْ يُومَ الهَيَاجِ لِتَخْفِسَ الأَبطالَا فقال: أما والله لقد رفعتُه عن عقائل نسائك، ثمَّ أمَّر بضَرَّب عنقه. ثمَّ دعا ابنَ عبيد الله بن عبد الرحمن بنَ سَمُوه، فإذا غلام حدد ث، فقال: أصلتح الله الأمير! ما لى ذنبَّ، إنما كنت غلامًا صغيرًا مع أبي وأى لا أمر

لى ولا نَهْيى، وكنت معهما حيث كانا ، فقال : وكانت أُمَّلُك مع أُبيك في هذه الفين كلّها ؟ قال : نعم ، قال : على أُبيك لعنهُ اللهِ .

َ ثُمُّ أَلِّنَ بِعِبْدِ الله بنِ عامر ، فلما قام بين يديه قال : لا رأت عيناك ياحجـّاج الجنة إن أقلتَ ابنَ المهلب بما صَنَع ، قال : وما صَنَع ؟ قال :

لأَنَّهُ كَاسَ فَى إطلاقِ أُسرَتِهِ وقادَ نحوَكَ فَى أَغلالها مُمُسرًا وَكَنَى بِقُومِكَ ورد الموتِ أُسرَتَه وكان قومُك أَدَى عندَه خَطَرا فأطرَّق الحجاج مليبًا ووقرَتْ في قلبه، وقال: وما أنتَ وذاك! اضرب عنقه. فضرُبتْ عنقه . ولم تزل في نفس الحجاج حيى عزل ويريد عن

١١٢٢/٢ خُراسانَ وحَبَسَه.

ثُمَّ أَمْرِ بَفْيَسْرُوزَ فعد ب ، فكان فيا عُدَّب به أن كان يُشد عليه القصب الفارسيّ المشقوق ، ثم يجرّ عليه حتى يخرق جسده ، ثم يُشفَحَ عليه الحَلَّ والمُلِح ، فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا يَشْكَرُونَ أَنَى قَدْ قُتُلتُ ، ولي ودائع وأموال عند الناس ، لا تؤدَّى

<sup>(</sup>١) ابن الحائك ، هو محمه بن الأشمث ، وكان يمير بذلك .

<sup>(</sup>٢) كذا أن ب، س، وأن ط: ولطيفة ي.

إليكم أبداً ، فأظهروني للناس ليعلموا أنى حمّ فيؤدّوا المالَ . فأعلم المخصّاح، فقال : أظهروه، فأشرح إلى باب المدينة ، فصاحّ في الناس : مَنْ عَرَفَتَى فقد عَرْفَتَى ، ومن أنكرَفى فأنا فيروزُ حصين ؛ إنَّ لى عند أقوام مالاً ، فن كان لى عند م شىء فهو له ، وهو منه فى حلٍ ، فلا يؤدين منه أحد درهمنّا، ليُستلغ الشاهد الفائب. فأمر به الحجاج فقتُسل. وكان ذلك ممنّا روّى الوليد بنُ هشام بن قحلم ، عن أبى بكر الهُدَلَى .

وذكر صَمَّرة بن ربيعة، عن أبي شوَّذب، أن عمَّال الحجَّاج كتبوا إليه:
إن الحَمَّراج قد انكسر ، وإن أهمل اللَّمَّة قد أسلموا ولَتحقوا بالأمصار ،
فكتَسَب إلى البَصَّرة وغيرها أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها .
فخرج الناس فمسكروا ، فجعلوا يسكون ويناد ون : يا عمله ها عمَّله ها وجعلوا لا \_ ون أين يلهبون ا فجعل قرآء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنَّعين فيبكون لما يسمعون منهم ويروَّن . قال : فقدم ابن الأشعث على ١١٢٣/٧ تمَّينة ذَلك ، واستيصر قراء أهل البصرة ق قتال الحجّاج مع عبد الرحمن ابن عمَّد بن الأشهث .

وذكر عن صَمرة بن ربيعة عن الشيباني ، قال : قَسَل الحجاجُ يوم الزاوية أحمد عشر ألفاً ، ما استحيا منهم إلا واحداً ، كان ابنه في كتتاب الحجاج ، فقال له : أتحب أن نعفو لك عن أبيك ؟ قال : نعم ، فتر كته لابنه ؛ وإنما خدعتهم بالأمان، أمر منادياً فنادى عند الهزيمة : ألا لا أمان لفلان ولا فلان، فستى رجالا من أولئك الأشراف، ولم يتمثل: الناس آمنون، فقالت العامة : قد آمن الناس كلهم إلا هؤلاء النفر ، فأقبلو إلى حبُحِرته فلما اجتمعوا أمرتم بوضع أسلحتهم ، ثم قال : لآمرن بكم اليوم رجلا ليس بينكم وبينه قرابة ، فأمر بهم عجارة بن تميم اللخمي ققرتهم فقستكهم .

ورُوي عن النَّضر بن شُميل ، عن هشام بن حسَّان ، أنه قال : بلغ

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ فَانْتَصَرَ ٩ .

ما فَسَنَلَ الحجَّاجُ صبراً مائةً وعشرين ، أو مائةً وثلاثين ألفًا .

وقد ذُكر في هزيمة ابن الأشعث بمسكِن قولٌ غيرُ الذي ذكره أبو يخنَف؛ والذي ُذكر من ذلك أنَّ ابن الأشعث والحجَّاج اجتمَّعا بمُسكين من أرض أبزقباد ، فكان عسكرُ ابن الأشعث على نهر يُدعَى ١١٢١/٢ خداش مؤخّر النهر ، نهر تـيرَى ، ونزل الحجاج على نهر أفريذ والعسكران جميعًا بين ديجليّة والسيّب والكبّرخ، فاقتتلوا شهراً -وقبل : دون ذلك ــ ولم يكن الحجاج يتعرف إليهم طريقًا إلَّا الطريق الذي يلتنَّمُون فيه ، فَأَنِي بشَيْخ كَان راعياً يُدُعنَى زُوْرَقًا ، فدلله على طريق من وراء الكَتَرْخ طولُهُ سَتَّة فراسخ ، في أُجَمِّية وضَّحْصْاح من الماء ، فانتخب أربعة آلاف من جيلَّة أَهلِ الشَّام ، وقال لقائدهم : ليكُن هذا العلمُج أمامك ، وهذه أربعة ۖ آلاف درْهم معك ، فإن أقامكُ على عسكرهم فادفع المال َ إليه ، وإن كان كَنَّد بِمَّا فَأَصْرِبُ عَنْهَـه ، فإن رأيتهم فاحمل عليهم فيمن معك، وليكن شعاركُم: ياحجاج ياحجاج. فانطلقُ القائدُ صلاةَ العصر ، والتَّقَتَى عسكرُ الحجاج وعسكرُ ابن الأشعث حين فَسَصَل القائد بمن معه ، وذلك مع صلاة العصر ، فاقتَـتَـلُوا إلى الليل ، فانكشف الحجَّاج حتى عبر السَّيب \_ وكان قد عقده \_ ودخل ابن ُ الأشعث عسكرَه فانتهب ما فيه، فقيل له: لو اتبعته '؟ فقال : قد تعبينا ونتصبتنا، فَرَجَع إلى عسكرِه فألقتى أصحابُه السلاح ، وباتوا آمينين في أنفسيهم لم الظُّفَرَ . وهجم القومُ عليهم نصفَ الليل يصيحون بشَّعارهم ، فجعل الرجلُ من أصحاب ابن الأشعث لايدرى أبن يتوجه ! دُجيل عن يساره ودجلة أمامَه . ولها جُرُف منكرَ ، فكان من خَرَق أكثر ممن قُتُل. وسمَع الحجاجالصوتَ فعبر السِّيبَ إلى عسكره، ثمُّ وجَّه خيلَمَه إلى القوم فَالْتَتَى العسكران على عسكر ابن الأشعث ، وانحاز في ثلبانة ، فضى على شاطي دجلة حتى أتى دُجبَيلا فعبرَه في السفن ، وعَقَمَروا دوابَّهم ، وانحدَّروا في السفن إلى البَّصَّرة ، ودخل الحجاج عسكرًه فانتهب ما فيه ، وجعل يَــَــَــُل مَــَن وجد حتى قَــَــَـل أربعة ۖ آلاف ؛ فيقال : إن فيمن قُــُــل عبد الله

1110/4

TAT AT E

ابن شدّاد بن الهاد ؛ وقتل فيهم بِسُطام بن مَصْقَلَة بن هُبَيرة ، وعر (١) ابن صُبِيعة الرّقاشيّ ، وبشر بن المنذر بن الجارود والحكم بن تخرّمة العبد بيّن، وبنكمير بن ربيعة بن ترّوان الضّيّ، فأتي الحجاجُ برءوسهم على ترسُّس ، فجعل يَسْظُرُ إلى رأس بسطام ويتمثّل :

إِذَا مَرَرُٰتَ بُوادِي حَيَّةٍ ذَكُرٍ فَاذَهَبُّ وَدَّعْنَى أَقَاسَى حَيَّةُ الوادِي

ثم نظر إلى رأس بُككِير ، فقال : ما ألتي هذا الشهيّ مع هؤلاء . خُدُهُ بأذنه يا غلام فألقه عنهم . ثمّ قال : ضَمَّ هذا النّرس بين يديّ مسممّ بن مالك ابن مسممّ ، فوضع بين يديه ، فبكي ، فقال له الحجمّاج : ما أبكاك ؟ أحزنًا عليهم ؟ قال : بل جنزعًا لهم من النار .

0 0

#### [ذكر خبر بناء مدينة واسط]

وفي هذه السنة: يستى الحبجاج واسطاً ، وكان سب بنائه ذلك فيا ذ كرر ...
أنّ الحبجاج ضرب البعث على أهل الكُوفة إلى خراسان، فمسكروا بحماً عمر . وكان في من أهل الكُوفة إلى خراسان، فعسكروا بحماً عمر . وكان في من أهل الكوفة من بني أست حديث عقيد بعرس بابنة عمله : انصرف من العسكر إلى ابنة عمله ليسًلا، فطرق البايت طارق وقد دقاً شليداً، فإذا سكران من أهل الشأم ، فقالت الرجل ابنة عمله : لقد لقينا من هذا الشأى شرّاً ، يفعل بنا كل لله ما تسرّى ، يريد المكروة ، وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه ، وحرّ قوا ذلك " ، فقال : الذفوا له ، ففعلوا ، ١١٢٦/٧ فأمات الباب ، وقد كانت المرأة نجلت منزلها وطيبته ، فقال الشامي : قد آن لكم ، فاستعناه الأمردي ، فأندر رأسة ٢ ) ، فلما أذن بالفتجر خرا الرجل إلى العسكر وقال لامرأته : إذا صليت الفجر فابعثي إلى الشاميين خرج الرجل إلى العسكر وقال لامرأته : إذا صليت الفجر فابعثي إلى الشاميين أن أخر جوا صاحبكم ، فسيأتون بلك الحجاج ، فاصلفيه الحبر على وجهه ؟

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : وعمروه .

 <sup>(</sup>٣ - ٣) ابن الأثير: يه فقال لها زوجها : اثنفى له ، فأذنت له ، فقتله زوجها ه . وأن
 السان : ه أشأت الرجل : حملته على التحل ه .

AT = TAE

ففعلت ، ورُفع القتيلُ إلى الحجاج ، وأدخلت المرأة عليه وعنده عبيسة ابن صعيد على سريره، فقال : صد تحتيي . وين سعيد على سريره، فقال الله عنه الله النار ، لا قَوَدَ له ثم قال ليُولاة الشامى : ادفنوا صاحبتكم فإنه قتيلُ الله إلى النار ، لا قَودَ له ولا عَصَلْ ، ثم أنادى مناديه : لا ينزلن أحد على أحد، واخر بجوا فمسكروا. فيينا هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبر دجلة ، فلما كان في موضع واسط تفاجّت الأثان فبالت ، فترل الراهب ، فاحتمر ذلك البول، ثم احتمسكم فرى به في دجلة ، وذلك بعين الحجّاج ، فقال : على "به، ثم احتمسكم فرى به في دجلة ، وذلك بعين الحجّاج ، فقال : على "به، يُبنى في هذا الموضع مسجد "يعبد الله يه ما دام في الأرض أحد "يوحده . يُعبند الله يُهم ما دام في الأرض أحد "يوحده . فاختط الحجاج مدينة واسط ، وبتى المسجد في ذلك الموضع .

. . .

وفى هذه السنة عزّل عبدُ الملك – فيما قال الواقدى ّ – عن المدينة أبـــان ّ بن ّ عثمان ، واستَـعمـــل عليها هشام ّ بنّ إسماعــل المخروق .

وحَجّ بالناس فى هذه السنة هشام ُ بنُ إسماعيلَ ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ ابن ثابت ، عمن حدّ ثه ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان العمَّال في هذه السنة على الأمصار سوَّى المدينة هم العمَّال الذين كانوا عليها في السنة التي قبلهًا ؛ وأمَّا المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها<sup>(٢)</sup>.

(۱) ب: « فأيد » .

1177/4

<sup>(</sup> ٢ ) ب: وفيها عليها ي س: وعليها أي أاستة التي قبلها يه .

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين ذكر ما كان فيها من الأَحداث

ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبد الملك بن متر وان الروم ، ففتَمَع فيها المتعبّيصة ، كذلك ذكتر الواقلتي .

\*\*\*

### [خبر قتل الحجَّاج أيوب بنَ القرِّية]

وفيها قَسَلَ الحجّاجُ أيوبَ بن القريّة، وكان بمن كان مع ابن الأشعث ، وكان مب قبل إلى المجتاج أيوب بن القريّة، وكان مب تنال إياه حقيا ذكر - أنه كان يدخل على حدّر شببن يزيد بعد انصرافه من ديْر الجسماجم - وحدّر شب على الكوفة عامل الحجاج (١٠ الحيقول حدّر شب: انظروا إلى هذا الواقف معى ، وغداً أو بعد غد يأتى (٢٠) كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفاذه ، فبينا هو ذات يوم واقف إذ أتاه كتابٌ من الحجاج:

أما بعد، فإنك قد صرت كمّهمُمّا لَمُنافِيق أهل العراق ومنّاوّى، فإذا نظرتَ ١١٢٨/٢ ف كتابى هذا فابعثُ إلى ً بابن القرّيّـة مشدودة بدُه إلى عنقه ، مع ثقة مِن قبيلًك .

> فلما قرأ حوشب الكتاب رَى به إليه ، فقرأه فقال : سممًا وطاعة ؛ فبعث به إلى الحجاج مُوثَمَّا ، فلما دخل الحجاج قال له : يابن القبريَّة ، ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال : أصلح الله الأمير ! ثلاثة حروف كأنهن "ركب" وقوف، دنيا ، وآخوة "، ومعروف. قال : اخرج مما قلت ، قال : أفعل أ، أما الدنيا فال حاضر، يتأكل منه البر والفاجر ، وأما الآخوة فيزان عاد ل، ومشهد ليس فيه باطل ، وأما المهروف فإن كان على اعترفت ، وإن كان لَى اغترفت أ. قال: إما لا فاعرف بالسيف إذا وقح بك . قال : أصلح الله الأمير! أقلاني عشرة ، وأسخني "ا ربتي ؛ فإنه ليس جواد " إلا له

<sup>(</sup>١) ب: والحج ع . (٢) ب: ويأتين ٥٠

<sup>(</sup>٣) ط: دواستن ۽

كَسِّوة، ولا شجاع إلا له هَسِّوة (١). قال الحجّاج: كلا والله لأُوينـَك (٢) جَهِّمَ ، قال : فأرحنى فإنى أجد حرَّها ، قال : قدّمَهُ يا حرَّمَى فاضربُ عَنْمَهُ . فلما نظر إليه الحجّاج بشحَّط في دمه قال : لو كننا تركنا ابن القَرِية حي نسمتَع من كلامه! ثم المر به فأخرج فرُميَ به .

قَال هشام: قال عَمَوانة : حين مَنَّ الحَجَاجُ مَنَ الْكَلَام ابن القرية، قال له ابن القرية، قال له ابن القرية، قال له ابن القرية، أما والله لو كنتُ أنا وأنت على السوّاء لسكنا جميعًا، أو لأَلْفَيْتُ مَنْيِعًا.

. . .

[ فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس ] وفي هذه السنة فتتح يزيد ً بن المهالب قلعة نيزك بباذ غيس .

ذكر سبب فتحه إيّاها :

ذّ كتر على " ين عمد ، عن المفضّل بن محمد ، قال : كان نيزك يتنزل بقتلُمة باذغيس ، فتحبّن يزيد عزوه ، ووضّع عليه العيون ، فبلغه خروجه ، فخالفه يزيد ليها ، وبلغ نيزك فرجع ، فصالَحه على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخزائن ، ويرتحل عنها بعياله ، فقال كمّب بن معلّدان الأشقرَى " :

عزَّ الملوكَ فإن شَا جَار أَوْ ظَلَما إلا إذا وَاجَهَتْ جيشاً له وجَما بعضَ النَّجوم إذا ماليلُها عَمَا حَى أَقرَّوا له بالحُكم فاحتكما يُعطى الجِزَى عارفاً باللل مُهتضَما وقبلها ما كَشَفْتَ الكرب والظلما بين الخلائق والمحرومُ من حُرما وباذَغيسُ التي مَن حل ذُرْوتَها مَنيمةً لم يَكِدُها قبله ملكُ تخالُ نيوانها من بُعد مِنظرها لله أطاف بها ضافت صدورهم مُنكً فنلً ساكِنَها من بَعدِ عِزَّتهِ وبعد ذلك أياماً نعــددها أعطاك ذاك ولَّ الرزق يَعْمِسُهُ

177-/4

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : « لأزيرنك » .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١: ١١٢ ، ٢٥٠.

مَمًّا وأخرى نداها لم يزَلُ دِيُمَا

إلا الفراتُ وإلا النّيلُ حين طَما إذ يعلوَانِ حداب الأَرض والأَكَما يداك إحداهما تُستى العدو بها فهل كَسَيْب يزيدَ أَوْ كنائِلِهِ ليسا بأَجوَد منه حينَ مَدُّهِما وقال:

كِرام مقاربها، كِرام نصابها ثَنائى على حيِّ العتيك بأنَّها عزيز مَراقيها، منيع هضَابُها إذا عقسدوا للجار حَلّ بنجوة عنزلة أعيا الملوك اغتيصابها نَفَى نيزكاً عن باذَغيسَ ونيزكٌ غمَامة صيف زلَّ عنها سحابُها مُحَلِّقَة دونَ الساء كأنهـا ولا يبلُّغ الأروى شاريخَها العلا ولا الطيرُ إِلَّا نسرُها وعُقامًا ١١٣١/٢ ولا نَبَحَتْ إلا النجومَ كِلَابُها وما خُوفَتْ بالذئب ولْدانُ أَهلها تمنيَّتُ أَن أَلْتِي العتيكَ ذوى النَّهَي مُسلَطة تُحمى بملكِ ركابُها مَزارعُهُ فيثاً غَزيرًا رَبابُها كمايتمني صاحب الحرث أعطشت جَدَاولها رِيًّا وَعبٌ عبابُها فَأَسْقِيَ بعد اليأس حَي تَحَيِّرُتُ لقد جمع الله النوى وتَشعَّبَتْ شعُوبٌ مِنَ الآفاقِ شَنى مآمها قال : وَكَانَ نَيْزِكُ يُعْظُمُ القَلْعَةُ إِذَا رَآهَا سَنَجَنَدُ لِهَا. وَكَنْتَبَ يَزِيدُ مِن المهلب إلى الحجاج بالفَتَعْمْ ، وكانت كُتُب يزيد إلى الحجاج يَسَكتبها يحيي بن يَعمر العَدُّوانيُّ ، وكان حليفًا لهُـٰذيل ، فكتب : إنا لـَهَـينا العدوِّ فَنَحَنَا الله أكتافتَهم ، فقتلْنا طائفة ً ، وأسرْنا طائفة ، ولحقتْ طائفة برءوس الحبال وعرَاعرالأودية، وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار(١١)؛ فقال الحجَّاج: من يكتب ليزيد ؟ فقيل : يحبي بن يتعمر ، فكتَّب إلى يزيد فحملت على

البريد ، فقَدَد م عليه أفصَح الناس ، فقال له : أين َ وُلدتَ ؟ قال : بالأهواز َ ٢١٦٢/٧ قال : فهذه الفَصَاحة؟ قال : حفظت كلامَ أبي وكانَ فصيحًا(٢) . قال : من

<sup>(</sup>١) العرفرة قلة الجبل، وجمعها عراعر، والأهضام: أحضان الأودية وأسافلها.

<sup>(</sup>٢) الفائق ٢: ٣٣٩ ، ٣٤٠.

٨٨. ٢٨. ٢٠٠

هناك فأخبرني هل يتلحق عنبسة بن سعيد؟ قال: نَمَّمَ كثيراً ، قال: فَلُمُلان؟ قال: نعم ، قال: فأخبرني عتى أألحقن؟ قال: نعم تلحقن لحفنا خفياً ؟ تزيد حرفنًا وتشقص حرفنًا، وتجعل أن في موضع إن ، وإن في موضع أن . قال: قد أجلتك ثلاثاً، فإن أجداك بعد ثلاث بأرض المراق قتلتك . فرَجِعَ إِلى خُرامان .

. . .

وحج بالناس فى هذه السنة هشام بن السماعيل المخزوى ، كذلك حد أفى أحمد بن ثابت ، عسن ذكره ، عن إسماق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة عمالها الذين سمسيت قبل فى سنة ثلاث وغانين .

# ثم دخلت سنة خمس وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

[ خير هلاك عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث ]
ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . ﴿
وَكُمُ السِّبِ الذِّي به هلك ، وكيف كان :

ذَكْرَ هشام بن عمد ، عن أبي عنف ، قال: لا انصرت ابن الأشعث من هرّاة راجعاً إلى رئيبيل (١ كان معه رجل من أود يقال له عالمهمة بن عرو ، فقال له عالمهمة بن عمو و ، فقال له عبد الرحمن : لم ؟ قال : ١١٣٣/٧ لأي (١) أدخو معك ، والله لكأنى بكتاب الحجاج قلد جاء ، لا يا المنطق المنطق الموقف عليك وعلى من معك ، والله لكأنى بكتاب الحجاج قلد جاء ، ولكن ها المنطق الموقفة عليه ويُدو قلد بعث بك سلماً أو قتلكم . ولكن ها عنا خصياتة قد تبايعنا على أن نلخل ملينة فنتحصن (٢ فيها ، وفقائل حتى نتعطى أماناً أو نحوت كراماً . فقال (١٤ له عبد الرّحمن : أما أو دخلت على الأستثمان المنافقة على المنطق على المنطق على المنطق على المنطقة على المنطقة على المنطق على المنطق عبد الرّحمن بن عمل المنطق عليه على المنطق على المنطق عليه على المنطق على

قال: وتتابعت كُتُتُ الحجاج إلى رُتْمِيل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به إلى ، وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأوطرن أرضك ألف ألف مُقاتل. وكان عند رُتْمِيل رجل من بني تمج ثم من بني يتربوغ يقال له عُمِيتُه بن أبي سُهِيَع، فقال لرُتُمِيل: أنا أنظ ألك من الحجاج عهداً ليكفّس الخواج

<sup>( )</sup> بيدما في ب ۽ ومائي الترك ۽ ۽ ( ٢ ) سَ ۽ واق ۽ ۽

<sup>(</sup>١) ب: وتحدل : (٤) ب: وقاله :

<sup>(</sup> و) ب: ولاستانه و

عن أرضك سبع سنين على أن تلفع إليه عبد الرحمن بن محمَّد ، قال رُتبيل لعبيد : فإن فعلت فإن لك عندى ما سألت .

فكتَبَ إلى الحجّاج يتُخيره أن رُتبيل لا يعصيه ، وأنه لن يلدَع رُتبيل حتى بَسِعَتْ إليه بعبد الرحمن بن محمد ، فأعطاه الحجاج على ذلك مالًا ١١٣٤/٧ وأخذ من رُتْبيل عليه مالًا ، وبعث رُتْبيل برأس عبد الرحمن بن محمد إلى الحجَّاج، وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه سبعَ سنين . وكان(١١) الحجَّاج يقول : بعث إلى رُتُسْبِيل بعدو الله . فألقتى نفسه من فوق إجَّار فمات. (٢٠) قال أبو مخنف : وحدِّثي سليان بن أبي راشد . أنه سمع مليكة ابنة "يزيد" تقوُّل : والله كمات عبدُ الرحمن وإنَّ رأسته لعلى فَسَخَّيْدَى ، كان السل قد أصابه . فلما مات وأرادوا دفئه بعث إليه رُتْبيل فَحَزّ رأسه ، فبعث به إلى الحجاج ، وأخذ ثمانية عشرَ رجلًا من آل الأشْعث فحبـَسهــم عندًه ، وترك جميعً من كان معه من أصحابه . وكتب إلى الحجَّاج بأخذه الثانية عشر رجلًا من أهل بيت عبد الرّحمن، فكتب إليه : أن اضرب رقابتهم ، وابعث إلى برءوسهم ، وكره أن يُؤتَّى بهم إليه أحياء " فيُطلُّبُ فيهم إلى عبد الملك ، فيترك منهم أحداً .

وقد قيل في أمر بن أبي سُبيع وابن الأشعث غير ما ذكرتُ عن أبي عُمْنَف ، وذلك ما ذكر عَن أبي عُبيدة مَعمَر بن المثنَّى أنه كان يقول : زَّيم أَن مُحارة بن تميم خرج من كَرَّمان فأتنَى سجستانَ وعليها رجلٌ من بني العنبر يُدعني مودودًا ، فحصره ثم آمنه ، ثم استولى على سيجيسُتان ، وأرسل إلى رُتَّبيل . وَكَنَّب إليه الحجَّاج : أما بعد ، فإنى قد بعثتُ إليك عُمارةَ بن تميم فى ثلاثين ألفاً من أهل الشَّام لم يخالِفوا طاعة ، ولم يَخلَعوا خليفة، ولم يتُتبعوا إمام ضلالة ، يُجرى على كل رجل منهم في كلّ شهر ماثة درُّهم ، يستطعيمون الحرب استطعامًا ، يَطَلُّمون ابنالأشعث . فأبى رتبيل أن يسلمه . وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع التميمي قد خص به ،

<sup>(</sup>۱) ب; و ټکان ۽ .

<sup>(</sup> ٢ ) كانا في طءوانظر الصفحة التالية . والإجار : سطح المنزل .

M41 V

وكان رسولُه إلى رُتَبِيل ، فخص برتبيل أيضاً ، وخف عله . فقال القاسم ابن عمد بن الأثمث لأخيه عبد الرحمن : إلى لا آمن غدر التسمى ، فاقتله ، فهم به ، وبلغ ابن أبي سبيع ، فخافه فوشى به إلى رُتَبيل ، وخوقه الحجاج ، ودعاه إلى الفدّ ر بابن الأشعث فأجابه ، فخرج سرًا إلى عُمَارة بن تميم ، فاستعجل فى ابن الأشعث ، فبعمل له ألف ألف ألف ، فأقام عند ، وكتتب إليه أن أعط عبيدا ورتبيل ما سالاك واشترط (۱۱) ، فاشترط رُتِسيل الله أن أعظ عبيدا عشر سنين ، وأن يؤد تى بعد العشر سنين فى كل سسنة تسعمائة ألف، عفاعلى رتبيل ولم ابن يؤدتى بعد العشر سنين فى كل سسنة تسعمائة ألف، فأعلى رئيبل وجيداً (۱۱) ما سألا ، وأوسل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وفى عنق القاسم جامعة ، وأوسل بهم جميعاً إلى أدنى مسالح عمارة منه ، وقال بلحماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس : تفرقوا إلى حيث شتم ، ولما قرب ابن الأشعث من الناس : تفرقوا إلى حيث شتم ، ولما قرب به وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرءوس به وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرءوس أهله وبالمرأته إلى الحبراء ، فقال فى ذلك بعض أاشعراء :

هيهات موضعٌ جُمُنَّةً من رأسِها رأسٌ بمصرَ وجنَّة بالرُّغيجِ (١) ١١٣٦/٢

وكان الحجاج أرسل به إلى عبد ٍ الملك ، فأرسل <sup>(4)</sup> به عبد الملك إلى عبد العزيز وهو يومثذ على ميصر .

وذكر عمر بن شبّة أن ابن عائشة حداثه قال: أخبرتن سعد بن عبيد الله قال: لما أتيى عبد الملك برأس ابن الأشعث أرسل به مع خصى إلى امرأة منهم كانت تحت رجل من قريش ، فلما وضع بين يدينها قالت : مرحبًا بزائر لا يتكلم ؛ ملك من الملوك طلب ما هو أهله فأبت المقادير. فذهب المخيمي يأخذ الرأس فاجتذبته من يده ، قالت : لا والله حتى أبلغ

<sup>(</sup>١) كذا فى ب ، رفى ط : و فاشرط ي . (٢) ر : و يعيد الله ي .

<sup>(</sup>٣) ر : ډ يالرخح ۽ ، س : ډ يالرجح ۽ . (٤) ب : ډ وارسل ۽ .

حاجتى ، ثمّ دعت بخطمى فَعَسَلَتُنه وغَلَفْتُه ثمّ قالت : شأنك به الآن . فأخذه ، ثمّ أخبر عبد الملك ، فلماً دخل عليه زوجهُها ، قال : إن استطعتُ أن تصيبَ منها سَخَلة .

وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارب إلى بلاد رتبيل فتمثّل:

يطردُه الخَوف فهُو تائه (۱۱ كذاك مَنْ يكرَهُ حَرَّ الجِلادِ مُنَحَقُ الخَفَيْن يشكو الرَّجَا تنكبُهُ أَطراف مَرْوِ حِسلادِ قد كان فى الموت له راحـةً والموتُ حَنْمٌ فى رقابِ العبادِ فالتفت إليه فقال : يالحية ، هلا ثبتً فى موطن من المواطن فتسموت بين يديك ، فكان خيراً لك مما صرت إليه 1

قال هشام : قال أبو نحنيَف : خرج الحجّاج في أيامه تلك يسير ومعه حُمـّيد الأرْفَط وهو يقول :

1124/4

ما زالَ يَبَى خَنْدَقَا وَيَهِدُمُ (١٦) عن عسكر يقردُه فيُسلمُهُ حتى يصيرَ في يديكَ مَقسِمهُ هيهاتَ من مصفَّه منُهَرَّمُــهُ و إنَّ أَخَا الكِفَاظِ من لايساَّمُهُ •

فقال الحجّاج : هذا أصدّقُ من قولِ الفاسق أعشّى همّمُدان : نُبُّت أنَّ بُنَى يو سف خرَّ من زَلَقِ فتبًا

قد تبين له من زَلقَ وَتبُّ وَدحَصَ فانكبُّ ، وخاف وخاب ، وشك وارتاب ؛ ورفع صوته فا بقى أحد الله فقال وارتاب ؛ ورفع صوته فا بقى أحد الله فقال له الحجاج : عد فها كنت فيه ، ما للك يا أرقط ! قال : إنى جُعلت فداك أيمها الأمير وسلطان الله عزيز ، ما هو إلا أن رأيتلك غضبت فأرعدت خصائلي ، واحزالت مقاصلي ، وأظلم بتَعترى ، ودارت بى الأرض . قال له

<sup>(</sup>۱) ب: وطرده الخوف». (۲) د: و وبهلمه ه.

ست ۵۰ س

الحجاج : أجل م إن سلطان الله عزيز ، عد فيا كنت فيه ، فضَمَل .
وقال الحجاج وهو ذات يوم يسيرُ ومعه زياد بنُ جَرَير بن عبد الله البَّجكَلُ
وهو أعور ، فقال الحجاج للأريقط : كيف قلت لابن سَسُوة ؟ قال : قلت :
يا أعور النَّيْن فَكَيْتُ النُّورَا(١) كنت حَسِبْت الخَذْلَق المَحْفووا
يردُّ عنْك القَدَر المقلورا ودائوات النَّوْء أن تَكووا
وقد قبل : إنّ منهلك عبد الرَّحمن بن محمله كان في سنة أربع وثمانين . ١١٣٨/٢

. . .

# [عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان]

وقى هذه السنة عَـنَرَل الحبحّاج بن يوسف يزيدَ بن المهلَّب عن خُـرُاسان وولّاها المفضّل بن المهلّب أخا يزيد .

<sup>(</sup>۱) ب : وقایت ه .

40 E Y98

قال : فوقع في نفسه يزيد بن المهلب ، وارتحل فسار سبّها وهو وَجلِ من قول الشيخ ؛ وقدم فكتّب إلى عبد الملك يستمفيه من العراق ، فكتب إليه: يا بن آم المجاح ، قد علمت الذي تغزو ، وأنك تريد أن تتعلم رأيي فيك ، ولعسّري إني لأرى مكان الفع بن علمهمة ، فاله عن هذا حتى بأنى الله عرد ألت عالم أسرة :

لو أنَّ طيْرًا كُلُّفت مثل سَيْره إلى واصطر من إيلياء لمَلَّتِ(١١) سَرى بالمهَارِي منْ فِلسَطينَ بعدما دنا الليلُ من شمس النهار فولَّتِ<sup>(٢)</sup> فما عاد ذلك اليومُ حتى أناخها . بمَيْسان قدْ ملَّتْ سُراها وكلَّتِ(١٣) كَأَنَّ قُطاميًّا على الرَّحْل طاوياً إذا غَمْرةُ الظَّلماء عنه تجلَّت (٤) قال فبينا(٥) الحجَّاج يومًّا خال (٦) إذ دعا عبيد (٧) بن موَّهب ، فلخل وهو يَنكُتُ في الأرض ، قَرفع رأسَه فقال : ويحلَّك يا عُبيد! ١١٤٠/٢ إن أهل الكتب يتذكرونان ماتحت يدى بليه رجل يقال له يزيد، وقد تذكرت یزید آبی آلی کیشة ، ویزید آبن حُصّین بن نُمّیر، ویزید بن دینار، فلیسوا هناك ، وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب ؛ فقال عبيد : لقد شرَّ فتهم وأعظمت(^^) ولايتهم، وإنَّ لهم لعندَداً وجلَنداً، وطاعة وحظًّا، فأخلق به . فأجمع على عزل يزيد فلم يَجِيدُ له شيئًا حيى قدم الحيار بن أبي سَبَرْة بن ذُ ويب بن عرّ فجة بن محمد بن سنفيان بن منجاشع - وكان من فرسان المهلب -وكان مع يزيد ــ فقال له الحجاج : أخبرُ ني عن يزيد ً ، قال : حَسَن الطاعة ، ليَّن السيرة، قال : كذبت ، أصد قيى عنه ، قال : اللهُ أجل وأعظم، قد أسرج ولم يكجم ، قال : صلقت ، واستعمل الحيار على مُمان بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧. . (٢) الديوان : و دنا النء . . (١) الديوان : و دنا النء . (٣) الديوان : و دنا النء . (٣) الديوان : و قد حلت عراها وملت يم . (٤) بعده في الديوان :

وقَدْ على الأَقوامُ أَن ابن يوسُفِ قطوبٌ إذا ما المشرفية سُلَّتِ

<sup>(</sup>ە) ب: «ئىيتا». (٦) ب: «خاليا».

<sup>(</sup>۷) ب: «بىيد». (۸) ب: «رطنت».

قال : ثم كَتَسَب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب بالزبيرية، فكتب إليه عبد اللك: إنى لا أرى نتف صا بآل المهلب طاعتهم لآل الزبير ، بل أراه وفاء منهم لهم ، وإن وقاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لى . فكسَّت إليه الحجَّاج يخوَّفه غدرَهم لما أحبره به الشيخ. فكتب إليه عبد اللك: قد أكثرت في يزيد وآل المهلب، فسم لل رجلا "يتصلُح لحُراسان؛ فستمنَّى له تجاعة بن سعر السعدي ، فكتب إليه عبد اللك : إن وأيك الذي دعاك إلى استفساد آلِ المهلب هو الذي دعاك إلى تُجَّاعة بن سعر ، فانظر لي رجلا صارمًا ، ١١٤١/٧ ماضّياً لأمرك، فسَمَّى قتيبة بن مسلم، فكتب إليه: ولَّه . وبلغ يزيد أن " الحجاج عَزَلَهُ ، فقال لأهل بيته : مَن تُرْون الحجاج يولى خُرُاسانَ ؟ قالوا : وجلا من شَمَّيف ، قال : كلا م ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعمَهْده ، فإذا قدمتُ عليه عزلَه وولى رجلاً من قيس ، وأخلق بقتيبة 1 قال : فلما أذن عبد الملك المحجَّاج في عَرُّل يزيدَ كره أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه أن استخلف المفضَّل وأقبل. فاستشار يزيد حُضَينَ بنَ المنذر ، فقال له : أقم واعتل ، فإنَّ أميرَ المؤمنين حسَّن الرأىفيك ، وإنما أتبيتَ من الحجاج ، فإنْ أقمتَ ولم تتعجل رجوتُ أن يكتب إليه أن يقرّ يزيد ، قال : إنَّا أهلُ بيت بُورك لنا في الطاعة ، وأنا أكره المعصية والخلاف ؛ فأخذ في الجهياز ، وأبطأ ذلك على الحجَّاج، فكتب إلى المفضَّل: إنى قد ولَّيتُك خُراسانَ، فجعل المفضَّل يستحيث يزيد ، فقال له يزيد : إن الحجاج لا يُمْرَك بعدى، وإنما دهاه إلى ما صَنَّمَ مُخافَّةٌ أَن أُمَّتَنِعَ علبه ، قال : بل حسنتَني ، قال يزيد : يا بن بَهَلة ، أنا أحسدُك إ ستعلم . وخرج يزيد أفي ربيع الآخر سنة خمس وثمانين. فعزل الحجاجُ المفضّل ، فقال الشاعر المفضّل وعبد الملك وهو أخوه لأمّه : يا بْنَىْ بَهَلَةَ إِنَّمَا أَخْسِزَاكُمَا رَبِّي غَدَاهَ غَدَا الهُمَامُ الأَزْهُرُ ١١٤٢/٢ أَخَفَ رْدُمُ لأَخِيكُم فَوَقَعْتُ فِي قَعْرِ مُظْلِمَةِ أَخُ وها المُعُورُ

جُودُوا بِتَوْبِةِ مُخْلِصِينَ فإنَّسا يَأْبَى ويَأْنَف أَن يَتُهِ الْأَحْسَرُ

وقال حُضَين ليزيد :

أَمْرُتك أَمْرًا حازماً فَعَصَيْتَنَى فَأَصْبحْتَ مَسْلوب الإمارَةِ نادِما فما أَنَا بالبَاكى عَليك صَبَـابَةً وما أَنَا باللَّاعي لتَرْجعَ سَالِماً

فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين : كيف قلت ليزيد ؟ قال : قلت :

أَمْرُتكَ أَمْرًا حازماً فعصيتني فَنَفْسَكَ أَوْلِ اللوْمُ إِنْ كُنْتَ لائما فإن يَبلغ الحجَّاجَ أَنْ قَدْ عَصَيْتَهُ فإنَّك تَلْتَى أَمْرَهُ مَتَفَاقعا

قال : فاذا أمرتنه به فعصاك ؟ قال : أمرته ألَّا يندَع صفراءَ ولا بيضاء إلا حَملتها إلى الأمير ، فقال رجل لعياض بن حضين : أما أبوك فوجده قتيبة حين فرّه قارحًا بقوله : وأمرته ألَّا يدعَ صَفْرًاء ولا بيضاءً إلا حملها إلى الأمير ه .

قال على": وحد ثنا كُليّب بن خلّف ، قال: كتب الحجاج إلى يزيد أن اغز حُوارزم ، فكتب إليه : أبها الأمير ، إنها قليلة السّلّب ، شديدة الكلّب . فكتب إليه : أبها الأمير ، إنها قليلة السّلّب ، شديدة أريد أن أغز وَ حُوارزم . فكتب إليه : لا تتغزها فإنها كما وصقت ؛ فغزا أريد أن أغز وَ حُوارزم . فكتب إليه : لا تتغزها فإنها كما وصقت ؛ فغزا في الشتاء ، فاشتاء ، فاشتاء ، فاشتد عليهم البرد ، فأخذ الناس ثياب الأسرى فليسوها ، فات ذلك السي من البرد . قال : ونزل يزيد بُلستانة ، وأصاب أهمل مرو فلك المؤوذ طاعون " ذلك العام ، فكتب إليه الحجاج : أن اقلم ، فقدم ، فلم يمر بيلد إلا فترشوا له الرياحين . وكان يزيد كول سنة اثنين وعنل سنة خس وثمانين ، وعزل سنة خس وثمانين ، وعول سنة خس

وأما هشام بن محمد ، فإنه ذكرعن أبي مختف فى عزل الحجاج يزيد عن خُرُاسان سبباً غير الذى ذكره على " بن محمد ، والذى دُكر من ذلك عن أبي مختف أن أبا المنخارق الراسبي وغيره حداثوه أن الحجاج لم يكن له حين فرّغَ من عبد الرّحمن بن محمد هم اللا يزيد بن المهالب وأهل بيته ـ وقد

444 سئة ٥٨

كان الحجاج أذل" أهلَ العراق كلُّـهم إلا يزيد وأهل بيته ومَن،معهممن أهل المصرَّين بخراسان ، ولم يكن يتخوَّف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير يزيد بن المهلب - فأخد الحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه من خراسان، فكان يبعث إليه ليأتيه . فبعتل عليه بالعدو وحرَّب خُراسان ، فكت بذلك (١١ عنى كان آخر سلطان عبد الملك . ثم إن الحجاج كتب إلى عبدالملك يشير عليه بعَزَّل يزيد ّ بن المهلب، ويخبره بطاعة آل المهلب لابن الزَّبير، وأنه لا وفاء َ لهم ؛ فكتب إليه عبد ُ الملك : إنسى لا أرى تقصيراً بوَلَمَد المهلب ١١٤٤/٧ طاعتهم لآل الزبير ووفاءهم لهم ، فإنَّ طاعتهم ووفاءَهم لهم، هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لي .

ثُمَّ ذكر بقية الخبر نحو الذي ذكره على بن محمد .

### [ غزو المفضّل باذغيس وأخرّون ٢

وفي هذه السنة غزا المفضّل باذَّ غيس ففسَّتَحها .

ه ذكر الحبر عن ذلك :

ذَكَرَ على بنُ محمد ، عن المفضّل بن محمد ، قال : عزل الحجّاج يزيد ، وكَـتَب إلى المفضّل بولايته على خُراسان سنة خمس وثمانين، فوليتها تسعة أشهر، فغزا باذغيس ففتتحها وأصاب مغناً ، فقسمه بين الناس ، فأصاب كلّ رجل منهم ثمانمائة درهم ، ثمّ غزا أخرون وشُومان ، فظَّهُمِر وغمَّنيم ، وقمَّسم ما أصاب بين الناس ، ولم يكن المفضَّل بيت مال ، كان يُعطيى الناس كلَّما جاءه شيء ، وإن غم شيئًا قسَّمَّه بينهم ، فقال كعبُّ الأشقرى عدح المضل :

عصَائِبَ شتَّى ينْتُولُونَ المفضَّلا ترى ذا الغِنَى والفَقر من كلّ مَعشر (٢١ وَآخَرَ يَقضِي حاجَّهُ قد ترحُّلًا(١) فمن زائرٍ يرجُو فَواضِلَ سَيْبهِ

<sup>(</sup>۲) به: « نرى دا الني ۽ .

<sup>(</sup>۱) ب: « کلاك».

<sup>(</sup>۳) ب: «ترجلا».

بها منتوى خَيْرًا ولا مُتَكَلَّلًا وقد قدّموا من صالح كنت أوّلًا أباحَتْ بشومانَ المناهل والكلا فكانت لنا بين الفريقين فَيْصَلا وسُرْبلت من مَسْعاته ما تَسَرْبلًا فأورث مَجْدًا لم يكن مُتَنحًالاً (١)

إذا ما انتوكينا غير أرضك لم نجد إذا ما عَدَدنا الأَكرَمين ذَوِي النَّهي ١١٤٥/٢ لعَمْرى لقد صال المفضّلُ صَوْلَةً ويوم ابن عبَّاس تناولتَ مثلها صَفَتُ لك أخلاقُ المُهَلَّبِ كُلُّها أَبُوك الذي لم يسع ساع كسعيه

[خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالتّرمذ]

وفي هذه السنة قُتُمَلِ موسى بنُ عبد الله بن خازم السُّلسَمُّ بالتَّرمـُّد . . ذكر سبب قتله ومصيره إلى الترمذ حتى قُتل بها :

تُذكر أن سبب مصيره إلى التُّرماد كان أنَّ أباه عبد الله بن خازم لما قسَّمَل مَّن ۚ قَسَّتَلَ من بني تميم بفر تُنَّنا – وقد مَنضَى ذكرى خبرَ قتليه إينَّاهم – تفرُّقَّ عنه عُـظمُ من كان بني معه منهم ، فخرج إلى نيسابور وخاف بني تميم على ثقله بمترُّو ، فقال لابنه موسى : حوَّل ثقلَى عن مسَّرُو ، واقطع نهرَّ بسَلْخَ حَيى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى(٢) حصن تقيم(٢) فيه . فشَـَخَصَ موسى من مرو في عشرين ومائتي فارس ، فأنى آمنُل وقد ضوى إليه قوم من الصَّعاليك ، فصار في أربعمائة، وانضم إليه رجال من بني سُلَّيم،منهم زُرْعة بن علقمة ، فأتى زم فقاتلوه ، فظفر بهم وأصاب (٤) مالا ، وقطع النهر ، فأتى بسُخارى فسأل صاحبها أن يلجأ إلبه ، فأبي وخافه ، وقال : رجل فاتك ، وأصحابه مثله أصحاب حَرَّب وشَرَّ ، فلا آمنه . وبعث إليه بصلة عين ودوابّ وَكُسُوهُ ، ونزل على عظيم من عظماء أهل بُخارَى في نوقان ، فقال له : إنه

<sup>(</sup>۲) ب: وراله. (۱) پ: د متخلانه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: وتقوم،

<sup>(</sup>٤) ب: وقأصاب،

لا خيرَ في المُقام في هذه البلاد ، وقد هـَابـَك القومُ وهم لا يأمـَـنونك . فأقام عند دِهْقَان نوقانَ أشهراً ، ثم خرج يلتمس ملكا يَلَجَأُ إليه أو حَصَّنُكُ ، فلم يأت بلداً إلا كترهوا مُقامَه فيهم ، وسألوه أن يخرج عنهم .

قال على من محمد: فأتى سمرقت دفاقام بها، وأكر منه طر حون ملكمها،

وأذن له في المُنقام ، فأقام ما شاء الله ، ولأهل الصُّغد مائدة " يوضَع عليها لحم وَدَ لَكُ (١) وَخُبُدْرُ وَإِبْرِيقَ شُرَابِ، وَذَلكَ فَي كُلُّ عَامَ يُومًا ، يُحِعَلُ ذَلكُ لفارسُ الصَّفْد فلا يَلَقَرَبه أحد غيرُه ، هو طعامه في ذلك اليوم ، فإن أكل منه أحد " غيرُه بارزَه فأينهما قمتمل صاحبه فالمائدة له ، فقال رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة ؟ فأخبِر عنها ، فسكت ، فقال صاحب موسى : لآكلن ً ما على هذه المائدة ، وَلَا بارزن و فارس َ الصُّغْد ، فإن قتلتُه كنتُ فارسَهم . فجلس فأكل ما عليها ، وقيل لصاحب الماثلة ، فجاء مُغضَبًّا ، فقال : ياعربيُّ ، بارِزْني ، قال : نعم ، وهل أريدُ إلا المُبارزَة ! فبارَزَه فقَسَلَهُ صاحب موسى ، فقال مكيك الصّغد: أنزلتُكم وأكرمتُكم فقتلم فارس الصّغد! لولا أنَّى أعطيتُـكُ وأصحابـَكُ الأمان لقتلتُكم ْ، اخرُجواْ عن بلنى ، ووَصَلَه . ١١٤٧/٢ فخرج موسى فأتى كس فكتتب صاحب كيس إلى طرّ خون يستنصره ، فأتاه ، فخرج إليه موسى في سبع ماثة فقاتلك هم حتى أمسوا ، وتتحاجز وا وبأصحاب موسى جراح كثيرة ، فلما أصبحو أمرهم موسى فحلمّوا رءوسهم كما يتصنع (١) الحوارج ، وقطعوا صفيات أحبيبتهم كما يصنع العبجم إذا اسماتوا . وقال موسى لـزُرْعة بن علقمة : 1 نطلـق إلى طـرَّخون فاحتلُّ له . فأتاه ، فقال له طرِّخون: ليم صَنْتُم أصحابُكُ ما صَنْعُوا ؟ قال : استقتلوا فما حاجتك إلى أن تتقتل أيتها الملك موسى وتتقتل! فإنك لاتصل إليه حتى يقتل ميثل عد تهم

منكم، ولو قتلتَه وإياهم جميعًا ما نلت حظًّا، لأنَّ له قَـدْرًا في العَرَّب، فلا يلى أحد " خُراسان و الا طالبَك بدمه ، فإن سلمت من واحد لم تسلم من آختر ؛ قال : ليس إلى تترُّك كس في بده سبيل ؛ قال : فكُفُّ عنه حتى

<sup>(</sup>١) لم ودك : فيه دسم .

<sup>(</sup>۲) پ: «تصنم».

يَرَتَحِلُ ، فَكُفَ وَأَنَّى مُوسِى التَّرْمَـٰذُ وبِهَا حَصِنَ يُشْرِفُ عَلَى النهر إلى جانب منه ، فتزل موسى على بعض دهاقين الترميد خارجاً من الحصن والدَّ هقان منجانب لِترْميلشاه ، فقال لموسى : إنَّ صاحبَ التَّرْميدُ متكرّم شديدُ الحياء ، فإن الطفيت (١) وأهينيت إليه أدخليك حصنه ، فإنه ضعيف ، قال كلّ ، ولكني أسأله أن يُلخلي حصنه ، فسأله فأني ، فاكرّهُ موسى وأهدى له (٢) والعقم، حتى لطف الذي بينهما، وخرج فتصيد معه، وكن إلطاف موسى له ، فصنت صاحبُ الترمد طعاماً وأرسل إليه : إنى أحبب أن أكرمك، فتغذ عندى ، والتني في مائة من أصحابك . فانتخب موسى من أصحابه مائة " ، فاخطرا على حيوم ، فلما صارت في المدينة تصاهيك" ، فتطبر أهلُ الرَّهٰد وقالوا لم : إنزلوا ، فنزكوا ، فأدخيلوا بينا، خمسين في خصين ، وغذوم ،

1184/4

فلما فرّغتوا من الشّناء اضطجع موسى ، فقالوا له : اخرُج ، قال : لا أصيب منزلا مثل هلا ، فلست بخارج منه حتى يكون بيني أو قبيرى . وقاتلُوهم في المدينة ، فقبُتل من أهل الرمدَ عدة ، وهرب الآخترون فدخلوا منازلم ، وفلب موسى على المدينة ، وقال ليّرمدَ شاه : اخرج ، فإنّى لست أحرض لك ولالأحد من أصحابك. فخرج الميلك وأهل لملدينة فأتموا الرّك يستنصرونهم ، فقالوا : دخل إليكم مائة رجل فأخر جوكم عن بلادكم ، وقد قاتلناهم بكس ، فنحن لا نقاتل هؤلاء . فأقام ابن خازم بالشّريد ، ودخل إليه أصحابه ، وكانوا سبعمائة ، فأقام ، فلمنا قبُتل أبوه انضم لليه من أصحاب أبيه أربعمائة ، فارس ، فقوى ، فكان يخرج فيغير على من حوله . قال : فأرسل الرك قوما إلى أصحاب من مولي لا صحابه : لا يند من مكيدة لمؤلاء حقال : وذلك في أشد " الحر " فأمر بنار فأجبجت ، وأمر أصحابة وأمر أصحابة وأمر أصحابة وأمر أصحابة على المنافقة مؤلاء حقال : وذلك في أشد " الحر " فأمر بنار فأجبجت فيسوا ثياب الشتاء ، وليسوا فوقتها لنبوداً ، ومدو أيديتهم إلى المناد كانهم يصطلكون ، وأذن موسى للرك فدخلوا ، ففتزعوا عمل وأرا ، وقالوا:

(۱) ب: «لاقتته.

<sup>(</sup>٢) ب: «إله».

لم م صنعتم هذا ؟ قالوا : نجد البرّرد فى هذا الوقت ، ونجد الحرّ فى الشتاء ، فرجعوا وقالوا : جينٌ لا نُدَّاتِلهم . قال : وأراد صاحبُ الرك أن يغزوَ موسى ، فوجّه إليه رُسُلا ، وبعث بسم ونُشَّاب فى مسك ، وإنما أزاد بالسم أنَّ حربهم شديدة ، والنشّاب الحرب ، والمسك السلم ، فاخترُ الحرب أو السلم، فأحرق السمّ ، وكسرالنشاب ، ونثر المسلك ، فقال القوم : لم يريدوا الصلح ، وأخير أنَّ حربهم مثل النار ، وإنه يتَكْسرُنا ، فلم يَغزُهم .

قال : فولى بُكيْرُ بن وشاح خُراسانَ فلم يَعرِض له ، ولم يوجُّه إليه

أحداً، ثم " قدم أميـــة (١٦) فسار بنفسيه بريدُه، فخالفَه بكير، وخلع، فرجع إلى مرُّو ، فلما صالح أمية بكيراً أقام عامَّه ذلك ، فلما كان في قابِـل وجَّـه إلى موسى رجلاً من خرُزاعة في جمّع كثير ، فعاد أهلُ الرّمذ إلى الرّك فاستنصّروهم فأبدّوا ، فقالوا لهم: قد غزاهم قومٌ منهم وحصروهم ، فإنْ أعنّاهم عليهم ظفيرُنا بهم . فسارت النَّرْك مع أهل النُّرْمَدُ في جمع كثير ، فأطاف بموسى الرُّك والحُزَّاعيُّ ، فكان يُقاتيل الحُزاعيُّ أول النهار والرك آخير النهار، فقاتلَكَهم شهرين أو ثلاثة ، فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين (٢٠) الكلابي - وكان فارساً: قد طال أمر أنا وأمر هؤلاء، وقد أجمعت أن أبيت عسكر الخُزاعيُّ ، فإنهم للبيات آمنون ، فما ترى ؟ قال : البيَّات نِعمًا هو ، ١١٥٠/٢٠ وليكن ذلك بالعَنجَمَ ، فإنَّ العرب أشد "حَمَدَرًا ، وأسرَع فَنزَعاً ، وأجرَأُ على الليل مين العَـنجمُ، فبـَيِّـتْهم فإنِّى أرجو أن ينصرَنا الله عليهم ، ثمَّ ننفردَ لقتال ِ الحُنْزاعيّ فنحن في حصن وهم بالعرّاء ، وليسوا بأوَّلتي بالصبر ، ولا أعلم بالحرب منا . قال : فأجمع موسى على بيات الرك ، فلما ذهب من الليل تُلَثُهُ خرج في أربعمائة ، وقال لعمرو بن خاله : اخرجوا بعكنا وَكُونوا منًّا قريبًا ؛ فإذا سمعتم تكبيرًنا فكبُّروا ، وأخذ على شاطئ النهر حتى ارتفع فوق العسكر ، ثمَّ أخذ من ناحية كفتان ، فلمَّا قرُبَّ من عسكرهم جعل أصحابـَه أرباعًا ، ثُمَّ قال : أطيفوا بعسكرِهم ؛ فإذا سمعتم تكبيرَنا فكبُّروا ، وأقبلَ

<sup>(</sup>١) هو أمية بن عبدالله بن خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>۲) پ، ر: ۱ حسن ۲ .

وقداً م عَمْرًا بين بديه ومشوَّا خلفَه ، فلما رأتُه أصحاب الأرصاد قالوا : من أنتم ؟ قالوا : عابري سبيل .

قال : فلما جازوا الرَّصَد تفرَّقوا وأطافوا بالعسكر وكبَّروا ، فلم يشعر الرَّكِ إلا بوَقَعْ السيوف، فثاروا يقتل بعضهم بعضًا وولَّوا ، وأصيب من المسلمين ستَّة عشر رجلاً ، وحَووا عسكرَهم وأصابوا سلاحًا ومالاً ، وأصبح الخُزاعيّ وأصحابه قد كسرَهم ذلك (١) ، وخافوا ميثلها من البيّات، فتحذّ روا (١) ١١٠١/٧ فقال لموسى عمرو بن خالد : إنك لا تَنظفر (٣) ۚ إلا يمكيدة (١) ولهم أمداد وهم يكثرون ، فدَعْني آتهم لعلى أصبب من صاحبهم فرصة ؛ إني (\*) إن خلوتُ به قتلتُه ، فتناوَلَنْني بضرب ، قال : تتعجَّل الضَّرب وتتعرَّض للقتل ! قال : أما التعرُّض للقَّـشُل فأنا كلِّ يوم متعرِّضٌ له، وأما الضرب فما أيْسـَـرَهُ فى جَنَّتْ مَا أَرْيَدْ. فَتَنَاوَلَتُهُ بَصْرِبِ ؛ ضَرَبُهُ خَمْسِينَ سَنَّوْطًا ، فَخْرَجٍ مَنْ عسكر موسى فأتى عسكر الخُزاعيّ مستأمناً وقال : أنا رجل من أهل اليّمسَ كنتُ مع عبد الله بن خازم ، فلما قُـنـل أتيتُ ابنـَه فلم أزل معه ، وكنتُ أوَّل من أتاه ، فلما قدمت اتهمتني ، وتعصَّب على ، وتنكُّر لي وقال لي : قد تعصَّبت لعدَّونا ، فأنت عينٌ له ، فضَرَ بني ، ولم آمَنَ الفَّتَـَّل، وقُـلت: ليس بعد الضرب إلا القتل ، فهربت منه ، فآمنه الحُرَاعيّ وأقام معه .

قال : فلخل يوماً وهو خال ولم يتر عنده سلاحاً ، فقال كأنه يتنصَّح له : أصلتحك الله ! إن ميثلك في ميثل حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير صلاح ، فقال : إنَّ معى سلاحاً ، فرفَّع صدر فراشه فإذا سَيَفٌ مَنتضي ، فتناوَله عَمرو فضرَبَه فقتله ، وخرج فركب فرسَه ، ونَــَـّـاروا به بعد ما أمعتن ، فطلبوه ففاتهم ، فأتى موسى وتفرُّق ذلك الجيش ، فقطع بعضُهم النهر، وأتى بعضُهم موسى مستأمِناً، فآمنه، فلم يوجِّه إليه أمية ُ أحداً .

قال : وعُزُل أمية ، وقدَم المهلب أميرًا ، فلم يتعرِض لابن خازم ،

<sup>(</sup>۲) ب؛ وفتحرزواه. (۱) ب: وذاكه .

<sup>(</sup>٤) ب: «لکينته. (٣) ب: وإنكم لا تظفرون ، .

<sup>(</sup>ە) ب: دۆلۈن،

وقال لبنيه : إياكم وموسى ، فإنكم لا تزالون وُلاة هذا النفر ما أقام هذا النظا" المكانه ، فإن قُتُل كان أوّل طالع عليكم أميراً على خُراسان رسِلٌ من قيس . فات المهلب ولم يوجّه إليه أحداً ، ثم تولى" الله يزيد بن المهلب فلم يعرض له . وكان المهلب ضرب حُريشت بن قُطبة الخُراعيّ ، فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى ، فلما ولى يزيد بن المهلب أخذ أموالهما وحرَّمتهما وقَتَـل أضاهما لا الحارث بن مُنقيد ، وقتل صهراً لهما كانت عند م

قال : فخرج ثابت إلى طرُّخون فَسَسَكا إليه ما صنع به – وكان ثابت محبِّبًا في العَجَمِ ، بعيدَ الصُّوت ، يعظمونه ويثقون به ، فكان الرَّجل منهم إذا أعطمَى عهداً بريد الوَّفاء به حلفَ بحياة ثابت فلا يتَّغدر - فغتَضب له طَمَرُ حُون وَمَجمَع له نَسَيْرُك والسَّبلَ وأهلَ بخارى والصَّعَـانيان ، فقلَه موا مع ثابت إلى موسى بن عبد الله، وقد سُقط إلى موسى فتل عبد الرحمن بن العباس من همَراة "، وفل " ابن الأشعث من العيراق ومن ناحية كابلُ ، وقوم " من ببي تميم ممن كان يقاتل ابن ّ خازم في الفتنة من أهل خُرُاسان ، فاجتمع إلى موسى ثمانية Tلاف من تميم وقيس وربيعة واليمن ، فقال له ثابت وحرَّيْث : سرُّ تقطع النهر فتُخرِج يُزيدَ بنَ المهلب عن خُراسان ؛ ونوليك ، فإن " طَرْخون ونْسَيْرْ كُ والسبل وأَهْلَ بِمُخارَى معك ، فهم أن يفعسَل ، فقال له أصحابه : ١١٥٢/٢ إن " ثابتاً وأخاه خاتفان ليزيد، وإن(") أخرجت يزيد عن حُراسان وأمناً توليًّا الأمر وغلبَاك على خُرُاسان ، فأقم مكانك . فقبل رأيتهم ، وأقام بالرُّميذ . وقال لثابت: إن ْ أخرجُنا يزيدَ قُلْدِم عاملٌ لهبد الملك ، ولكنا نخرج عمَّال يزيدً من وراء النهر مما يلينا ، وتكون هذه الناحية لنا نأكلها . فرضَّى ثابت بذلك ، وأخرج من كان من عمال يزيد َ من وراء النهر ، وحُملت إليهم الأموال ُ، وقوى ٓ أمرُهم وأمرُ موسى ، وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم ، وتد بير الأمر لحريث وثابت ، والأمير موسى ليس له غير الاسم،

<sup>(</sup>١) الثط: الثقيل البطن ، أو الكوسج الذي عرى وجهه من الشعر .

<sup>(</sup>۲) ر: دوات عن س: دنزات ه. (۳) ب: دنازت ه.

فقال لموسى أصحابُه : لسنا نرى من الأمر في يديك شيئًا أكثرَ من اسم الإمارة ، فأمَّا التدبير فلحرُ يث وثابت ، فاقتبُلْهما وتولَّ الأمرَ . فأبي وقال : ما كنت لأغدر بهما وقد قوَّيا أمرى ، فحسَّدُ وهما وألحَّوا على موسى في أمرهما حتى أفسَلوا قلبَه ، وخوَّفوه غدرَهما ، وهمَّ بمتابَعتهم على الوثُّوب بثابت وحُريث. واضطرَب أمرُهم؛ فإنهم لني ذلك إذ خرجت عليهم الهمياطيلة والتُبُّتُ والتُّرك ، فأقبلوا في سبعين ألفًا لا يعبُد ون الحاسر ولا صاحب بسِّضة جمَّاء ، ولا يعدون إلا صاحبَ بَسَيْضة ذات قَـَوْنَسَ . قال : فخرج ابنُ خازم إلى رَبَّض المدينة فى ثلثًاثة راجل وثلاثين مجفَّفًا ، وأَلْقِيَ له كرسيٌّ فقعد عليه . قال : فأمر طرَّ تحوين أن يثلم (١) حائطً الرَّبض ، فقال موسى : ١١٠٠ /٧ - دَعُوهم ، فهدموا ودخل أواثلهم ، فقال : دعُوهم يكثرون ، وجعل يقلب طَـبّـرزْيِناً بيده ، فلما كثروا قال : الآن امنعوهم ، فركب وحمل (٢) عليهم فقاتـَلَــَهُم حَتَى أخرَجهم عن الثُّلمة ، ثمَّ رجع ُفجلس على الكرسيُّ وذمَّر الملك أصحابه ليعودوا ، فأبتوا ، فقال لفرسانه : هذا الشيطان، من سَرّه أن ينظرَ إلى رسم فلينظرُ إلى صاحب الكرسيُّ ، فن أبى فليقدَم عليه . ثمَّ تحوَّلت الأعاجم إلى رُسْتاق كفتان . قال: فأغاروا على سَرْح موسى ، فاغمُّ ولم يَطَعم ، وَجَعَلَ يَعَبِثُ بلِحِيته ، فسار ليلا على نهر في حافَتَسَيُّه (٣) نبات لم يُكن فيه ماء، وهو يُنفضي إلى خَنْنه َقهم ، فىسبعمائة ، فأصبحوا عند عسكرهم ، وخرج السَّرْح فأغار عليه فاستاقه ، وأتبعه قومٌ منهم ، فعطف عليه سنُّوا ، مولَّى لموسى ، فطمن رجلاً منهم فصرَّعَه ، فرجعوا عنهم وسلَّم مُوسى بالسَّرح. قال : وغاداهم العنجم القتال، فوقف ملَّكهم على تل في عشرة آلاف في أكمل عندة ، فقال موسى : إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء. فقصد لم حُرّيتُ بن قُطْبة فقاتلكم صدر النهار ، وألح عليهم حيى أزالوهم عنالتل"، وْرُمَى يومنذ حُرَّيث بُنشابة في جبهته ، فتحاجزوا، فبتَيَّتَّهم موسى ، وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى وصل إلى شمعة مككهم،

<sup>(</sup>۱) ب: ایسطم». ( ۲ ) ب : « ررکب قحمل » .

<sup>(</sup>۲) ب: «ناحیتیه ».

فوجاً رجلاً منهم بقسِّيعة <sup>(١)</sup>سيفيه، فطعن فرَّسه، فاحتسَّملتَه فألقاه في نهر بَكْخُ فَغَرَقَ ، وعليه درْعان ، فقتل العجمَ قَشَالاً ذريعًا ، وفجا منهم م نجا بشر" ، ومات حُرَيث بن قطبة بعد يومين ، فدُفن في قبَّته .

1100/4

قال : وارتحل موسى ، وحمملوا الرءوس إلى التَّرْمذ، فبنُّوا من تلك الرءوس جَوُّسَقَيَن ، وجعلوا الرءوسَ يقابل بعضها بعضًا . وبلغ الحجاجَ خبرُ الوقعة ، فقال: الحمد لله الذي نتصر المنافقين على الكافرين ، فقال أصحاب موسى : قَدَكُفُسِنا أَمرَ حُريث، فأرحْنا من ثابت، فأبنى وقال : لا . وبلخ ثابتاً بعض مايخوضون فيه ، فدس محمد بن عبد الله بن مرشك الخُزاعي، عم " نَصْر بن عبد الحميد عامل أبي مسلم على الرّي \_ وكان في خدمة موسى بن عبد الله \_ وقال له : إياك أن تتكلم بالعربية ، وإن سألوك من أين أنت ! فقل : من سَبَّى الباميان (٢) ، فكان يَخدُم موسى وَينقُسُ إلى ثابت خبرَهم ، فقال له : تحفُّظْ ما يقولون . وحمَّذ ير ثابت فكان لا ينام حتى يرجعَ الغلام ، وأمر قومًا من شاكريته يحرسونه ويبيتون عنداً في داره ، ومعهم قوم من العرّب، وألحَّ القومَ عَلَى موسى فأضجرَوه ، فقال لهم ليلة ": قد أكثرتم على "، وفيم تريدون هلاكتكم ، وقد أبر مشموني ! فعلى أي وجه تنفتكون به ، وأنا لا أغدر به ! فقال نوح بن عبد الله أخو موسى : خمَّلُمنا وإياه ، فإذا غدا إليك عُدُوة عَدَلْنا به إلى بعض الدُّور ، فضربُّنا عنقمَه فيها قبل أن يصل َ إليك ، قال : أممَّا والله إنه لهـَـــلاكـــكم ، وأنتم أعلم \_ والغلام بــَسمــَع \_ فأتى ثابتًا فأخبـَره ، فخرج من ليلته في عشر ين فارسًا ، فضي، وأصبت حوا وقد ذهب فلم يعد روا من أين أوتُوا ، وفَهَــُــوا الغلام ، فعــلـموا أنه كان عــَيْـناً له عليهم ، ولحق ثابت بحشورا فنــَزل المدينة، وخرج إليه قوم" كثير من العرّب والعسّجم، فقال موسى لأصحابه: ١١٥٦/٧ قد فتحتم على أنفسكم بابدًا فسُدَّوه ، وسار إليه موسى(١٣)، فخرج إليه ثابت في جمع كثير فقاتلسَّهُم ، فأمر موسى بإحراق السور ، وقـــاتلمَّهم حتى ألجئوا ثابتًا وأُصحابَه إلى المدينة ، وقاتلوهم عن المدينة .

<sup>(</sup>١) القبيمة : ما يكون على طرف مقبض السيف ، تكون من فضة أو حديد .

<sup>(</sup>٢) ب: ١ سوى إليه ١. (۲) ر : « البابيان ۽ ـ

فاقبل رقبة بن الحرّ العشيرى حتى اقتحم النار (1)؛ فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقت ّ يحمى أصحابه ، فقتتله ، ثمّ رجع فخاض النار وهي تكتهب ، وقد أخلت بجوانب تمتط عليه ، فرتى به عنه ووقت ، وتحصّن ثابت في المدينة ، وأقام موسى في الرّبيض ، وكان ثابت حين شختص إلى حشورا أوسل إلى طرّخون ، فأقبل طرّخون مُعيننا له ، وبلغ موسى مجيء مُ طرّخون ، فرجع إلى الترّمذ، وأعانه أهل كس ونستف وبمُخارى، فصاد ثابت في ثمانين ألفاً ، فحصَروا موسى وقطعواً عنه المادة حتى جُهدوا .

قال: وكان أصحاب ثابت يتمبرون نهراً إلى موسى بالنهار "م" يرجعون بالليل إلى عسكرهم ، فخرج يوماً رقبة — وكان صديقاً ثابت ، وقد كان يشهى أصحاب موسى عمّا صنعوا — فنادى ثابتاً ، فبرّز له وعلى رَقبّة قبّاء خير — فقال له : كيف حالاً يا رَقبة ؟ فقال : ما تسأل عن ربّعل عليه جبّة خير في حسارة القييظ ! وشكا إليه حالم ، فقال : أنم صنعتم هلا بأنفسكم ، فقال : أنم اولقد كرهت ما أرادوا ، فقال ثابت : أبن تكون حتى يأتيك ما قدد لك ؟ قال : أنا عند المُحل الطفاوى — ربعل من من يتعمر — وكان الحل شيخاً صاحب شراب — فنزل رسمة عندة .

1144/4

قال : فبعث ثابت إلى رَقَبَة بخمسائة درهم مع على بن المهاجر الخاراعي، وقال : إن لنا تجاراً قد خرجوا من بَلَيْجَ، فإذا بلغك أنهم قد قند موا فأرسل وقال : إن لنا تجاراً قد خرجوا من بَلَيْجَ، فإذا رَقَبَة والحُلَّ الله على حاجتُلك . فأق على باب المُحلّ ، فلخل فإذا رَقَبَة والحُلَّ جالسان بينهما جمّنة فيها شراب ، وخوان عليه دجاج وأرغفة ، ورقبة شعيث الرأس، متوشّع بملحفة حمراء، فلغخ إليه الكيس، وأبلكت الرسالة وما كلم، وتناول آلكيس وقال له بيلده، اخرج ، ولم يكلّمه . قال : وكان رقبة حسياً كبيراً ، غائر العينين ، نائل الوَجنستين ، مفلّج ، بين كلّ سينيّن له موضع سن ، كان وجهه ترسم .

<sup>(</sup>١) ب: «الباب».

قال : فلمنا أضاق أصحاب موسى واشتد عليهم الحصار قال يزبد بن هزيل: إنما مقبام هؤلاء مع ثابت والقتشل أحسن من الموت جُوعاً، واقد لأفتكن المبت أو لأموتس " . فخرج إلى ثابت فاستأسته، فقال له ظهير : أنا أعرف بهذا منك، إن هذا لم يأتك رغبة فيك ولا جَرَاعاً لك ، ولقد جاءك بغد راة ، فقال: ما فأحد رَّه وحكس واياه ، فقال: ما كنت لأقدم على رَجل أتانى ، لا أهرى أكذ لك على رَجل أتانى ، لا أهرى أكذ لك على رَجل أتانى ، لا أهرى المخالك هو أم لا . قال : فد عشى أرتهن منه رهناً ، فأرسل ثابت إلى يزيد فقال: أما أنا فلم أكن أظن رجلا يتقدر بعد ما يتسأل الأمان ، وابن عملك أعلم بك منى ، فانظر ما يُعاملك عليه، فقال يزيد لظلهير : أبيت با أبا سعيد وعن أهلى ، وصرت بخراسان فها ترى ، أفا تتعطفك الرَّمُ ! فقال له ١١٥٨/٧ فلم ير ذا أما وانقه لو تركت ورأس فيا ترى ، أفا تتعطفك الرَّمُ ! فقال له ١١٥٨/٧ فلم يرتب أنها ابنيك قدامة والضحاك . فد فتعهما (١١ إليهم ، فكانا في يدئي ظلهير .

قال : وأقام يزيد بركتتمس غررة ثابت ، لا يتقدر منه على ما يريد ، حتى مات ابن لوياد القصير الخراعي ، أنى أباه نمية من مروّ ، فخوج متفضلا إلى زياد ليعزيه ، ومعه ظهير ورهط من أصحابه ، وفيهم يزيد بن متفضلا إلى زياد ليعزيه ، ومعه ظهير ورهط من أصحابه ، وفيهم يزيد بن هر قريل ورجلان معه ، وقد تقدم ظهير وأصحابه ، فدنا يزيد من ثابت فضربه فعض السيف برأسه ، فوصل إلى الدماغ . قال: ورى يزيد وصاحباه ، انشيهم في نتهر الصفانيان ، فرموهم ، فنجا يزيد مساحة وقتل صاحباه ، وحسيل ثابت إلى منزله ، فلما أصبح طر عون أرسل إلى ظهير : التني بابنتي بزيد ، فأتاه بهما ، فقد م ظهير التشحاك بن يزيد فقتله ، ورى يه وبرأسه في النهر ، وقد م قدامة ليقتله ، فاتنف بزيد بن فأتاه بهما وغدره ، فلم يسبن ، فأتاه به النهر حيناً فغرق ، فقال طرخون : أبوهما قتلهما وغدره ، فقال يزيد بن فأتاه به عبد أللة بن بدئي بن بيل بن المدينة ، فقال له عبد أللة بن بدئي بن بيل بن

عبد الله بن بُدَيل بن وَرُقاء \_ وَكان ممن أنَّ موسى من فـَلِّ ابن الأشعث : ـ

<sup>(</sup>۱) پ دقلقهم ه .

َلُو رُمُّتَ ذَاكَ مِن خَزَاعَة لَصَعَبُ عَلِكَ . وعاش ثابت سبعة َ أَيَام ثُمَّ مات . وكان يزيدُ بن هزيل سخيًّا شجاعًا شاعراً ، ولى أيثام ابن زياد ١١٠٩/٢ جزيرة ابن كاوان ، فقال :

قد كنتُ أدعو الله في السرّ مخلصاً لِيُمْكنّني من جزية ورِجالو (١١) فأَتْرَك فيها ذِكْرَ طَلْحة خاملًا وبُحمَدُ فيها ناتلُي وفِعـــالى

قال : فقام بأمرِ العَمَجَمَ بعد موت ثابت طَرَخون ، وقام ظُهَمَير بأمر أصحاب ثابت ، فقاما قياماً ضعيفاً ، وانتسَسَر أمرُهم ، فأجمع موسى على بَيَاتِهِم ، فجاء رجل " فأخبر طرخون ، فضّحك وقال : موسى يتعجز أن يدخل متوضَّاه، فكيف يبيِّتنا! لقد طار قلبك، لا يحرسن الليلة أحد العسكر. فلما ذهب من الليل تُلشُّه خرج موسى في ثمانمائة قد عبَّاهم من النهار ، وصيرهم (٢) أرباعاً . قال : فصير على رُبْع رَقَبَة بن الحرّ وعلى رُبْع أخاه نُوح بن عبد الله بن خازم ، وعلى رُبُّع يزيد ّ بن هزيل ، وصار هو في ربع ، وقال لهم : إذا دخلتم (٣) عسكر هم فتفر قوا، ولا يمُرَّن أحدٌ منكم بشيء إلا ضربه ، فلحلوا عسكرَهم من أربع نواح ٍ لا يمرّون بدابـّة ولا رجل ُ ولا خيباء ولا جوالق إلا ضَرَبُوه . وسمع الوجبيّة نَيَّـنْزك فكبس سلاحته ، ووقف في ليلة مظلمة ، وقال لعلى بن المُهاجر الحُزاعيّ : انطلـق إلى طرْخونَ فأعيلمه متوقيفي ، وقل له: ما تركى أعمل به، فأتى طرخون ۖ ، فإذا هو ف فازة (١١ قاعد مل كرسي وشاكر يته قد أوقله والنيران بين يديه ، فأبلغه رسالة نيزك ، فقال : اجلس ، وهو طامح ببصره نحو العسكر والصّوت ، إذا أَقْبَلَ تَحْمَيِيَةُ السُّلْمَى وهو يقول : وحَمَّ لا يُسْتَصَّرَونَ ﴾، فتفرَّق في الشاكرَّية، ١١٦٠/٢ ودخَلَ مُحمَّدِيَّةُ الفازة ، وقام إليه طَرْخُون فَسَدَّره فَضَرَبه، فلم يُغن ِ شيئًا ،

ودخل تحميلة الفازة ، وقام إليه طَرَخُون فَبَدَرَه فَضَرَبه ، فلم يُغن شيئًا ، قال : وطَعَنَه طرْخون بدُبُابالسيف في صَدَّرِه فَصَرَّعه ، ورجع إلى الكرسيّ فجلس عليه ، وخرج تحمية يتعدُّو .

<sup>(</sup>۱) ب، ر : ۵ حربه وحلالی ۵ . (۲) ب : ۵ ومیزهم ۵ .

قال : ورسجعت الشاكريّة ، فقال لهم طَرْخُون : فَمَرَتُم مَن رَجِل ! أَرْأَيْمَ لَوَ كَانَ نَارًا هل كانت تَسَحَوق منكم أَكْثُرَ مَن واحد ! فَمَا فَرَغَ مَن كلامه حتى دخل جواريه الفازة ، وخَرَج الشاكريّة هُرَّابًا ، فقال الجوارى : الجلسنْ ، وقال لعلىّ بن المهاجر : قُمْ ، قال : فخرجا فإذا نوح بن عبد الله ابن خازم في السَّرادق ، فتجارلاً ساعة ، واختلقا ضربتيْن ، فلم يتمسما أبيناً ، وولتى نوح وأتبته طَرَّخُون ، فطلَّعَن فرس نُوح في خاصرته فشبّ، فسمَّمَط نُوح والفَرَس في فهر الصَّفانيان ، ورجع طَرْخون وسَيفُه يَمَطُرُ دما ، عَمْ دخل السادق وعلى بن المهاجير معه ، ثمَّ دخل الفازة .

وقال طرَّ عون للجوارى : اربعن ، فرَجَعَ لل السرادة ؛ وأبسل طرخون إلى موسى : كُفُ أصحابك ؟ فإنا نرتحل إذا أصبحنا ، فرجَع موسى إلى صحره ، فلما أصبحوا ارتحل طرّ عون والمحجم جميعاً ، فأتى كل قوم بلادهم . قال : وكان أهل خراسان يقولون : ما رأينا مثل موسى ابن عبد الله بن خازم ، ولا سمينا به ، قاتل مع أبيه سنتين ، ثم خرج يسبر في بلاد خراسان حى أتى ملكا فغلبه على مدينته وأخرَجه منها ، ثم سارت إليه الجنود من المعرب والدّل فكان يتماقل العرب أول النهار والعمجم لميسى ، كل يهازه فيه أحداً .

1111/4

قال: وكان بقد ومس رجل يقال له عبد الله، يسَجتم إليه فتيان "بيناد مون عنده في مؤونته ونفسقت ، فلزمه ديش ، فأتى موسى بن عبد الله ، فأعطاه أربعة الاف، فأتمي بها أصحابه، فقال الشاعر يُعاتب رجلا يقال له موسى:

فما أنتَ مُوسَى إِذْ يُناجِى إِلَّهُهُ وَلاَ وَاهِبِ القَيْنَاتِ مُوسَى بَنُخافِمِ قال : فلما عُزَل يزيدُ ووُلِكَى المفضّل خُرُواسانَ أراد أن يحظى عند الحيجّاج بقينال موسى بن عبد الله ، فأخرج عثانَ بن سمعود – وكان يزيدُ حبّسة – فقال : إِنَى أريد أن أوجهَهَك إلى موسى بن عبد الله، فقال : والله لقد وَتَرَنَى ، وإِنِّى لثائر بابن عَنَى (١) ثابت وبالخُرْاعيَّ ، وما يَد أبيكَ

<sup>(</sup>۱) س: وعي x .

وأخييك عندى وعند أهل بيني بالحسنة ، لقد حبستموني وشرّدتم بني عمّى ، واصَطَفَيَهُمْ أَمُوالهُمِ. فقال له المفضَّل : رَدعٌ هذا عنك ، وسرٌ فأدْرِكُ بِنْأُرِكُ ، فوجِّهه في ثلاثة ألاف ، وقال له : مُرُّ منادياً فليُناد : مَن لَحَق بنا فليَّه ديوان ، فنادَى بذلك في السوق ، فسارَعَ إليه الناس . وَكتب المفضّل إلى مُلرِك وهو بَسَلْخَ أن يسيرَ معه ، فخرج ، فلما كان ببلْخ خرج ليلة ً يطوف في العسكر، فستمع رجلا يقول: قتلته والله، فرَجَمَ إِلَى أصحابه، فقال: ١١٦٢/٢ قتلتُ موسى وربَ الكعبة !

قال : فأصبَح فسار مين مبَلْخ وخرج مدرك معه مُتثاقيلاً ، فقطع النهرّ فَنَوْل جَزِيرة " بالتِّرم لِـ يقال لها اليوم جزيرة عَمَّان \_ لنزول عَمَّان بها في خمسة عشر ألفاً - وكتب إلى السَّبلَ وإلى طرَّخونَ فقدَد موا عليه ، فحتصروا موسى، فضيِّقوا عليه وعلى أصحابه ، فخرج موسى ليلاَّ فأتى كفتان ، فامتار منها ، ثمَّ رجع فمكث شهرين في ضيق ، وقد خمَنْدَق عثمان وحذر البسِّيات ، فلم يَقَدِر موسَى منه على غيرَّة ، فقال لأصحابه : حتى متى ! اخرُجُوا بنا فاجعكوا يومكم ؛ إما ظفرتم وإما قُتلم . وقال لهم: اقصدوا للصُّعْد والبرك ، فخرج وخلَّف النضرَ بن سلمان بن عبد الله بن حازم في المدينة ، وقال له : إِن قُتَلَتُ فلا تدفعن المدينة إلى عبان ، وادفعها إلى مُدرك بن المهلب . وخرج فصيَّر ثُلُثَ أصحابه بإزاء عثمان وقال : لا تهايجوه إلَّا أن يقاتلكم ، وقصدً لطرَّخون وأصحابه ، فتَصدقوهم ، فانهزم طرُّخون ُ والبَّرك ، وأخذوا عسكرَهم فجعلوا يَسْقَلُونه ، ونظر معاويَّةُ بن خالد بن ِ أبى بـَرْزة إلى عَبَّانَ وهو على بيرْدْوَوْن لخالد بن أبى برْزة الأسلسَى" ، فقال: انزِل أبها الأمير ، فقال خالد : لا تنزل ْ فإن معاوية مشثوم . وكرَّت الصُّغُـَّد والبّرك (١١) راجعة ، فحالوا بين موسى وبين الحصن ، فقاً تأليم ، فعُقر به فستَقَط ، فقال لمولَّى له: احملي ، فقال : الموتُ كَرِيه ، ولكن ارتد ف ، فيإن ْ نجوْنا نجوْنا جميعًا ، وإن هلكُمْنا هلكنا جميعًا . قال : فارتبدَ ف ، فنظر إليه عُمَّانُ حين وَثُبَ فَعَالَ : وَتُنْبَةُ مُوسِي وربِّ الكعبة ! وعليه مغفَّر له مُوشِّي بخزَّ أحمرَ

فى أعلاه(١) ياقوتة اسما نُمجُونِيَّة، فخرج من الحندق فكتشقوا أصحاب موسى. فقصد لموسى ، وعُمْرت دابة موسى فسققط هو وسوَّلاه ، فابتدرُوه فانطووا عليه فقتلوه ، ونادى منادى عُمَّان : لا تَنَقَتْلُوا أَحداً ، من لقيتموه فخُلُوه أسراً .

قال: فنفرق أصحاب موسى، وأسر منهم قوم "، فشرضوا على عمان، فكان إذا أتى بأسير من العرب قال: دماؤنا لكم حلال ، ودماؤكم علينا حرام! ويأمر بقتله، وإذا أتى بأسير من الموالى شتمة ، وقال: هذه العرب تفاتلى ، فهكلا غضبت لى أ فيأمر به فيشد خ . وكان فنظا غليظا ، فلم يسلم عليه يومند أسير إلا عبد الله بن بديل بن عبد الله بن بكيل بن ورقاء ؛ فإنه كان موله ، فلما نظر إليه أعرض عنه وأشار بيده أن خكوا عنه، ورقاء ؛ فإنه كان موله ، فلما نظر إليه وقال: ما كان من هذا إلينا كبير تنشب، وكان صعديماً للبنا كبير تنشب، قالل : طائع فرسه فستقبط عنه في وهذه فأسر ؛ فأطلقه وحمله ، وقال غلا بوحمله ، وقالد بن أبي برزة : ليكن عندك . قال : وكان الذي أجهمز على موسى ابن عبد الله واصل بن طبيسلة المستبري .

ونظر بومثلاً عَمَّانُ لِمَل زُرعة بن عَلَقمة السَّلَمَى والحجاج بن مروان وسنان الأعرابيّ ناحية فقال: لكم الأمان، فظن الناسُ أنه لم يؤونهم حتى كانتبوه .

قال: وبقيت المدينة ُ في يَدَ في النصّرين سليان يرعبد الله ين خازم، فقال: ١١٦٤/٧ لا أدفعه لم إلى عبّان ، وكتب المفصّل بالفسّت إلى الحجبّاج، فقال الحجبّاج: العجب مدرك إلى عبّان . وكتب المفصّل بالفسّت إلى الحجبّاج، فقال الحجبّاج: العجب من ابن بتهمّلة ا آمره بقسّت لل ابن سمرة فيكتب إلى أنه لمآبه ويكتب إلى : إنه قسّل موسى بن عبد الله بن خازم ؛ قال : وقسّل موسى سنة خمس وثمانين ، فله كتر البحري أن منعراء بن المغيرة بن أبي صفّرة قسّل موسى فقال :

وقد عَرَكتْ بالتَّرمذ الخيلُ خازماً ونوحاً وموسى عَركةً بالكَلاكل

<sup>(</sup>۱) ب: «رأى أعلا».

قال: فضرب رجل من الجند ساق موسى ، فلما ولتى قتيبة أخبر عنه فقال: ما دعاك إلى ما صنعتَ بفني العرب بعد مرَّته ! قال : كان قـَمَـل أخيى ، فأمر به قُتيبة فقتل بين يديه .

[عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز]

وفى هذه السنة أراد عبدُ الملك بنُ مروانَ خلعَ أخيه عبد العزيز بن ه ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه :

ذكر الواقديّ أن عبد الملك هم "بذلك ، فسَنهاه عنه قبيصة أبن أذوّ يب ، وقال : لا تَشَعَل مذا، فإنك باعث على نفسك صوت نعار "، ولعل الموت يأثيه فتستريحَ منه ( فكفَّ عبدُ الملك عن ذلك ونفسهُ تُسَازِعه إلى أن يَسَخلسَه. ودخل عليه رَوْح بنُ زِنْسِاع الجُنْدايّ – وكان أُجلَّ الناسُ عندَ عبد الملك – فقال : يا أميرَ المؤمنين، لو خلعته ما انتَّطَحَ فيه عنْدْزانَ ، فقال : ترَّى ذلك يا أبا زرَّعة ؟ قال : إي والله ، وأنا أوَّل من يُجيبُك إلى ذلك ؛ فقال : نَصيحٌ (٢) إن شاء الله . قال : فبينا هو على ذلك وقد نام عبد الملك وروّح أبن ً زِنْباع إذ دخل عليهما قَسِيصة بن كُذُويب طروقًا، وكان عبد ً الملك قد تقد م إلى حُجَّابه فقال: لا يُعجب عنى قبيصة أيَّ ساعة جاء من ليل أو نهار، إذا كنت خاليًا أو عندى رجل واحد ، وإن كنت عند النساء أدخل الحبلس وأعليمتُ بمكانه فسَدخسَل، وكان الحاتمُ إليه، وكانت السكَّة إليه ، تأتَّيه الأخبارُ قبلُ عبد الملك ، ويتَمَرُّ الكتبَ قبلُمْ،ويأتى،الكتاب إلى عبد الملك مَـنْشورًا فيفرقه، إعظامًا لقبيصة - فلخل عليه فسلم عليه وقال : آجرك الله أ يا أمير المؤمنين في أخيك عبد العزيز ! قال : وهل تُوفِّي ؟ قال : نعم ، فاسترجم عبدُ الملك ، ثُمَّ أَقْبَلَ على رَوْح فقال : كَفَانَا الله أَبَا زُرْعَةُ مَا كِنَا نَرْبِيدُ وما أجمَّعُنا عليه ، وكان ذلك غالفًا لك يا أبا إسحاق، فقال قبيصة : ما هو ؟ فأخمَهُمْ بما كان ؛ فقال قبيصة : يا أميرَ المؤمنين ، إنّ الرأي كله

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير : وعارو . (۲) ابن الأثير : ونصبح و .

في الأنَّاة، والعجلةُ فيها ما فيها ، فقال عبدُ الملك : ربما كان في العَجَلَة خير ً كثير ، رأيتَ أمرَ تحمرو بن سعيد ، ألم تكن العَجَلَة فيه خيراً من التأنُّم.!

#### [خبر موت عبد العزيز بن مروان]

وفي هذه السنة تُموفِي عبدُ العزيز بنُ مَروانَ بمصرَ في جُمادَي الأولى، فضم عبد الملك تملَّه إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وولَّاه مصر ً .

وأما المدائنيُّ فإنه قال في ذلك ما حدَّثنا به أبو زَيد عنه،أنَّ الحجَّاجِ ١١٦٦/٢ كَتَتَبَ إِلَى عبد الملك يزيِّن له بيعة َ الوليد، وأوفَـدَ وفداً في ذلك عليهم عمرانً ابن عيصام العَمَنَزيّ ، فقام عمران خطيبًا ، فتكلّم وتكلّم الوَفَّد وحثّوا عبد الملك ، وسألوه ذلك ، فقال عمران بن عصام :

> لهم عادِيَّةٌ ولنا قِوَامَا جَعلتَ له الخلافةَ واللَّماما<sup>(١)</sup> للنُنْ خَلَمَ القلائدَ والتُّماما وجَدَّكَ لا نُطِيقُ لهـ اتَّهاما بَنِي العَلاَّتِ مأثرَةً سَامَا سَحَاباً أَن تَعُودَ لهم جُهَامَا وبعدَ غَدرٍ بَنُوكَ هُمُ العِيـــامَا بذلك مه عَنَرتُ به عِصَاما أريدُ به القاما والقاما

أُميرَ الْمُؤْمنينَ إليك نُهدِي على النبُّي التحيُّة والسلَّاما (١) أَجِبْنِي فِي بَنيكَ بِكُنْ جوابي فلو أَنَّ الوليدَ أُطـاءً فيه شَيهُكَ حَيل قُبَّته قريشٌ به يَستَمطِرُ الناسُ الغماما ومثلك في التُّنبي لم يَصْبُ يوماً فإن تُؤثرُ أَخاكَ ما فإنّا ولكنَّا تُحاذرُ من بَنيسه ونخشى إن جَعلتَ المُلكُ فيهمُ فلا يَكُ مَا خَلَبْتَ غَدًا لَقَوْمِ فأُقسِمُ لو تَخطّأنى عِصَامٌ ولو أنَّى حَبَوتُ أَخاً بفضل

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦ : ٨٥ (ساسي ) وفيه : وعل الشحط ي

<sup>(</sup>ع) الأقال ؛ وجِعلت له الإمامة ي

1117/4

لَمُقَّبَ فَى بَنِيٍّ على بنيه كذلك أَو لَرُّمتُ له مراماً (١)

فَمَن يَكُ فَى أَقارِبه صُدُوع فَصَدعُ الملكِ أَبطؤهُ التشَامَا
فقال عبدُ الملك : يا عمرانُ ، إنه عبد العزيز ، قال : احتلَ له
يا أميرَ المؤمنين .

قال على " : أراد عبد اللك بيعة الوليد قبل أمر ابن الأشعث ، لأن الحجاج بعث في ذلك عران بن عصام ، فلما أبي عبد الموزيز أعرض عبد الملك عما أواد حتى مات عبد العزيز ، ولا أراد أن يسخلم أنحاه عبد العزيز ويبايع لابنه الوليد كتب إلى أخيه : إن رأيت أن تصبر هذا الأمر لابن أخيك ! فأي ، فكتب إليه عبد العزيز : إنى أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد ، فقتب العريز المعرز : إنى أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد ، فقت عبد العزيز تنظمني فاقطمه ، فكتب إليه عبد الملك : اطهم " إن عبد العزيز قطمني فاقمه ، فكتب إليه عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، إنى عبد الملك : احمل خواج مصر . فكتب إليه عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، إنى وإياك قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد " من أهل بيتك إلا كان بقاق قليلا ، وإياك قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد " من أهل بيتك إلا كان بقاق قليلا ، وإنى لا أمرى ولا تندري ول " أينا يأتيه الموت أولاا فإن رأيت ألا تغشن "كمل" .

فرق له عبد الملك وقال: لعموي لاأغشث عليه بقية محميره، وقال الابنيه: إن يرد الله أن يُمطيكموها لا يتقدر أحد من العباد على رد ذلك. وقال لابنيه: الوليد وسليان : هل قارفتُما حَراماً قط ؟ قالا: لا والله ، قال : الله أكبر ، ناتُماها ورب الكعبة !

قال: فلما أبي عبدُ العزيز أن مجيبَ عبدَ الملك إلى ما أراد، قال عبدُ الملك: اللهم قد قطعى فاقطعه ، فلما مات عبدُ العزيز قال أهلُ الشأم: رَدَّ على أمير المؤمنين أمرة ، فدعا عليه، فاستُجيب له.

قال: وكتب الحجاج إلى عبد الملك يشيرُ عليه أن يستكتب محمد بن يزيدً الأنصاري ، وكتب إليه:إن أردتَ رجلامأمونًا فاضلاً عاقلاً وَد يِعاً مُسلِمًا

1114/4

<sup>(</sup>١) ب: «أو لزيت ». (٢) ب: «ولاأرى ». (٣) لاتنشد عل أن لاتفسد.

كَتَتُومًا تَتَّخَذَه لنفسيك، وتَنَضَعَ عندَه مِيرَّك،وما لا تحبُّ أَنْ يَظَهَر، فاتَّخذُ \* عبدُ الملك كاتباً . قال محمد : فلم يكن يأتيه كيتابٌ إلا دفعه إلى ، ولا يَسْمَرُ شيئًا إلا أَحْسَرَني به وَكَتَسْمه الناسِّ ، ولا يكتبُ إلى عامل من عماله إلا أعلسمنيه ، فإنى بالس يوساً فيصف النهار إذا يبريد قد قدم من مصر ، فقال : الإذن على أمير المؤمنين . قلت : ليست هذه ساعة إذن ، فأعلمني ما قد قدمت له ، قال : لا . قدلت : فإن كان معك كتاب فادفعه إلى ". قال : لا ، قال : فأبلَّغَ بعضُ من حضَّرَنى أميرَ المؤمنين ، فخرج فقال : ما هذا ؟ قلتُ : رسول " قَلَدُم من مصر ٓ ، قال: فخُذُ الكتاب، قلتُ : زَعبَم أنه ليس معه كتاب، قال : فسلَنْه عما قلدم له، قلتُ : قد سألته ُ فلم يُخْبر ْني، قال أدخله، فأدخلته، فقال: آجر لهُ الله يا أمير المثمنين في عبد العزيز ! فاستر"جَمَّع وبتَكَمَّى ووَجَمَّ ساعةٌ ثُمَّ قال : يترحمُّم ١١٦٩/٧ الله عبدَ العزيز ! مَضَى والله عبدُ العزيز لشأنه ، وتركَّمَنا وما نحن فيه ، ثُمَّ بكي النساء وأهل الدار ، ثمَّ دعاني من غبَّد ، فقال : إنَّ عبد العزيز رحمه الله قد مَـضَى لسبيله ، ولا بدّ للناس،من عـكمَ وقائم يقوم ُ بالأمرّ من بتعدى، فمن تتركى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، سيد الناس وأرضاهم وأفضلُهم الوليد من عبد الملك، قال: صدقت وفقك الله! فسَن تسرى أن يكون بعده (١) ؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أين تمعملها عن سلمان فَتَى العرب! قال: وفقت، أما إنَّا لوتركنا الوليد وإياها لحملتهالبنيه، اكتبُ عبها الوليد وسُلمان من بعده، فكتبتُ بيعة الوليد م سلمان من بعده . فغضب على الوليدُ فلم يُوليي شيئًا حين أشرْتُ بسليان من بعدٍ ه .

> قال على" ، عن ابن جُعُدبة (٢) : كتب عبد اللك إلى هشام بن إسماعيلَ المخزوي أن يدعو الناس لبيعة الوليد وسلمان ، فبايعوا غيرَ سعيـد بن المسيُّبُ ، فإنه أبي ، وقال: لا أبايع وعبد الملك حتى ؛ فضَرَبه هشام ضَرُّبُكَ

<sup>(</sup>١) ب: وغمن و عربوغ قال من و .

<sup>(</sup>٧) ب: واين جملة ي , ر: وعن أبي جملية ي .

مُبرُّحاً وَالْبِسَمَهُ المسُوحَ ، وسرِّحه إلى ذباب ثنية بالمدينة كانوا يُقتلون عندَهَا ويُصلبَون فظن آنهم يريدون قتلَه ، فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع ردّو ، فقال : لوظنت آنهم لا يتصلبوني ما لبستُ سراويل مُسوح ، ولكن قلتُ : يصلبونني فيسترني . وبلغ عبد الملك الخبرُ ، فقال : قبح الله هشاماً ! إنما كان ينبغي أن يلحوه إلى البيعة ، فإن أبي يتضرب عنقه ، أو كف عنه .

114-/4

. . .

### [بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليان]

وفى هذه السنة بابع عبد الملك لابنسية : الوليد ، ثمّ من بعده لسليان ، ويتعلّمهما ولينَّى عهد المسلمين، وكتب ببسيعته لهما إلى البلدان، فبايع الناس، وامتنع من ذلك سعيد بن ألمسيَّب ، فضربه هشام بن إسماعيل — وهو عامل عبد الملك على المدينة — وطافت به وحسِّسه ، فكتب عبد الملك إلى هشام بلومه على ما فعمل من ذلك، وكال ضربه ستين سوَّطاً ، وطاف به فى تميّان النية .

وأما الحارث فإنه قال : حد تنى ابن سمّد، عن محمد بن حمر الواقدى، قال : حدثنا عبد الله بن مجمفر وغيره من أصحابنا قالوا : استعمل عبد الله ابن الزير جابر بن الأسود بن عوف الزهرى على المدينة ، فلما الناس إلى البيسّة لابن الزبير، فقال سعيد بن المسيّب : لا، حتى يجتمع الناس ، ففرية مستين سبّوطًا ، فبلغ ذلك ابن الزبير، فكتسب إلى جابر يلومه ، وقال : ما لمنا ولسعيد ، دعه !

1141/4

وحد تنى الحارث ، عن ابن سعد ، أن محمد بن عمر أخبره ، قال : حد تنا عبد الله بن محمفر وغيره من أصحابنا أن عبدالعزيز بن مروان تُروقَى بمصر فى جسادى سنة أربع وثمانين، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليان العهد، وكتب بالبيّعة لهما إلى البيّلنان، وعاميلُه يومئذ هشام بن اسماعيل المخزوى،

<sup>(</sup>١) التبَّان : سراويل صغير يستر العورة .

فلحا الناس للى البيّعة ، فبايتع الناس ، ودعا سعيد بن المسبّب أن يبايع لمما ، فأبي وقال : لا حتى أنظر ، فضربه هشام بن إسماعيل ستين مسوّطًا ، وطاف به في تبُّان شَعَر حتى بلغ به رأس الثنيّة ، فلما كرّوا به قال : أين تكرّون (١١) بي ۶ قالوا : إلى السجن ، فالل : والله لولا أني (١) ، ظننت أنه الصلّب لما ليست هذا التبيّان أبداً. فردّه (٣) إلى السجن ، وحبّسه (١) وكتب إلى عبد الملك يتخيره بخلافه (٩) ، وما كان من أمره ، فكتب إليه عبد الملك يلومه فها صنّع ويقول : سعيد والله كان أحوج أن تتصل رحمة من أن تتصربه ، وإنا لنعلم ما عند من شقاق ولا خلاف .

. . .

وحج بالناس فى هذه السنة هيشام بن إسماعيل المخزوى ، كذلك حدّثنا أحمد بن أثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقدي .

وكان العامل على المُشرق في هذه السنة مع العراق الحجَّاج بن يوسف.

<sup>(</sup>۱) ر: «تکررون». (۳) ب: «إنق».

<sup>(</sup>٣) ب: وقردوه ۽ . (٤) ب: وقحيمه ۽ .

<sup>(</sup>ه) ب: د پخبر خلافته ی.

# ثم دخلت سنة ست وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ خبر وفاة عبد الملك بن مروان ]

فسًا كان فيهامن ذلك هلاك عبد الملك بن مروان، وكان مهلسكه في النصف من شوّال منها . حد ثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر، قال : توفّي عبد الملك بن مروان يوم الحميس للتصف من شوّال سنة ستَّ وعانين (١١) ، فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر (١٦.

وأما الحارث فإنه حدّ تنى عن ابن سعد، عن محمد بن عمر ، قال : حدّ تنى شُرَحبيل بن أبى عوّن، عن أبيه، قال : أجمع (٣) الناسُ على عبد الملك بن مرّوان سنة ثلاث وسبعين .

قال ابن عمر: وحد آنى أبو معشر تنجيح، قال: مات عبد الملك بن موات عبد الملك بن موات عبد الملك بن موان بدمشق يوم الحميس للنصف من شوال سنة ست وتمانين ، فكانت (١٠) ولايتُه منذ آ يوم بويع إلى يوم ترفيني إحدى وعشرين سنة وشهراً ونصفاً ، كان (١٦) تسع سنين منها يقاتل فيها عبد الله بن الزبير ، وسلم عليه بالحلافة بن بالمعراق بعد متمتئل عبد الله بن الزبير واجماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبم ليال .

١١٧٣/٧ وأما على "بن محمد المدائني"، فإنه في حدّثنا أبوزيدعنه - قال : مات عبد الملك سنة ست وثمانين بدمش ، وكانت ولايتُه ثلاث عشرة سنة " وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً .

<sup>(</sup>١) يمنعا في س: وينمشق ۽ . (٢) يماها في س: ووذاك بمد موت اين الزبيره.

 <sup>(</sup>٣) ب: واجتمع . (٤) ب: ووكانت .

<sup>(</sup>ه) ب ت د من پرم بريم ه . (١) ب : ١ وكانه .

۵۲۶ ۸۷ کند

### ذكر الخبر عن مبلغ سنَّه يومُ توُفَّى

اختـَـكَـفَأَهُلُ السَّـيَـرَ فى ذلك، فقال أبو معشر فيه ـــ ما حدّ ثنى الحارثُ عن ابن سعد، قال: أخــَبَـرَنا محمد بنُ عمَـر، قال: حدّ ثنى أبو معشر نسجيع. قال : ماتعبدُ الملك بنُ مروانَ وله ستنّين سنةً .

قال الواقدى : وقد رُوى لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين منة ". قال : والأوّل أثبت. وهو على مؤلفة على الله والمستوعشرين في خلافة على الن عَضَان رضى الله عنه، وشَكِد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عُضر سنين . وقال المدائني على بن محمد فيا ذكر، أبو زيد عنه : مات عبد الملك وهو ابن ثلاث وستين سنة .

#### ذكر نسبه وكنيته

أمّا نسبُه، فإنه عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف. وأمّا كنيته فأبو الوليد. وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة ، وله يقول ابن قيس الرُّقيّات : أنْتَ ابْنُ عائِشَةَ الَّتَى فَضَلَتْ أُرُومَ نسَائِها (١) لم تَلَتَفِتْ لِلِلْمَاتِهَا وَضَلَتْ على خُلُولِها لم تَلَتَفِتْ على خُلُولِها

#### ذكر أولاده وأزواجه

منهم الوَليد ، وسليان ، وسَرُوان الأكبر – دَرَجَ<sup>٢٧</sup> – وعائشة ؛ أمَّهم ١١٧٤/٢ ولادة بنتالعباس بن جزَّه بن الحارث بن زهير بن جنّديمة بن رَوَاحة بن (١) ديولة ١١٧ . - (٢) درج ، لي مات منداً . ربيعة بن مازن بن الحارث بن فُطَيعة بن عَبْسُ بن بَغَيض .

ویزید، ومَرْوَان، ومعاویة ــ دَرَجِــ وَأُمْ كَلْشُوم، وَأُمْهُم عَاتَكَةُ بَنْتَ يَزْيِدَ بَنِ معاوية بن أَبِي سُمُشِيَانَ .

وهشام، وأمَّه أمَّ هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزريَّ. وقال الملطنيُّ : اسمها عائشة بنت هشام .

وأبو بكثر، ماسمُه بكار، أمَّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عُبُسَيْدُ الله، والحكتم ــ درَّجَــ أمه أمَّ أبَّدوب بنت عمرو بن عنهان بن عفّان .

وفاطمة بنت عبد الملك، أسها أمّ المغيرة بنت المغيرة بنخالد بن العاص ابن هشام بن المغيرة .

وَعَبد الله ومَسلَمة والمنذر وَعَنْبِسة ومحمد وسعيد الحير والحجَّاج؛ لأمهاتِ أولاد .

\* \* \*

قال المُسَدَّائِيِّ :وكان لهمن النساء - سوى من ذكر ْنَا - شفراءُ بنتُ مَجَّبِسَهُ ابن حلبَس الطائيّ، وابنة لعليّ بن أبى طالب عليه السلام ، وأمّ أبيها بَنْت عبد الله بن جعفر .

وذكر المدائئي، عن عوانة وغيره أن سكسمة بن زيد بن وهب بن نُساتية الفسهدي دخل على عبد الملك فقال له : أيّ الزمان أدركت أفضل ؟ وأيّ الملوك أكسك ؟ قال: أما الملوك فلتم أرّ إلا ذامًا وحامدًا ، وأما الزمان فيسرفتح أقوامًا ، وكلهم يتدّم إينانته لأنه يُسلى جديدته، ويُنهير مصغيرتهم، وكل ما فيه منقطع غير الأمل ؛ قال : فأخير في عن فيهم ، قال : هم كا قال من قال ن

دَرَج اللَّيْلُ والنَّهَارُ على فَه مر بن عَمْرو فأصبحُوا كالرَّمهِم وَخَلَتْ دارُهُمْ فأضحَتْ بَبَاباً بَعْدَ عزٍّ فَمْرُوّة وفعهم كَذَاك الزمانُ يَذْهَبُ بالنا س وَنْبُقَى دَيَّارُهُمْ كَالرُّسوم.

قال: قن يقول منكم (١١):

رأبتُ الناسَ مذ خُلقُوا وكانوا وإن كان الغَنئُ قليلَ خيْر 

أَلِلدُّنيا ؟ فلَيْسَ هُنَاك دنيا قال : أنا .

قال على : قال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عُنْصَبَّة بن أبي مُعيِّنْط لعبد المكك بن متروان :

نبُّتُ أَنَّ ابنَ الفَلمُّ عابني ومَنذا من النَّاس الصحيحُ السَلَّم (١٠) فأَيصرَ سُبْلَ الرشدِ سيَّدُ قومه وقد يُبْصِرُ الرَشْدَ الرئيسُ الْعَمُّمُ ١١٧٦/٧ فَمن أَنتُم ؟ ها خَبرُونا منَ أنتُمُ ؟ وقد جعلت أشياءُ تبدُو وتُكُتّمُ

يُحبُّون الغَنيُّ من الرجال

بَخيلاً بالقليل من النوال

وماذا يَرْ تُجُون من البخال (٢١)!

ولا بُرْجي لحادثة اللَّيَالي

فقال عبد الملك : ما كنتُ أرى أن مثلسنا يقال له : مسن أنتمر الما والله لولا ما تتملم لقلتُ مْدُولا ألحفكم بأصلَكم الحبيث ، ولضربتُك حتى

وقال عبد أ الله بن أ الحجاج الثعلبي لعبد الملك :

يا بنَ أَبِي العاص ويا خيرَ فَتَى أَنتَ سِدادُ اللَّينِ إِن دِينُوهَمَى إِنَّا أنتَ الَّذِي لا يَجعلُ الأَمرَ سُدَى جِيتْ قريش عنكم جُوْبُ الرَّحَى إِنَّ أَبِا العاصي وفي ذاك أعْنَصَي أَوْصَي بَنيهِ فَوَعَوْا عنه الوَصَي إِنْ يُسعروا الحرّبُ ويأبوا ما أَليَ شَرْرًا ووصِّلاً للسيوف بالخُطَا

الطاعنيين في النُّحورِ والكُلِّي إلى القتال فَمحرَوا ما قد حَوَى

اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) البغال : جمع بخيل ، عل كرم ركرام . (١) ب: وفيكم ٥٠ (٣) الأغاف ( : ٣٤ ، والقلبس : الرجل الداهية . ( ٤ ) الأغاف ١٢ ، ١٦٩ ، مع

٢/١١٧٧ وقال أعشَى بني شَيَّيان:

عرفت قريش كلُها لِبَنى أَبِي العاص الإمَارة لأبَرَّها والمَّمارة لأبَرَّها وأَحَقَها عند المَشورَةِ بالإَّشَارة لأبَرَّها وأَحَقَها عند المَشورةِ بالإَشارة وقمم أحَقَّهُم با عند الحلاوة والمرارة وقلم أحقَّهُم با عند الحلاوة والمرارة ووان وقال عبد الملك: ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى، وإن ابن الرّبير لطويلُ الصّلاة ، كثيرُ الصّيام ، ولكن لبخله لا يتصلح أن يكون سائسًا .

#### خلافة الوليد بن عبد الملك

وفي هذه السنة بُوييع للوليد بن عبد الملك بالخلافة، فتأ كر أنه لما دَفَنَ أباه وانصرف عن قدَبره، تحخل المسجد فصعد المنبر ، واجتمع إليه الناس، فَسَخطَب فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون! والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين، والحمد لله على ما أنعم به علينا من الحلافة. قومُوا فبايعوا . فكان أوّل مَسَ قام لبسِّعته عبد الله بن همّام السَّلولي ، فإنه قام وهو يقول :

اللهُ أَعْطَاكَ الَّتِي لا فَـــوْفَهَا وقد أَراد اللَّحدُون عَـــوْفَهَا عَنْكَ وبِأَنِي اللهُ إِلَّا سَوْفَها إِلَيكَ حتى قَلَّدُوك طَوْفَها \* فهايمته، ثم تتابع الناسُ على البتيعة .

1144/4

وأما الواقدى فإنه ذكتر أنَّ الوليدَ لمَّا رجع من دَفْن أُسِيه، وُدفين خارج باب الجابية ، لم يَسَخُسُ منزلتَه حتى صعد على مِنبرِ دَمِشَقَ، فحميد الله وأثنى عليه بما هو أهلُه ، ثمِّ قال :

أيتها الناس '، إنه لا سُقدة م ليماأخر الله ، ولا مؤخر ليما قَدَّم الله ، وقد كان من قضاء الله وسايق علمه وما كتتب على أنبيائه وحمّمة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ولى هذه الأمة الله يمق عليه لله من الشدة على المسريب، واللين لأهل الحق والفَّضل، وإقامة ما أقام الله من ستار الإسلام وأعلامه ، من حبّج هذا البيت ، وغزو هذه الثغور ، وشمن هذه الغارة على أعداء الله ، فلم يكن عاجزاً ولا مُقرَّطاً . أيها الناس ، عليكم بالطاعة ، وازوم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس ، من أبدتى لنا ذات نفسيه ضرّبنا الذي فيه عسّيناه ، ومن مسكست مات بدائه.

ثمُّ نَـزَل، فنسَظَمَ إلىما كانمن دوابُّ الحلافة فحمَّازه، وكانجبَّارأَعنيداً .

[ ولاية قتيبة بن مسلم على خُراسان من قِبَل الحجاج ] وفي هذه السنة قبَادم قتيبة أبن مسلم خُراسان واليًّا عليها من قِيبَل ١١٧٩/٢ الحجَّاج ، فذكر على بن محمد أن كُليب بن خلَّف، أخسَره عن طُفَّيل ابن مرداس العمي (١) والحسن بن رُشيد ، عن سلمان بن كثير العمي ، قال : أخبر تني عمي قال : رأيت قُتيبة بن مسلم حين قدم خراسان ف

سنة ستوتمانين، فقلَد م والمفضّل يتعرض الحند ، وهو يريد أن يغزُو أحرون وشُومان، فَتَخَطَّب الناسَ قتيبة ، وحشَّهم على الجهاد ، وقال :

إنَّ الله أحلَّكُم هذا المحَلَّ ليُعزُّ دينمَه، ويذبُّ بكم عنالُخرُمات، ويزيد بكم المال استفاضة ، والعدو و وَقدما (٢) ، و وعد نبيه صلى الدعليه وسلم النصر بحديث صادق ، وكتاب ناطق ، فقال : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ ۗ بِالْحُمْدَى وَد بِن اللَّذِيُّ لَبُطْهُمِرَهُ عَلَمَى اللَّهِ بِن كُلُّهِ وَلَوْكُرُهُ المُسْشَرِكُونَ ﴾ (٣). ووعَـَّدُ ۚ الْمُجَاهِدِينَ في سَبيله أحسنَ النواب ، وأعظمَ الذُّخْر عندَه فقال : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ۚ لَا بُصِيبُهُمْ ظَمَّا ۗ وَلَا نَصَبُّ وَلَا تَصْبُولُ عَمْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله ﴾، إلى قوله: ﴿ أَحْسَنَ مَا كَانُوا بِمَعْمَلُونَ ﴾(١) . ثم أخبر عمن قُتل في سبيله أنه حيّ مرزوق ، فقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبيل اللهِ أَمْوَاتًا بِلَ أَحْيِمًا مَعْ عَيْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٥) . فننجَّزوا موعود ربُّكم ووطُّنوا أنفسكم على أقصَى أثر وأمضَى ألم ، وإيَّاى والحُوِّيني .

ذكر ما كان من أمر قتيبة بخُراسان في هذه السنة ثُمَّ عَسَرَض قُنْتِيةٌ الحُنْدَ في السلاح والكُواع ، وسار واستخلَّفَ بمرْوَ ١١٨٠/٢ على حَرُّبها إياسَ بن عبد الله بن عمرو ، وعلى الحَرَاج عَيَانَ بن السعديُّ(١) ، فلما كان بالطالمَقان تلقيَّاه دهاقينُ بَـلنْخَ وبعضُ عُظَمَاتهم فساروا معه ، فلما قبطتم النهر للقياه تيش (٧) الأعور ملك الصغانيان بهلدايا ومفتاح من

(١) ب: «القمى». (٢) الوقم: الذل. (٣) سورة الصف: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة التوية : ١٢٥ ، ١٢١ ( ٥) سورة أل عمواند ١٦٩ . (٢) اين الأثير : وعمان السميك » . (٧) ط : « بيش » .

140

ذهب ، فدعاه إلى بلاده ، فأتاه وأتى ملك كفتان بهذايا وأموال ، ودعاه إلى بلاده ، فضى مع بيش إلى الصَّمَانيان ، فسلَّم إليه بلادة ، وكان ملك أخرون وشُرمان قد أساء حوار تيش وغزاه وضيق عليه ، فسار قُتيبة لل أخرون وشُرمان قد أساء حوار تيش وغزاه وضيق عليه ، فسار قُتيبة لل أخرون أداها إليه ، فَصَيلِها قتيبة ورضى ، ثم انصرف إلى مرَّو ، واستخلف على الجند أخاه صالح بهد رجوع قتيبة باسارا ، وكان معه نصر بن سيار فأبلى يومنذ ؛ فوَمَب له قرية تُدُ عَى تنجانة ، ثم قدم صالح على قُتيبة فاستعمله على التَّرود .

قال : وأما الباهليتون فيقولون : قدم قنيبة تحرامان سنة خمس وثمانين فعمرض الجند ، فكان جميع ما أحصوا من اللووع فى جنند خراسان المفاقة وخمسين درعاً ، فغزا أخرون وشوسان ، ثم تفكل فركب السفن ١١٨١/٧ فانددر آيل آمل ، وحلف فاخدوا طريق بتلغ إلى مرو ، وبلغ الحباج ، فكتب إليه : الحباج ، فكتب إليه يهمده رأيت في تخليفه الجند، وكتب إليه : إذا غزوت فكن في متداً مالناس ، وإذا قفلت فكن في أخريانهم وساقتهم .

وقد قبل: إن قديمة أقام قبل أن يتعطّع النهر في هذه السنة على بتلغ ، لأن بعضها كان منتقضًا عليه ، وقد ناصب المسلمين ، فحارب أهلها ، فكان ممن سبّى امرأة برمك، أبي خالد بن بترمك – وكان بترسّك على النُّوبتهار – فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير ، أخي فتُسبة بن مسلم ، فوقع عليها ، وكان به شيء من الجنّدام . ثم إن أهل بَلغ صالحوا من غد اليوم الذي حاربهم قشيبة ، فأمر قنيبة برد السبّي، فقالت امرأة برمك لعبد الله بن مسلم : يا تازي ، إنى قد علقتُ منك . وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة ، فأوصى أن يلحق به ما في بطنها . ورد تالى بترمك إلى خالد ، فاد عبد الله بن مسلم جاءوا أيام الهدى حين قدم الرّي إلى خالد ، فاد عبد الله بن مسلم بيا عن الله بد الله بد لكم إن خليم الرّي

<sup>(</sup>١) ط: وغيماشتان ۽ .

۲۲ع د ۲۸

استلـْحـقَىْتموہ ففـَعـَل مــِن ۚ أَن تُدُونِّجُوہ ، فَتركوہ وأُعرِضُوا عن َدعُواهم . وكان بَـرْمُـك طبيبًا ، فَدَانِك بعد ذلك مَسَلمة َ من عـِلَـة كانت به .

وفي هذه السنة ِ غزا مسَّلمة بن عبد الملك أرضَ الرَّوم .

۱۱۸۲/۲ وفيها حَبِّس الحَجَّاج بنُ يُوسَفَّ يَزِيدَ بنَ الْهَلَّبُ ، وَمَـزَلَ حبيبَ بن المهلَّبِ عن كرمانَ ، وعبد الملك بن المهلب عن شُرْطته .

وحَجَّ بالناس فى هذه السنة هشام ُ بنُ إسماعيلَ المُحْزَوِيِّ ، كذلك حدَّ ثْنِي أحمد بنُ ثابت ،عمِّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر. وكذلك قال الواقديّ .

وكان الأمير على العراق كله والمتشرق كلّه الحبجاج بن يُوسف . وعلى المسلاة يالكُوفة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقسَل . وعلى الحرب بها من قسبل الحبحّاج زياد مُبن ُجريرٍ بن عبد الله . وعلى البَصْرة أيَّوب بن الحكمّ . وعلى خُواسان قُنْسِية بن مُسلم .

## ثم دخلت سنة سبع وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السنة حَرَّلَ الوليدُ بنُ عبد الملك هشامَ بنَ أَصحَاعِيلُ عن المُدينة ، وورَدَ عزلُه عنها – فها ذُكر – ليلةَ الأحد لسبع ِ ليال خلوْن من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين . وكانت إمرَّته (١) عليها أربعَ سنين غيرَ شهر أو نحوه .

### [خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة]

وفي هذه السنة ولتى الوليد ُ عمرَ بنَ عبد العزيز المدينة َ . قال الواقديّ : قد منها والبيّا في شهر ربيع الأوّل ؛ وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وُولد سنة اثنتين وستّين .

قال : وقد م على ثلاثين بعيراً ، فنترَل دارَ مَروانَ . قال : فحد تني 
عبدُ الرحمن بن أبى الزَّناد، عن أبيه، قال : لما قدم عمر بن عبد العزيز ١٨٣/٢ ، 
المدينة وَنَرَل دارَ مروانَ دخل عليه الناسُ فسلسّوا ، فلما صلَّى الظهر دعا 
عشرة من فقُهاء المدينة : عُرُوة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عر ، وعبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله ب

إنى إنما دعوتكم لأمر تؤجّرون عليه ، وتكونون فيه أعوانًا على الحقّ ، ما أريد أن أفطّع أمرًا إلّا برأيكم أو برأي من حنّصَر منكم، فإن رأيتم أحداً

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) ط: و خيثمة »، وانظر الفهرس.

يتعدّى ، أو بلَـغَـكم عن عامل لى ظُـُلامة ، فأحرَرَّجُ الله على مَـن ْ بلغه ذلك إلا بلّـغي .

فخرجوا ُ يجزُونه خيراً ، وافترةوا .

قال : وكتَب الوليدُ إلى عمرَ يأمرُه أن يقف هشامَ بن إسماعيلَ للناسُ ، وكان فيه سيِّي الرأى .

قال الواقدى" : فحد تنى داود بن جبير ، قال : أخبرتنى أم و لد سعيد بن المسيّب أن سعيد آدعا ابنته ومواليته فقال : إن هذا الرجل يتوقف للناس - أو قد و قف - فلا بتعرض له أحد ولا يؤذه بكلمة ، فإنا سنتر ك ذلك لقد ولارسّم ، فإن كان ما علمت لسيّى النظر لنفسيه ، فأمّا كلامته فلا أحداد .

قال: وحد تنى محمد بن عبد الله بن محمد بن محسر، عن أبيه، قال:

۱۱۸ (۲۷ كان هشام بن اسماعيل بسىء جوارتا ويؤذينا ، ولقسى منه على بن الحسين أذَّى شديداً ، فلما عزُل أَمر به الوليد أن يُوقِف للناس، فقال:

ما أخاف إلا من على بن الحسين . فمر به على قد وقيف عند دار مروان،

وكان على قد تقد م إلى خاصته ألا يتعرض له أحد منهم بكلمة ؛ فلما مر ناداه هشام بن إسماعيل : الله أعلم حيث يجمل رسالاته .

. . .

#### [خبر صلح قتيبة ونيزك]

وفي هذه السنة قَمَد م نُسَيزَك على قُمُتيبة ، وصالمَح قتيبة أَهلَ باذَ غيس على ألّا يَسْخُمُلها قتيبة .

ذكر الحبر عن ذلك :

ه ذَكَرَ على بن محمد أن أبا الحسن الجشيمي أخبرَه عن السياخ من أهل خراسان ، وجبلة بن فروخ عن محمد بن المثنى ، أن نيزك طرّخان كان في يديه أسراء من المسلمين ، وكتب إليه قُتيبة حين صالمتح مملك شروان فيمن في يديه من أسرى المسلمين أن يطلقهم، ويهدد ه (١١) في كتأبه ،

<sup>(</sup>۱) ب: ورتهاده ع.

٤٢٩ ٨٧ قت

فخاف النزل ، فأطلق الأسرى ، وبعث بهم لل قنية ، فوجه إليه قنيبة سليًا انتاصح مولى عُنيد الله بن أبي بكرة يدعوه إلى الصّلح وإلى أن يؤسّه ، سليًا انتاصح مولى عُنيد الله بن أبي بكرة يدعوه إلى الصّلح وإلى أن يؤسّه ، وكتب إليه تابًا يحطيف فيه بالله: أن لم يقدم عليه ليغزونه، ثم ليطلينه حيث كان ، لا يُقلع منه حتى ينظّم به أو بموت قبل ذلك . فقد م سلسم على ١١٨٥/٧ نيزك بكتاب قليبة هـ بكان يستنصحه - فقال له: ياسلم، ما أظن عند صاحبك خيراً ، كتتب إلى مثلي ! قال له سلم : يا أبا المسّاح ، إن هذا رجل شديد في سلطانه ، سَمثل إذا سُومِل ، صعب إذا عُوسِر ، فلا يمنعُ له عنه غلظة كتابه إليك ، فا أحسن حالك عند ، وعند حيم مفرّر ! فقد م نيزك مع سُليم على قُتيبة ، فصالت اله أم أبد عيس في منفر ! فقد م نيزك مع سُليم على قُتيبة ، فصالت اله أم أبد عيس في منفر بالا يتحمل باذ غيس .

0 0

### [خبير غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ]

وفى هذه السنة غزا مُسلَمة بنُ عبد الملك أرضَ الرَّ وم، ومعه يزيدُ بن جُبَير ، فلقى الرَّومَ في عدد كثير بسُوسنَة من ناحية المَصَيِّصة .

قال الواقدى : فيها لاقى مسلمة مُسِمُوناً الجُرْجماني ومع مسلمة نحوًّ من ألف مُقاتل من أهل أنطاكية عند طُواننة، فقندَل منهم بَشَراً كثيراً، وفَنَتَح الله على بديه حُصوفناً.

وقيل : إن الذي غَرَا الرّوم في هذه السنة هشامُ بن عبد الملك ، ففَتَتَح الله على يديه حِصْنَ بولتن وحِصن الأخرم وحِصْن بولس وقعتم، وقَتَل من المُستعربة نحواً من ألف مُقاتِل ، وسبّى (٢) ذراريَّهم ونساءَ هم .

[خبر غزو قنيبة بِيكُنْد]

وفي هذه السنة غزا قتيبة بيكنُّـك.

۽ ذكر الحبر عن غَـزُوَته هذه :

<sup>(</sup>۱) ب: «څافته. (۲) ر: «رساق».

1147/4

ذكر على بن عصد أن أبا الذيال أخسر من المهالب بن إياس، عن يونس أبيه ، عن حسين (١) بن مجاهد الرازى وهارون بن عيسى ، عن يونس ابن أبيه إسحاق وغيرهم، أن قتيبة لما صالح نيزك أقام إلى وقت الغنزو، مم غزا في تلك السنة — سنة سبع وغانين — بيكند، فسار من مرو وأتى مرو الروذ، مم أتى آمل أثم مفي إلى زم فقعط النهر، وسار إلى بيكسند — وهي أدنى ملائن به خارى إلى النهر، يقال لها مدينة التجارعلي رأس المقازة من به خارى المفازن به مقدوتهم من استنصروا الصفيد، واستمدوا من حكيم، فأتنوهم في مهم كثير، وأخلوا بالطريق، فلم ينفذ لقتيبة رسوك ، ولم يتصل إليه رسوك، مو لم يحر له خير شهرين، وأبطأ خيره على الحجاج، فأشفتى الحجاج على الجياح، فأمر الناس بالدعاء لم في المساجد، وكتب بذلك إلى الأمصار وهم المتنتان في كل يوم.

قال : وكان لقنيية عن بقال له تنذر (۱) من العبجم ، فأعطاه أهل بخارى الأعلى مالاً على أن يقنا عنهم قتيبة ؛ فأتاه ، فقال : أحلنى ، فنسهَ فنه الناس أو واحتبس قتيبة فرار بن حصين الفتبي، فقال تنذر : هلنا عامل يتقدم عليك، وقد عزل الحجاج، فلو انصرفت بالناس إلى مرو ! فلما فيهية سياه مولاه، فقال : إضرب عندى تنذر ، فقيتله ، ثم قال ١١٨٧/ لفرار : لم يبق أحد " يتملم هذا الخبر غيرى وغيرك ، وإلى (۱) أعطى الله عندا الفرار : لم يبق أحد " يتملم هذا الخديث من أحد حتى تشقضي حربنا هذه لألحقتك به ؛ فاملك لسائك ، فإن انتشار هذا الحديث يقد في أعضاد الناس .

قال : فلخلوا ، فرَاعَهُم قَـتُلُ تُنذَر ، فَوَجَمُوا وَاطْرَقُوا ، فقال قنية : ما يَـرُوعُكُم مِن قتل عبد أحانَه الله ! قالوا : إنا كنا نظنّه ناصحًا المسلمين، قال : بل كان غاشًا (<sup>4)</sup> فأحانَه الله بلدنيه ، فقد مضى لسبيله ، فاغدُوا على

<sup>(</sup>۱) ب: ورحسين ۽ . (۲) د: «ٽيٺر» .

<sup>(</sup>٣) ب: « فَإِنْ » . (٤) بماها في ب: « لم م » .

قتال عدُّوكم ، والقَدُّوهم بغير ما كنتم تىلقَدْونهم به . فغدا الناسُ متأهَّبين، وأحذوا منصافَّهم ، ومنَّشَى قُنْتِية فحض أهلَ الرايات، فكانت بين الناس مُشاوَلَةً (١١)، ثُمَّ تزاحَنَفوا(٢) والتقدُّوا، وأخذت السيوفُ مأخذَها، وأنزَل اللهُ على المسلمين الصبير ، فقاتلوهم حتى زالت الشَّمس ، ثمَّ مَنْتَح اللهُ المسلمين أكتافهُم ، فانهزَموا يريدونُ المدينة ، واتبعهم المسلمون فشَخَلُوهم عن الدَّخول فتفرَّقوا ، وركيبهم المسلمون قسَّدُلا وأسراً كيف شاءوا، واعتصَمْ مَن دَحَلَ المدينة بالمدينة، وهم قليل، فوَضَح قتيبة ُ الفَحَلَة في أصلها ليتهدُّ مها ، فسألوه الصلحَ فصالحهم، واستعمل عليهم رجلا من بني قُتْيبة .

وارتبَحل عنهم يريد الرَّجوع ، فلما سار مَرحلة " أوثِّينتَين ، وكان منهم على خَمَسة فراسخ نَنْقَصْوا وكَفَرُوا ، فقتلوا العاملَ وأصحابته ، وجدُّعوا آنُهُمَهم وآذانَهم ، وبلغ قتيبة فرجع إليهم ، وقد تحصَّنوا ، فقاتلَمَهم شهراً ، ثُمَّ وضع الفعلة في أصل المدينة فعلَّقُوها(٢) بالحَسْبَ،وهو يريد إذا ١١٨٨/٧ فرغ من تعليقها أن يحرق الحشب فتنهدم ، فسقط الحائط وهم يعلَّقونه، فقتل أربعين من الفَعَلمَة ، فطلبوا الصَّلح ، فأبى وقاتلَهم ، فتُظفِر بهم عَنَنُوة ، فقتل من كان فيها من المُقاتِلة، وكان فيمن أُخِذُوا في المدينة رَجُلُ أُعورَ كَانَ هُوَ الذِّي استجاشَ التُّرُّكُ عَلَى المسلمين ، فقالَ لقتيبة : أنا أفدي نفسى ، فقال له سُلُّمَ الناصح : ما تَبَدُّلُ ؟ قال : خمسة آلاف حريرة صينية قيمتنُّها ألف ألف ، فقال قتيبة : ما تَرَون ؟ قالوا : نرى أن فلماءه زيادة في غنائم المسلمين ، وما عسى أن يبلغ من كَيِّد هذا 1 قال : Y والله لا تُروَّع بك مسلمة "أبدأ ، وأمر به فقتُل .

قال على : قال أبو الذّيال ، عن المهلّب بن إياس ، عن أبيه والحسن ابن رُشيد ، عن طُهُمَيل بن ميرْداس ، أنَّ قتيبة لما فتح بيِكننْد أصابوا فيها من آنية الذهب والفضة ما لَا أَيْحصَى، فولَ الغنائم والقَسْمُ عبد الله بن وَأَلان العدوي أُحد بني ملككان- وكان قتيبة يسمِّيه الأمين ابن الأمين- وإياس بن

<sup>(</sup>۲) ب: « تراجوا » . (١) ب : ومساراة » . والشارلة : القتال بالرماح .

<sup>(</sup>٣) ب؛ واستلهاه.

٨٧ ك ٢٧

بَسِيْهِ سَ الباهليّ ، فأذابا الآدية والأصنام فرقعاه إلى قتيبة ، ورقعا إليه خسّت ما أذابا ، فيرهبه لهما ، فأعطيا به أربعين ألفاً ، فأعلماه فررجع فيه وأمر هما أن يُديباه فأذاباه ، فخرج منه خمسون وماثة ألف مثقال – أو خمسون ألف مثقال – وأصابوا في بيكنند شيئاً كثيراً، وصاد في أيدى المسلمين من بيكنند شيء لم يمييوا مثله بخراسان . ورجع قتيبة إلى مرو ، وقوى المسلمون ، فاشروا السلاح والحيل ، وجالبت إليهم الدواب ، وتسافسوا في حُسن الهيئة والعدة ، وخالوا بالسلاح حتى بلكغ الرمح سبعين ؛ وقال الكراسة الكراسة والكراسة والمحدة .

ويومَ بِيكَنْدَ لا تُحصَى عجائبهُ وما بُخارَاءُ ممَّا أَخطأَ العَدَدُ

وكان فى الخزائن سلاح وآلة من آلة الحرب كثيرة ، فكتمَّب قتية أ إلى الحجاج يستأذنه فى دَفّع ذلك السلاح إلى الجُنئه ، فأذن له ، فأخرجوا ما كان فى الحزائن من عداة الحرب وآلة السَّفَر ، فقسسه فى الناس ، فاستعد و، فلما كان أيام الربيع ندب الناس وقال: إلى أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمَّل الزاد ، وأنقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء ؛ فسار فى عدد ق حسستة من الدواب والسلاح ، فأتى آمل ؛ ثم عبر من زم إلى بُخارى ، فأتى نومُشككت حوهى من بُخارى حفالحوه .

قال على ": حد "تنا أبو الذيال، عن أشياخ من بنى عدى، أن مسلماً الباهلي قال لرز ألان " عندى (١) مالا أحب أن أستود عتكه ، الماهلي قال لرز ألان : إن " عندى (١) مالا أحب أن أستود عتكه ، تتكته مه قال : أحب أن تتكته به مع رجل تشتى به إلى موضع كذا وكذا ، وسُره إذا رأى رجلا في ذلك الموضع أن يتضتع ما معه ويتنصرف ؛ قال : نعم ، فج عمل مسلم المال في خرُرع ، ثم حسمته على بغل وقال لمولى له : انطلق بهذا البغل إلى متوضع كذا وكذا ، وقد كان والان رجلا بجالساً فحل عن البتغل وانصرف . فانطلت الرجل بالبتغل ، وقد كان والان أني الموضع لميعاده ،

<sup>(</sup>۱) ب: «عندی مال».

٨٧ تا ٨٧

فأبطاً عليه رسول مسلم، ومضى الوقت الذى وَعدَى، ففنن "أنهقد بدا له، فانصرف، ويجاء رجل" من بنى تخلب فجلس فى ذلك الموضع ، وجاء مولّى مسلم فرأى الرجل جالساً ، فخلّى عن البغل ورَجع ، فقام النغلي إلى البّغلل ، فلما رأى المال ولم يترمع البّغلل أحداً قاد البفل إلى منزله ، فأخد البغل وأخداً المال ، فطن مسلم أن المال قد صار إلى وآلان ، فلم يسأل عنه حتى احتاج إليه ، فسلّقية فقال : ما لمى ! فقال : ما قبضت شيئاً ، ولا لك عندى مال . قال : فأنى يوماً مجلس بنى ضُبّيّهة قال : فكان مُسلم يشكوه ويتنقصه . قال : فأنى يوماً مجلس بنى ضُبّيّهة فشكاه والنغلبي جالس" ، فقام إليه فخلاً به وسأله عن المال ، فأخبر من فالك عندي مال : فانك : وأخير و الخبر ، فكان مسلم يأنى الناس والقبائل الى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبره مسلم يأنى الناس والقبائل الى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبره مسلم يأنى الناس والقبائل الني كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبره مسلم يأنى الذان فيقول الشاعر :

ولَسْتَ كَوَالْاَنَ الَّذِي سَادَ بالتَّنِي ولستَ كعمران ٍ وَلَا كالمُهلَّبِ ١١٩١/٢ وعمرانُ : ابنُ الفصيل البُرْجُميّ .

\*\*\*

وحج بالناس فى هذه السنة في حدثنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى مُعشَر عمر بن عبد العزيز ، وهو أميرً على المدينة .

وكان على قضاء المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن تَمْـرُو بن حَزَمُ من قبــلُ مُحَـرَ بن عبد العزيز .

وكان علىالعراق والمَشرق كلَّه الحجّاج بن يوسف، وخليفته على البَصْرة في هذه السنة - فها قبل - الجُنرَّاح بن ُعبد الله الحُكتميّ. وعلى قضائها عبدالله ابن أذينة ، وعامله على الخرّب بالكوفة زيّاد بن جَرِير بن عبد الله ، وعلى قَضَائِها أَبُو بكر بن أَبِي موسى الأشعريّ ، وعلى خُرُاسان قَشْبة بن مسلم .

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين [ ذكر ما كان فيها من الأحداث]

[خبر فتح حصن طُوانة من بلاد الرَّوم]

فن ذلك ماكان من فتشع الله على المسلمين حصنتًا من حصون الرّوم يُدُعنَى طُوانة فى جُمادَى الآخرة (١) ، وشتوا بها ، وكان على الجيش مَسْلمة بنُ عبد الملك ، والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك .

فلتكر محملة بن عمر الواقلتي أن ثور بن يزيد حدثه عن أصحابه قال:
كان فتشع طُوانة على بندى مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد ،
وهترم المسلمون العلمو ويعثله هزيمة صاروا إلى كنيستهم ، ثم رَجَعَوا
غانهترم الناس حتى ظندوا الا يجتبروها أبداً، وبقيى العباس معه نُعُشِر؛ منهم
ابن تُحيَّريز الجُمُسَحَى ، فقال العباس لا بن تُحيريز : أين أهل القرآن الذين
يريدون الجنة ؟ فقال ابن مُحيريز : ناد هم يأتوك؛ فنادى العباس : يا أهل القرآن إ فاقبلوا حدودة .

وكان الوليد بن عبد الملك ضرب البتمث على أهل لملدينة في هساده السنة . فلا تكر محمد بن عمر ، عن أبيه ، أن تخرمة بن سليم الوالمي قال : ضرب عليهم بعث ألفين . وأنهم تجاعلوا فخرج ألف وحمسائة ، وتخلف خمسائة ، فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس ، وهماعلى الجيش . ولمنهم شترا بطرانة وافتتحوها .

وفيها وُلَـِد الوليدُ بنُ يزيدَ بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) ب وابن الأثير : والأول منها » .

٥٣٥ سنة ٨٨

## [ ذكر عمارة مسجد النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ]

وفيها أمَرَ الوليدُ بنُ عبد الملك بهـَذْم مسجيد رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهدم بيوت أزْواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد ، فَلَ كُسَر محمد بنُ عَمر، أنَّ محمد بن جعفر بن ورَّدان البنَّاء قال : رأيتُ الرسول الذي بعث الوليد بن عبدالملك قله م في شهر ربيع الأولسنة ثمان وثمانين، قدم مُعتجِراً ، فقال الناس : ما قَلَدم به الرسول ! فَلَخَلَ على عمر بن عبدُ العزيز بكتابِ الوليد يأمره بإدخال حُبُجَر أَزْواج رسول الله صلى الله عليه ١١٩٣/٧ وسلم في مسجد رسول ِ الله ، وأن يشتري ما في مؤخَّره ونواحيه حتى يكون ماثتي ذراع في مائتي ذراع ويقول له : قد م القيلة إن قَلدَرت، وأنت تقدر لمكان أحوالك ، فإنهم لا يخالفونك ، فن أنى مهم فرُّ أهل المصر فليقوَّموا له قيمة عدل، ثم اهدم عليهم وادفَع إليهم الأثمان، فإن لك في ذلك سكف صدق؛ عمر وعَمَّانَ فأقرأهم كتابَ الوليد وهم عندَه ، فأجاب القوم إلى الثمن ، فأعطاهم إياه، وأخمَـٰذَ في همَـد م بيوتُ أزواج النبيِّ (١) صلى الله عليه وسلَّم وبناء المسجد ، فلم يَمكنُث إلا يَسيرًا (٢) حَيى قَلَدُم الفَعَلَة ، بَعَثُ بهم الوليد . قال محمد بن عمر : وحد ثني موسى بن يعقوب ، عن عمد،قال : رأبت عمر بن عبد العزيز يتهدم المسجد ومعه وجوه الناس : القامم ، وسالم ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُسُبَّهُ ، وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن عبد الله ِ بن عمرَ ، يُرُونه أعلامًا في المسجد ويقد رونه ، فأسَّسُوا أساسه .

قال محمَّد بنُ عمر: وحدَّثني بحيي بنُ النعمان الغيفاريّ، عن صالح بن كَيْسَان، قال: لما جاء كتابُ الوليد من دمشق وسار (١١) خمس عشرة بهدم المسجد ، تجرَّد عمرُ بنُ عبدالعزيزَ . قال صالح : فاستعملني على هــَـــ مه وبنائه ، فهدَمْناه بعمَّال المدينة ، فبدأنا بهكَـهْم بيوتُ أزواج النبيُّ صلى الله ٢١٩٤/٧ عليه وسلم حتى قدم علينا الفَعَلَة الذين بَعَثُ بهم الوليد .

<sup>(</sup>١) ب: ورسول الله ع . (١) ب: وقليلام .

<sup>(</sup>٣) ط: وسار s .

قال محمد: وحد تنى موسى بن أبى بكر ، عن صالح بن كَسِّسان، قال : ابندأنا بهده مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفر من سنة ثمان وثمانين، وبحث الوليد للى صاحب الروم يُعلمه أنه أمر ربام مسسجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يُعينه فيه ، فيعث إليه بمانه ألف مثقال ذهب ، وبحث إليه بمائة عامل ، وبعث إليه من الفُسْسَيْفساء بأربعين حميلا، وأمر أن يتنبع الفُسْيَفساء فى المدائن التى خربت ، فبعث بها إلى الوليد ، فبعث بذلك الوليد إلى عرب بن عبد العزيز .

وفي هذه السنة ابتدأ عمر بن عبد العزيز في بناء المسجد .

. . .

وفيها غَنَرًا أَيْضًا مَسَلمَةُ الرَّوم ، فَمُنْتِح على بديه حُصُونٌ ثلاثة : حَصِن قُسُسُطَشُطِينة ، وغَنرَالة ، وحِصْن الأنثرم. وقتل من المستحربة نَحْدٌ مِن أَلف مع سَبِّى الذَّرِيّة وأَخذ الأَمْوال .

. . .

### [ذكر غزو قعيبة نومُشَكَّث ورامِيثُنه]

وفي هذه السنة غزا قتيبة نومُشكَكَتْ وراميشَنه .

» ذكر الحبر عما كان من خبر غزوته هذه :

1110/4

ذكر على "بن عمد، أن المفضّل بن محمد أخبَرو عن أبيه ومصعب بن حيد أخبَرو عن أبيه ومصعب بن حيدان ، عن مولى لهم أهرك ذلك ،أن قتيبة غزا نوهشكت في سنة ثمان وثمانين ، واستخلف على مرو بشّار بن مُسلم ، فتلفّاه أهلُها ، فصالحهم ، ثم صار إلى وامينته فصالحه أهلُها ، فانصرَف عنهم (١٦) ورحمَن إليه الرّك، معهم (١٦) السُّعْد وأهل وُ مَرْغانة ، فاعترَضوا المسلمين في طريقهم ، فلصحوط عبد الرحمن ابن مسلم الباهلي "وهو على الساقة ، بينه وبين قنيبة وأواثل المسكر ميل" ، فلما قربوا منه أوسل رسولا " إلى قنيبة " بخبره ، وغشيته الترك فقاتللُوه ، وأتى الرسول قنيبة فرجع بالناس، فانقهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلُهم، وقد كاد

<sup>(</sup>۱) ب: دغباء . (۲) ب: دومهم،

\$PY AA 2-

الترك يستمميلُونهم، فلما وأى الناس قنية طابت أنفسهم فصَبَروا ، وقاتلوهم إلى الظهر ، وأبلكي يومئذ نيزكُ وهو مع قنية ، فهَرَّم اللهُ اللهِ ، وفض جَمعهم ، وربح قنيةُ يُريدُ مرَّو، وقطع النهر من الترَّمـا يريد بنلَّخ ، ثم أَنى مَرَّوَ . وقال الباهـليـيّن : لتى الترك المسلمين عليهم كُور مغانون الرّكيّ ابن أخت مكيك الصَّينُ في مائتي ألف ، فأظهر اللهُ المُسْلِمين عليهم .

# [ذكر ما عمل الوليد من المعروف]

وفى هذه السنة كتب الوليد بنُ عبد الملك إلى عمرَ بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحَمْرُ الآبار في البُلْمان .

قَالَ عَمَد بنُ عَمْ : حَدَّثَنَى ابنُ أبي سَبْرة ، قال : حَدَّثَنَى صالح بن كَيْسَان، قال : كتب الطيدُ إلى عمر في تسهيل الثنايا وحمَّمْ الآبار بالمدينة، ١١٩٦/٧ وخرجتُ كتبُه إلى البُلْدان بذلك ، وكتب الطيدُ إلى خالد بن عبد الله بللك . قال : وحبَّسَ المجدِّ عن أن يخرجوا على الناس ، وأُجرَى عليهم أرزاقًا، وكانت (٢٠ تُجرَى عليهم .

وقال ابن أبي سَبْرة ، عن صالح بن كيسان ، قال : كتب الوليد لل محر ابن عبد العزيز أن يعمل الفوارة التي عند دار يزيد بن عبد الملك اليوم ، فمسلها عمر وأجرى ماء ها، فلما حج الوليد وقد عليها ، فنظر إلى بيت الماء والفوارة ، فاعجبته ، وأمسَر لها بقدوام يتقدون عليها ، وأن يستقى أهل المسجد منها ، فقد على أدلك .

\* \* \*

وحبّ بالناس فى هذه السنة عراً بن عبد العزيز فى رواية محمله بن عمر . ذكر أن محمد بن عبد الله بن جُبير - مولّى لبى العباس - حداثه عن صالح بن كيّسان، قال : خرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة - يعنى سنة تمان وثمانين - بعد أه من قريش ، أرسل إليهم بصلات وظهر للحُمولة ، وأحرموا معه من ذى الحُلِيْفة ، وساق معه بدّدانا ، فلما كان بالتنجم لقبيهم نهمر

<sup>(</sup>۱) ط: « کور بنانون ۽ . (۲) ب: « فکانت ۽ .

AA-7cm £4A

من قريش، منهم ابن أبى ملكيكة وهيره ، فأخيروه أن مكة قليلة الماء وأنهم يخافون على الحاج العنطش ، وذلك أن المطرقل ، فقال عر : فالمطلب المعتابين ، تعالوا نتد ع الله . قال : فرايتهم دعوًا ودعا معهم ، فألحوا في الدعاء . قال صالح : فلا (١) والله إن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطرحتي كان مع الليل ، وسكبّت الساء ، وجاء سيّل ألوادى ، فجاء أمر خافة أهل مكة ، ومُطرت عموة أوسي وجُسع ؛ فا كانت إلا عبُورًا ، قال : ونبت متكة تلك السنة الخصيب .

وأمّا أبو مَعشَر فإنه قال : حجّ بالناس سنة ثمان وثمانين عمرُ بنُ الوليد ابن عبد الملك ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ بنُ ثابت عَسِّن ذكره ، عن إسحاقَ ابن عيسى عنه .

وكانت العمّال علىالأمصار في هذه السنة العمّال الدين ذكرْنا أنهم كانوا عمّالها في سنة مبع وثمانين .

<sup>(</sup>١) ب: « فواف يه ، س: « ولا واقه ».

# ثمّ دخلت سنة تسع وثمانين

### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

# [ خبر غزو مسلمة أرض الرُّوم ]

فن ذلك افتتاحُ المسلمين في هذه السنة حصنَ سُورية ، وعلى الجليش مَسلسَمة بن عبد الملك ، زَعَمَ الواقديّ أنَّ مَسلسَمة غزا في هذه السنة أرضَ الرَّوم، ومعه العبّاس بنُ الوليد ودخيلاً هما جميعناً ثمّ تفرّقا، فافتتح مَسسَلمة حصنَ سُورية ، وافتتَسَع العبّاس أذرولية، ووافق من الرّوم جَمْعاً فَهَزَمهم. وأما غيرُّ الواقديّ فإنه قال: قصدمَسلمة تحوريّة فوافق بها للرّوم جَمعاً ١١٩٨/٢

كثيراً ، فهمَزَمهم الله ، وافتتح هرَقُلُهُ وَهمودية . وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البُدُرَّدُون .

### [خبر غزو قتيبة بخارى]

وفي هذه السنة غزا قُديبة بُسخارى ، ففتح راميثنه . ذكر على بن محمد عن الباهليين أنهم قالوا ذلك ، وأن قنيبة رَجَع بعد ما فتحها في طريق بللمغ ، فلما كان بالفارياب أناه كتاب الحجاج: أن رد ورَدان خُلاً ه . فرَجَع قنيبة سنة تسع وَمَانين ، فأتى زَم " ، فقطع النهر ، فلقية السفد وأهل كس ونسسب في طريق المفازة ، فقاتلوه ، فظله ربهم ومنضى إلى بُسخارى ، فنزل خرَوان آن السفيل عن يمن ورَدان ، فلقوه بجمع كثير ، فقاتلهم يومين وليلتنين ، ثم أعطاه الله الظلمر عليهم ؛ فقال نهار بن توسيعة : وبانت لَهُمْ منا بخرُوان لَيلة . ولَيلتننا كانت بِخُرُوان أَطُولًا قال على " : أخرَرانا أبو الذيالات بن إياس ، وأبو العلاء عن قال على " : أخرَرانا أبو الذيالات المهالب بن إياس ، وأبو العلاء عن

۱۱۹۹/۳ إدريس بن حنظلة ، أنَّ قتيبة غزا وَرْدَانَ حَنْدَاهُ (١ ملك بُعُخارَى سنة تسع وَثَانِينَ فلم يُطلقُه ، ولم يَظلفر من البلد بشيء ، فرجع إلى مرْو ، وَكَسَّب إلى الحجاج بللك ، فكتَسَب إليه الحجاج : أنْ صَوَرْها لى، فيعث إليه بصُورتها ، فكتَسَ إليه الحجاج : أنْ ارجِع إلى مَراغِتك (٢) فتُبُ إلى الله ثما كان منك ، وأنها من مكان كذا وكذا .

وقيل : كَنتَب إليه الحجاج أن كيس بكس وانسف نسف ورد وردان ، وإياك والتحويط(٢) ، ودعني من بُنيّات الطريق(١)

#### [خبر ولاية خالد القسري على مكة]

وفى هذه السنة ولى خالد بن عبد الله القسسريّ مكّة فيا زعم الواقديّ ، وَذَكَرَ أَنْ عَمَر بن صالح حدّثه عن نافع مولّى بنبي مخزوم،قال : سمعت خالد بنّ عبد الله يقول على منبر منكّة وهو يخطب :

أيتها الناس ، أيتهما أعظم ؟ أخليفة ألرَّ بل على أهليه ، أم رسوله إليهم ؟ والله لو لم تملّموا فَتَصْلُ الخليفة ، إلا أن إبراهيم خليل الرّحمن استسقى فسقاه ملهجا أجاجاً ، واستسقاه (٥٠) الخليفة فَسَقاه عنداً فراتاً ، بيّراً حضرها الخليفة فَسَقاه عنداً فراتاً ، بيّراً حضرها الوليد بن عبد الملك بالثّنيتين - ثنيية طوى وثنية الحجون (١٠ - فكان ينفقل ١٢٠٠/٢ ماؤها فيوضع في حوض من أدّم إلى جَنْب زمزم ليحُوف فضله على زَمْرَم .

قال : ثُمَّ غارت البئر فذهبت فلا يُلدرك أين هي اليوم .

<sup>(</sup>۱) ب: وخداه و .

 <sup>(</sup> ۲ ) المراغة فى الأصل: متمرّغ الدابة ؛ أراد بها بخارى أى أن يفتحها ويتخذها معقلا يتقلب
 فيه كما تتقلب الدابة فى مراغثها .

 <sup>(</sup>٣) حوّط حول الأمر ، أي دار ، وأصله من حوط كرمه تحويطاً ، أي بني حوله حائطاً ؛
 يريد : إياك والدران في القول وكثرة المراجعة فيه .

 <sup>(</sup>٤) بنيّات الطريق: الطرق الصغار تنشعب من الحلد"ة: ، أى اسلك الطريق المستقيم الذي لا تعريج فيه .
 (٥) ب: «واحتسق» .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : ﴿ بثنية طرى في ثنية الحجون ﴾ .

سنة ٨٩ خسر

وفيها غَزَا مَسْلُمة بنُ عبد الملك التُّرُكَ حَى بلغ البابَ من ناحية أَذْرَبِيجِان ، فَفَسَّمَح حُصُونًا وبدائنَ هنالك .

وحَجّ بالناس في هذه السنة عمر بنُ عبد العزيز ، حدّ ثني بذلك أحمدُ ابنُ ثابت ، عمّن ذَ كمّو ، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي متعشّس .

وكال العمّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي قَسِلُمَها ، وقد ذكرناهم قَسِمُل .

## ئم" دخلت سنة تسعين

### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

في هذهالسنة غزا مَسْلمة ُ أرضَ الرَّومِــفها َذَكَّـرَ محمد بنُ عَسَرِـــ من ناحية سُورِية ، فَمَنَـتِـع الحصونَ الحمسة التي بسُورِية .

وغزا فيها العباس بن الوليد؛ قال بعضهم: حتى بكَلَغ الأرزّن؛ وقال بعضُهم: حتى بكَلَغ سُورِية. وقال محمد بنُ عمر : قولُ مَن قالَ : حتى بَكَخَ سُورِية أصح .

وفيها قَسَمًل محمدً أبن القاسم التفقي داهر بن صصة ملك السُّند، وهو على جيش من قبل الحجاج بن يوسف .

وفيها استَعمَل الوليدُ قُدَّةَ بن شريك على مصرَ موضع عبدِ الله بن عبد الملك .

١٢٠١/٧ وفيها أسرت الرّومُ خالدَ بن كَيَيْسان صاحب البحر ، فلـهبوا به لمل مسَككهم ، فأهداه ملك الروم إلى الوّليد بن عبد الملك .

[ خبر فتح بخاری ]

وفيها فَتَنَح قُلْتِيةً بُدُخارَى ، وهَزَّم جُمُوعَ العدوُّ بها .

### ه ذكر الخبر عن ذلك :

ذكر على " بن ُ محمد أن أبا الذيال أخسِمَرَ ، عن المهلّب بن إياس؛ وأبا العلاء عن إدريس بن حــُشْطلة؛ أن ّ كـتمّاب الحبحاج لمّا وردعلى قتيبة يأمره بالتوبة ثما كان، من انصرافه عن ورَّدانَ خَدُاه ملك بُسْخارَى قبل الظفر به والمصير إليه ، وبعرّفه الموضَع الذي ينبغي له أن يأتى بلده منه ، خرج مُتُمِيبة إلى بُسُخارَى في سنة تسعين غازيدًا ، فأرسلَ ورَّدان خذاه إلىالسَّعْد والتَّرك وسَن حواسَهم يستنصرونهم (۱) فأتوهم وقد ستبتق إليها قتيبة فحصرهم، فلما جاءتهم أمداد هم خرجوا إليهم ليقاتلوهم، فقالت الأزد : اجعلونا على حدة (۲) ووصلوا بيننا وبين قتالم . فقال قتيبة : تقد موا ("قتقد موا يقاتلونهم") وقتيبة جال جالس"، عليه رداء "أصفر فوق سلاحه، فصب وا جميعاً مليًّا ، ثم جال المسلمون ، وركيهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا في عسكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساء وجوة الخيل وبكين ، فكروا واجعين ، وانطوت تجنبتا المسلمين على الترك ، فقاتلوهم حتى در وهم إلى مواقفهم ، فوقف الترك على ١٢٠٢/٧ نقيا ووفي"ه ، أنه علم ملا على هذا الموضع (١٤ ؛ فلم يقدم عليهم أحد ، (والأحياء كلهًا وقوف"ه ) .

فشى قتيبة إلى بنى تميم، فقال : يا بنى تميم، إنكم أنم بمنزلة الحلمية، فيوم "كأيّامكم، أبي (") لكم الفداء إقال: فأخد وكيم اللواء بيتده، وقال: يا بنى تميم، أسلمونى اليوم ؟ قالوا : لا يا أبا مطرّف وهريم بن أبي طلّحة المُنجأسمي على خيل بنى تميم ووكيم رأسهم، والناس ووفرف المفاحج موا جميعًا، فقال وكيم : يا هُريم أ، قدّ م (") و وفع إليه الرّاية، وقال: قد خيلك فتقد م هرريم ، ودب وكيم أن الرجال ، فانتهى هريم إلى نهر بينه وبين العدو فوقف ، فقال له وكيم : اقدم يا هرريم ؟ قال : فنظر هريم إلى نهر تعريم فالمنا النهر ، فإن الخصف كان هلا كيا المحتمل المنتقل (أ) وقال : أنا أقسم " با بن اللّخناء، ألا أراك انكفت كان هلا أبي المحتمل ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هر م في الخيل، وانتهى (") وكيم إلى النهر، ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هر م في الخيل، وانتهى (") وكيم إلى النهر، فلاع بنا بخشب ؛ فقصنه على النهر، فلاع بنا بن وطبن منتج نفسه على الموت فليتعبر ، ومن لا فليتشب مكانه ؛ ها عبر معه إلا أعاعات الموت فليتعبر ، ومن لا فليتشب مكانه ؛ ها عبر معه إلا أعاعات

راجل (١١)، فلبُّ فيهم حتى إذا أعيوا (٢) أقعد هم فأراحوا حتى دنا من العدُّو، فجعل(٣) الحيل تجنَّبتين ، وقال لهريم: إنى مُطاعن القوم ، فاشغلُّهم عناً بالحيل ، وقال للناس : شُدُوا ، فَتَحملوا فَمَا انْشَنُواْ حَتَى خالطوهم ، وحَسَمَل هُرُ يَمِخيلَتُه عليهم فطاعنوهم بالرَّماح، فما كَفَّوا عنهم حيحًـد ّروهم عن موقفهم ، ونادى قتيبة : أما ترون العدو منهزمين ! فما عبر أحد ذلك النهرحتَى وُلبَّى العدوّ منهزمين ، فأتبعهم الناسُ ، ونادى قتيبة : مَّن جاء رأس قله مائة .

قال : فزعم موسى بن المتوكل القُر يْعيّ ، قال : جاء يومثذ أحد عشرَ رجلًا من بني قُرُيع ، كلُّ رجل يجيء برأس، فيقال له : من أنت ؟ فيقول : قُر يعي .. قال : فجاء رجل من الأزاد برأس فألقاه ، فقالوا له : مسَّن أنت ؟ قال: قُريعيَّ؛ قال: وجَهَّم بنُ زُحْر قاعد، فقال: كَمَلبَ والله أصلحك الله ! إنه لابن تحتى ؛ فقال له قُتْنيبة : وَيحك ! ما دعاك إلى هذا ؟ قال : رأيتُ كُلِّ من جاء قُدريعيّ : فظننتُ أنه ينبغي لكلّ من جاء برأس أَنْ يَقُولُ : قُدُرِيعِيٌّ. قال : فضحك قُنْتِية .

قال : وجُرح (١) يومئذ خاقان وابنه ، ورجع قتيبة ُ إلى مَرْوَ ، وكتب إلى الحجَّاج: إلى بعثتُ عبد الرحمن بن مسلم ، ففتح الله على يديه .

قال: وقد كانشهد الفتح مولي للحجَّاج، فقلَد م فأخبرُه الحبر، فغَضب الحجَّاجِ على قنيبة ، فاغمَّ لذلك (\*)، فقال له الناس . ابعثْ وَقُداً من بني تميم وأعطيهم وأرضيهم يُمخبروا الأميرَ أنَّ الأمـرُ على ما كتبنتَ ، فبعَث وجالاً فيهم عُرام بن شُمِّير الضِّيِّي ، فلمنَّا قلموا على الحجَّاج صاحبهم وعاتبهم ودها بالحجبَّام ببيَّده سفراض فقال: لأقطُّمن السنتكم أو لتصلَّمتُنَّى ، قالوا : الأميرُ تنبية ، وبعث عليهم عبد الرحمن، فالفتح (١٦ للأمير والرأس الذي يكون على الناس ، وكلُّمه بهذا عُرام بن شُتير ، فستكن الحجَّاج .

<sup>(1) 4 2</sup> acopt x . (۲) پ: د عبرواه .

<sup>(7) 4: 1</sup> cont. 8. ٤) ب ۲ د ۱ د و اورج ۲ . (٦) پ يوپالفتح ۽ ، (ه) مودو کالادو،

سنة ٠٠ ٩٠ فسنة

# [خبر صلح قتيبة مع السُّغُد]

وفي هذه السنة حدَّد قتيبة ُ التملحَ بينه وبين طَرْحون مَـلَـك السُّعْد .

« ذكر الحبر عن ذلك :

قال على " : ذَكَر أبو السّرى عن الجنهم الباهل ، قال: لما أرقع قنية بأهل بمُخارَى ففيض جمعهم هابته أهل السّغد، ، فرجع طرّخون مثلك السّغد، ، فرجع طرّخون مثلك السّغد ومعه فارسان حتى وقف قريبًا من عسكر قدّيبة ، وبينهما نتهر بمُخارى، فسأل أن ببّعث إليه رجلاً يكلمه ، فأمر قنيبة رجلاً فدنا منه .

وأما الباهليتون فيقولون : نادى طتر عون صيان النبيقطي فأتاه ، فسألم الصلح على فيد ية يؤديها إليهم، فأجابه قتيبة إلى ما طلكب ، وصالحه، وأخل منه رَهمننا حتى يتبعث إليه بما صالحه عليه ، وانصرف طرخون إلى بلاده ، ورجع قتيبة ومعه فيزك .

#### [غدر نيزك]

ولى هذه السنة غَمَّدُرَّ نَيْزَكَ، فنقض الصّلح اللَّكَ كَانَ بينه وبين المسلمين وامتنمَّ بقلعته ، وعاد حَمَّرُباً ، فخَرَاه تُعْيِبةً .

ه ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الطلفر به :

قال على " ذَذَكَّر أبو الذّيال، عن المهلسب بن إياس والفضَّل الفَسْبيّ ، ١٧٠.٥/٥ عن أبيه ، وعلى " بن مجاهد وكنُسْب بن بخسَّف العمى " كل قد ذَكَر شيشًا فألَّفته ، وذَكَر الباهليّون شيشًا فألَّفته في خَبِّر هؤلاء وأَلْفَتُه ؛ أنْ قنية فنصَّل مين بخارَّى ومعه نيزك وقد تُذَصّره ما قد رأى من الفُتوح ، وخاف فنصَل مين بخارَى ومعه نيزك وقد تُذَصّره ما قد رأى من الفُتوح ، وخاف فنيه ، فقيه أنا مع هذا ، ولست آسَنَه ؛ ويقاف وذلك أنْ العربيّ بمنولة الكشب إ إذا فعربته نبَّسِح ، وإذا أطمَسته بنَصْبِحس والمنطق والمنطق بنَها رضى، ونسى ماصنعت به ، وقد قاتلته طرفون ، وفو شايد السَّطوة فاجر طرفون ، وفو شايد السَّطوة فاجر

قلو استأذنت (١) وربعتُ كان الرأى ، قالوا : استأذنه . فلما كان قنية بآمُلِ استأذنه ، فلما فارق عسكرَه بآمُلِ استأذنه في الرّجوع إلى تُخارِسْتان ، فأذن له ، فلما فارق عسكرَه متوجه إلى بلّغ قال لأصحابه: أغذتُ والسّيرَ ؛ فساروا (٢) سيرًا شديداً حتى أتنوا النّوبهكر (٣) ، فنترَل يصلّى فيه وتبرك به . وقال لأصحابه : إلى لا أشكَ أن قتيبة قد نلم حين فارقمنا عسكرَه على إذنه لى ، وسيمُدم الساعةرسولُه على المنعرة بن عبدالله يأمرُه بحبّسي، فأقيموا ربيتةٌ تنظر ، فإذا رأيم الرسول قد جاور الملينة وخرج من الباب فإنه لا يبلغ البروقان حتى نبلغ لنخل شعب حلم ؛ ففعلوا .

قال: وأقبل رسول عن قبل (1) قتيبة إلى المغيرة بأمرة بجيس نيزك. 

١٢٠١/٢ فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبروقان - ومدينة بيلغ يومثل خواب - 

ركب نيزك وأصحابه فضوا ، وقدم الرسول على المغيرة فركب بنفسه في 
طلبه ، قو بحكه قد دخيل شعب خلام ، فانصرف المغيرة ، وأظهر نيزك 
الحلم ، وكتب إلى أصبهبذ بللغ وإلى باذام ملك مروروز، وإلى سهرب (١٠) 
ملك الطالقان ، وإلى تسل ملك الفارياب ، وإلى الجورزجان ملك الجورزجان 
يدغيم إلى خلام شاه يستظهر به ، وبعث إليه بشقله وماله ، وسأله أن 
يأذن له إناضط إليه أن بأتية ويؤسنة في بلاده ، فأجابه إلى ذلك وضم "ققله. 
قال: وكان جينويه ملك تخارستان ضعيفا ، واسمه الشذ ، فأخذه نيزك 
فقيده بقيد من ذهب مخافة أن يشغب عليه - وجبغويه ملك تخارستان 
ونيزك من عبيده - فلما استوثق منه وضع عليه الرقباء ، والخ قتيبة 
من بلاد جبغويه ، وكان العامل محمد بن سكيم الناصح ، وبلغ قتيبة 
قبل الشتاء ، وقد تفرق الجند فلم يتيق مع قيبة إلا أهل مرو ، فبعث 
قبل الشتاء ، وقد تفرق الجند فلم يتيق مع قيبة إلا أهل مرو ، فبعث

<sup>(</sup>۱) ب: «استأذته». (۲) ب: «وسار».

<sup>(</sup>۳) ب: «التوچار». (٤) ب: «عناد».

<sup>(</sup> ه ) ط : « سهرك ، ، وانظر الطبرى ٢ : ١٥٦٦ ، ١٥٦٩ ( أوريا ) .

\$\$V 9 - 2:

ولاً تُمحدث ششًا، فإذا حَسَر الشتاء فعَسَكُم وسِرْ نحو تخارستان، واعلم أَنْ قريبَ منك ، فسار عبدُ الرَّحمن فنزل البروقان ، وأمهـَل فتيبة حتى إذا كان في آخر الشتاء كتَسَب إلى أبرشهر وبيورَّد وسَرَخْسُ وأهل هـَراة ليقدَموا قبل أوانـهم اللّذي كافوا يـقدَّمون عليه فيه .

\*\*\*

#### [خبر فتح الطالقان]

وفى هذه السنة ، أوقع قنيبة بأهل الطالكان بخراسان – فيا قال بعض أهل الأحبار – فقتل من أهلها مقتلة عظيمة ، وصلب منهم مِتَّاطيْن أربعة فراسخ في نظام واحد .

ذكر الحبر عن سبب ذلك:

وكانالسب فى نف ـ فها 'دكر ـ أن نيزك طرخان لما غدر وحكم قدية وعرّب ما لك الطالقان ، وواعد المسير وعرّب ما لك الطالقان ، وواعد المسير إليه من استجاب النهوض معه من الملوك لحرب قُديبة ، فلما هرّب نيزك من قديبة ودخل شعب حكم الذي يأخذ إلى طُخارستان عكم أنه لا طاقة له بقُديبة ، فهرّب وسار قُدّبية ألى الطاقات له فقعل ما ذكرت فها قبل. وقد خوليف قائل هذا القول فها قال من ذلك ، وأنا ذا كره و أحداث

سنة إحدى وتسعين .

11.4/4

وحَجَّ بالنّاس فى هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز، كذلك حدّ ثنى أحمد ابن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشّر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عُرَّ بنَّ عبد العزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبد الملك على مكة والمدينة عراطائف . وعامل مكة والمدينة والطائف . وعامل الحبضاج على البَصْرة الجرَّاح بن عبد الله . وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى . وعلى الكوفة زياد بن جرير بن عبد الله . وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى . وعلى خرَّ ابن قرية بن مُسلم . وعلى مصر قُرَّة بن قرَّة بن شَرِيك .

#### [ هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج ]

وفى هذه السنة هَرَب يزيدُ بن المهلّب وإخوته الذين كانوا معه فىالسجن مع آخرين غيرهم، فلسّحِقوا بسُليهانَ بن عبد الملك مستجيرين به من الحجّاج ابن يوسف ، والوليد بن عبد الملك .

ذكر الخبر عن سبب تخلّصهم من سجن الحجّاج ومسيرهم إلى سليان :

قال هشام : حدَّثني أبو بحنيَف، عن أبي المُخارِق الراسيِّ، قال : خرج الحجَّاج إلىرُسْتُقْبَاذ للبِّعَثْ، لأنَّ الأكرادَ كانوا قد غلبوا علىعامة أرض ِ فارسَ ، فخرج بيزيدَ وبإخونه المفضّل وعبد الملك حتى قَـد مِ بهم رستقْ باذ ؛ فجعلهم في عسكره ، وجعل عليهم كهيَّيْنة الخَنْدق ، وجَعَلْهم في فُسطاط قريبًا من حُبِّرته ، وجعل عليهم حَرَسًا من أهل الشأم ، وأغرَمَهم سنَّة آلاف ألف ، وأخذ يعذَّبهم ، وكان يزيدُ يُصبِر صبراً حَسَنَا ، وكان الحجَّاج يتغيظُه ذلك ، فقيل له : إنه رُى بنُشابة فَتُعَبَّت نصلُها في ساقه ، فهو لا يمسّها شيء إلا صاح ، فإن حرّكت أدني شيء سمعت صوته ، فأمر أن يعذَّب ويتُدهتق (١) سَاقتُه ، فلما فتُعل ذلك به صاحَ ، وأخته هند بنت المهلُّب عند الحجَّاج ، فلما سمعتْ صياحَ يريدَ صاحتْ وناحتْ ، فطلَّقها . ثمَّ إنه كفَّ عنهم ، وأقبَّل يستأديهم ، فأخذُ وا يؤدُّون وهم يتَعملون في التخلُّص من مكانهم ، فبعثوا إلى مروانٌ بن المهلب وهو بالبُّصُّرة يأمرونه أن يضمَّر لهم الحيل ، ويتُرِى الناسَ أنه إنما يريد بيعَها ويَعرِضها على البيع، ويُغلى بها لئلًا تُشترَى فَتكون لنا عُدَّة إن نحن قُدَّن على أن نتجو كما هاهنا . ففعل ذلك مرّ وإن، وحبيب بالبَّصرة (٢) يعذَّب أيضًا، وأمر يزيد ُ بالحرَّس فصُّنع لهم طعام كثير فأكلَّوا ؛ وأمَّر بشراب فسُقُّوا ، فكانوا متشاغيلين به، وليس وييد ثياب طبّاخه، ووَضَع على لحيته لحية

<sup>(</sup>١) الدمق : شد الساق بخشيتين . (٢) ب : ويعذب بالبصرة ي .

£ £ 9 9 - 2 - 2

بينضاء ، وخوج قرآه بعض الموس فقال : كأن هذه ميشية يزيد ! فجاء حي استعرض وجهة ليلا، قرأى بياض اللَّحة ، فانصرف عنه فقال : هذا شيخ . وخرج المفضّل على أثره ، ولم يقطّن له ، فجاء والى سفنهم وقد هيئوها في الطائح ، وبينهم وبين البيتمرة ثمانية عشر فرسخا ، فلما انتهبوا إلى السفن أبطأ عليهم عبد الملك وشغل عنهم ، فقال يزيد للمفضّل: اركب بنا فإنه لاحق " ، فقال المفضّل: اركب لا والله ، لا أبرح حتى يجىء ولو رجعت إلى السجن . فأقام يزيد حتى جاءهم عبدالملك، وركبوا عند ذلك السفن، فساروا لينتهم حتى أصبحوا ، ولما أصبح المؤرس عليموا بد أمابهم ، فرض ذلك إلى الحجاج، وقال الفرزدق في خروجهم (١٠): فلم أر كالرُّهاد الذين تتابعه على الجداع والحراس غير نيام مقموا وهم مُستيقتون بأنهم إلى قدر آجائهم وحسام مقدوا نهم أم التقوا بمنتهم إلى تشب صقيل صارم وحسام فلمًا التقوا بم المنظام علام فلمًا التقوا بم عنت تست ليتاتهم المخسين قل في جُراة وقام مثل أبيهم حين تست ليتاتهم المخسين قل في جُراة وقام مثل أبيهم حين تست ليتاتهم المخسين قل في جُراة وقام

1111/4

171./4

يملو بيهم عين تست وهمه أنهم دَهبوا قبلَ خُراسان ، وبعث البرية إلى قتبة بن مسلم يحدُّره قدوسهم ، ويأسُره أن يستعد لهم ، وبعث إلى قتبة بن مسلم يحدُّره قدوسهم ، ويأسُره أن يستعد لهم ، وكتب إلى الوليد بن عبد الملك يُسخيره بيهربهم، وأنه لايراهم أوادوا إلا خُراسان . ولم يزل الحجاج يظن " بيزيد ما صنع ، كان يقول : إنى لأظنه يحدُّث نفسه بمثِل الذي صنع ابن الأشعث .

ولمّا دنا يزيد من البطائح، من مَوّقُوع (أ) استقبلتُه الحيافِقد هيّت له ولإخوته ، فخرجوا عليها ومعهم دليل للهم من كنكب يقال له : عبد الجبّار بن يزيد بن الربعة ، فأخذ بهم على السّساوّة، وأتبى الحجّاج بعد يومين، فقيل

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨١٦ – ٨١٧ . (٢) الديوان : ﴿ وَمَا مُهُم ۗ ع .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب والديوان ، والمنف : الضميف من العلة . وفي ط : « بمنقه به .

<sup>( ؛ )</sup> موقوع : ماء بناحية البصرة .

له : إنما أخذ الرجل طريق الشأم ، وهذه الحيلُ حَسَسْرَى فى الطريق ، وقد أتَّى من رآهم موجَّهين في البرّ ، فبعث إلى الوليد يُعلِّمه ذلك ، ومنَّضَى يزيد حتى قدم فلسطين، فَسَرَل على وهيب بن عبد الرّحمن الأزّد ي-وكان كريمًا على سلمان – وأنزل بعض تُقلَه وأهله على سُمْيَان بن سلمان الأزدى ، وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سلمان ، فقال : هذا ١٢١٢/٧ يزيدُ بن المهلَّب، وإخوتُه في منزلي، وقد أتوك هُرَّابنًا من الحجَّاج متعوَّد بن بك ؛ قال : فأتنى بهم فهم آمينون لا يُوصَل إليهم أبداً وأناحي . فجاء بهم حتى أدخلَهم عليه ، فكانوا في مكان آمين . وقال الكلبي (١) دليلهم في مسيرهم:

فداء على ما كان لابن المُهلَّب رِ كَابُكُمُ بِالوهِبِ شَرْ فَي مَنْقَبِ (٢) وذات بمينِ القوم أعلامُ غُرَّبِ (١٣) سلهانَ مِن أهل اللَّوى تسَأَّوَّبِ (1) وتَذْهَبُ في داج مِنَ الليلِ غَيْهَب بِظلْمَاءَ لَم يُبْضَرُ بِهَا ضَوْءُ كُوكب سِوارٌ حَنَاهُ صائغ السُّور مُذْهَب

ألا جَعَلَ اللهُ الأَحْلَاءَ كَلُّهُمْ لَنِعْمَ الفتي يا مَعْشَر الأَزُّد أَسعَفتْ عَدَلْنَ يَميناً عنهمُ رَمْلُ عالِجٍ فَإِلَّا تُصَبِّحُ بعدَ خَمْس ركابُنا تَقَرُّ قَرار الشَّمس ممَّا وراءنا (٥) بِقُومٍ هُمُ كَانُوا المُلُوكَ هَدَيْتُهُم (١) ولا قَمرِ إِلَّا ضَمْيلاً كأَنه

قال هشام : فأخبَرني الحسن بن أبان العُلْمَيميُّ،قال : بينا عبد الجبار ١٢١٣/٢ ابن يزيد ً بن الرِّبعة يتسري بهم فسقطت عِمامة ُ يزيد ً، ففقــَد َها فقال : يا عبد الجبار، ارجع فاطلبُها لنا ، قال: إنَّ مثلي لا يُؤمرَ بهذا ، فأعاد؛ فأبي ، فتناوَلَ بالسوط ، فانتسب له ، فاستحيا منه ، فذلك قولُه :

ألاً جعلَ اللهُ الأَخِلاءَ كلُّهمْ فداءً على ما كان لابن المهلَّب

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « ركام بالوهد » .

<sup>(</sup>٤) ب: ونتأرب ي .

<sup>(</sup>٦) ب: ﴿ بِقُومِ مِنْ أَبِنَاهُ الْمُلُوكُ مِي

<sup>(</sup>١) ب: «رقد قال ابن».

<sup>(</sup>۳) ب: «مزب»، ر: «مرب».

<sup>(</sup> a ) ب: «نقر قرار ».

وكتب الحجّاج: إن آل المهلب خانوا مال َ الله وهرَّبوا منَّى ولحقوا بسلمان، وكان آل المهلب قد موا على سلمان ، وقد أمر الناس أن يحصَّلوا لبسرَّحوا إلى خراسان، لا يرون إلا أن يزيد توجه إلى خراسان ليتفتن من بها . فلما بُلغ الوليد مكانبه عند سلمان هوّن عليه بعض ماكان في نفسه، وطار غضباً المال الذي ذكت به . وكتب سلمان لل الولد: إن مز بد من الميل عندي وقد آمنته، وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف، كان الحجَّاج أغرَمهم ستُه آلاف ألف فأدَّوا ثلاثة آلاف ألف، وبو ثلاثة آلاف ألف، فهي على". فكتب إليه : لا والله لا أؤمَّنه حتى تبعث به إلى ". فكتب إليه : لأن أنا بعثتُ به إليك لأجيئن معه ، فأنشد ك الله آن تفضحني ولا أن تُخفِرني. فكتب إليه : والله لأن جئتتني لا أؤمنه . فقال يزيد : ابعثني إليه ، فوالله ما أحبّ أن أوقع بينك وبينه عداوة وحرَّبا ، ولا أن يتشاء م بي لكما الناس ، ابعث إليه بي (٢)، وأرسل معى اينك ، واكتب إليه بألطف ما قد رت عليه . فأرسل ] ابنه أيوب معه . وكان الوليد أمرَه أن يَبعَث به إليه في وَثاق ، فبعث به إليه ، وقال لابنه : إذا أردتَ أن تَمَخُّر عليه فادخل أنتَ ويزيد في سلسلة ١٢١٤/٧ ثم" ادخُلا جميعاً على الوليد ، ففعل ذلك به حين انتهيا إلى الوليد ، فلخلا عليه، فلما رأى الوليد أبن أخيه في سلسلة، قال: والله لقد بلغنا من سلمان! ثم إن الغلام دَفع كتاب أبيه إلى عمه وقال : يا أمير المؤمنين ، نفسى فداؤك! لا تُحْفر ذمَّة أَبِّي، وأنت أحق من منعها ، ولا تَـقَطَع منا رجاءَ من رجاً السلامة في جوارنا لمكاننا منك ، ولا تُدُلُّ من رَجا الْعزُّ في الانقطاع إلينا لعزَّنا بلك. وقرأ الكتاب:

لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سليان بن عبد الملك . أما بعد أيا أمير المؤمنين ، فوالله إن كنت لأظن لو استجار بى عدو قد تابيدك وجاهدك فأنزلته وأجر تُما أنك لاتُدل جارى ، ولا تُسخر جوارى ، بله لم أجر الاسامما مطيعاً حسس البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته ، وقد بعث به إليك، فإن كنت إنما تشرّو قطيعتى والإضار لذمتى ، والإبلاغ في مساعق، فقد

<sup>(</sup>١) ب: «بيته وبينك». (٢) ب: وبي إليه ه.

٤٥٧ منة ١٠

قدرت إن أنت فعلت . وأنا أعيد ك بايقه من احتراد (١) قطيعتي ، وانتهاك حر مي ورث ورك بدرى وصلتي ، فوالله يا أمير المؤمنين ما تشدرى ما بقائى وبقاؤك ، ولا مي يُمر قالموت بيني وبينك! فإن استطاع أمير المؤمنين أدامالله سروره ألا ياتى علينا أجل الوقاة إلا وهولى واصل ، ولحقى مؤد ، وعن مساحتى نازع ، فلي تمعل . والله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشيء من أمر اللدنيا بعد تقوى الله فيها بأسر من من برضاك وسرورك . وإن شاك عما ألتميس به رضوان الله ، فإن كنت من المسلم المنتقل الله ، فإن كنت من المسلم المنتقل الله ، فإن كنت من أمر الدنيا بعد تقوى الله ، فإن كنت من من المنتقل الله ، فإن كنت من المنتقل الله ، فإن كنت المنتقل الله ، فإن الله ، في الله ، ف

يا أميراً المؤمنين تريّد يومنًا من الله هر مسرك وصلتَى وَكَبَرَامَنَى وَإَعظامَ حَقَى فتجاوزٌ لى عن بزيله ، وكل ما طلبَشه به فهو على".

فلما قرأ كتابه، قال : لقد شَّمَقنا على سليان َ! ثُمَّ دعا ابنَ أخيه فأدناه منه . وتكلَّم يزيدُ فحسَمِد اللهَ وأثنى عايه وصلى على نبيته صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ قال :

يا أمير المؤمنين، إن بلاءكم عندنا أحسن البكاء، فن يسَسْ ذلك فلسنا المهيه ، ومن يسكفر فلسنا كافريه ، وقد كان من بلاثنا أهل الببت في طاعتكم والطعن في أعين أعمائكم في المواطن العيظام في المشارق والمتخارب المنات علينا فيها عظيمة .

فقال له : اجْلس، فجلس فآمَنه وكفّ عنه، ورجع إلى سلبان وستعى إخوتُه في المال الذي عليه ، وكتَّب إلى الحجَّاج :

إنى لم أصل إلى يزيد ، وأهلُ بيته مع سليان، فاكفُف عنهم ، واللهُ عن الكتاب إلى فيهم .

فلما رأى ذلك الحجاج كفّ عنهم . وكان أبو عُيَينة بن المهلّب عند الحجاّج عليه ألف ألف درهم، فتركها له ، وكفّ عن حبيب بن المهلب. ورَّجَع يزيدُ إلى سليانَ بن عبد الملك فأقام عندَ م يُعلَّمه الهُمَيْثة، ويَصنع له طيّب الأطعمة ، ويُعهدى له (٢) الهدايا العظام . وكان من أحسن الناس عنده منزلة "، وكان لا تأتى يزيد " بن المهلب هدّية إلا بعث بها إلى سليان ، ولا قائدة " إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلب ،

(١) الاحتراد : من الحرد ؛ وهو القصد ، وفي ابن خلكان ٢ : ٢٧٠ : « اختيار ي .

\* 1 a / v

<sup>(</sup>۲) ب: «اله».

وكان لا تُعجِبه جارية للا بعث بها إلى يزيد الاخطيئة الجارية . فبلغ ذلك الليلد بن عبد الملك ، فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعري ، فقال : ' افطلق إلى سليان فقل له: يا خالفة أهمل بيته، إن أمير المثينين قد بلغه (') أنه لا تأتيك هدينة ولا فائدة إلا بعث إلى يزيد بنيصنها ، وإذك تأتى الجارية . من جواريك فلا يستقضى (۱) طهر هما حتى تبعث بها إلى يزيد ، وقبيع ذلك عليه ، وعبيد وبه أثراك مبلغاً ما أمرتك به ؟ قال : طاعتك طاعة ، وإنما أن رسول ؛ قال : فأنه فقل له ذلك ، وقيم عند ، ه فإنى باعث إليه بهدية فادفعها إليه ، وخيد منه البراءة عما تدفيم إليه .

ثُمَّ أَقِبلَ فَصَفَى حَى قَدَم عليه وبين يليه المُصحَف، وهو يقرأ ، فاخل عليه فسلم، فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من قراءته ، ثمَّ رفع رأسة إليه فكلمه (١) بكل شيء أمرر هبه الوليد ، فتمعَّر وجهه ، ثمَّ قال : أما والله لمن قدرت عليك يومًا من الدهر الأقطعن منك طابقًا! فقال له : إنما كانت على الطاعة .

1714/4

ثم خرج من عند و. فلما أتى بذلك الذى بعث به الوليد للى سلمان ، دخل عليه (1) الحارث بن ربيعة الأشعرى وقال له: أعطنى البراء ة بهذا الذى دفعت إليك ، فقال : كيف قلت لى ؟ قال : لا أعيد م هلاً أبداً (٥) ، إنما كان على فيه الطاعة . فستكن ، وعلم أن قد صد قه الرّجل ، ثم خرج وخرجوا معه ، فقال : خذ وا نصف هذه الأعدال وهذه الأسشاط (١) وابعثوا بها إلى يزيد (٧) .

قال : فعمَّلَمِ الرجُّلُ أنه لا يطبع فى يزيدَ أحداً ، ومكَّتْ يزيدُ بن المهلب عند سليان تسعة أشهر .

وتُوفّى الحجاج سنة خمس وتسعين فى رمضان ً ليتسع بقيين منه فى يوم الجمعة .

<sup>(</sup>١) ب: وإنه قد بلنم أمير المؤمنين ، (٢) ب: ويقفي ، .

<sup>(</sup>٣) ب: «كلمه». (٤) ب: «له».

<sup>(</sup>ه) ر: «إليك أبدأ». (٦) بُّ: «رأست علم الأسفاط».

<sup>(</sup>٧) ب: « يزيد بن المهلب يه .

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها غزا في آذكر محمَّد بن عمر وغيرُه الصائفة عبدُ العزيز بن الوليد، وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك .

وفيها غزا أيضًا مُسلَمة الرُّك؛ حَى بلغ البابّ من ناحية أذْرَبيِيجان، فَشُتِح على يديه ملائنُ وحُصون.

وفيها غزا مومى بن نُصَير الأندلس، ففنتُح على يديه أيضا ملدائن وحصوف.

وفي هذه السنة قــَتــَل قتيبة ُ بن ُ مسلم نـيزَك َ طَــرْخان .

1714/4

#### [تتمُّة خبر قتيبة مع نِيزك]

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد وقصة نيزك وظفَمَر فشيبة به حيق قتله . وبأا قلم من كان قتيبة كتب إليه يأمره بالقدوم عليه من أهل أبرسمة ورود ورود ورود ورود ورود ورود على من أهل قليبة واستخلف على الحرب حماد بن مسلم ، وعلى الحراج عبد الله بن الأهم . واستخلف على الحرب حماد بن مسلم ، وعلى الحراب عبد الله بن الأهم . وقاد مرورود فأخذ ابنين له فقتلهما وصلبهما ، ثم سار إلى الطالقان ققام صاحبها ولم يحاربه ، فكف عنه ، وفيها لصوص، فقتلهم قتيبة وصلبهم واستعمل على الطالقان تمرو بن مسلم ، ومنهى إلى الفارياب ، فخرج إليه مسلك واستعمل على الطالقان تمرو بن مسلم ، ومنهى إلى الفارياب ، فخرج إليه مسلك عليها ربحلا من باهياة . وبلغ صاحب الجدورجان خبرهم ، فترك أرضه وحررج عليه ربحال هاربا ، وسار قتيبة ألى الحدورجان خبرهم ، فترك أرضه وخررج إلى الجبال هاربا ، وسار قتيبة ألى الحدورجان فلقيه أهلها سامعين مطيعين ،

فَعَسِيلِ منهم ، فلم يمَّمَنُل فيها (١) أحداً ، واستعمل عليها عامرَ بنَ مالك الحمان ، ثمَّ أَنْ بَسُمْخَ فلقيه الأصبهبَدُ في أهل بِكُمْخِ ، فلخطها فلم يُقَمِّ . بها إلا يوسًا واحداً .

ثم مضى يتبتع عبد الرحمن حي أتى شعب خُدلم، وقد مضى نيزك فعسكر ١٢١٩/٧ ببتغالان ، وخلف مُقاتِلةٌ على فم الشّعب ومتضايقه يمنعونه (١٩) ، ووضَع مُقاتِلةٌ في قَلَّمة حصينة من وراء الشُّعب، فأقام قتيبة أيّاماً يقاتلهم على متضيق الشَّعب لا يقدر منهم على شيء ولا يمَدر على دخوله ، وهو متضيقٌ ، الوادى يجرى وستطه، ولا يتعرف طريقاً يمُفخي به (٢) إلى نيزك إلا الشَّعب أو مفازة لا تحتسَل العساكر ، فيق متلدَّداً يلتمس الحيل .

قال: فه و فى ذلك إذ قدم عليه الرّب خان ملك الرّب وسمنجان، فاستمسته على أن يدله على منخصل القلمة التى ورَاء هذا الشّعب، فآمنه تقيية أ ، وأعطاه ما سأله ، وبعث معه رجالا ليلاً ، فانتهى بهم إلى القلمة التى من وراء شعب خلم ، فطر قُوهم آمنون فقتكوهم ، وهرب من " بتى منهم ومن كان فى الشّعب ، فلنخل قتية والناس الشّعب ، فأقى القلمة ثم مضى إلى سمينهجان ويزكه ببعقلان بعن تدعى فنسْج جاه، وبين ميمشجان وبتمثلان وبتمثلان

قال : فأقام قتيبة بسمينهجان أياماً ، ثم سار نيزك ، وقد أخاه عبد الرحمن ، وبلغ نيزك فارتحك من منزله حتى قطع وادى قترغانة ، ووجته شقل وادى قترغانة ، ووجته شقل، وأمالته إلى كأبكل شاه ، ومغى حتى نتزك الكرّز وعبد الرحمن بن مسلم يتبيّعه ، فنزل عبد الرحمن وأخذ بمضايق الكرز ، وزل قتيبة أسكيمشت بينه (١٤ وبين عبد الرحمن فترسخان . فتحرز نيزك في الكرز وليس إليه مسلك إلا من وجه واحد ، وذلك الوجه صمّعب لا تطبقه الدّواب ، فحصرته قتيبة شهرين حتى قل ما في يد نيزك من الطعام، وأصابهم الحدّري وجدًّر جبغويه ، وخاف قيبة الشتاء ، فدع شاحا الناصح، فقال : افطلق إلى نيزك

<sup>(</sup>۱) ب: دولم يقتل بها ي . . . (۲) و: ديمنون ي .

<sup>(</sup>٣) ب: ويه . (٤) ب: ويه .

واحتَـلُ لأنْ تأتيـتني به بغيرِ أمان ، فإنْ أعياكَ وأَلَى فآمينه ، واعلم أنى إن عاينتُكُ وليس هو معك صلبتُك ؛ فاعمل لنفسك . قال : فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا يُتخالفني ؟ قال : نعم . فكتب له إلى عبد الرحمن فقدَم عليه ، فقال له : ابعَثْ رِجالاً فليكونُوا على فتم ِ الشُّعب، فإذا خرجت أنا ونيزك فليتعطفوا من وراثنا فيتحولوا بينها وبين الشُّعب. قال: فبعث عبد الرحمن خبيه فكانوا حيث أمراهم سليم، ومنضى سليم وقد حمل معه من الأطعمة التي تبقى أيامًا والأحسيصة أوقاراً ، حتى أتى نيزك ، فقال له نييزك : خذلتني يا سليم ، قال : ما خذلتنك ، ولكنك عصيتسي وأسأت بنَفسك ، خلعت وغدرت ، قال : فما الرأى ؟ قال : الرأى أن تأتيم فقد أَحَكُتُه (١)، وليس ببارح موضَعه هذا ، قداعتزم على أن يَسْشُو بمكانيه (١)؛ هلك أوسلم ؟ قال : آتيه (٣) على غيرِ أمان ! قال : ما أظنه يؤمنك لما في قلبه عليك ، فإنك قد ملأته غيظاً ، ولكني أرى ألَّا يتعلم بك حتى تنضع يدَكُ في يده ، فإني أرجو إن فعلتَ ذاكَ أن يستحييَ ويعفُو عنك ، قال : أترى ذلك (٢ )؟ قال : نعم ؛ قال : إنَّ نفسي لتأبَّى مذا ، وهو إنَّ رآنى قَتَلَتَى ، فقال له سليم : ما أتَسَتُك إلا لأشيرَ عليك بهذا ، ولو فعلت لرجوتُ أن تَسلمَ وأن تعود (٥) حالُك عندَه إلى ما كانت؛ فأما إذ أبيت فإنى منصرف. قال : فنغد يك (٦) إذا ، قال : إنى لأظنكم في شُعْل عن تَمَهِيئَةُ الطَّعَامُ ، ومعنا طعامٌ كثير .

1 7 7 1 / 7

قال : ودعا مليم بالفكداء فجاء وا بطلعام كثير لا عمهد لهم بمثله مند حصروا ، فانتهبه الأتراك ، فغم ذلك نيزك ، وقال سليم : يا أبا الهياج ، أنا لك من الناصحين ، أرى أصحابك قد جهدوا ، وإن طال بهم الحصار وأقمت على حالك لم آمنيهم أن يستأمنوا بك ، فانطكيق وأت قتيبة ، قال : ما كنت لامنة على نفسى ، ولا آتية على غير (٧) أمان ؛ فإن ظلى به أنه اله

<sup>(</sup>١) المحك : النضب والمشارة . (٢) ب : و مكانه ه .

<sup>(</sup>٣) ب: ﴿ أَنَّالُهُ ﴾ . (٤) ب: ﴿ ذَاكُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ب: «ويمود»، (١) ب: «فيقليك».

<sup>(</sup>۷) ب: «پتير».

قائل وإن آمنى ، ولكن الأمان أعذر لى وأرجى ، قال : فقد آمنك أفتتهمى 1 قال : فقد آمنك المنتهمى 1 قال : لا ، قال : فانطلق معى، قال له أصحابه : اقبل قول سليم ، فلما انتهى سليم ، فلما انتهى الليم ، فلما انتهى إلى الدرجة التى يُمهيط منها إلى قوار الأرض قال : يا سليم ، من كان لا يعملم إلى الدرجة التى يُمهيط منها أموت ، أموت أذا عايث قتيبة ، قال : كلا أيقتلك مع الأمان 1 فركب ومضى معه جبغويه – وقد براً من الحددي – وقد وصفى وصفى أنه المنافق عنه وحنس طرخان صاحب شرطه (۱) – قال : فلما خرج (۱) من الشعب عطفت الحيل التى الحيل التى خرج (۱) من المشعب عطفت الحيل التى خرجة القال عنها سليم علمي قوهة (۱) الشعب ، فحالوا بين الأتواك وبين الخروج ، فقال نيزك لسليم : هذا أول الشر؟ قال : لا تفعل ، تخلف مؤلاء عنك خير الك

وأقبل سليم ونيزك ومن خرج معه ختى دخلوا على عبد الرحمن بن مسلم، فأوسل رسولا ألى قتيبة يُعلمه، فأوسل قتيبة تحر وبن أبى مهارتم إلى عبدالرحمن: أن اقدم بهم على ، فقتد م بهم عبد الرحمن عليه ، فتحيس أصحاب أن اقدم بهم على ، فقتد م بهم عبد الرحمن عليه ، فتحيس أصحاب نيزك، ودفع نيزك إلى الحابن بسام اللّيثي ، وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك فبحمل أبن بسام نيزك في قبيته ، وحمّس حول القبة خسندقاً ، ووصَع عليه حرّساً . ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي ، فاستخرج ما كان في الكرر ز من متاع ومن كان فيه ، وقدم به على قتيبة ، فحيسهم ما كان في الكرر ز من متاع ومن كان فيه ، وقلد م بعلى قتيبة ، فحيسهم ينتظر كتاب الحجاج بعد أربعين يوسا يأمره بقتش نيزك إلى حبّسه ، فكث ثلاثة أيام لا ينظهر للناس . قال : فقام (أ) المهلب نيزك إلى حبّسه ، فكث ثلاثة أيام لا ينظهر للناس . قال : فقام (أ) المهلب ابن أياس العدوى ، وتكلم في أمر نيزك ، فقال بعضهم : ما يجل له أن

<sup>(</sup>۱) ب: «شرط»»، (۲) ب: «خرجوا».

 <sup>(</sup>٣) ب: « أشب» , (٤) ب: « خرجوا » .

<sup>(</sup>م) كذا في رأ، رأي ط: وفقال يه.

وخرج قتيبة اليوم الرابع فجلس وأذن الناس، فقال: ما تترون في قتشل نيزاك؟ فاختشكتها ، فقال قائل : أعطيته عهداً فلا تقتله ؛ وقال قائل : أعطيته عهداً فلا تقتله ؛ وقال قائل : أعطيته الفتي ققال : الله عنه المسلمين ، ودخل ضرار بن حُصين الفتي ققال : ما تقول يا ضرار ؟ قال : أقول : إنى سمعتل تقول : أحطيت الله عملها آباد . فأطرق المكتشك منه أن تتشكه فإن لم التفحيل لا ينصر طلك؟ الله عليه أباداً. فأطرق قشيه طويلا ، ثم قال : والله لو لم يتبق من أجلى إلا ثلاث كلمات لقلت : القتلوه ، اقتلوه ؛ وأرسل إلى نيزك فأمر بقتليه وأصحابه (٣) فقتيل مع سعمائة .

وأما الباهليين فيقولون: لم يتونه ولم يتونه سليم، فلما أواد قتلة دعا به ودعا بسيف صَنتى فانتضاه (1) وطول كمية (1) م ضرب عنق بيده، وأمر عبد الرحمن فضرب عنق صول، وأمر صالحاً فقتتل عبان – ويقال: شمّه وأن ابن أخي فيزك - وقال لبيكر بن حبيب السهسي من باهلة: هل بك قوة ؟ قال: نع ، وأريد – وكانت في بكر أعرابية – فقال: أدونك هؤلاء الدهاقين. قال : وكان إذا أتي برجل ضرب عنقة وقال: أوردوا ولا تُصدروا ، فكان من قتل يومثذ النا عشر ألقاً في قول الباهليين، وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تُدعى وحشن خاشان في أسكيمشت، فقال المنعرة بن حبيشاء (1) يستكر ذلك في كلمة له طويلة:

لعَمْرِى لَنِعْمَتْ غَزْوةُ الجُندغَرْوةٌ قَضَتْ نَحْبَهَا من نِيزكِ وتَعلُّتِ

قال على": أخبرَان مصعب بن حبّان، عن أبيه، قال: بعث قتيبة برأس ١٢٢٤/٧ نيزك مع محفّن بن جنراء الكلابيّ ، وسوّار بن زَهّدم الجسَرَّى، فقال الحجاج : إن كان قُتيبة لحقيقًا أَن يسَعتْ برأس نيزك مع ولَك مُسلم ، فقال سَوَّار :

 <sup>(</sup>۱) ب: «تأسته».
 (۲-۲) ب: «يقمل قلا ينصرك».

<sup>(</sup>٣) ب: « فقتل وقتل أصمايه » . (٤) ب: « فانتفى » .

<sup>(</sup>ه) ب؛ وكته ع. (٦) اين الأثير : وأبار بن توسة ع.

£0**9** منة إ

أَقُولُ لِمحفَّنِ وجَرى سنيعٌ وَآخَرُ بارح مِنْ عَنْ يَمينِى وَقَدْ جَمَلَتْ بُوائِقُ من أمـورِ ترفَّع حولَه وتكنّ دونى نشلتُكَ مَلْ يسُرَّك أَنَّ سَرْجى وسَرْجك فوق أَبغُل باذيينِ قال: فقال عُمْسَ: نهر وبالمين .

قال على ": أخبر زنا حمزة بن أبراهيم وعلى "بن مجاهد، عن حنبيل بن أبي حريدة ؛ عن مر ربان قهستان وغيرهما ، أن قنية دعا يوماً بنيزك وهو مجبوس ، فقال : ما رأيك في السبل والشذاع أتراهما يأتيان إن أرسلت إليهما ؟ قال : لا ؟ قال : فأرسل إليهما قنية فقله ما عليه ، ودعا نيزك وجبغويه فلختلا ، فإذا السبل والشذا بين يديه على حرسيني ، فجلسا بإزائهما ، فقال الشبل والشذا بين يديه على حرسيني ، فجلسا بإزائهما ، الملك وأنا كحسيدة : إن جبغويه — وإن كان لى عدوًا — فهو أسن "مني ، وهو وسجك له ، قال : ثم استأذكته في السبل ، فأذن له ، فدنا منه ، فقبل يده ، فقال نيزك لقتيبة : اثلن لى أدن من الشذا "، فإنى عبده ، فأذن له ، فدنا منه فقبل يده ، فقبل يده ، فقبل يده ، مراكبة المنا والشذا "، فإنى عبده مراكبة وضم إلى الشبل المنافق السبل والشنالات ، فإنى عبده أكبر موتى عاس الباهل "خوف أليزك فيه جوهر ، وكان أكبر من في الزير موتى عاس الباهل "خوف الذي أصابه في حكمة . فسوغه إياه قتيبة ، بلاده مالا وعقاراً ، من ذلك الجوهر الذي أصابه في حكمة . فسوغه إياه قتيبة ، بلاده مالا وعقاراً عن ذلك الجوهر الذي أصابه في حكمة . فسوغه إياه قتيبة ، فلم يترك مدسوئه إياه قدير المده ملك بكابك في ولاية أبى داود .

قال : وأطلق قتيبة جبغويه ومن عليه ، وبعث به إلى الوليد ، فلم يزل بالشأم حتى مات الوليد . ورجع قتيبة إلى متروّ ، واستعمل أخاه عبد الرحمن على بكثخ ، فكان الناسُ يقولون : غدر قتيبة بنيزك ، فقال ثابتُ قُطنة :

لا تَحْسَنَ الغَدْرَ حزماً فربَّما ترقَّتْ به الأَقْدَامُ يوْماً فَزَلَّت وقال: وكان الحجّاج يقول: بعثتُ قتيبة فتّى غيرًا فا زدتُهُ فِزاعًا إلا

<sup>(</sup>١) ب: والشذ والميل ع .

زادنی باعاً .

قال على" : أخبرنا حمزة بن إبراهيم ، عن أشياخ من أهل خُرُاسان ، وعلى بن مجاهد ، عن حَنْبُل بن أبى حريدة ، عن مَرزُبانَ قُهُ عِسْتَانَ وغيرِ هما ، أن قنيبة بن مسلم لما رجع إلى مرُّو وقدَّمَ ل نيزك طلكب ملك الجُنُوزجان - وكان قد همرَّب عن بلاده - فأرسَل يطلب الأمان ، فَآمَنه على أَنْ يَأْتِيمَه فيصالحمَه ، فطلبَ رُهُناً يكونون في يديه ويُعطيي رهائن ، فأعطمَى قتيبة ُ حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حُصَين الباهليُّ ، وأعطى مَــَــكُ الجوزجان رَهائن من أهل بيته ، فَمَخلَّف مَلَكُ الجوزجان حبيبًا بالحُوزجان في بعض (١) حُصونيه ، وقد م على قتيبة فصالبَّحه ، ثم "رجع فمات بالطالقان . فقال أهلُ الجُنُوزجان : سمُّوه ، فَشَمَّتُلُوا حَبِيبًا ، وقتل قتيبة الرُّمُكُمُن الذين كانوا عندًه ، فقال نتهار بنُّ تتوسعة لقتيبة :

قضالاً من قُتيبةً غَـبْرُ جوْر بهِ يُشْفَى الغليلُ من الصُّدُودِ فإن يرَ نِيزِكُ خزياً وذُلاً فكمْ في الحَرِب حُمَّق من أميرا

أَراكِ اللهُ في الأَتراكِ حُكماً كحُكْمٍ في قُرَيْظَةَ وَالنَّفِيدِ

وقال المغيرة بنُ حَبَّناء يُمدَح قتيبة ويذكر قتلَ نيزَكُ ووصول ابن أخى نيزك وعبان - أو شُعَران :

إلا بقية أيصَرٍ وتُسامر وجَرَينَ فوق عِرَالِسِهَا بِشَمام مِسكُ يُشَابُ مزاجُهُ يِمُدَامِ واقرأ عليه تحيتى وسلامي حَسَنُ وإِنَّكَ شاهدٌ لقامى لِقُتَيْبة الحَامي حِمَى الإسلام

لِمَن اللَّبِارُ عَفَتْ بسَفح سَنَام ِ عَصَفَ الرياحُ ذُيولَهَا فَمحَونَها دارً لِجَارِيَةِ كَأَنَّ رُضابَها أبلغ أبا حَفص قُتَيبَةً مِدحتى يا سيفُ أَبِلغهَا فَإِنَّ تُنَاءَهَا يسمو فتَتَنْضِعُ الرِّجالُ إذا سا

<sup>(</sup>۱) پ: ډريشن،

نحْرِ يباح به العدُّوُّ لُهام (١١ محرب تَسَعَّرُ نارُها بضِرَام تحت اللوامع والنحور دوام(١٦) بالقاع حينَ تَرَاهُ قَيْضُ نَعَامُ (١) ٢٢٧/٢ بفنَّاته لحوادث الأيام والكرز حَيْثُ يَرُوم كُلٌ مرام وسقَيْتَ كَأْسَهُمَا أَخا بِاذَام ير كَبْنَـهُ بدوابر وحَـبوام

لأُغَرُّ مُنتجبِ لكلُّ عظيمَةٍ عضى إذا هاب الجبانُ وأحمِشَت (٢) تُروَى القَنَاةُ مع اللواءِ أَمامه والهامُ تفريهِ السُّيُونُ كأنَّهُ وترى الجيادَ مَعَ الجيَادِ ضُوامِرًا وبهنّ أَنزَلَ نِيزَكَا من شاهق وأخاهُ شقرَاناً سَقَيْتَ بكأسه (٥) وتَرَكْتَ صولا حِينَ صال مُجَدَّلا

#### (خبر غزو قتيبة شومان وكس ونسف)

وفي هذه السنة ــ أعنى سنة إحدى وتسعين ــ غزا قتيبة شُومان وكسُّ ونَسَفَ غَزُّو تَمَه الثانية وصالَحَ طَوَخانٌ .

#### ذكر الحبر عن ذلك :

قال على " : أخسبَرنا بِشْر بن عيسى عن أبى صَفْوان ، وأبو السرّى وجسَلة بن فرُّوخ عن سليان بن مجالك ، والحسن بن رشيد عن طُفيل بن مرداس العميّ ، وأبو السرّيّ المَرْوزَى عن عمه ، وبشر بن عيسي وعلى ۗ ابن مجاهد ، ، عن حسّبل بن أبي حريدة عن مسرور بان قه ستان، وعيّاش ابن عبد الله الغَنْسَويّ ، عن أشياخ من أهـل خُراسان،قال : وحدّ ثني ظشري--كل "قد وذكر شيئًا، فألفته، وأدخلتُ من حديث بعضهم في حديث بعض-أن فيلسنشب بادق - وقال بعضهم: قيسبشتان (٧) ملك شومان - طرد عامل قتيبة ومَنَعَ الفيدُية الَّي صالح عليها قتيبة، فبعث إليه قُتيبة مُعَيَّاهَا الغَنَدُّويُّ ومعه رجل من نُسمّاك أهل خُراسان يلحوان مملك شومان إلى أن يؤدى الفد ية ٢٨٨/٧

<sup>(</sup>۲) ب: وراحست». (١) النحر : العاقل الحبرب .

<sup>(</sup>٤) ر: دييش ثمام ۽ . (٣) ب: « دوای » .

<sup>(</sup> ه ) ر : ي وأخوه شقرانا مقيت ي . (٦) ط: ۵ طرخان ۵ .

<sup>(</sup>٧) مل : وقيسلشتان و .

على ما صالح عليه قَنْسَبَة، فقد ما البلد، فخرجوا إليهما فرموهما، فانصرف الرجل وأقام عياش الفنسَوى فقال: أما هاهنا مسلم ! فخرج إليه رجل من المدينة فقال: أنا مسلم ، فا تريد ؟ قال: تُميني على جهادهم ، قال: نم ، فقال له عياش: كن خلقى لتمنع لى ظهرى ، فقام خلفه - وكان المم الرجل المهلب - فقاتلتهم عياش ، فحمل عليهم ، ففرقوا عنه ، وحمل المهلب على عياش من خلفه فقتلة ، فوجلوا به ستين جراحة ، ففحهم قتله ، وقالوا: قتلنا رجلاً شجاعاً .

وبلغ تتيبة ، فسار إليهم بنفسه ، وأخذ (١) طريق بَلُغ ، فلما أتاها قدام أخاه عبد الرحمن ، واستعمل على بللغ عمر و بن مسلم ، وكان ملك شومان صديقاً لمسالح بن مسلم ، فأرسل إليه صالح ربجالاً يأمره بالطاعة ، ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح ، فأبي وقال لرسول صالح : ما تخوّفي به من قتيبة ، وأنا أمسّع المُلك حصناً أرمى أعلاه ، وأنا أهشا الناس قوساً وأشد آلناس رمياً (١) ، فلا تبلغ نشايق نصمت حصني ، فا أخاف من قتيبة ! فضي قتيبة من بلغ فعبر النهر ، ثم أتى شومان وقد تحصن ملككها فرضع عليه المجانيين ، وركى حصنه فهشمه ، فلما خاف أن يتظهر عليه ، فرمى به في عين في وسّط القلمة لا يُدرَك قعرها .

قال : ثم فنتَح القلمة وخرج إليهم فقاتلهم فقتُل ، وأخذ قنية القلمة عنوة ، فقتَل ، وأخذ قنية القلمة عنوة ، فقتَل المُثَاللة وسَي الذريّة (٢٠) ، ثم رجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كس ونسَسَف ، وكتَسَب (٤) إليه الحجاج ، أن كس يكس وانسف نسسَف (١٠) ووريّاك والتحويط . ففتتَح كس ونسسَف ، وامتنتع عليه فريّاب (١٠) فحرقها فسميّت المحترقة . وسرّح قتية من كس ونسسف أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى السُّغد(٢٠) ، إلى طرخون ، فسارحتى نزل بمرّج قريباً منهم ، وذلك في وقت

<sup>(</sup>١) ب: وفأخذ ي (٢) كذا في ب، وفي ط: وأشاه ي .

<sup>(</sup>٣) ب: « من قيما » . (٤) ب: « فكتب » .

<sup>(</sup>ه) پ: ډنداء. (۱) پ: ډئريات ۽ .

<sup>(</sup>٧) ب: والصفدي.

العَصْرْ ، فانتَبَه الناسُ وشَرِيوا حَى عَبْوا وعاثُوا وأَفسُوا ، فأمر عبدُ الرحمن أبا مرضية — مولَّى لِمِ — أنَّ يَمنَع الناسِ من شُرْب العصير ، فكان يضربهم ويكسر آنيتهم ويصبُّ نبيدَ هم ، فسال في الوادى ، فسُمِّى مَرَّج النبيد، فقال بعضُّ شعرائهم :

أمَّا النَّبِيدُ فلستُ أَشْرَبُه أَحْثَى أَبا مرضيَة الكَلْبِ

ففسَيض عبد الرحمن من طرخون شيئا كان قد صالمتحه عليه فتيية ،
ودفع إليه رُهُمُنا كانوا معه ، وانصرف عبد الرحمن إلى قتيبة وهو ببُسخارَى ،
فرجموا إلى مسرو ، فقالت السُّغد لطرخون : إنك قد رضيت بالذل واستطبت (۱) الجزية ، وأنت شيخ كبر فلا حاجة لنا بك (۱) . قال: فولُوا من أحببَسّم . قال: فولُوا عَوْزَلُوا ؟ ، وحبَسموا طرخون؛ فقال طرخون: ليس بعد سلّب المُللك إلا القتل ، فيكون ذلك بيندى أحب إلى من أن يلينه مي عبرى ، فاتتكا على سيفه حتى خرج من ظمهره . قال: وإنما صنعوا بطرخون ٢ / ١٣٢٠ مدن خرج قتيبة الى محبسان ولولوا غوزك.

وأما الباهليتون فيقولون : حَصَر قتيبة ملك شومان ، ووَضِع على قَلَمْته السَجانيق ، ووَضَع ملى قَلَمْته السَجانيق ، ورَضَع منجيقاً كان يسميها الفَحْجاء ، فرَمَى بأول حَجَرَ فأصاب الحائدة ، ورَمَى بأول حَجَرً الملدينة ، ثمّ تتابَمت الحجارة في الملدينة فرقع حَجَر منها في عبلس الملك ، فأصاب رجلاً فقتَله ، فقت الملدية عَدَوقاً ، ثم رجع إلى كس ونستَف ، ثمّ مضى إلى بُخارَى فَنَزَل قربة فيها بيتُ نار وبيتُ آخة ، وكان فيها طواويس ، فسموه منزل الطُواويس ، ثمّ سار إلى طرخون بالسُّعْد ليقيض منه ما كان صالتحه عليه ، فلما أشرَف على وادى السُّعْد فرأى حُسنتَه عَدْل :

<sup>(</sup>۱) ر : و وأعطيت و . (۲) ب : و فيك ٤ .

<sup>(</sup>٣) ويقال ۽ غورك ۽ . (٤) ب: «هذا بطرخون ۽ .

1771/4

وَادٍ خَصِيبٌ عَشيبٌ ظَللٌ مِمَنَّهُ مَنَ الأَّنِيسِ حَدَّارُ اليَّبِهِ ذَى الرَّهُجِ (1) وَرَدَّتُهُ بَنَسَانِيجٍ مُسُوَّمة يَرْدِينَ بالشُّعْشِ سَفَّا كِينَ للمُهجِ (1) قال: فقبَض من طرخون صُلحه ، ثم رجع إلى بُخارَى فَلَلْك بُخارَى خَدُاه غلامًا حَدَّنَا ، وقَتَلَ من خاف أَن بُضَادًه ، ثم أخذ على آمُلُ ثُمَّ أَخذ على آمُلُ ثُمَّ أَتَّذَ على آمُلُ اللَّهِ مَرْوَ .

. قال : وذكر الباهـليــون عن بشار بن تحمرو ، عن رجل من باهـِلـــَّة ، قال : لم يـَــــُورُغ الناسُ من ضَرَّب أَبنيــَتهم حَــى افتتُتحت القلعة .

\*\*\*

## [ ولاية خَالِد بن عبدالله القسري على مكة ]

وفي هذه السنة ولمَّى الوليدُ بنُ عبد الملك مكة خالدَ بنَ عبد الله القالمَّسْرِيَّ فلمَ يزلُ واليها عليها إلى أن مات الوليد. فلتكرّر محمد بن عمر الواقديّ أنَّ إسماعيلَ بن ايراهيم بن عمَّية حداثه عن نافع مولتي بني تخزوم ، قال : سمعتُ خالدَ بنَ عبد الله يقول :

يأيّها الناس ، إنكم بأعظ بلاد الله حُرمة ، وهي التي اختار الله من البَّلْدان ، فرضَم بها ببته ، ثم كتب على عباده حَجه من استطاع إليه سبيلا". أيها الناس ، فعليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، ولياكم والشبهات ، فإنى والله ما أوتى بأحد يطعمن على إمامه إلا صلبته في الحرم . إن " الله جعل الخلافة منه بالموضع الذي جَعلَها ، فسلموا وأطيعوا ، ولا تقولوا كيست وكيّت . إنه لا رأى فيا كتّب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه ، واعلموا أنه بلغني أن قوماً من أهل الخلاف يقلمون عليكم، ويقيمون في بلادكم ، فإياكم أن تُنزلوا أحداً من تعلمون أنه زائع عن الجماعة ، فإنى لا أجد أحداً منهم في منزل أحد منكم إلا هد مت منزله(ا) ، فانظروا من تنزلون في منازلكم ، وعليكم بالحامة العظم .

قال محمد بن عمرو : حد ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم أن عن موسى بن عُقْبة

<sup>(</sup>١) ب : والموت والرهج ٤ . . (٢) العناجيج : جمع منجوج ؛ وهي الحيل النجيبة .

<sup>(</sup>۳) ب: و هاسته ۾ .

عن أبي حَبَيْية ، قال : اعتمرتُ فنزلتُ دورَ بني أُمـّد في منازل الزَبير ، فلم أشعر إلا به يدعوني ، فلخلت عليه ، فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل المدينة ؛ قال : ما أنزلك(١) في منازل المُخالِف للطاعة ! قلت : إنما مُقامى إن أقمتُ يوسًا أو بعضَه ، ثم أربيع إلى منزلي وليس عندى خلاف ، أنا ممن يُعظم أمرَ الخلافة ، وأزعمُ أن من جَـَحـَدها فقد هكك . قال : فلا عكيك ٢٢٣٢/٧

معاذ الله ا

وسمعتُه يومًا يقول: واقد لو أعلمُ أنّ هذه الوحْسُ التي تأمّن في الخرّم لونطقتُ لم تقرّ بالطاعة لأخرَجتُها من الخرّم. إنه لايتسكن حرمَ الله وأمُننَه غالفٌ للجماعة ، زارِ عليهم . قلتُ : وفق الله الأمير .

0 0 0

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبد الملك ، حد في أحمد بن البيان عبد ذكره، عن إسحاق بن عبسى ، عن أبي متعشر، قال : حج الوليد بن عبد الملك سنة إحدى وتسعين .

وكذلك قال محمد بن عمر: حد أنى موسى بن أبى بكر، قال: حد أننا صالح بن كتيسان ، قال: لما حضر قلوم الوليد أمر عمر أبن عبد العزيز عشرين رجلاً من قريش يخرجون معه، فيتلقون الوليد أبن عبد الملك، منهم عشرين رجلاً من قريش يخرجون معه، فيتلقون الوليد بن عبد الملك، منهم عبد الرحمن ، وعبد الله بن عمر بن عبد الحارث بن عشان ، فخرجوا حق بمكفوا السوينداء ، وهم مع عمر بن عبد العزيز – وفي الناس يوسئد دواب لأمير المؤمنين ، فنزلوا ، ثم آمرهم فركبوا ، فلما بعمر بن عبد العزيز فلما بعمر بن عبد العزيز على المأوم نن بد العزيز على من نا المعرب العرب ، فلما فسايرة حتى نول بلدى خسس ، ثم أحضيروا ، فلماهم رجلاً رجلا ، فسلموا على المادينة غلما إلى المسجد بنظر واعد ، واحرح من ذى خسس ، نا فلما المادينة غلما إلى المسجد بنظر إلى بنائه ، فأخرج الناس منه ، فا تمرك

<sup>(</sup>۱) ب: «فا آنزك». (۲) ر: « نكره ».

<sup>(</sup>٣) ب بريثم دماء .

١٣٣٢/٧ فيه أحد ، وبقي سعيد بن المسبّب ما يجترئ أحد من الخرس (١) أن يخرجه ، وما عليه إلا رتبطتان ما تساويان إلا خصمة دراهم في مصكله ، فقيل له : لو قست ! قال : والله لا أقوم حتى بأنى الوقت الذي كنتُ أقوم فيه . قيل : فلو سلّمت على أمير المؤينين ! قال : والله لا أقوم إليه . قال عرم بُر بن عبد العزيز : فجعلتُ أعد ل بالوليد في ناحية المسجد ربحاء ألا يرى سعيداً حتى يقوم ، فحانت من الوليد في ناحية المسجد ربحاء ألا يرى سعيداً أهو الشيخ سعيد بن ألمسبّب ؟ فجعل عمر يقول : نحم يا أمير المؤينين ومين أهو الشيخ سعيد بن ألمسبّب ؟ فجعل عمر يقول : نحم يا أمير المؤينين ومين حاله ومين حاله ... ولو علم بمكانيك لقام ضليك ، وهو ضعيف البَصَر وقف على السقيد فقال : كيف أنت أيها وأمير المؤينين وكيف حاليه ؟ قال الوليد : خير والحمد لله ، فكيف أمير المؤينين وكيف حاله ؟ قال الوليد : خير والحمد لله ، فانصرف وهو أمير المؤينين .

قال : وقسَسْم الوليد بالمدينة رَقيقاً كثيراً عُنجُماً بين الناس، وآنية من ذهب وفضة ، وأموالا وخمَصَب بالمدينة في الجُسُمُة وصلي بهم .

قال محمد بن عمر: وحد أبى إسحاق بن يحيى، قال : رأيت الوليد بسخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عام حميّ ، قد صفّ له جنّده صفيّن من المنبر إلى جدار مؤخر المسجد ، في أيديهم المحررزة ومحمد الحديد على العوانق ، فرأيته طلكع في دراعة وقلمسَسُوة ، ما عليه رداء ، فصعد المنبر ، فلما صعد سلم ثم جلس فأذن (١٠) المؤذنون ، ثم صكتو ، فتخطب الحطبة الأولى وهو جالس ، ثم قام فخطب الثانية ثم سكتو ، فتخطب الثانية والمحمد على المحتورة وهو معه ، فقلت : هكذا قائما ، قال إسحاق : فلقيت ربّجاء بن حسّوة وهو معه ، فقلت : هكذا يتمتون (١٠) إقال: نعتم ، وهكذا صنّع معاوية فهلم جرّاً ، قلت ؛ أفكا تكلمه ؟ قال : أخبرترني قبيصة بن دُونِب أنه كلم عبد الملك بن مروان تكلمه ؟ قال : أخبرتري قبيصة بن دُونِب أنه كلم عبد الملك بن مروان

<sup>(</sup>١) ر : « التاس » . (٢) ب : « وجلس وأذن » .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثبر : « تستمونه » .

£7V

فأبَى أَنْ يَفَعَلِ ؛ وقال: هكذا خَطَبَ عَيَانَ ، فقلتُ: والله ما خَطَبَ هكذا ، ما خَطَبَ عَيَّانَ إلا قائمًا . قال رجاء : رُوى لهم هدّا فأخذوا به . قال إسحاق: لم نَر منهم أحداً أشد "نجبراً منه .

قال محمد بن عمر : وقد م يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمجمّرِه وبكسّوة الكَمّابة فنَشْرِت وعُلقت على حبّال فى المسجد من ديباج حَسَنَ لَم يُسرَّ مَشْلُهُ قطْ ، فَمَنشَرَها يوسًا وطُني (١١ ورفع .

قال : وأقام الحبح الوليد بن عبد الملك .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عماليّها فى سنة تسمين ، غير مكة فإن عامليّها كان فى هذه السنة خالد بن عبد الله القسّسريّ فى قول الواقديّ .

وقال غيرُه: كانت ولاينة مكَّة في هذه السنة أيضًا إلى عمر بن عبد العزيز.

<sup>(1)</sup> پ د وڅ طوي . .

# ثم من دخلت سنة اثنتين وتسعين ذكر الأَحداث التي كانت فيها

فين ذلك غَنْرُوة مُسَلِمةً بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرضَّ الرَّوم ، فَهُنَّيْحَ عَلَى يَنْدَى مُسَلِمةً حُصُون ثلاثة ، وجَالًا أَهُلُّ سُوسَنَنَهَ إلى جَنَوْفُ أَرْضِ الرَّوم .

# [ فتح الأندلس]

وفيها غزا طارق بن أزياد مولى موسى بن نصير الأندلس في الني عشر الفندلس في الني عشر الفندلس المشركة عشر الفناء فلقي مليك الأندلس - زعم الواقدى أنه يقال له أدرينوق ، وكان رجلاً من أهل أصبهان ، قال : وهم ملكوك عمجم الأندلس - فرحمت المطارق بجسميع مس ير الملك ، وعلى الأدرينوق في سرير الملك ، وعلى الأدرينوق تاجه وقفياً أوه وجميع الحلية التي كان يمليسها الملوك ، فاقتلو قالاً شديداً حتى قسم اللهوك ، وفتتلو قتالاً شديداً حتى قسم الله الأدرينوق ، وفستح الأندلس سنة النتين وسعين .

وفيها غَرَا - فيها زَعَم بعض أهل السير - قتيبة سجستان بريد رتيبيل الأعظم والزابل ، فلما نترل سجستان تلقنه رسُلُ رُتيبيل بالعسَّلج ، الأعظم والزابل ، فلما نترل سجستان عليهم عبد ربته بن عبد الله بن عميس اللهمية .

وحَجَّ بالناس فى هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز وهو على المدينة ، كذلك ١٢٣٦/٢ حد تني أحمد بن ثابت عمَّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي مسَعشس. وكذلك قال الواقديّ وغيرُه .

وكان عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمَّالها في السنة التي قَسَبْلُمَها.

# ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فما كان فيها من ذلك غَرَّوة العباس بن الوليد أرضَ الرّوم، فَقَتَّح الله على يديه سَمَسُطيَّة .

وفيها كانت أيضاً عَنَرْوة مَرُوان بن الوليد الرّوم ، فَعَلَمَ خَنْجَرَة . وفيها كانت غزوة مَسلَمة بن عبد الملك أرض الرّوم ، فافتتح ما . وحصن الحديد وغرّالة وبرجمة من ناحية مَلطية .

[ صلح قديبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد]

/ وفيها قَسَمَل قتيبة ملك خام جرد ، وصالَحَ ملك خُوارَزُم صُلْحًا مجدَّدًا . ه ذكر الحبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

تذكر على "بن عمد أن أبا الله بال أخبر من المهلب بن إياس والحسن بن رشيد، عن طفقيل بن مر داس العمى وعلى بن بجاهد، عن حسبل ٧/٧ ابن أبي حريدة ، عن مترز أبان قمهستان وكليب بن خلف والباهليين وغيرهم وقد ذكر بعضهم ما لم يتذكر بعض فالثنه وأليب ان خلف والباهليين كان ضعيفاً، فقلب أخبو خرزاذ على أمره وخرزاذ أصغر منه فكان إذا بالمغه أن عند أحد ممن هو منقطع إلى الملك جارية أو دابة أو متاعاً فاخرا أرسل فأخدت ، أو بلتمه أن لأحد منهم بنتنا أو أختا أو امرأة جميلة أوسل المهدف وأخدت ، فا وجس ما شاه ، لا يمتنع عليه أحد ، ولا يمنعه الملك أن فإذا قبل له ، قال : لا أقوى عليه ، وقد ملأه مع هذا غير عالى أن فلما طال ذلك منه عليه كتب إلى قوارزم ، ثلاثه مقاتيح من ذهب ، واشترطعليه أن وبعث في يتحقم إليه أخاه وكل من من وبعث في يتحكم فيه بما بركى . وبعث في المناه وثعل من كتب به

٠ ٤٧٠

إلى قُتْمِية ، فَصَد مِنْ رسلُه على قتيبة فى آخر الشناء ووقت الغَرْو ، وقد تهيئاً للغَرْو ، فأطهر قتيبة أنه يريد السَّغْد ، ورجع رُسُل خوارزم شاه إليه بما يُحِبّ من قبل قتيبة ، وسار واستخلف على مَرَو ثابتاً الأعور مولَّى مُسلم. قال : فَنَجَمَع ملوكة وأحبارة ودهاقينه فقال : إنَّ قتيبة بريدُ السَّهُد، وليس بِغازيكم ، فهلم تنتعم فى ربيعنا هذا . فأقبلوا (١) على الشرب (١) والتنعم، وأمنوا عند أنفسيهم الغرو .

1484/4

قال : فلم يشعروا حتى نزل قنيبة أ في هنز ارسَّب أدون النهر ، فقال خُوارَزُم شاه لأصحابه : ما تَرَوْن ؟ قالوا : نَرَى أَن ْ نقاتيله (٣) ، قال : لكني لا أرى ذلك ، قد عجز عنه من هو أقوَى منا وأشد " شُوْكَـة " ؛ ولكني أَرَى أَن نَصَرِفه بشيء نؤديه إليه ، فنصرِفه عامنا ( أ) هذا ، ونرى رأيسَنا . قالوا: ورأينا رأيك. فأقبـَل خُوارَزم شاه فنـَزل في مدينة الفـيل من وراء النهر . قال : ومدائن خوارزم شاه تُلاث مدائن يطيف بها فارقين واحد ، فحدينة الفيل أحصنهن، فنزلها خوارزم شاه 🔃 وقتيبة في هزارسب دون النهر لم يعبره بينه وبين خوارزم شاه نهر بلخ \_ فصالحه على عشرة آلاف رأس ، وعين ومتّاع ، وعلى أن يُعينه على ملك خام جرد ، وأن يَنْنَ له بما كَنْتَب إليه ، فقبل ذلك منه قتيبة ، ووَق له . وبعث قتيبة أخاه إلى ملك خام جرد ، وكان يُعادى خوارزم شاه ، فقاتلته ، فقتلته عبد ُ الرحمن ، وغلَب على أرضه وقَـَدمِ منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسير ، فقتَـلَمَهم ، وأمر قتيبة ُ لمَّا جاءه بَهُم (٥) عبد الرحمن بسريره فأخرج وَبرَزَ للناس. قال: وأمر بقتل الأسرى فقتل بين يديه ألف وعن يمينه ألف وعن يساره ألف وخلُّف ظهره ألف . قال : قال المهابُّ بن إياس : أخلت يومئذ سيوف الأشراف فضُرِبَ بها الأعناق ، فكان فيها ما لا يَقطَع ولا يَنجرَح ، فأخذوا سَيُّفي فلم يُضْرَب به شيء إلا أبانه، فحسَسَلني بعض ُ آل قتيبة ، فغمز الذي يضرب أن أصفح به ، فصفح به قليلا ، فوقع في ضرس المقتول فشكمه . قال أبو الذَّيال: والسيف عندى . قال: ودفع قتيبة ُ إِلى خوارزم شاه أخاه

1144/4

<sup>(</sup>۱) ب: « فهلموا» . (۲) ر: « الشراب» . (۳) ب: « نقائل» .

<sup>(</sup> t ) ب : « هامتنا » . ( ه ) كذا في ب ، وفي ط : « لما جاءه جم أشاه عبد الرحمن » .

٤V١ سنة ٩٣

ومَن كان يخالفُهُ فقتَلتَهم ، واصطَّفَى أمواليهم فبعث بها إلى قتيبة ، ودخل قتيبة مدينة قبل ، فقسَل من خوارزم شاه ما صالبَحه عليه ، ثم رَجمَع إلى هزارسي . وقال كمَّ الأشتري :

رَمَتْكَ فِيلٌ مَا فيها ومَا ظَلَمَتْ ورامَهاقبلك الفَجْفَاجَةُ الصَّلِفُ (١١) ما دون كازَهَ والفَجْفَاجُ مُلتَحِف لم يَركَبُوا الخيلَ إلا بعد ما كبروا فهم ثِقال على أكتافها عُنُفُ ويشخراء قبورٌ حشوها القُلف (٢) ١٢٤٠/٧ أيامه ومَسَاعي الناس تختلِفُ لوكنتَ طاوَعت أهلَ العَجز مااقتَسَمُوا سبعين ألفاً وعز السُّعْدِ مُوْتَنِفُ لئن تأخر عن حوبائك التّلفُ ولا يَفُوتُك مما خلَّفُوا شَرَكُ

لا يُجْزِئُ الثُّغْرَ خَوَّارُ القَنَاة وَلَا ﴿ هَشُّ المَكَاسِرِ والقَلْبُ الذي يَجفُ هل تَذُّكُرونَ ليالي التُّرك تَقتُلُهُمْ أنتم شباس ومرداذان محتقر إِنْ رَأْيِتُ أَبا حَفْصِ تُفَضِّلُهُ قَيْس صَرِيح وبعضُ الناس يجْمَعُهُمْ قُرَى وريفٌ فمنسوبٌ ومُقْتَرُف وفي سمرقندَ أخرى أنت قاسمُهَا ما قَدُّمَ النَّاسُ من خيرِ سبقتَ به قال : أنشدني على بن مجاهد :

و رَمَتْكُ فيل ما دون كاز ... ه

قال : وكذلك قال الحسنُ بنُ وشيد الحُوزجانيُّ ؛ وأمَّا غيرُهما فقال : « رمتك فيل " بما فيها …

وقالوا : فيل مدينة سَمَر قَسَنُد؛ قال : وأثبتُها عندى قول على بن مجاهد . قال: وقال الباهلية ون: أصاب قتيبة من خُوارزم ماثة ألف رأس . قال: وكان خاصَّة مُ قتيبَة كلموه سنة ثلاث وتسعين وقالوا : الناس كانُّون قَمَد موا ١٢٤١/٧

منهم شناس ومرداذاء نعرفه وفسخراء قبور حُشوها القلُّفُ قال في شرحه و : شناس اسم أبي صفوة ، فغيره وتسمى ظالمًا ، ومرداذاء : أبو أبي صفوة ، ومموه بسراق لما تمر بول . وفسخراء : جله وهم قوم من الحوز من أعمال أهل عمان ، نزلوا الازد ثمادعوا أنهم صليبة صرحاء منهم " .

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٤ : ٢٩٩٩، ياقوت ٢ : ١٤٤. والفجفاجة : الكثير الكلام.

<sup>(</sup>٢) رواية البيت في الأغاني :

من سيجيستان فأجمتهم عامتهم هذا، فأبي. قال: فلمّا صالح أهل خُوارزم سارَ إِلَى السَّغْد، وقال الأشتِينِيِّة،

لو كنتُ طاوعتُ أهل العَجْزِما أفتَسموا سبعين ألفا وعزُّ السُّغْد مُؤتَنف

...

### [فتح مسمرقند]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة غزا قُـتيبة بنُ مُسلم منصرفَـه من خُوارزم سَمَـرَّ قند ، فافتنَـَحها .

### ذكر الحبر عن ذلك :

قد تقد م ذكرى الإسناد عن القوم الذين ذكر على " بن محمد أنه أخذ عنهم حين صالتح قيبة صاحب خوارزم ، ثم ذكر مدوجا في ذلك أن قتيبة لمنا قبض صُلح خوارزم قدم إليه المجشر (١) بن مُزاح السُّلسَى فقال : إن لى حاجة ، فأشلى ، فأخذ (٥ ، فقال : إن أردت السُّغذ يوماً من الدهر فالآن ، فإنهم آمنون من أن تأتيبهم من عامك هذا ، وإنما بينك وبينهم عشرة أيام ، قال : أقال بينك وبينهم عشرة أيام ، قال : أقال : إنها عليك أحد ؟ قال : لا ، قال : فأعلمتته أحداً ؟ قال : لا ، قال : فأهم يوسه ذلك ، فلما لا ، قال : والله لأن تكلم به أحد لأضرين " عنقلك . فأقام يوسه ذلك ، فلما أصبح من الغد دعا عبد الرحمن فقال : مير في الفرسان والمرامية ، وقد م الأثقال إلى مترو ، ومضى عبد الرحمن يستبع الأثقال بريد مرو و يوسه كله ، فلما أمسى كتب إليه : إذا أصبحت فيجه الأثقال إلى مترو و وسرق والفرسان والمرامية نحو السُعْد، واكتم الأخبار ، فإن بالأقر

747/4

قال : فلما أتى عبد الرحمن الحبرُ أمرَ أصحابَ الأثقال أن يمضوا إلى مرّوْرَ ، وسار حيث أمرَه ، وخَمَلَب قتبيةُ الناسَ فقال :

إن الله قد فَسَيَح لكم هذه البلدة في وقت الغَنَّرُوُ فيه ممكن ، وهذه <sup>(٢)</sup> السُّغد شاغرةً برجلها ، قد نَصَفوا العَههْد الذي كان بيننا،منعونا ما كنّا

<sup>(</sup>١) ط يوللهر ۾ ۽ تحريف . (٢) ب ۽ وهڏه ۾ .

٤٧٣ منة ٩٢

صالمَحْنَا عليه طرخون ً ، وصَنعوا به ما بَلَـفكم ، وقال الله : ﴿ فَمَنْ نَكُثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِمِ ﴾ (١) ، فسيرُوا على بسَركة الله، فإنَّى أرجو أن يكون خَدُوارزم والسُّغُد كالنَّضير وقُر يطة ، وقال الله : ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقُّدِرُوا عَلَيْهَا

قَدُ أَحَاطَ اللهُ بِهَا ﴾ (١)

قال: فأنَّى السُّعْدُ وقد سَبقَه إليها عبد الرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً ، وقَـَدم عليه قتيبة ُ في أهل خُوارزم وبُخارَى بعد ثلاثة ۚ أَوْ أَرْبِعة مِن نزولي عبدالرحمن بهم، فقال: إناإذا نَرَّ لنابيساحة قوم ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْلَدِينَ ﴾ (١٠٠٠-فحصر مر شهراً ، فقاتلُوا في حصارهم مراراً من وجه واحد .

وكتب أهل السُّمُّد وحافوا طول الحصار إلى ملك الشاش وإحشاذ فمرْ عانة: إن العرب إنْ ظفروا بنا عادوا (٤) عليكم بمِثْـل ما أتَّـوْنا به ، فانظُّـر وا لأنفسكم. فأجمُّعوا على أن يأتوهم، وأرسَّلوا إليهم: أرسِلوا مَن يشغلهم حَي نَفِيتُ

مسكركم .

قالٌ : وانتخبوا فُرْسانًا من أبناء المَرازِية والأساوِرة والأشدَّاء الأبطال ٢٤٣/٢ فوجَّهوهم وأمَّروهم أن ببيِّتوا عسكرَهم، وجاءَت عيونُ ٱلمسلمين فأخبَّروهم . فانتخب قتيبة ثلمانة أو سمانة من أهل السَّجلة، واستعمل (\* عليهم صالح ابن مسلم، فصيدَّرهُمُ في الطريق اللَّذي يخاف أن يُؤتَّى منه. وبعث صالحٌ عـودًا يأتونه بخَبَر القوم ، ونزل على فرسَخَين من عسكر القوم ، فرجعتْ إليه عيونُهُ فأخبروه أنهم بتَصلِون إليه من ليلتيهم ، ففرَّق صالحٌ خيلتَه ثلاثَ فررَّق؛ فجعل كميناً في موضعيِّن ، وأقام على قارعة الطريق ، وطرَّقتهم المشركون ليلا ، ولا يتعلمون بمكان صالح، وهم آمنون في أنَّفسيهم من أن يُلقناهم أحدٌ دونَ العسكر ، فلم يتعلَّموا بصالح حَيى غَشُوه . قال : فَشَدُّوا عليهُ حى إذا اختلفت الرماح بينهم خرج الكسينان فاقتتلوا قال : وقال رجلٌ من البّراجم : حصرتُهم فما رأيتُ قَـطٌ قَومًا كانوا أشدُّ قتالا من أبناء أولئك الملوك ولا أُصبَر ، فقَـتَلْناهم فلم يُفلَتْ منهم إلا ٌ نفرٌ يسير ، وحَوَيْنا

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح:٢١. (٣) سورة الصافات:١٧٧ (١) سورة الفتح:١٠. (٢) سورة الفتح:٢١. (٤) ب : يـ أغاروا تر. (٥) ب : ير فاستممل تر.

97 E

سلاحتهم، واحترز والموسهم، وأسرنا منهم أسرى، فسألناهم عمن قتلنا، فقالوا : ما قتلتم إلا ابن ملك، أو عظيماً من العنظماء ، أو بعظلاً من الأبطال ؛ ولقد قتلتم رجالا إن كان الرجل ليمدل بمائية ربحل . فكتسنا على الأبطال ؛ ولقد قتلتم رجلا إن كان الرجل ليمدل بمائية وبحل إلا معلق رأبسًا معروفًا باسمه ، وسلبنا من جيد السلاح وكريم المناع ومناطق اللهب ودوابً فرهمة ، فنضلنا قتيبة ذلك كله وكسسر ذلك أهل السنفه، ووضع قتيبة عليهم المجانيق، فرماهم بها ، وهوفي ذلك بُقاتلهم لا يُقلع عنهم ، وناصحته من معه من أهل بمخارى وأهلي خوارزم ، فقاتلوا قيتالا شديداً ، وبالملوا

1718/4

أنفستهم .

فأرسل إليه غوزك : إنما تقاتلى بإخوتى وأهل بينى من العَمَجمَ م فأخرِجُ السَّربَ ، فغضب قتية ودعا الجلدلُ ققال : اعرض الناس، ومَسَر ، أهل البأس فجمعَهم م ، ثمّ جلس قتية بسَر ضهم بنفسه ، ودعا العرقاء فجعل البأس فجمعَهم م ، ثمّ جلس قتية بسَر ضهم بنفسه ، ودعا العرقاء فجعل يدعو برجل رجل رجل . فيقول : ما عند 2 فيقول العريف : شجان ، فسمى الحقاب الشُّربَعان المنساء الأنتان ، وأخذ خيلهم وجيند سلاحهم فأعطاه الشُّرجَمان والمختصرين ، وتدل لهم رئم السلاح ، ثمّ زحف بهم فقاتلهم بهم فرسانيا ورجالاً ، ورمَى للدينة بالمجانيق ، فشكم فيها تُلمة قدد ولما بغرائر الدُخن ، ورجا درجل حتى قام على اللهنة بالمجانية ، فشكم قتيبة ، وكان مع قتيبة قوم مُرامة ، وجاء ربحل حتى قام على اللهنامة فشتم قتيبة ، وكان مع قتيبة قوم مُرامة ، الربحل ، فإن أصابته فله عشرة للمحانية ، وإن أخطأه قلعت يده ؟ فتلكاً الربحل ، فإن أصابته فله عشرة للمحانية ، وإن أخطأه قلعت يده ؟ فتلكاً الربحل ، فإن أصابته فله عشرة للم يشخيطي عينه ، فأمسَر له بعشرة الاف .

قال : وأخبرَا الباهليَّون ، عن يحيى بن خالد، عن أبيه خالد بن باب مولَّى مُسلِم بن عمرو، قال : كنتُ فى رُماة قتيبة ، فلما افتتحنا المدينيَة صعدتُ السور فأتيتُ مُقامَ ذلك الرَّجل الذي كان فيه فوجدتُه ميتمًا على ١٢٤٥ الحائط ، ما أخطأت النَّشابة عينهَ حتى خرجتْ من قعَاه ، ثمَّ أصبحوا من غد فرموا المدينة ، فتلسموا فيها . وقال فنيبة : ألحقوا عليها حتى تعبرُوا الثلمة، فقاتلوهم حتى صاروا على ثُلمة المدينة، ورماهم السّفد بالنشاب، فوضعوا تَرَسَعهم (١) فكان الرجل يضعُ ترسّه على عيَّنه ، ثمَّ يُحملُ<sup>(٢)</sup> حتى صاروا على الثلمة ، فقالوا له : انصرفُ عنا اليومَ حتى نصا لحمَّكُ غداً .

فأما باهلة فيقولون : قال قُتُتِبة: لانصالحهم إلا ورجالُنا على التلسَّة، ويجانيقُنا تَتَخطِر على رءوسيهم ومدينتيهم .

قال : وأما غيرُهم فيقولون : قال قتيبة : جَزَعَ العبيدُ ، فانصرفوا على ظفر كُم ، فانصرفوا على ظفر كُم ، فانصرفوا في ظفر كُم ، فانصرفوا في كلّ عام ، على أن يُسطوه تلك السنة ثلاثين ألف وأسر ، ليس فيهم صبى ولا شمينيخ ولا عيب، على أن يُسخلُوا المدينة لقدّيبة فلا يكون لهم فيها مُشاتِل ، فيبنتى له فيه ممتاتِل ، فيبنتى له فيه مسجد فيلخل ويصلى ، ويتوضَعَ له فيها منبّر فيضا ، ويتغدّى له فيها منبّر

قال : فلما تم الصّلح بعث قنية عشرة ، من كلّ خُمس برجلين ، فقتبتضوا ما صالحوهم عليه، فقال قنيبة : الآن ذَلُوا حين صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم . ثم أخطرا المدينة وبنتوا مسجداً ووضّعوا منبراً ، وخَمَلَها في أيديكم . ثم النخبيهم ، فلما دخلَها أتنى المسجد فصلًى وخَعَلَب ثم تتعدَّى، وأرسل إلى أهل السُّعَد : من أواد منكم أن يأخذ متاعمة فليأخذه ؛ فإن لستُ خارجًا منها ، وإنما صنعت هذا لكم ، ولستُ آخذ منكم أكثر مناح مله ، غير أن الجنّد يقيمون فيها .

1727/4

قال: أما الباهليّون فيقولون: صالمَحهم قتيبة على ماثة ألف رأس ، وبيوت النيران وحلية الأصنام ، فقبيّض ما صالحهم عليه ، وأتى بالأصنام فسليت ، ثم وُضَعت بن يديه ، فكانت كالقيّصر العظيم حين جُمعت ، فأمّر بتحريقها ، فقالت الأعاجم : إنّ فيها أصناماً مَنْ حرقها هَلَك، فقال قتيبة . أنا أحرّقها بيدى ، فجاء غوزك ، فجئناً بين يديه وقال :

<sup>(</sup>١) ب: « ترسم » . (٢) ب: « ريحبل » . (٣) بعدها في ب: د مثقال ۽ .

٩٧٤ - ٤٧٦

أيها الأمير ، إن شكرك على واجب ، لا تتعرض لهذه الأصنام ؛ فتد عا قتيبة بالناروأخملة شُمُلة بيمده ،وخرج فكبر، ثم أشعلها ، وأشعل الناس فاضطرمت، فرجد ولم من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال .

. .

قال : وأخير المخلك بن حمزة بن بيض، عن أبيه، قال : حداثني من شَهدة قتيبة وفتتُح سمرقند أوبعض كُور خراسان فاستخرَجوا منها قد وراً عظاماً من نُحاس، فقال قتيبة لحضين : يا أبا ساسان ، أتُرَى وقاش كان لها مثل هذه القدور، كان لميثلان قيد ر ميثل هذه القدور، فضمحك قتيبة وقال : أدركت بشأرك .

قال : وقال محمد بن ُ أبي عُبُسِينة لسلّم بن ِ قتيبة بين يدّى سليمان َ بن على ّ : إن ّ العَجَمَ لِمِسِّرون قتيبة الغدر إنه غدر بخُوارزْم وَسَمْرَهَنَـٰد .

قال : فأخبر كا شيخٌ من بنى ستدُوس عن حسَمزة بن بيض المرب الله يترد جرد ، فقال : أصاب قتية ُ بخراسان بالسُّفك جارية من ولد يترد جرد ، فقال : أتَرَوَّن ابنَ هذه يكون هيجيناً من قبل أبيه ، فيمث بها إلى الحجاج ، فبعث بها الحجاج إلى الوليد ، فولدت له يزيد ابن الوليد ،

قال: وأخبرًا بعض الباهليّين، عن نهشل بن يزيد ، من عمه - وكان قد أدرك خلّه - قال: لما رأى غوزك إلحاح قتيبة عليهم كتب لمل الما الشاش وإخشاذ فرّغانة وخاقان : إنا نحن دونكم فيا بينكم وبين العرب ، فإن وصل إلينا كنم أضعف وذلّ ، فهما كان عند كم من قوة فابد لوها ، فظره اله أمرهم فقالوا: إنما نتوتى من سقلتنا ، وإنهم لا يتجدون عابد لوها ، فنظروا في أمرهم فقالوا: إنما نتوتى من سقلتنا ، وإنجهم لا يتجدون كرجدانا ، ونحن متشر الملكك المعنيون بهذا الأمر ، فانتخبوا أبناء الملك وأهل النجدة من فقيها من عقيبا عسكر قتيبة فليبيت ،

٤٧٧ م٠٠ ١

أجمعوا أن يبيتوا العسكر ، ويلغ قتية ً فانتخب أهل النتجدة والبأس ووجوه الناس ، فكانوا الناس ، فكانوا الناس ، فكانوا أربعمائة ، فقال لهم : إنّ عدوكم قد رأوا بلاء الله عندكم ، وتأييد اياكم في منارحقت كم وتأييد الإياكم في منارحقت كم وسكائر آيكم ، كلّ ذلك يتفلوكم الله عليهم " ، فأجمعوا على أن يحتالوا خرقتكم وبياتكم ، واختاروا دَهافينهم وسُلوكهم ، وأنتم د هافين المترب فِدُرسائهم ، وقد فضّلكم الله بدينه، فأبلُوا الله بلاء حسناً ١٢٤٨/٢ تستوجهون به الثواب ، مع الذّب عن أحسابكم .

قال : ووَضَع قنية عينا على العدر حتى إذا قرارُوا منه قد رَ ما يصلون إلى عسكره من الليل أدخل اللين انتخبهم ، فكلسهم وحقيهم ، واستعمل عليهم صالح بن مسلم ، فخرجوا من العسكر عند المغرب ، فساروا ، فنزل صالح فرستخبّن من العسكر على طريق القوم الذين وصقوا لهم ، ففرق صالح خيلة، وأكن كسيناً عن يبينه ، وكسيناً عن يساره ، حتى إذا منتهى نصف الليل أو ثلثاه ، جاء العدو باجماع وإسراع وصمت ، وصالح وافق في خسيله ، فلم رأوه شدوًا عليه ، حتى إذا اختلفت الرماح شداً الكمينان عن يمين وهن شهال ، فلم نسسه إلا الاعتزاء ، فلم نسر قوماً كافرا أشداً منهم .

قال: وقال رجل من البراجم: حدثنى زُهير أوشعبة قال: إذا لنختلف عليهم بالطعن والضّرب إذ تبيت تحت الليله فتسبية ، وقد ضربت ضربة أعجبتنى وأنا أنظر إلى قتيبة ، فقلت : كيف ترى بأبي أنت وأى ! قال : امكت دَنَّ الله فاك ! قال : امكت دَنَّ الله فاك ! قال : امكت دَنَّ الله فاك ! قال : امكت منهم إلا الشريد ، وأقمنا نتحوى الأسلاب ونحتز الرموس حى أصبحنا ، ثم أقلنا إلى العسكر ، فلم أر جماعة قط جاموا بمثل ما جثنا به ، ما مينا رجل إلا معلن رأساً معروفاً باسمه ، وأسير في وثاقه .

قال: وجثنا قُسُية بالرءوس، فقال: جزاكم الله عن الديِّن والأعراض خيراً. ١٢٤٩/٢ وأكرَمنى قتيبة من غير أن يكون باحَ لى بشىء ، وقرن بى فى الصلة والإكرام حيّانَ المَنَدُونَ وحُسُيساً الشبيانَ ، فظننتُ أنه رأى منهما مثلَ الذّي رأى ۸۲ ک<sup>۲</sup>

منتى ، وكسر ذلك أهل السُّغَد، فطلبوا الصلْح، وعَرَضُوا الفيدْية فأبى ، وقال : أنا ثائر بدم طَرَّخون ، كان مولاى وكان من أهل ِ ذَمَّى .

قالوا: حد تُ عروو بن مسلم، عن أبيه: قال: أطال قتيبة المُقام ، وتُلمت الثلمة في سمرقند. قال: فنادى مناد فصيح بالعربية يستشم قتيبة ؛ قال: فقال عمر و بن أبي زَهدم : ونحن حول قتيبة ، فحين سمعنا الشم خرجنا مسرعين، فتكتشنا طويلا وهو مليح بالشم، فجئت لل رواق قشيبة فاطلعت، فإذا قتيبة أسخت بشملة يقول كالمناجي لنفسه : حتى متى يا سمرقند فيك الشيطان! أما والله لن أصبحت لأحاول من أهيل أقصى عابة، فانصرفت إلى أصحابي، فقلت: كم من نفس أبيتة ستموت غداً منا مناهم! وأخبرتهم الحبر.

قال: وأما باهلة فيقولون: سار قتيبة ُ فيجل النهر كينة حتى ورد بُخارى، فاستنه َضَهم معه ، وسار حتى إذا كان بمدينة أرْبننجتن ، وهى التى تُبجلتب منها اللبود الأربن جتنية ، لقيهم غوزك صاحب السُّغد فى جمع عظيم من الترك وأهل الشاش وقتر "غالة ، فكانت بينهم وقائع من غير منزاحفة ، كل " ذلك يتظهر المسلمون، ويتحاجترون حتى قتربُوا من مدينة تتمر قند، فتتراحفوا يومئذ ، فتحمل السُّغد على المسلمين حملة حطموهم حتى جازُوا عسكرهم ، مُ تَتَل الله من المشركين عسكرهم ، وقتسل الله من المشركين عسدة "كرة المسلمون عليهم حتى ردَّ وهم إلى عسكرهم ، وقسَسل الله من المشركين عسدة "كمة كرة المشهرة عليهم على ردَّ وهم إلى عسكرهم ، وقسَسل الله من المشركين عسدة التهم الشركين عسكرهم ، وقسَسل الله من المشركين عسكرهم .

قال : وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أنى صَغيرة ؛ قال : وأيت خيلا يومثلا تُنطاعين خيل المسلمين ، وقد أمر يومثلا فتيبة بسَريره فأبرز ، وقسّعد عليه ، وطاعتوهم حتى جازوا قتيبة ، وإنه لمُحسَّب بسيفه ما حلَّ حبّوته ، وانطوت عبنتها المسلمين على الذين هزَموا القلب ، فهزَموهم حتى رد وهم إلى عسكرهم ، ووضع وفتيل من المشركين عدد "كثير ، ودخلوا مدينة سمرقند فصالحوهم . وصنع غوزك طعاماً ودعا فتيبة ، فأتاه في عدد من أصحابه ، فلما تنغدى استوهب منه ستمرقند ، فقال المملك : انتقل عنها ، فانتقل عنها ، وتلا فتريبة ; ﴿ وَأَنَّهُ أَمْلُكُ عَالَمُ أَنْهَى ﴾ (وأنَّهُ أَمْلُكُ عَادًا أَنْهَى ﴾ (وأنَّهُ أَمْلُكُ عَادًا أَنْهَى ﴾ (وأنَّهُ أَمْلُكُ عَادًا أَنْهَى ﴾ (والمُنْهُ عَلَى المُنْهُ عَلَى المُنْهُ عَلَى مَنْهُ المُنْهَ عَلَى المُنْهُ عَلَى المُنْهَى المُنْهَى المُنْهَى المُنْهُ عَلَى المُنْهَ عَلَى المُنْهَى المُنْهَا المُنْهَى المُنْهَا عَادًا اللّهُ المُنْهَا عَادًا اللّه المُنْهَا عَادًا المُنْهَا عَلَا اللّهُ اللّه المُنْهَا عَادًا اللّهُ اللّه المُنْهَا عَادًا اللّه المُنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّه المُنْهَا اللّه المُنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّه المُنْهَا اللّه المُنْهَا اللّه المُنْها المُنْها اللّه اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه اللّه المُنْها اللّه اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه المُنْها اللّه اللّه اللّه اللّه المُنْها اللّه اللّ

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٥٠،١٥٠.

قال : وأخبر أنا أبو الذيال، عن عمر بن عبد الله التميمي ، قال : حد أني الله مرّحه قدّيبة إلى الحجاج بفسّح سمرقشد ، قال : قلمت على الحجاج فوجهني إلى الشام ، فقلمتها فلخلت سمجله اما ، فجلست فيل طلوع الشمس والى جنسي رجل صرّير ، فسألته عن شيء من أمر الشأم ، فقال : إنك ١٢٠١/٢ لفريب ، قلت أ : من خراسان . قال : من أي بلد أنت ؟ قلت أ : من خراسان . قال : ما أكل بلد أنت ؟ قلت أ : ما نتحتموها قال : ما أكل خلد أن عكم يا أهل خراسان لكذين تسلبون بني أمية ملكتهم ، وتستفشهن دهشق حَجراً .

قال : وأنتجرَا العلاءُ بن جَرير، قال : بلَنغَني أن قتيبة لما فتح سمرقند وقَـَف على جَبَلها فنظر إلى الناس متفرّقين فى مُروج السُّمَّدُ ، فتمشَّل فَلُ طَرَّقَة :

وأَرْتَعَ أَقوام ولــولا مَحَلُّنا بِمَخِشِيَةٍ رِدُّوا الجمال فَقَوَّضُوا

قال : وأخبرَ نا خالدُ بن الأصْفيَح ، قال : قال الكُميُّث :

كانت سمرقندُ أحقاباً يَمانيةً فاليوم تَنْشُبُهَا قَيْسِةً مُضَرُّ

قال : وقال أبو الحسن الجُنشميّ : فدعا قتيبةُ نهارَ بنَ تَـوَسُـعة حين صالَح أهلَ السُّشْد ، فقال : يا نهارُ ، أين قولك :

أَلا ذَهَبَ الغزْوُ المُقَرَّبُ للغنَى وماتَ النَّدَى والجودُ بَعْدَ المهلَّبِ أَقَاما بِمرْوِ الرُّودُ رَهْنَ ضَريحهِ وقَدْ غُيبًا عن كلَّ شَرْقٍ ومغْرِب أَفَخَرُو هذا يا نهارُ ؟ قال : لا ، هذا أحسن (١١) ، وأنا الذي أقول :

ومًا كَانَ مُذْ كُنًّا ولا كان قَبلَنا ولا هو فيها بعلنَنَا كَأَبِن مُسلمِ أُعمَّ لأَهل الترك قَتْلاً بسيفِهِ وأَكثرَ فينا مَفْسِماً بعدَ مَقسمٍ

<sup>(</sup>١) في الشمر والشمراء ٢٣ه : يه إن الذي أنت فيه ليس بالنزو ولكنه الحرب ي .

سنة ٩٣ ٤٨٠

قال : ثمَّ ارتحل قتيبة واجعاً إلى مروَّ ، واستخلف على سمرقند عبداً الله ابنَ مسلم ، وخلَّف عنده جنداً كثيفًا، وآلةٌ من آلة الحربكثيرة "، وقال : لا تَدَعَنْ مُشْرِكًا يدخل بابًا من أبواب سمرقند إلا مُحتوم اليد ، وإن جفَّت الطينة قَسَل أَن يَخرُج فاقتلُه ، وإن وجدتَ معه حديدة ؟ سكيناً فما سواه فاقتله ، وإن أغلَقْت البابَ ايلاً فرجدتَ فيها أحداً منهم فاقتله ، فقال كَعْب الأشقري - ويقال رجل من جُعهي :

كُلَّ يَوْم يَحْوِي قتيبة نَهبا ويزيدُ الأَموالَ · مَالا جليدَا باهليٌّ قد أُلبسَ التاجَ حتَّى شاب منهُ مَفَارِقٌ كنَّ سُودًا دَوَّخِ السَّغَدَ بِالْكَتَائِبِ حَتَّى تركَ السَّغَد بِالعراء قُعُودًا فَوَلِدٌ يبكى لفَقْدِ أبيهِ وأَبٌ مُوجَعٌ يُبكِّي الوليدا كلما حَلَّ بلدَّةً أَو أَتَاهَا تَركت خَيْلُهُ مِا أَخدُودًا قال : وقال قتيبة أ : هذا العلماء . لا عداء عبر ين ، الأنه فتتب خوارزم وَسَمَرَقَسَنُد في عام واحد ؛ وذلك أنَّ الفارس إذا صَرَع في طلق واحد عَسَرَين ١٢٥٣/٧ قيل : عادي بينَ عَيْرَين . ثم انصرَف عن سمرقسَندُ فأقام بمرَّو .

وكان عامله على خوارزم إياسُ بنُ عبد الله بن عمرو على حَرَّبها ، وكان ضعيفًا . وَكَانَ عَلَى خَسَراجِهَا عُبُيدَ الله بن أَلِي عُبُيدَ الله مولَى بني مسلم . قال : فاستنضعف أهل خُوارزم إياساً ، وجَمَعوا له ، فكتتب عُبيدُ الله إلى قتيبة ، فبعث قتيبة عبد الله بن مسلم في الشتاء عاملا ، وقال: اضرِبُ إياسَ بنَ عبد الله وحيَّان النَّبْسَطَىُّ مائةٌ مائة ، واحليقُ هما، وضمُّ إليكَ عُبُيدَ الله بن أبى عُبُيد الله، مَولَى بنى مسلم ، واسمَعْ منه فإن له وفاءً . فمضى حتى إذا كان من خُوارزم على سيكة ، فد س الى إياس فأنذره فتنحَّى، وقَمَدُم فأخمَذَ حيَّان فضرَبه ماثةٌ وحلمَمَهُ .

قال : ثمَّ وجَّه قتيبة معد عبد الله المغيرة بن عَبد الله في الجنود إلى خُوارَزم ، فبكَّغهم ذلك ، فلما قُلَدم المغيرة اعتزل أبناء الذين قتكَّهم

£Al سنة ٩٣

خُوارزم شاه . وقالوا : لا نعينك . فيهرب إلى بلاد الرك. وقد م المغيرة فسيى وقسَل . وصالسَحَهُ الباقون، فأخذ الجزُّية. وقدِّم على قتيبة، فاستعمله على نَيْسابور.

#### [ فتحطلبطلة]

وفي هذه السنة عنزَل موسى بن تُنصير طارق بن زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة .

ذكر الحبر عن ذلك :

ذكر محمد بن عمر أن موسى بن نُصير غَضِب على طارق في سنة ثلاث وتسعين، فشتخص إليه في رجب منها، ومعه حبيب بن عُقبَّة بن نافع الفهاريُّ ، واستخلف حين شَخَصَ على إفريقيَّة ابنَّه عبد الله بن موسى بن نُصُير ، وحَسَبَر موسى إلى طارق في عشرة آلاف ، فتلقّاه ، فترضّاه ١٢٥٠/٧ فَرْضِيُّ عنه ، وقبَّبِل منه عذرة ، ووجَّهه منها إلى مدينة طُلْسَيْطِلة َ – وهي من عَظام مَدَائن الْآندلس، وهي من قُرطُبهَ على عشرين يوما(١) ــ فأصاب فيها مائدة سُلْسَيان بن داود ، فيها من الذَّهبَب والِحَوُّهر ما اللهُ أعلمُ به .

> قال: وفيها أجد آب أهل إفريقية جدا با شديداً، فخرج موسى بن تُصير فاستستَّقَتَى ، ودعا يوَمئذ حتى انتصَف النهارُ ، وخطَّب الناسَ ، فلما أراد أن يَسَرَل قيل له : ألا تَدُّعو لأمير المؤمنين ! قال : ليس هذا يوم ذاك . فسُقُوا سَقُمياً كَفَاهِمْ حِينًا .

[ خبر عزل عمر بن عبدالعزيز عن الحجاز ]

وفيها عُزل عمر بنُ عبد العزيز عن المدينة .

و ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها :

وكان سبب ذلك فما أذكر -أن عمر بن عبد العزيز كتَّبإلى الوليد يُخبره بعسَّف الحجاج أهل عله بالعراق، واعتدائه عليهم ، وظلمه لهم بَغير حقَّ ولا جَيْناية ، وَأَنَّ ذَلك بلغ الحجاج ، فاضطَّغنه على عمَّر ، وكتب إلى الوليد: إن مَن مُن قبل من مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جَلُوا عن

<sup>(</sup>١) بعدها في ابن الأثير : وفقتحها م .

1430/4

العراق ، ولجنوا إلى المدينة بمسكّة ، وإنَّ ذلك وَهُنْ .

فكتب الوليد للى الحجاج: أن أشر على برجلين ، فكتب إليه بشير عليه بعيان برجلين ، فكتب إليه بشير عليه بعيان برحيان مركة وعيان المدينة، وعزل على بنالدًا مكة وعيان المدينة، وعزل عمر بن عبد العريز .

قال : محمد بنُ عمر : خوج عمرُ بنُ عبد العزيز من المدينة فأقامَ بالسوَيداء وهو يقول لمزاحم : أتَسَخَاف أن تكون ممن نَصَشَهُ طبية !

وفيها ضرب عمرُ بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير بأمر الوليد إيّاه ، وصبّ على رأسه قرية من ماء بارد . ذكر محمد بن عَمَر ، أن أبا المليح حد له عمّن حضر عمّر بن عبد العزيز حين جلك خبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين ستوطًا ، وصبّ على رأسه قربة من ماء في يوم شات ، ووقفه على باب المسجد ، فسكت يومة ثم مات .

\* \* \* \* وحمّج بالناس فى هذه السنة عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك . حدّ ثنى

بذلك أحمد بنُ ثابت ، عن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشر. وكانتُحمّال الأمصار في هذه السنة تُحالها في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من المدينة ، فإن العامل عليها كان عبان بن حيّان المُرّى ، ولسّيها حس فها قبيل – في معيان صعين .

وأما الواقدى فإنه قال : قَلَدِم عَبَّانُ المدينة البيلتين بقيتا من شوال صنة أربم وتسعين .

وقال بعضهم : شَخَصَ عمرُ بنُ عبدالعزيز عن المدينة مَعْرُولا فى شَحْبانَ مَن المدينة مَعْرُولا فى شَحَصَ مَنْها مَا مَن من الله عنها حين شَخَص عنها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حرَّم الأنصاريّ . وقدر مِعْمَانُ بنُ حَرَّا المنابنة للبَيْلَيْن بقينًا من شوّال .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من غَنَرْوة العباس بن الوليد أرضَ الرَّوم ، فقبل : إنه فَشَمَع فيها أنطاكية .

وفيها غَنزَ الـ فيا قيل-عبدُ العزيزبنُ الوليد أرضَ الرَّومِ حتى بلَـغَ غَنزالة. ١٢٥٦/٢ وبلغ الوليد بن هشام المعيطى أرضَ بُـرْج الحمام ، ويزيد بن أبى كَـبشة أرض سُـررية .

وفيها كانت الرِّجْفة (١) بالشأم (٢) .

وفيها افتتتك القاسم بن محمد التقلق أرض الهناء.

0 + 0

#### [غزو الشاش وفرغانة]

وفيها غَنَرًا قُنْتِيةٌ شَاشَ وَفَسَرْغَانَة حَتَى بِلغ خُنُجَنَنْدَةَ وَكَاشَانَ؟ مدينَتَى فَــَّغَانَة .

### ذكر الحبر عن غزوة قُتْسَبة هذه :

ذَ كَبَرَ عِلى أَ بِن محمد؛ أن أبا الفوارس التميميّ، أخبرَه عن ماهان ويونس ابن أبي إسحاق، أن قتيبة غزا سنة أربع وتسعين. فلما قطع النّهو فرض على أهل بُمُخارَى وكس ونسيّف وخُوارزم عشرين ألف مُقاتِل. قال: فساروا أهل بُمُخارَى وكس ونسيّف وخُوارزم عشرين ألف مُقاتِل. قال: فسار حتى أنى خُمُجنَدُة أن فجمع له أهلها. فلقوه فاقتتلوا مراراً ، كلّ ذلك يكون الظفر للمسلمين. ففرغ الناسُ يوسًا فرّكبوا خيوليّهم ، فأوفى رجلٌ على نشَمَرُ فقال: تالله ما رأيت كاليوم غرة ، لو كان هَسِّج اليوم ونحنُ على ما أرى

<sup>(</sup>۱) ب: والزحفة ه.

 <sup>(</sup>٢) أبن الأثير : « وفيها كانت الزلازل بالشام، ودامت أربعين يوبياً، فخربت البلاد ؛ وكان عظم ذلك في أنطاكية ».

م الانتشار لَكانت الفَّضيحة ، فقال له رجل إلى جَنَّبه : كلا، نحن كما قال عَوَّف بن الحَرَع :

١٢٥٧/٧ نثرم البلاد لحب اللَّقَا ولا نَتَّى طائرًا حَيثُ طارًا سنيحاً ولا جارِياً بارِحاً على كلَّحالٍ نُلاقِ اليسارا(١١) وقال سَحْبان وائل يذكر قالمَهم بخُجَنْدُدَة :

قَسَلُ الفَوَارِسَ فَ يُحَجَدُ لَدَةً تحتَ مُرهَقَةً العَوَالِي المَوَالِي المَوَالِي المَدَّتُ أَجْمَعُهُم (٢) إِذَا هُوْمِ والْقَلْمُ فَى قِتَالَى أَمْ كَنْتُ أَضْرِبُ هَامَةً اللهِ اللهَ اللهُ ا

قال : ثم أتى قتيبة كاشان مدينة فرغانة ، وأناه الجنود اللدين وجهم إلى الشاش وقد فتحوها وحرقوا أكثرها، وانصرف قتيبة إلى مرود وكتسب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقيق أن وجه من قبلتك من أهل العراق إلى قتيبة . ورجة إليهم جهم بن زحر بن قيس ، فإنه في أهل العراق خير منه في أهل العراق خير منه في أهل العراق نعير صمقصعة وجهم ، ونعث سليان بن صمقصعة وجهم ، ون زحر ، فلما ودعه جهم بكى وقال : يا جهم ، إنه لكذاق ؛ قال : لا بد منه .

قال : وقد م على قتيبة سنة خمس وتسعين .

<sup>(</sup>۱) ريوالساراه. (۲) بيوأحميم ه. (۳) بيوالمائه.

#### [ ولاية عمان بن حيّان المرَّى على المدينة ]

وفى هذه السنة قَمَدمِ عُمَّانُ بنُ حَيَّانَ المرَّىّ المدينة َ وليبًا عليها مزقمِيَل ٢٠٨/٧ ا الوليد بن عبد الملك .

#### أكر الحبر عن ولايته :

قد ذكرنًا قبلُ سببَ عَنَرُا الوليد عمرَ بنَ عبد العزيز عن المدينة ومكّة وتأميره على المدينة عثمان بن حيّان ، فزيم محمد بنُ عمراًن عثمان قدم المدينة أميراً عليها السّيلتين بقيّنتَا من شوّال سنة أربع وتسعين، فنزل بها دار مَرْوان وهو يقول: علّة والقميظمان ، المغرور من غرّ بك. فاستفضى أبا بكر بن-حَرْم.

قال عمد بن عمر : حد آنى محمد بن عبد الله بن أبي حُرة ، عن عمه قال : رأيت عمان بن حيان بن حيان بن حيان بن حيان بن حيان بن حيان أخذ رياح بن عبيد الله ومُنقلاً العراق فحب مهم وعاقب هم ، ثم بعث بهم في جوامم إلى الحجاج بن يوسف ، ولم يترك بالمدينة أحداً من أهل العراق تاجراً ولا غير تاجر ، وأمر بهم أن يُخرَجوا من كل بلد، فرأيتهم في الجوامع ، وأتبع أهل الأهواء، وأخذ هبيسها فقطعه، ومنحوراً لله وكان من الخوارج حقال: ومعتد بمنحطب على المنبر يقول بعد حمد الله :

أيها الناس ، إنا وجدناكم أهل عَشْ لأمير المؤمنين في قديم الدّهر وحديثه ، وقد ضَوَى إليكم من يتزيد كم خبالا . أهل العراق هم أهمل الشقاق والنفاق . هم والله عشر النفاق وبيشفته التي تفلّقت عنه . والله ما جرّبت عراقياً فقط إلا وجدت أفضكهم عند نفسه الذي يقول في TO Y 1701/7 أبي طالب ما يقول ، وما هم لهم يشيعة ، وإنهم لأعداء لمم ولفيرهم ، ولكن لما يريد الله من سقتك دمائهم فإني والله لا أوتى بأحد آوى أحداً منهم ، أو أكراه مسنولاً ، ولا أفترلته ، إلا هدمت منزله ، وأفزلت به ماهو أهله . ثم إن المحلف الملكان كما مصرها محر بن الخطاب وهو مجتهد على ما يصلح رعبته جعل المبلكان كما مراق ؟ فيقول : يمن عربيد الجهاد فيستشيره : الشأم أحب إليك أم العراق ؟ فيقول : الشام أحب إليك أم العراق ؟ فيقول :

لقد أعضلوا(۱) بى، وإلى الأراق سأفرقهم فى البليلنان، ثم أقول: لوفرقتهم الأقسسلوا من دخلوا عليه بجدل وحجاج ، وكتيف ٢ وليم ؟ وسُرعة وجيف فى الفيتنة ، فإذا خبروا عند السيوف لم يخبر منهم طائل (۱). لم يصلحوا على عَبّان ، فلى منهم الأمرّين (۱)، وكانوا أول الناس فنتى هذا الفترين العظيم ، ونقضوا عرى كالإسلام عُروة عُروة عُروة ، وأنفلوا(۱) البلدان والله إلى لأتقرب إلى الله بكل ما أفعل بهم إلما أعرف من رأيهم وسلاه عبد مُعرفهم واليهم أمير المؤمنين معاوية فدامتجهم (۱) فيلم يتصلحوا عليه، ووليهم ربحل الناس (۱) بطلاً فيستطعلهم السيف، وأخافتهم، فاستقاموا لهأحبوا أو كرهوا ، وذلك أنه خيسره وحرقهم وحرقهم م

أيها الناس ، إنا والله ما رأينا شيماراً قط مثل الأمن ، ولا رأينا حلسماً (٧) قط شرًا من الحقوف ، فالزموا الطاعة ، فإن عندى يا أهل المدينة خبرة من الحيلاف . والله ما أنتم بأصحاب قينال ، فكونوا ١٢٦٠/٧ من أحلاس بيئوتكم ، وصقصوا على النواجد ، فإنى قد بعث في عالسكم من يسمتع فيبلغني عنكم ، إنكم في فضول كلام غيره ألزم لكم ، فلحد عبل الولاة ، فإن الأمر إنما ينفض شيئًا شيئًا حتى تكون الفتنة وإن الفينة من البلاء ، والفيتن تمذهب بالدين وبالمال والولك .

قال: يَقول الْقاسمُ بنُ مُحمدً: صدَّق في كلامه هذاالأخير. إنَّ الفتنة لمكذا.

قال محمد بن عمر : وحد أنى خالد بن القاسم، عن سعيد بن عمر و الأنصاريّ، قال : رأيتُ مناديّ عبانَ بن حيّانَ بنادي عندنا: يا بني أمية بن ( زيد ، برئيتٌ ذِمة بمن آوّى عيراقيّا - وكان عندًا رجلٌ منأهل البتصرة له فضلٌّ

 <sup>( )</sup> عضل يه الأمر وأعضل : اشته . ( ۲ ) الطائل والطائلة والعلول : الفضل والقدرة .
 ( ٣ ) الأمران : الفقر والهرم ؛ وهما كتابة من اشتداد الأمر .

<sup>(</sup> ٤ ) أنتلوا : أنسلوا ، من نفل الأدم إذا نسد في الدباغ ، وأنفله : أفسده .

<sup>(</sup> ه ) دامجهم : وافقهم ؛ من المداعجة وهي مثل المداجاة .( ٢ ) رجل الناس ، يريد الحجاج . ( ٧ ) الحلس في الأصل : كساء على ظهر بعير يوضع تست رحله ؛ والمراد لزوم الشيء .

يقال له أبو ستوادة ، من العبّاد ـ فقال: والله ما أحب أن أدخيل عليكم مكروها، بلغوني (١ متأمّسي ؛ قلت: لا خير لك في الحرّوج ، إن الله بند فتع عنا وعنك . قال : فأدخلته ببني ، وبلغ عمان بن حيّان فيمتّ أحراساً فأخوجته إلى بيت أخيى، فا قدّروا على شيء، وكان الذي ستعتى بي عندوًا، فقلت للأمير : أصلتح الله الأمير ! يتُؤتّى بالباطل فلا تُماقب عليه . قال : ففترب الذي ستعتى بي عشرين سوطاً . ونحرّجناالعواقي ، فكان يصلى معنا ما يغيبُ يوماً واحداً، وحد ب عليه أهلُ دارينا ، فقالوا : نحوتُ معنا ما يغيبُ يوماً واحداً، وحد ب عليه أهلُ دارينا ، فقالوا : نحوتُ دونك ! فا بدّ حتى عنول الحبيث .

قال محمد بَنَّ عمر: وحدَّننا عبدُ الحكيم <sup>(٢)</sup> بن عبد الله بن أبي فَسَروة، قال: إنما بسَّمَتْ الوليدُ عَمَّانَ بن حيّان إلى المدينة لإخراج مَن بها من العراقيّين ١٣٦١/٢ وتفريق أهل الأهواء ومن ظهر <sup>(٣)</sup> عليهم أو علا بأمرهم <sup>(٤)</sup> ، فلم ببعثه والبيّا ، فكان لا يتصعد المنبَّر ولا يتخطئب عليه ، فلما فعل في أهل العراق ما فعل. وفي مَتَّحور وغيرِه أَثْبَتَمَّه على المدينة ، فكان يتصعد على المنبَّر .

أذكر الخبر عن مقتل سعيدين جُبينو ]
 وفي هذه السنة قتتل الحجاج سعيد بن جُبينيس .

ه ذكر الحبر عن مقتله :

وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عليه مع من خترَج عليه . مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان الحجاج جعله على عطاء الحُسْد حين وجه عبد الرحمن إلى رُسْبيل لقتاله ، فلما خلع عبد الرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خملَمه مه ، فلما هرَّرِم عبد الرحمن وهرَب إلى بلاد رسُبيل هرَّت سعيد .

فحد ّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش، قال: كتب الحجاج إلى فلان وكان على أصبهان- وكان سَعيه، قال الطبرى : أظنهأنه لا هرّب

<sup>(</sup>١) ب: وبلغوا به ه . (٢) ط: والحكم و، تصميت

<sup>(</sup>٣) ب: وطن أ. (٤) ب: وعاب أمرم ي.

41 == \$ 14

من الحجاج ذهب إلى أصينان فكتَسَب إليه -: إن سَعيداً عندك فخُده .
فجاء الأمر إلى رجل تحرَّج ، فأرسل إلى سعيد : تحوَّلْ عَنى ، فتنحَّى عنه ،
فأق أذ ربيجان ، فلم يزل بأذربيجان فطال عليه السنون ، وعتمسر
فخرَّج إلى مكة فأقام بها ، فكان أناس من ضريه يستخفُون فلا يُخرون
بأسمائهم . قال : فقال أبو حصين "وهو يمد تنا هذا : فبلَكمنا أن قاذا قد أسر
على مكة ، فقلت له : يا سعيد ، إن هذا الرجل لا يُؤمن ، وهو ربَجلُ
ستوَّ ، وأنا أنقيه عليك ، فاظمن واسخص ، فقال : يا أبا حصين ، قد
والله فررت حتى استحيث من الله ! سجيتني ما كتَسَب الله لى . قلت ؛
أظنك والله سعيداً كما سمتك أهك . قال : فقمد م ذلك الرجل إلى محكة ،
فأرسل فأخيذ فلان له وكلمه ، فجعل يديره .

وذكر أبو عاصم من غمر بن قيس ، قال : كتب الحجاج إلى الله : إن أهل النفاق والشقاق قد بلئوا إلى مكة ، فإن رأى أمر المؤمنين أن يأذن لفيهم! فكتب الوليد المخالدبن عبد الله القسشى؟ المأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وطلق بن حبيب وتحرو بن دينار؛ فأما تحروبن دينار وعطاء فأرسلا لأنهما مكبان، وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجاج؛ فات طلق في الطريق، وحبيس مجاهد حتى مات الحجاج، وقتل سعيد بن مجبير.

حد ثنا أبو كريب ، قال : حد ثنا أبو بكر ، قال : حد ثنا الأشجعي ، قال : لما أقبل الخرسيان بسعيد بن جُبير نترَل منزلا قريباً منالرَّبَدَ ، فانتقلَق أحد الخرسيين في حاجته وبقي الآخير ، فاستيقظ الذي عند ، وقد رأى رُوْيا ، فقال : يا سعيد ، إني أبراً إلى اقد من حمك ! إنّي رأيت من حميد بن جَبير . اذهب عنداً ، فقيل لى : ويلك ! تبراً من دم سعيد بن جَبير . اذهب حي شت لا أطلبُك أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأبي حتى حيث شت لا أطلبُك أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأبي حتى

<sup>(</sup>١) هو أبو حصين عبان بن عاسم ، روى عنه أبو بكر بن عباش ، وفظر الجزء الأول س ٢٥٤ ، ويتديب التهذيب ٢١ : ٣٤ .

جاء ذاك؛ فَـنَزَلا من الغد ، فأرى مثلها ، فقيل : ابرآ من دم معيد . فقال: يا سعيد، اذهبُ حيثُ شَتَ، إنى أبرأ إلى الله من دميك، حَيجاء به.

فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه ، حد ثنا أبو كريب ، قال : حد ثنا يزيد بن أبي زياد مولى بهي هاشم قال : حدثنا يزيد بن أبي زياد مقيدًا فلمنط عليه قراء أهل الكوفة ، قلتُ: يا أبا عبد (١٠) الله ، فحد ثكم ؟ قال : إى والله ويتضمك ، وهو يحد ثناء وبنتية له في حجره ، فنظرت فلم أبصرت القيد فبكت ، فسمعت يقول : أى بنتية لا تطيرى ، فياك وشيق والله عليه حانبها ه فلمنا به إلى الجسر، فقال الكوسان : لا نتجبر به أبداً حتى يعطينا كفيلاً ، ونخاف أن بنعر في فنفه . الكوسان : لا نتجبر به أبداً حتى يعطينا كفيلاً ، ونخاف أن بنعر في فنفه .

قال وهب بن جرير : حدثنا أبي، قال : سممت الفتضّل بن سُويد قال : بعثتنى الحباج في حاجة ، فجيء بسميد بن جُبير ، فرجمت فقلت : لأنظرت ما يصنح ، فقمت على رأس الحبجاج ، فقال له الحباج : ١٢٦٤/٧ يا سعيد ، ألم أشركك في أمانتي ا ألم أستمسلك ألم أفسّل حتى ظننت أنه يحل سبيله ؛ قال : بلي ، قال : فا حسّمتك على خروجك على ؟ قال : خطر على م قال : فطار عَضَبّا وقال : هيه ! رأيت لعزمة عدو الرحمن عليك حمّا ، ولم تر لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك حمّاً ! اضريا عنقة ، فضريت عنشه ، فسّريت عنشه ، فسّريت عنشه ، فسّريت عنشه ، فسّدر رأسه عليه كمّة بيضاء الرحمة والم قادة .

وحُدَّثت عن أبىغسان مالك بن إسماعيل، قال : سمعتُ خلفَ بن خليفة " يَـذَكُرُ عن رجل قال: لما قَـنُـيلِ سعيدُ بنُ جبير فنـنَدرَ رأسهُ لقه، هـَـلل ثلاثـًا: مرّة يهُصِح بها ، وفي الشَّنتين يقول. ميثل ذلك فلا يفُصِح بها .

وذكر أبو بَكر (١) الباهلي ،قال : سمعتُ أنسَ بنَ أبي شيخ، يقول: لما

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله كنية يزيد بن أبي زياد . تهذيب التهليب .

<sup>(</sup>٧) ط: « بكرة » ، وإنظر الفهرس .

أتي الحجاج بستعد بن جُبير ، قال: لعن الله أبن النصرانية - قال : يعنى خالداً الفتسترى ، وهو الذى أرسل به من مكة - أما كنت أعرف مكانة الله والله والبيت الذى هو فيه بمكة . ثم أقبل عليه فقال : يا سعيد ، ما أخرجك على " ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! إنما أنا امر و من المسلمين يُسخطي مَرّة ويُصيبُ مَرّة ، قال : فطابت نفس الحجاج، وتطلق وجهه ، ورجا أن يتخلص من أمره ، قال : فعاودة في شيء ، فقال له : إنما كانت له بيشة في عُني ، قال : فعنصب وانتفيخ حي ستقبط أحد طرفي الامرو الإمانية عن منكيه ، فقال : يا سعيد ، ألم أقد م مكة فيقتلت ابن الزبير ، ثم أخذت أبيعة أهلها ، وأخذت بيعتلك لأمير المؤمنين عبد الملك! قال : ثم أخذت أبيعة المي العراق فجد دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأن الن : ثم قدمت الكوفة والياً على العراق فجد دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأنحسلت بيستك له فانيسة "! قال : بلى ؛ قال : فتنكث (١) بيستين على المراق فجد دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأن المربا عنقه ؛ قال : في جرير بقوليه :

يارُبُّ نَاكِثِ بَيهَنينِ تَركته وخِضَابُ لحيتِهِ دَمُ الأوداج (")

وَذَكَتُر عَتَابِ بن بِشْر، عن سلم الأفطس ، قال : أنبي الحجاج بسميد بن جُسيروهو يريد الركوب ، وقد وضّع إحدى رجليه في الفترر — أو الركاب — فقال : والله لا أركب حتى تسوء متفعلك من النار ، اضربوا عنقة . ففشريت عنقه ، فالتبس مكانة ، فجعل يقول : قيودُنا قيودُنا ، فظشوا أنه قال: الفيود التي على سَعيد بن جير ، فقطعموا رجليه من أنصاف ساقية وأحدد التي على سَعيد بن جير ، فقطعموا رجليه

قال محمد بن ُحاتم: حد ثنا عبد ُ الملك بن ُعبد الله عن هلال بن حَبّـاب (٤) قال : جيء بسعيد بن جُبير إلى الحجاج فقال : أكتببُت َ إلى مصعب ابن الزبير ؟ قال : بل كَتَب إلى مصعب ؛ قال : والله الْ قتلنك ؛ قال :

 <sup>(</sup>۱) ب: ووأخلت ع.
 (۲) ب: وفتكثت ع.

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٠. وانظر الفهرس.

إنتى إذًا لسّعيد كما سمّتنى أي! قال : فنقسّتله ؛ فلم يسّلبّسَتْ بعدّه إلا ٌ نحواً من أربعين يوسًا ، فكان إذا نام يراه فى سَنامه يأخذ بمسّجامج ثوبيه فيقول : يا عدّو الله ، ليم ّ فسّلتنتى ؟ فيقول : مانى ولسيد بن جُبُيسًوا مالى ولسميد ٢٢٦٦/٢ ابن جُبُيسًر ا

. . .

قال أبو جعفر: وكان يقال لهذه السنة سنة الشُقَسَهاء، ماتَ فيها عامّة فُكَسَهَاء أهملِ المدينة، مات فى أوها علىّ بنُ الحُسين عليه السلام(١)، ثمّ عُرُوة بن الزّبير، ثم سعيد ُ بن المسيّب ، وأبو بكر بن ُ عبد الرّحمن بن الحارث بن هيشام .

واستقضَى الوليد في هذه السنة بالشأم سليان بن حبيب.

واختلُف فيمن أقام الحج للناس في هذه السنة ، فقال أبو معشر ــ فها حدّ أني أحمد ُ بنُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيمي عنه ــ قال : حَجّ بالناس مسلمة بنُ عبد الملك سنة أربع وتسعين .

وقال الواقدىّ : حجّ بالناس سنة أربع وتسعين عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك – قال : ويقال : مسلّمة بن عبد الملك .

وكان العامل ُ فيها على مكة خالد بن عبد الله القسَسْرى ، وعلى المدينة عبان بن حيّان المُرى ، وعلى المدينة عبان بن حيّان المُرى ، وعلى قضائها أبو بكر ابن أبي موسى . وعلى البَصْرة الجرّاح بن عبد الله وعلى قضائها عبد الرحمن ابن أذينة . وعلى خُراسان ً قتينة بن ٌ مسلم ، وعلى مصر ً قرّة بن شريك ، وكان العبراق ولمنشرق كله إلى الحجاج (٢) .

<sup>(</sup>١) ب : العمل بن الحسين بن على صلى الله عليهم ، .

<sup>(</sup>٢) پيلم ئي پ ۽ وين پويٽ ۽ ,

## ثم دخلت سنة خمس وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

وفيها فتح آخر الهند إلا الكنيْرَج والمسَنَّدُ ل .

وفيها بتنبيت واسط القصب في شهر رمضان .

وفيها انصرَّفَ موسى بنُ نُـصَير إلى إلمريقيَّة من الأندلس، وضَحَّى بقَـصُر الماء – فها قبل – على ميل من القبيَّروان .

\* \* \*

#### [ بقية الخبر عن غزو الشاش ]

وفيها غزا قُتيبة بن مُسلِم الشاش .

ذكر الخبر عن غزوته ِ ها.ه :

رجع الحديث إلى حديث على "بن محمد، قال : وبعث الحجاج جيشاً من العراق فقدموا على قتيبة سنة خمس وتسمين، فغزا، فلما كان بالشاش- أو بكشهاهتن- أتاه موت الحجاج في شوّال ، ففسه ذلك، وقفسل راجعاً إلى مرّو ، وتمثل :

لَمْمرى لَيْعَمَّ الْمُرَّءُ مِنَ آلِ جَعَفَى بِحُورَانَ أَمْسَى أَعَلَقَتُهُ الخَبَاللُ (١) فَإِنْ تَدَّى فَا فَى حَيَاةً بَعْد مُوتِيكَ طَائلُ فَاللُّ قَال : فرجع بالناس ففرقهم، فخطّف فى بخارى قومًا ، ووجه قومًا إلى كس ونسسف ، ثم أنتى مرَّو فأقام بها ، وأناه كتابُ الوليد : قد صَرَف المامِنين ، فأميرُ المؤمنين بلاه ك وجدك (١) في جهاد أعداء المسلمين ، وأميرُ المؤمنين بلاه ك وجدك (١) في جهاد أعداء المسلمين ، وأميرُ المؤمنين المرهنين الم

 <sup>(</sup>١) الحطيئة ، ديوانه ١٠٠ ، وذكروا أنه خرج يريد علقمة بن علائة وهو مجووان ، فات علقمة قبل أن يصل إلي الحطيئة ؛ فقال أبياتاً منها هذان البيتان .
 (٢) ب : « المطلبين » .

89W 90 2m

رافعتُك وصافع بك كالذى يجب لك ، فالم متغازيك ، وانتظرُ ثوابَ ربك ، ولا تضب<sup>(١)</sup> عن أمير المؤمنين كتبتك به حتى كأنى أنظرُ إلى بلادلُ<sup>(١)</sup> والنغر الذى أنتَ به<sup>(١)</sup> .

0 0 0

وفيها مات الحجاج بن ُ يوسفَ فى شوّال ـــ وهو يومئذ ابن أربع وخمسين سنة وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة ـــ وقيل : كانت وفاتنه فى هذه السنة لحمس ليال بقين من شهر رمضان .

وفيها استخلف الحجاج لما حضرتُه الوفاة ُ على الصلاة ابنَه عبدَ الله بن الحجاج . وكانت إمرةُ الحجاج على العراق فيا قال الواقدىّ عشرين سنة . وفي هذه السنة افتشَح العبّاس بنُ الوليد قبَّسْرين .

وفيها قُمُّيلَ الوضَّاحيُّ بأرض الرُّوم ونبحوٌّ من أَلْفُ رجل معه .

وفيها - فياذكر - وُلك المنصور عبد الله بن محمد بن علي .

وفيها ولَّى الوليدُ بنُ عبد الملك يزيدَ بنَ أبى كَنَبْشَة على اكْتُرْبُ والصلاة بالمِصرَينُ (٤٠): الكوفة والبَصْرة ، وولَّى خراجتَهما يزيدَ بنَ أبى مسلم .

وقيل: إن الحجاج كان استخْلَف حين حضرتُه الوَفاة على حرب البلدين والصّلاة بأهلهما يزيد بن آبى كتبشة ، وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم ، فأقرَّهما الوليد بعد موت الحجاج على ما كان الحجاج ١٢٦٩/٢ استخلقهما عليه . وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم ، أقرَّهم بعدَه على أعمالم التي كانوا طيها في حياته .

6 9 9

وحمَجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن ُ الوليد بن عبد ِ الملك ، حدّ تني

<sup>(</sup>۱) ب: «تنيب». (۲) ب: «بلاتك».

<sup>(</sup>۲) ب: وفِه،

<sup>(</sup>٤) ب: وعلى المصرين ۽ .

بذلك أحمد ً بن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبي مَعشر . وكذلك قال الواقديّ .

ate an

وكان تُحمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من الكُوفة والبَـصَرة ، فإنهما ضُمَــَتَا إلى مَن ذكرتُ بعد موت الحجاج .

# ثم دخلت سنة ست وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت – فيا قال الواقدى – غَزْوَة بِشْر بن الوكيد الشائية ، فقَهَلَ وقد ماتَ الوليد .

0 0 0

#### [ ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك ]

وفيها كانت وَفاةُ الرَّلِيد بن عِبد الملك، يومَ السبت في النَّصف من جُمادَى الآخرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهـل السيّر .

واختُنُكُ فَى قَدَّرُ مَدَّةَ خَلَافَتَهَ، فَقَالَ الزَّهْمِّى فَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَتَ عَن ابن وَهَبُ عَن يونس عنه : مَمَلَكُ الوليدُ عَشْرَ سَيْن إلا شهراً . وقال أبو معشر فيه ، ما حدَّ في أحمد بن ثابت ، عَسَ ذَكَرَه، عن إسحاق بن عيسى ، عنه: كانت خلافة الوليد تسعَ سَيْنَ وسبعة أشهر .

وقال هشام ُبنُ محمد:كانت ولاية <sup>(۱)</sup> الوكيد ثمان سنين وستة <sup>(۱)</sup> أشهر . وقال الواقدى : كانت خلافته ُ تسمَ سنين وثمانية َ أشهر وليلتين .

واختكف أيضاً فى مبلغ عمره ، فقال محمد بن ُ عمر : توفى بدرسَشق وهو ابن ُ ست وأربعين سنة وأشهر .

وقال هشامُ بن ُ محمد : توفى وهو ابن ُ خمس وأربعين سنة .

وقال على ّ بنُ محمد : تُوفُقًى وهو ابنُ اثنتين وأربعين سنة ٌ وأشهر . وقال على : كانت وفاهُ ُ الولـيدِ بـدَير مُرَّان ،وُدُونِنَ خارجَ بابالصّفير . ويقال : في مُقَابِر الفَمَراد يس .

و يقال : إنه توفى وهو ابن ُ سبع وأربعين سنة .

وقبل: صلى عليه عمرُ بنُ عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) ب: د خلانة ، .

<sup>(</sup>٢) ب: « ثَمَانَيْة ۽ .

773

وكان لهـفيا قال على "\_ تيسعة عشرابناً: عبدالعزيز، ومحمد، والعباس، وإبراهيم ، وتمنّام ، وخالد، وعبد الرحمن، ومبشر ، ومسرور ، وأبو عُبيدة ، وصدَّقة ، ومنصور ، ومروان ، وعَنْبُسة ، وعمر ، ورَوَّح ، وبيشْر ، ويزيد ، ويجي ؛

أم عبد العزيز ومحمد وأم "البنين بنتَ عَبد العزيزابن مَسَرُوان ، وأم أبي عُسبيدة فزاريّة ، وسائرهم لأمهات شي .

\* \*

### ه ذكر الخبرعن بعض سيره :

/ ١٣٧١ حد تنى عُمَر، قال: حد تنى على "، قال: كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشأم أفضل جلائفهم ، بنى المساجيد مسجد دمشق ومسجد المدينة ، ووضح المتار ، وأعطى التأس ، وقاطى المسجدة من ، وقال : لا تسألوا الناس . وأعطى كل ممد عند خادماً ، وكل ضرير قائداً . وفديح فى ولايته فنوع عيظام ؛ فتيح موسى بن نصير الأندلس ، وفيتت قتيبة كاشخر ، وفيتج محمد بن القاسم الهند .

قَال : وكان الولْيكُ بمرّ بالبقال فيتَقيف عليه فيأخذ حُزْمة البَقَال فيقول : بكتمْ هذه ؛ فيقول : بفتكس ؛ فيقول : زدْ فيها .

قال : وأتاه رجل من بني مخروم يسأله في دينه ، فقال : نع ، إن كنت مستحفًّا لذلك ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحفًّا لذلك مع قرابتي ! قال : أشرَأت القرآن ؟ قال : لا ، قال : ادْنُ مني ، فلناً منه ، فنسَرَع عامته بقضيب كان في يده ، وقرَّعه فرَّعات بالقضيب وقال لرجل : ضمَّ هذا إليك ، فلا يُفارقك حتى يقرأ القرآن ، فقام إليه عبان أبن يزيد بن خالد بن عبد الله بن أسبد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن على تدينًا ، فقال : أقرأت القرآن ؟ قال : نم ، فاستقرأه عشر آيات من الأنقال ، وعشر آيات من براءة ، فقرأ ، فقال : نمّ ، نمّ شفى (١) عنكم ، ونصل أرحامكم على هذا .

<sup>(</sup>۱) ب: « يقضى » .

قال: وسَرض الوليدُ فرهقتُه غَشْيَدَ، فكت عامة بومه عندَ هم مبتاً ، فيُكي عليه، وخرجت البُرد بمَنوّه، فقد مرسولٌ على الحجاج، فاسترجع، ، ثم أوثق إلى أسطوانة، وقال: اللهم لا تسلط على من لا رحمة له ، فقد طالما مأتشك أن تجعل منيتي قبل متنيته! وجعل يدعو، ، فإنه لدكفاك إذ قدم عليه بريدٌ بإفاقته.

قال على ت : ولما أفاق الوليدُ قال : ما أحدُّ أسَرَّ بعافية أمير المؤمنين (1) من الحجاج ؛ فقال عمرُ بنُ عبد العزيز : ما أعظم تَعمة الله علينا بعافييتك ، وكأنى بكتاب الحجاج قد أثاك يذكرُ فيه أنه لما بلغه بروُّك خرَّ لله ماجداً ، وأعتق كلَّ عملوك له، وبعث بقوارير من أنبَسِج الهيند . فا لَبَثْ إلا أيامًا حتى جاء الكتابُ بما قال .

قال : ثم لم يمنت الحبجاء حتى تشمَّل على الوليد ، فقال خادم "اوليد: إن لأوضى الوليد" يوماً للفلداء ، فمد يده ، فجعلت أصب عليه الماء ،وهو ساه ولماه أ يسبل ولا أستطيع أن أتكلم ، ثم نتضبع الماء في وجهى ، وقال : أناعس " أنت ! ورقع رأسه إلى وقال : ما تتدرى ما جاء الليلة ؟ قلت تلا ؛ قال : ويتحتك ! مات الحجاج ! فاسترجعت أ. قال : اسكنت ما يسسر مولاك أن في يده تفاحة " يشمنها .

قال على " : وكان الوليد صاحب بناء واتسخاذ الدصانع والضيّاع ، وكان الناس يلتقون فى زَمانه ، فإنما يسأل بعضُهم بعضًا عن البيناء والمسانع . فولى ١٢٧٢/٢ ملهان ، فكان صاحب نكاح وطعام ، فكان الناس يَسأَل بعضُهم بعضًا عن التزويج والجدّوارى . فلما ولتى عمرُ بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل : ما وردّدك اللبلة ؟ وكم تسخفظ من القرآن ؟ ومتى تسختم ؟ ومى خسّمَت؟ وما تسمومُ من الشهر ؟ ورثى جوير الوليد فقال :

يا عَين جُودِي بِدمع هَاجَهُ الذُّكُرُ فما لدميكِ بَعْد اليومُمُدَّخَرُ (١)

<sup>(</sup>۱) س: «الرايد».

<sup>(</sup>۲) دىيانە ۲۹۲.

إِنَّ الخليفةُ قد وَارَتْ شَمَائلَهُ غَسَاءً مُلحَدَةٌ في جُولَهَا زَوَرُ(١) أَضِحى بَنُوه وقد جَلَّت مُصِيبَتُهُم مِثل النَّجوم هَوَى مِن بينِها القَمْرُ كانوا جميعاً فلَم يَدفع مُنِيَّتَهُ عبدُ العزيز ولا رُوحٌ ولاعمرُ (١٦

حدَّثني عمرٌ ، قال: حدَّثنا عليَّ ، قال : حجَّ الوليدُ بنُ عبد الملك، وحجَّ محمد بن يوسف من اليمس ، وحمل هدايا للوليد ، فقالت أم البنين للوليد : يا أميرَ المؤمنينِ ، اجعلَ ْ لى هدَّيةَ محمد بن يوسف ، فأمرَّ بصَّرْفها إليها ، فجاءت رسل أم البنين إلى محمد فيها ، فأبي وقال: يتنظر إليها أمير المؤمنين فيركى رأيم - وكانت هدايا كثيرة " - فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنك أمرت بهدايا محمد أن تُصرّف إلى ، ولا حاجةً لى بها ، قال : وليم ؟ قالت : ٧/ ١٢٧٤ بلتغني أنه غَصَبها الناس ، وكلفهم عملتها ، وظلمهم . وحمل محمد المتاع إلى الوليد، فقال: بلكفي أنك أصبيتها غصَّبها ، قال، متعاد الله! فأمر فاستُحليف بينَ الرَّكن والمقام خمسين تيمينًا بالله ما غَصَب شيئًا منها ، ولا ظلم أحداً، ولا أصابتها إلا من طبيَّب؛ فمَحلَّف، فقبَلتها الوليد ودفَّعها إلى أمَّ ألبنين ، فمات محمد بن يوسف باليَّمَسَ ، أصابه داء " تَنقطُّع منه .

وفي هذه السنة كان الوليد أراد الشخوص إلى أخيه سلمان لحلعه ، وأراد البسِّيعة لابنه من بعده ، وذلك قبل مرَّضته التي مات فيها .حد ثني عمر ، قال : حدَّثنا على " ، قال : كان الوليدُ وسليمان وَلْسِي عهد عبد الملك ، فلما أفضى الأمر إلى الوليد ، أراد أن يبايع لابنه عبد العزيز وَيَخْلَعُ سَلْيَانَ ، فأبى سَلْيَانَ ، فأراده على أنْ يَجْعَلُه لَهُ مَنْ بَعْدُ هِ ، فأبى ، فعرض عليه أموالاً كثيرة ، فأبي ، فكتتب إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيز ،

<sup>(</sup>١) الديوان: ۽ غبراء ملحودة ۽ . وأجوال البئر : نواحيها .والزور : الاعوجاح . (٢) بعده في الديوان .

وخالِدٌ لو أَراد اللَّهْرُ فديتَهُ أَغْلُوا مخاطرةً لو يقيالُ الخَطَر لما أتاه بدير القسطل الخبرُ قد شفَّني روعة العباسِ من فزع

ودعا الناسى للى ذلك ؛ فلم أيجبه أحد إلا الحيجاج وقيبة وخواص من الناس . فقال عبدًا د بن زياد: إن الناس لا يجيبونك إلى هذا ، ولو أجابوك لم آمسَهم على الغدّر بابنك ، فاكتب إلى سليان فليقدم عليك ، فإن الك عليه طاعة ، فأرده على البيّمة لعبد العزيز من بعده ، فإنه لا ينقدر على الامتناع وهو عندك ، فإن أبى كان الناس عليه عليه عليه عليه عند فات المتاع وهو

فكتب الوليد للسليان يأمره بالقدوم (١٠) فأبطأ، فاعتزَم الوليد على المسير إليه وعلى أن يسخلنعه، فأمر الناس بالتأهب، وأمر بحدَجرَه فأخرِجتْ، فرض، ومات قبل أن يسير (١) وهو يربد ذلك.

قال عمر : قال علي : وأخبرنا أبو عاصم الزّيادى عن الهالمواث الكلمي ، قال : كنا بالهنشد مع محمد بن القاسم ، فقتسَل الله داهر الله ، وجاءنا كتاب " ۱۲۷°/۲ من الحجاج أن اخلتموا سليان ، فلما ولى سليان ُ جاءنا كتابُ مليان َ ، أن ازرَّها والحرثول ، فلا شأم لكم ، فلم نزل ْ بتلك البلاد حتى قام عمرُ بن ُ عبد العزيز فأقفلنا .

قال عر : قال على " : أراد الوليد أن يبنى مسجد دهش ، وكانت . فيه كنيسة ، فقال الوليد لأصحابه : أقست عليكم لما أثانى كل ويجل منكم يلبسنة ، ورجل من أهل العراق بأتيه بلسنتين ، فقال له : ممن أنت ؟ قال : ممن أنت ؟ قال : ممن أنت ؟ قال : يمن أنت ؟ قال : يمن أنت ؟ قال : يمن أنت ؟ قال العراق ؛ قال : يا أهل العراق ، تفرطون في كل شيء حتى في الطاعة ! وهلموا لكنيسة وبناها مسجداً ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكوا ذلك إليه ، فقيل : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افتترح عسوة ، فقال لهم عمر : نرد عليكم كنيستكم ونهد م كنيسة توما ، فلما قال لهم ذلك كنيسة توما . فلم طلا : بن ندَح لكم هذا الذي هد مهداً ، فلما قال لهم ذلك . فضمل عمر ذلك .

<sup>(</sup>١) يعدها في ب؛ وعليه ي .

<sup>(</sup>٢) بشمائي ب: ﴿ إِلَهِ بِي

<sup>(</sup>٣) داهر ، ملك مكران .

# [فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين]

وفى هذه السنة افتتح قتيبة ُ بن ُ مِسلم كاشغر ، وغَزَا الصين .

### ه ذكر الحبر عن ذلك :

رَبَحْ الحديث إلى حديث على "بن محمد بالإسناد الذي ذكرتُ قبلُ.

قال : ثم غزا قتيبة في سنة ست وتسعين ، وحمل مع الناس عيالهم وهو يريد

١٢٧١/٢ أن يُحرِز عيالمَه في سَموقَننْد خوفًا من سليان ، فلما عبر النهر استعمل رببلاً

من مواليه يقال له الخُوارزَ مِي على مقطع النهر ، وقال: لا يجوزَن الحدُّ إلا

يجوز ؛ ومنضَى إلى فرْغانة ، وأرسل إلى شعب عصام من يسسهل له

الطريق إلى كاشغر ، وهي أدنمي مدائن الصين ، فأتاه موتُ الوكيد وهو بفترْغانة .

قال : فأخبرنا أبوالذيال عن المهلب بن إياس، قال : قال إياس بن رُهير : لما حبر قنيبة النهر أتيته فقلت له : إنك خرجت ولم أعلم رأيك في العيال فناخد آهيبة ذلك ، وبنى الأكابرمعي ، ولم عيال قد خلفتهم وأم عجوزه وليس عندهم من يقوم بامرهم ، فإن رأيت أن تتكتب لى كتاباً مع بعض بيني أوجهه فيقدم على بأهل ! فكتتب فأعطاني الكتاب فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخر ، فألويت بيدى ، فجاء قوم ورد قوم " فقالوا : من أنت ؟ أين جوازك ؟ فأخيرتهم ، فقعد معى قوم " ورد" قوم " المغينة إلى العامل ، فأخيروه . قال : ثم رجعوا إلى فحملوني ، فانتهيت المهيم وهم ياكلون وأنا جائع" فرميت بنفسي، فشألتي عن الأمر ، وأنا آكل الإجبيه ، فقال : هذا أعرابي قد مات من الجوع ، ثم ركبت فضيت لا أجيبه ، وقال : هذا أعرابي قد مات من الجوع ، ثم ركبت فضيت أربد العسكر ، وبناءنا موت الواليد ، فانتهيت أربد العسكر ، وبناءنا موت الواليد ،

وقال : وأخبَرَا أبو نحنف ، عن أبيه، قال : بعث قتببة كثير بن فلان إلى كاشغر ، فسبّى منها سبّيًا ، فخمّ أعناقهَم مما أفاء الله على قُتُمبة ، ثمّ رجع قتيبة ُ وجاءهم موتُ الوليد .

قال : وأخبرَ نَا يُحيى بن زَكرياء الهسمنداني عن أشياخ من أهل خرُّ العان

والحكتم بن عبان ، قال : حد ثنى شيخ من أهل خراسان . قال : وَعَلَ قَتِية ٢٧٧/٢ حتى قرب (١) من الصين . قال : فكتسب إليه مكلك الصين أن ابعث إلينا ربيلاً من اشراف من متعتكم بيُخبرنا عنكم ، ونُسائله عن دينكم . فانتخب قتيبة من عسكره اثنى عشر ربيلا – وقال بعضهم : عشرة من أفناء القبائل ، لهم بجسمال وأجسام وألسن وشعور و بأس ، بعد ما سأل عنهم فوجتهم من صالح من هم منه . فكلسهم قنيبة ، وفاطنتهم فرأى عقولا و بجمالا ، فأمر لهم بعد ة صنة من السلاح والمتناع الجيند من الحتر والوثنى واللين من البياض والرقيق (١) من السلاح والمتناع الجيند من الحتر والوثنى واللين من البياض وواب يتركتبونها (١٠) . قال : وكان هبيرة بن المشتمر ج الكلابي مفوها بسيط السان ، وفقال : يا هبيرة ، كيف أنت صافح ؟ قال : أصلح الله الأمير ! فك كفيت الأدب وقل ما شت أقله . وآخذ به ،قال : صير واعلى بركة الله، وبالله النوفيق . لا تضعوا المعاثم عنكم حتى تقلموا البلاد ، فإذا دخلم عليه فأعلموه أنى قلد حلفت ألا أنصر ف حتى أطأ بلاد هم ، وأختم ملوكتهم ، وأجي خراجهم .

قال : فساروا ، وعليهم هبيرة بن المُشَمَرَج ، فلما قد موا أوسل اليهم مَلكُ الصين يدعوهم ، فلدَّ تَحلَيوا الحمام ، ثم خرجوا فلبسوا ثباباً بيضاً ( تُحتَيها الفَلكُ الله مُسَوّا الفالية ، وتدَّختوا ( وعنده و منطوا عليه وعنده و عظماء أهل ممكته ، فجلسوا ، فلم يكلمهم الملك ولا أحد " من جلساله فنهضوا ، فقال الملك لمن حضره : كيف رأيم هؤلاء ؟ قالوا : رأيمنا قومًا ٢٧٨/٧ ما هُمُ اللا نساء ، ما يقى منا أحد حين رآهم ووجد واتحتهم إلا انتشر

قال: فلما كان الغد أوسَل إليهم فكبسوا الوثى وَعَمَّامُ الْحُرِّ والمُنطارِف، وغدَوًا عليه، فلما دخلوا عليه قبل لم : ارجعوا ، فقال لأصحابه : كيف

<sup>(</sup>۱) ب: دبلخ ترب، . (۲) ب: دالرقاق، .

<sup>(</sup>٣) ب: « والبنال ». (٤) ب: « يربطونها ».

<sup>(</sup> ه ) في اللسان : « الدخنة : بخور يدخن به الثياب أو البيت ، وقد تدخن مها ودخن غيره » .

<sup>(</sup>١) ط: «ياضاً ه.

رأيَّم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه الهيئة أشبَّهُ بهيئة الرَّجال من تلك الأولى ، وهم أولئك، فلما كان اليوم النالث أرسَلَ إليهم فشـَدُّوا عليهم سلاحتهم، ولبَّسوا البَيْضَ والمَعَافرَ . وتَقلَّدوا السيوف ، وأُخدَدوا الرَّماح ، وتنكبوا القسيُّ ، وركبهوا حيولتهم ، وغمَدوا فسطَر إليهم صاحبُ الصين فرأى أمثال الحيال مُقْسِلة ، فلما د أوا ركزوا رماحتهم ، ثُمَّ أقتبلوا نحوهم مشمّرين ، فقيلَ لهم قبلَ أن يدخلوا : ارجعوا ، ليما دخلَ قلوبتَهم من خُوَّفهم .

قال : فانصَرَ فوا فَسَرَكبوا خيولهم ، واختسَلتجوا رِماحبَهم ، ثم دفعوا خيولتَهم كأنهم يتطار دون بها ، فقال الملك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا مثل مؤلاء قط"، فلما أمسَى أرسل إليهم الملك، أن ابعشوا إلى زعيمسكم وأفضَلَكُم رجلاً ، فبتعثوا إليه هُبُسَرة ، فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم (١) عظيمَ مُلَّكَى ، وإنه ليس أحدُّ يَمْسَعَكُم مَى ، وأنَّم فى بلادى ، وإنما أنَّم عِنزَلةُ البِيَيْضةَ في كفِّي. وأنا سائلك (١) عن أمر فإن لم تَصَدَقَى (١) قَتَلتُكُم . قال: سَلَ ؛ قال: ليمَ صَنعتُم ما صنعتم من الزيُّ في اليوم الأول والثاني والثالث ؟ قال : إما زيُّنا الأُوِّل فلمباسنا في أهالينا(٤) وريحنا عندَهم، وأما يومُنا الثاني فإذاً أتينا أمراء نا، وأما اليوم ُ الثالث فعَرّ يُّننا لعد ونا، فإذا هاجَسَنا هيْج وفزع (٥٠) ١ ١٧٧٩ كنا هكذا . قال : ما أحسن ما دبّرتم دهركم ! فانصرفوا إلى صاحبكم فقرلوا له: يتنصرف، فإنى قد عرفتُ حرصَه وقلة أصحابه، وإلا بعثتُ عليكمُ من يُنهلِككم ويُنهلِكه ، قال له : كيف يكون قليلالأصحاب مَنْ أُوَّلُ خيليه في بلادك وآخرها في منابت الزّيتون ا وكيف يكون حرّيصًا من خلّف الدنيا قادرًا عليها وغَـزَاك ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن ّ لنا آجالا إذا حَضَرْت فأكرمها القتل ، فلسنا نكر هه ولا نتخافه ؛ قال: فما الذي يرضي صاحبَتُ ؟ قال : إنه قد حلف ألّا ينصرف حتى يطأ أرضَكم ، ويخْم ملوكتكم ، ويتُعطَّى الجِزْية ، قال : فإنا نخرجه من يمينه ، نبعث إليه

<sup>(</sup>٢) ب: ﴿ أَسَائِكُ ﴾ . (١) ب: « أَوَايِمَ » .

<sup>(</sup>٤) ب ترأطناي. (٣) ب: وتصلقوني و .

<sup>(</sup>ه) ب: دار درع م.

سنة ٩٦

بِتَرَابِ مِن تَرَابِ أَرْضِنَا فِيطُؤُه ، وَنَبَعَثْ يَبَعْضُ أَيْنَاتُنَا فَيَخْتَمُهُم ، وَنَبَعْثُ إِلَيْه يجزية برضاها . قال : فدعا بصحاف من ذهب فيها تُرابُّ ، وبَعَث بحرير وَذَهِبِ وَأَرْبِعَةِ عَلَمَانَ مِن أَبْنَاءَ مَلُوكَهُم ، ثُمَّ أَجَازَهُم فَأَحْسَنَ جَوَائْزُهُم . فساروا فقَلَد موا بما بَعَتَث به ، فَقَبِل قَتِيبَةُ الْجِيزَيَّةِ ، وَخَمَّ الْغَلْمَةُ وردِّهُمْ ، و وَطِئُ النَّرابُ ، فقال سوادة بن ميد الله السَّلُولَى :

لا عَيبَ فِي النَّوفْدِ الذينَ بَعَثْتَهُمْ للصينِ إِنْ سَلَكُوا طريقَ المَّنهُج

كسرُوا الجفونَ على القذَى حوف الرَّدى خاشًا الكريم مُبَيرة بن مُشمرَ ج لَم بَرضَ غيرَ الخَتْم في أعناقِهم ورهائن دُفِعَتْ بِحَمل سَمَرَّج أَدَّى رسالتَكَ النَّى استَرعَيتُهُ وأَتاكَ مِن حِنثِ اليمين بمخرج ٢/١٢٨٠

قال : فأوفك قتيبة مبيرة إلى الوليد ، فات بقرية (١١)من فارس ، فرَّاه سوادة ، فقال :

ماذا تَضَمَّنَ من نَدَّى وجَمَال! عند أحتفال مشاهد الأقوال واللث عند تكعكم الأبطال غُرُّ يَرُحنَ عِسبِلِ هطَّالِ بكت الجيادُ الصافناتَ لفَقدِه وبكاه كلُّ مُنَقَّف عَسَّال

اللهِ قبرُ هُبيرَة بن مُشمرَج وبديهة يَعيا بها أبناوها كان الربيع إذا السنون تُتَابِعَت فَسَقَتْ بقربة حيثُ أمسي قبرُه

وبكتُهُ شُمُّتُ لم يجدنَ مُواسِيًا في العام ذي السَّنَوات والإمحالِ قال: وقال الباهليسون: كان قتيبة إذا رجع من غنزاته كل منة اشترك اثنتي عشر فرسًا منجياد الحَيَل؛ واثني عشرَ هجينًا، لا أيجاوز بالفرَسأربعة آلاف ، فيقام عليها إلى وقت الغزو ، فإذا تأهب للغزو وُعَسَكَرَ قيلَت وأضمرت ، فلا يتقطَّع نهراً بخبَل حيى تخفُّ لُحومُها ، فبَحمل عليها من يحمله في الطلائع . وكان يبعث في الطلائع الفرُّسان من الأشراف ، ويبعث معهم رجالا من العَجَمَ ثمن يُستنصح على تلك الهجُن، وكان إذا بعث

<sup>(</sup>٢) قرية : اسم موضع .

بطليعة (١) أَمَر بِلتَوْح فنُقش ، ثم يشقه شقتين فأعطاه شقة ، واحتبس ٢/ ١٢٨١ شقة ، لئلا يمثل مثلها، ويأمره أن يتدفينها في موضع يصفهُ له من (٢) مخاضة معروفة ، أو تحت شجرة معلومة ، أو خربة ، ثمَّ يبعث بعده من يستبريها ليعلم أصاد ق في طليعته أم لا .

وقال تأبت قُطنة العَتَكَى يذكر من قُتل من ملوك الرك :

أَقَرَّ العَينَ مقتلُ كارزنك وكَشْبيز وما لاقى بيار وقال الكُميتُ يَلَاكُر غَزُوةِ السُّغْد وخُوارزُم :

وبعدُّ في غزوة كانت مُبارَكةً تَردِي زراعةَ أَقوام وتَحتَصِدُ نالتْ غَمامتُها فِيلاً بَوابِلهَا والسُّغْد حين دنا شوبُوبُها البَردُ إِذَ لَا يَزَالُ لَهُ نَهِبٌ يُنَفَّلُهُ مِنَ المَقَاسِمِ لَا وَخُشَّ وَلَا نَكُدُ تلك الفُتوحُ التي تُدلل بحُجَّتهَا على الخليفةِ إِنَّا معشرٌ حُشُدُ لَم تَشْنِ وجهَكَ عن قوم خَرْوتَهُم حَيْ يُقَالَ لهم : بُعدًا وقد بعِدُوا حتى يُكَبِّرُ فيه الواحدُ الصَّمَدُ

لم ترضَ مِن حِصنهمْ إن كان معتَنِعاً

<sup>(</sup>١) ب: وطليعة ي .

<sup>(</sup>۲) ب: دقه.

عة ٩٦ مـــ

#### خلافة سلمان بن عبد الملك

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة بُويع سليانُ بنُ عبد الملك بالحلافة ، وذلك في اليوم الذي تُوفّى فيه الوليدُ بنُ عبد الملك ، وهو بالرَّمَّـلة .

وفيها عَزَلَ سليهانُ بنُ عبد الملك عَمَّانَ بن حيّان عن المدينة ، ذكرَ محمد بن عمر ، أنه نزعه عن المدينة لسبع بقين من شهر ومضان سنة ستّ(ا) ١٢٨٢/٢ وتسمين .

> قال : وكان عملُه على المدينة ثلاثَ سنين . وقيل : كانت إمرتُه عليها سنتين غير سَسِّعْ <sup>(١)</sup> ليال .

> قال المواقدى : وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حترَّم قد استأذن عَمْان أن ينام فى غد ، ولا يجلس للناس ليقوم ليلمة إحدى وعشرين ، فأذن له . وكان أيوب بن سلمة المخزوى عند ، وكان الذى بين أيوب بن سلمة وبين أبى بكر بن تحرو بن حرَّم سيَسَّا ، فقال أيوب لمأن : ألم تر إلى ما يقول هذا ؟ إنما هذا منه رئاء ؛ فقال عثمان : قد رأيت ذلك ، ولست لأبى إن أرسلت إليه غلوق ولم أجده جالسًا لأجلنه مائة ، ولأحلقن رأسه ولحيت .

قال أيوب: فجاعلى أمرٌ أحبه ، فتعجلت من السحّر ، فإذا شَمَّعة فى الدار ، فقلتُ : عَجِل المرّى ، فإذا رسولُ سليمان قد قلَد م على أبى بكر بتأميره وعرّل عبان وحده .

قال أيوب : فلخلتُ دارَ الإمارة ، فإذا ابنُ حَيّان جالس ، وإذا بأبى بكر على كرسى يقول للحدّاد : اضربُ في رِجْل هذا الحديد ، ونظر إلى عَمَانُ فقال (٢) :

آبُوا على أدبارهم كُشُفاً والأَمرُ يَحدُثُ بعده الأَمرُ

<sup>(</sup>۱) ب: ان سة ، .

<sup>(</sup>٢) ط و سبة ع ، والسواب ما أثبته من ب .

<sup>(</sup>٣) بشما في ب: ومتبثلا ع.

وفي هذه السنة عرّل سليانُ يزيد بن أبي مسلم عن العراق ، وأمّر عليه يزيد بن المُهلّب ، وجعل صالح بن عبد الرحمن علي الحَراج ، وأمّره أن يَقتُل آل أبي عقيل ويتبسُط عليهم العمّداب . فحد ثني عمرُ بن شبّة ، الممّدا العالى : حد ثني علي بن محمد ، قال : قدّم صالح العراق على الحَرَاج ، ويزيد على الحَرْب ، فبعث يزيد زياد بن المهلب على مُعان ، وقال له : كاتب صالح آل أبي عمّيل فعنا ، وإذا كتب إليه فابداً باسمه ، وأخذ صالح آل أبي عمّيل فكان يُعذبهم ، وكان يلي عذابهم عبد اللك بن المهلب .

[ خبر مقتل قتيبة بن مسلم]

وفي هذه السنة قُسُولِ قتيبة بن مسلم بخراسان .

ذكر الخبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يجمَل ابنَّه عبدَ العزيز ابن الوليد ولي عهده ، وَدس في ذلك إلى القوّاد والشعراء ، فقال جرير في ذلك :

إذا قيلَ أَىُ الناس خيرُ خليفة؟ أَشَارَتْ إلى عبدِ العزيرِ الأَصابِهُ(١) رَأَوْهُ أَحقَّ الناس كلَّهِم جِسًا وما ظَلموا، فبايَعوه وسَسارعُوا(١٢) وقال أيضًا جرير بحض الوليد على بسِعة عبد العزيز :

إلى عبد العزيز سَمَت عبونُ السرَّ عيةِ إِذ تَحيَّرَت الرَّعساءُ (١٦) إليه دَعتْ دَواعِيهِ إِذَا مَا عِمَادُ المُلكِ خَرَّت والسَّماءُ وقال أُولو العكومةِ من قُريشِ علينا البيعُ إِن بلغ الغلاءُ (١٤)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) ب: « إذ بايسره وسارهوا » : ر : « قبايسوه وسارهوا » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩.

 <sup>(</sup>٤) الديوان: «إذ بلغ القلاء».

وما ظلموا بذاك ولا أساءوا رَأُوا عبدَ العزيز وليُّ عَهْد جُسُورٌ بالعظائم واعتلاءً! فماذا تنظرونَ ہما وفیکم فَزَحلِفها بأَزْمَلِهَا إليه أمير المؤمنين إذا تُشاءُ(١) فإنَّ الناسَ قد مُدُّوا إليه أَكُفَّهُمُ وقد بَرِحَ الخفاءُ لقام الوزنُ واعتلَلَ البناءُ(٢) ولو قد بَايعوك وليَّ عهـــد فبايعَه على خلَّم سلمان الحجاجُ بن يوسف وقتيبة ، ثم هلك الوليد وقام سلمان بن عبد الملك ، فخافه قتيبة .

TYAt/Y

قال على بن محمد : أخسَرنا بشر بن عيسى والحسن بن رشيد وكليب ابن خلكف ، عن طُفيل بن مر داس، و جبلة بن فرّوخ، عن محمد بن عزيز الكنادي، وحبلة بن أبي رواد (١) وسلمة بن محارب، عن السَّكن بن قسّادة؛ أن قتيبة ً لما أتاه موتُ الولييد بن عبد الملك وقيامُ سليهان ، أشفتَى من سليمان -لأنه كان يسمعتى في بسِّعة عبد العزيز بن الوليد مع الحجاج ، وخاف أن يولي سلمان بزيد بن المهلب خراسان . قال : فكتب إليه كتاباً يُهنشه بالحلافة ، ويعزّيه على الوليد ، ويُعلمه بلاءَه وطاعتُه لعبد الملك والوليد ، وأنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يَعزِلْه عن خُرُاسان . وكَتَب إليه كتابًا آخَرَ يُعلِمه فيه فتُوحَه وَنَكَايِتَهُ وَعَظْمَ ١٢٨٥/٢ فَلَارِهِ عَنْدَ مُلُوكُ العَمْجَمَ : وهبِيته في صدورهم : وعظم صوته فيهم : ويذم ٢/١٢٨٠ المهلب وآل المهلُّب، ويُحلف بالله أثن استعمل يزيد على خُراسان ليخلعنه . وكتب كتابًا ثالثًا فيه خلُّعُه ، وبعث بالكُتُبُ الثلاثة مع رجل من باهمِلة (٤) ، وقال له : ادفع إليه هذا الكتاب، فإن كان يزيد من المهلب حاضراً ، فقرأه مْ ٱلقاه إليه ، فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قرَّأه وألقاه إلى يزيد فادفع إِلَّهِ هَذَا الكِتَابِ ، فإن قرأ الأوَّل ولم يَدْفِعُهُ إِلَى يَزِيدُ فَاحْتَبِسَ الْكَتَابِيَّينَ الآخرين .

<sup>(1)</sup> زحلفها إليه ، أي ادفيها . وقوله : « بأزملها » ، أي بأجمعها .

<sup>(</sup>٢) الديران: «لقام القسط». (٣) ط: «دواده، تحريف. (٤) ب: «أهله».

۵۰۸ م

قال : فقدَم رسولُ قنية فلخل على سليان وعندَه يزيدُ بن المهلب، فَلَدْفَعَ إليه الكتاب، فقرأه ، ثم ألقاه إلى يزيد ، فلفع إليه كتاباً آخرَ فقرأه، ثمّ رَمَى به إلى يزيد، فأعطاه الكتاب الثالث، فقرأه فتمعَّر لونُهُ (١)، ثم دَكَا بطين فختمه ثم أمسكه بيده .

\* \* \*

وأما أبو عُبيدة متعمر بنُ الماني ، فإنه قال – فيا حدثت عنه : كان في الكتاب الأوّل وتميعة في يزيد بن المهلب ، وذكرُ غدره وكفره وقلة شكره ، وكان في الثانى ثناء على يزيد ، وفي الثالث : لأن لم تُمُرّني على ما كنتُ عليه وتؤمني لأخلعنك خلع النّعل ، ولأملأنها عليك حَبِّلًا ورجالاً . وقال أيضًا : لما قرأ سليانُ الكتابَ الثالث وضعة بين مثاليّين من المُشُلُ التي تحته ولم يُعْصِرُ في ذلك مرجوعًا .

. . .

ربع الحديث إلى حديث على بن حمد . قال: ثم المرسية في سليان برسول قتيبة أن يُعزّل . فحوّل إلى دار الضيافة ، فلما أمسى دعا به سليان ، فاعطاه صررة فيها دنانير ، فقال : هذه جائزتنك ، وهذا عهد صاحبك على خراسان فسر ، وهذا رسول معك بهتهده . قال : فخرج الباهل ، وبعث معه سليان رجلا من عبد القيس ، ثم أحد بني ليّسَ يقال له صمصه ما أو مصمت – فلما كان محلوان تلقاهم الناس بحملة قتيبة ، فرجع العبدى، ودفع العهد إلى رسول قتيبة ، وقد خلع ؛ واضطرب الأمر ، فدفع إليه عهد ، فامتشار إخوته ، فقالوا : لا يكتى بك سليان بعد هذا .

قال على : وحد ثنى بعض ُ العَنبرين ، عن أشياخ منهم ، أنْ تَوْبة َ ابن أَبي أَسِد العَنبَبرى، قال : قَندِم صالح العراق ، فوجهي إلى قتيبة ليطلعني ١٠ طلع ما في يده ، فصحبتي رجل من بني أسد ، فسألني عما خرجتُ فيه ، فكاتمتُه أمرى ، فإنا لنسر إذ سنح لنا سافح ؛ فنظر إلى رفيقي

<sup>(</sup>١) تَعدَّر لريَّه ، أَى تنيَّر .

<sup>(</sup>۲) ب: «ليطلع».

فقال : أراك في أمر جسم وأنت تكتمني ! فيضيتُ ، فلما كنت بحُلُوان تلقاني الناس <sup>\*</sup> بقتل قتيبة .

قال على : وذكر أبو الذّيال وكلُّسب بن خسلتف وأبو على الجُوزجاني عن طُفيل بن مرداس، وأبو الحسن الجشمي ومصعب بن حيان (١) عن أخيه مقاتيل بن حيَّان ، وأبو مخنَّف وغيرهم ، أن قتيبة لما همَّ بالحَمَّلُع استشار إخوتَه، فقالله عبدالرحمن: اقطع بعثًا فوجَّه فيه كلُّ من تَخافه، ووجَّه قومًا إلى مترُّو ، وسيرٌ حتى تنزل َ سَمَرْقَشْد ، ثم قل لن معك: مَن أَحَبُّ المقام َ فله المواساة ، ومن أراد الانصراف فغير مستكرَه ولا مُتَسْبُوع بسوء ، فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال له عبد الله : اخلعه مكانك، وادع النَّاس إلى ١٢٨٧/٢ خلعه . فليس يختلف عليك رجلان . فأعسد برأى عبد الله ، فخلع سليان ، ودعا الناس إلى خلاعه ، فقال للناس:

إنى قد جمعتكم من عين التمر وفينْض البحر فضممت الأخ إلى أخيه ، والولد إلى أبيه، وقسمتُ بينكم فيثكم، وأجرّيت عليكم أعطياتيكم غير مكدّرة ولا مؤخَّرة ، وقد جرَّبتم الوُلائة قَسَلىٰ ؛ أتاكم أمية (٢) فكتب إلى أمير المؤمنين إنَّ خَرَاجَ خَرُاسَانَ لا يقوم (٣) بمطبخي، ثمُّ جاءكم أبو سعيد (١) فلدوَّم بكم (٥) ثلاث سنينَ لا تَدَّرُونَ أَفَى طَاعَةَ أَنْمَ أَمْ فَي مَعْصِيةً ! لَمْ يَجُبُّ فَيَهُنَّأً ، ولم يَسْكَمَا عِدُوًّا ، ثُمَّ جاءَكُم بِنُوه بعدَّه ؛ يزيد، فحل تبارَى إليه النساء ، وإنما خليفتُكم يزيدُ بن ثروان هَبَسَقَةُ القَيْسيّ (١) .

قال: قلم أيجبه أحد ، فغمَضب فقال : لا أعزَّ الله من نصرتم ، والله لو اجتمعتم على عنشر ما كسرتم قرنها . يا أهل السافيلة – ولا أقول أهلّ العالية – يَا أُوباشَ الصَّدَقة ، جمعتُكمَ كما تُنجمنَع إبلُ الصدقة من كلَّ أُوْبٍ . يَا مُعَشَّرُ بِكُو بِن وائلِ ، يَا أَهْلِ النَّفْخِ وَالْكَذْبِ وَالبُّخْلُ ، بأَيَّ

<sup>(</sup>٢) أمية بز مبداقه بن خالد بن أسيد بن (١) ط: وحبان ۾، تحريف. أن العاص بن أمية ، عامل عبد الملك على خراسان حتى سنة ٧٨ . (٣) ط: د لا يقيم ، ، (٤) أبر سيد كنية الهلب بن أب صفرة . وفي البيان : ﴿ لُوكَانَ فِي مَطْبِخُهُ لَمْ يَكُفُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ب: وقرزم ليكم ه.

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن ثروان بن هبنقة ذو الودعات القيسي ، المضروب به المثل في الحمق .

17 2-

يومَسِيْكُم تَـمَخَرَون ؟ بيـَوم حـرَّبكم ، أو بيوم سلميكم ! فوالله لأنا أعزَّ منكم . يَا أصحاب مُسلِمة ، يا بني تَضمِيم ـ ولا أقول تَممِيم ـ يا أهل الحَوَر (١١) والقَصُّف والغندار، كتم تسمُّون الغندار في الجاهلية كيُّسان (١٤). يا أصحاب سَجَاح، يا معشر عبدالقيس القُساة ، تبدَّلتم بأبُّرالنَّحل (٣) أعنيَّة الحبل. ١ ٢٨٨/٢ يا معشر الأزْد، تبدّ لتم بقلُكوس (٤) السفن أعنة الخيل الحصُّن ؟ (٩) إن هذا لسِّدعة في الإسلام! والأعراب، وما الأعراب! لعنة الله على الأعراب! ياكناسة المصريِّن ، جمعتُكم من منابت الشيح والقبِّيُّصوم ومنَّابت القبلقيل (١٦) ، تركبون البَقَرَ والْحُمْرِ في جزيرة ابن كاوان ، حتى إذا جمعتُكم كمَّا تُنجمَّع قَرَع الحريف (٢) قُلتُمُ كَيَّتَ وَكَبَيْتِ ! أما والله إنى لابن أبيه ! وأخو أخيه ، أما والله لأعصبنتكم عمس السلّمة . إن حوّل الصّليّان الزمنزّمة (٨) . يا أهل خُراسانَ ، هل تلدون مَسَ وليسُكم ؟ وليسَّكم يزيدُ بنُ تُرَوان . كأنى بأمير مزجاء(١٩) ، وحَكَمَ قد جاءَكم فَتَغَلَبَكُم على فيثُكم وأظلاليكم . إن ها هنا ثاراً ارْمُوها أَرْمُ معكم ، أَرْمُوا غَرْضُكم الْأَفْسَى . فَد اسْتُخْلُف عليكم أبو نافع ذو الرّدَعات . إنّ الشأم أبّ مُسْرُور ، وإن العراق أبّ مكفور . حَى مَى يتبطح ١١١ أهلُ الشأم بأفنييتكم وظيلال دياركم! يا أهل خراسان ، انسبُوني تسَجدوني عراق الأم ، عراق الأب،عراق الموليد،عراق الهوى والرأي والدين (١١١)، وقد أصبحتم اليوم فيما ترَون من الأمن والعافية قد فسَتَح الله لكم البلاد، وآمن سُبُلُكُم ، فالظاعينة تمخرُج من مرَّو إلى بلَاخ بغير جَواز،

(۱۰) س: «يتنطح » . (۱۱) ب: «الرأى والموي ۽ .

<sup>(</sup>۱) ب: «الجور ». (۷) البيان : «وأما هذا الحي من تمم ، فلهم كانوا 
يسمون الغدر كيسان ». (۷) أبير النحل : إصلاحه ، وإن ب : « تأبير ». 
(٤) القليس : جمع قلس ؛ وهو حبل ضخم من لبن أو خوص أو غيرها من قلوس سفن 
البحر. (ه) الحسن : جمع حسان . (۱) الشيح والقيموم والفقل ، من منابت المادية . 
(٧) ط : « فرع » تحريف : والقزع : كل شي يكون قداً عتموة ؛ ويته قعلم السحاب . 
(٨) الصليان : لبت من أأفضل المربع ، يخعل الشيل التي لا تفاق الحلي . ويروي يعنى صوت الفرس إذا وأم ؟ وهو مثل يضرب الرجل خما للريقة ، قال الميان ١ : ٢٠١ ه ويروي . 
(٩) مربع العمليان الزيزمة ؟ جمع صليب ، والرزمة ، صوت عابيم ا؛ يشرب لن يحوم حول الشيء لا 
(١) ويروي . 
(١) مزياه السطى ، أي كثير الإزياد ها ، زياها وأراما : ما الها، لا المناها . النها . 
(١) مزياه السطى ، أي كثير الإزياد ها ، زياها وأراما : ما الها، إلى المن عوم حول الشيا .

1744/4

فاحمدوا الله على النعمة ، وسكوه الشكر والمزيد "١١".

قال : ثمَّ نزل فلخل منزلته ، فأتاه أهل ُ بيته فقالوا : ما رأيننا كاليوم قطٌّ ، والله ِ مَا اقتصرتَ علىأهل العالمية وهم شيعارُك ودِثارُك ، حتى تناولتَ بَكُواً وهم أَنصارُك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولتَ تمياً وهم إخوتُك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولت الأزد وهم يدك! . فقال : لما تُكلمتُ فلم يجبشي أحد " غضبت ، فلم أدر ما قلت أ ؛ إن أهل العالية كإبل الصَّدُّقة قد جُسُمعتْ من كل أوَّب ، وأمَّا بتكرَّر فإنها أمَّة لا تمنَّع ينَّد لاميس ، وأما تميم فَسَجمَلُ أَجْرَبُ ، وأما عبد القيس فما يضرب العيرُ بذَنَبَه ، وأما الأزْد فأُعلاجٌ، شرارُ مَن ْ خَلَتَق الله ، لو ملكتُ أمرَهم لومتهم .

قال: فغضب الناسُ وكترهوا خلَعْ سليان ، وغضبت القبائلُ مين شَتُّمْ قَتِيبَة ، فأجمَّعوا على خَلَافه وخَلَلْعِه ، وكان أوَّل من تكلم في ذلك الأزْد ، فأترا حُضَين بن المنذر فقالوا : إن هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خَلَتْع الْحَلَيْفَة ، وفيه فسادُ الدين والدنيا ، ثمّ لم يَرضَ بذلك حتى قصر بنا وشَنْتَمَنا ، فما تَرَى يا أبا حفص ؟ وكان يُكتَمَنَّى في الحرب بأبي ساسان ، ويقال : كُنْشِيَته أبو محمد – فقال لهم : حُضين : مُضَرُّ بِخُراسان تَعدل هَذَه الثلاثة الأخماس ؛ وتميم أكثر الحَمسَيْن ، وهم فُرسَانُ خَرُاسان ، ولا يرضَوْن أن يصيرَ الأمرُ في غير مُفَيّر ، فإن أخرِجْتموهم من الأمر أعانوا قتيبة ؛ قالوا : إنه قد وتر بني تمم بقتل ابن الأهم ، قال : لا تنظروا إلى هذا فإنهم يتعصَّبون المُضَرَّبة ، فأنصرفوا رادِّين لرأى حُضَين ، فأرادوا أن يولُّوا عبدُ الله بن حـَوْذان الجـَهـْضَمَى ۚ ، فأبي ، وتـَلـافتعوها، فرجعوا إلى ٢٩٠/٢ حُصْيَن، فقالوا: قد تدافُّعنا الرياسة، فنحن نوليُّكأمرَانا، وربيعة ُ لا تخالفك، قال : لا ناقة َ لى في هذا ولا جَسَمل ؛ قالوا : ما تَسَرَى ؟ قال : إن جعلتم ْ هذه الرياسة َ في تميم ثم أمرُ كُمُم ، قالوا : فمَن تَسَرى من تميم ؟ قال : ما أرَّىٰ أحداً غيرَ وكيع ، فقال حيّان مولى بني شيّبان : إنَّ أُحداً لا يتقلد هذا الأمرَّ فيـَصَّلْنَى بِحَرَّه ، ويَسَدِّل دمنَه ، ويتعرَّض للقتل ، فإنْ قَـَدمِ أميرٌ"

<sup>(</sup>١) أورد الحاحظ خطبة قتيبة في ثلاث خطب متفرقة، في البيان والتبيين ٢ : ١٣٢ – ١٣٥ .

أخدة م بما جَنَى وكان المهنأ لغيره إلا هذا الأعرابي وكيع ؛ فإنه مقدام لا يُبالي ما رّكب ، ولا يتنظر في عاقبة ، وله عشيرة كثيرة تطيعه، وهو مموّنور يَطلبُ قتيبة برياسته التي صرّفها عنه وصيّرها لضرار بن حُصين بن ضرار الفبّي . فشّى الناسُ عصين بن ضرار الفبّي . فشّى الناسُ يعضُهم إلى بعض سرًا ، وقيل لقتيبة : ليس يفسد أمر الناس إلا حيّان ، فأراد أن يعتالك ـ وكان حيّان يلاطف حشّم الولاة فلا يمُخمُون عنه شيئًا ـ قال: فلحا قتيبة رجلا فأمرة بقسّم ل حيّان ، وجمعه بعضُ الحلم. فأتى حيّان فأخبره ، فأوسل إليه يدعمُوه ، فحانِر وتمارض ، وأنى الناس وكيماً فسألوه فأخبره ، فأوسل إليه يدعمُوه ، فحانِر وتمارض ، وأنى الناس وكيماً فسألوه أن يقوم بأمرهم ؛ فقال : نعم ، وتمثّل قول الأشهمّ بن رميلة :

سأجنى ماجَنيت وإنَّ ركتي لمتعدً إلى نَصَد ركين المتالة الله البَصْرة مَن أهل العالية وبخراسان يومتذ من للقاتيلة من أهل البَصْرة من أهل العالية عشرة آلاف ، وبحكر سبعة آلاف ، وبيسهم الخفين بن المندر ، ويمم عشرة آلاف عليهم عبد الله بن علموان عودي (١) ، والأزد عشرة آلاف وأسهم عبد الله بن علموان عودي (١) ، والأزد عشرة آلاف عليهم عبد الله بن علموان عودي الكوفة سبعة آلاف عليهم حيان وحيان يقال إنه أو عبيد الله بن على - والحوالي سبعة آلاف عليهم حيان - وحيان يقال إنه من الديلم ، ويقال : إنه من خراسان ، وإنما قبل له نبطي الكنته من الديلم ، ويقال : إنه من خراسان ، وإنما قبل له نبطي الكنته نقرس حيان المرتجم : فأرسل حيان المي كني عبد الله ترخير عبد بنان المرتجم في المنافون على غير دين ، فلد عموم يقتل بعضهم بعضاً ؛ قالوا : نعم فيا يعو وكيعا مراً ، فأنى ضرار بن حصين تأثيبة ، فقال : إن الناس يختلفون الى وكيع ، وهم يبايعونه — وكان وكيع يأتى منزل عبد الله بن مسلم يغطير فيسكر ويسكر ويسكر ويساح في ثيابه ؛ وهذا الأمر باطل ، هذا وكيع في بيتي يشرب ويسكر ويسكر ويساح في ثيابه ؛ وهذا بيرة على بيابعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة ققال : احد رُه شوراراً فإني يتشرب ويسكر ويسكر ويساح في ثيابه ؛ وهذا يتراع أنهم يبايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة ققال : احد رُه شوراراً فإني يتراع وهذا يتراع أنهم يبايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة ققال : احد رُه شوراراً فإني يتراع أنهم يبايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة ققال : احد رُه شوراراً فإني يتراع أنه ميا يعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة ققال : احد رُه شوراراً فإني يتراع الله وكيو أنه المناس يتراع أنه اله الارام المناس يتراع أنهم يبايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة ققال : احد رُه شوراراً فإن

<sup>(</sup>۱) س: يومودي ي

سنة ٢٠

لا آمَنَهُ عليك ، فأنزل قتيبة مذاك سنهما على التحاسد . وتمارَض وكيع . مم إن قتيبية دس ضوارَ بن سينان الفَسِّي إلى وكيع فبايعه سرًا ، فتبيين لفتيبة أذل الناس يبايعونه ، فقال لضرار : قد كنت صدَّد كننى ، قال : إنى لم أخبرُك إلا يعلم ، فأنزلت ذلك منى على الحسد ، وقد قضيتُ الذي كان على " ، قال : ١٢٦٢/٢ على وحدِّله وسول أعتيبة قد طلمَى على وجله ممنوة ، وعلى ساقه ا خرو الفروعية وسول أعتيبة قد طلمَى على وجله مناه ا ، خرراً وود على ، وعنده وجلان من زهران يرقيان وجله ، فقال له : أجب الأمير ، قال : قد تشرَى ما برجلى ، فرجع الرسول لل : اثنى محمولا على مشرير ، قال : لا أستطيع . قال قتيبة لشريك بن الصامت الباهل أحد بي وائل - وكان على شرطه – ورجل من غنى انطلقا إلى وكيع فأتياني به ، فإن الم فاصريا عنقه ؛ ووجة معهما خيلا ، ويقال : كان على شرطه بخراه الم في شرطه . بخراسان ورَّقاهُ بن فَصرُ الباهل " . .

قال على": قال أبو الذّيال: قال أُمامة بن ناجذ العدّوّى: أوسل قنيبة ُ إلى وكيع مَن " يأتيه به ، فقلت: أنا آتيك به أصلحك الله! فقال: اتنى به ، فأتيت وكيماً — وقد سَبَق آليه الخبر أن الخيل تأتيه – فلما رآنى قال: يا تُمامة ، ناد في الناس ؛ فناديت ، فكان أوّل من أتاه هُريَمْ بن أبي طحَمْسة في ثمانية .

قال : وقال الحسن بن رَشْيِد الجُوْزَجانَى ۚ : أُرْسَلَ تَتَبَهُ ۚ إِلَى وَكَبَعِ ، فقال مُرَّبِمِ: أنا آتيكِ به ، قال: فانطلق . قال مُرَّبَم: فركبتُ بِرِدْ وَفِي مخافة أن يردِّني ، فأتبتُ وكيماً وقد خرج .

قال: وقال كُليب بن حَكَمَد : أُرسل قتيبة للى وكيع شُعبة بن ظهير أحد بنى صَخْر بن نبَهشل، فأتاه ، فقال : يا بن ظهير : \* لبَّث قليلاً تلجئ الكتائب \*

ثُمَّ دعا بسكين فقطع خَرَزًا كان على رَجْليه، ثُمَّ لَبَسِ سلاحَه، وتمثل: ١٢٩٣/٢ شُدُّوا على شُرِّق لاتَنْقَلِف يومٌ لهَمْدانَ ويومُ للصَّدِفْ

<sup>(</sup>١ - ١ ) ب : ﴿ فَوَجِنْهُ قَدْ طَلَّى رَجِلِهِ بِمَنْرَةً وَعَلَقَ عَلَى رَأْمَهُ ﴾ . والمَنْرَةُ : طين أحمر يصني به .

ع ١٥

وخرج وحداً ، ونظر إليه نسوة فقائل : أبو مطرف وحداً ، ؛ فجاء هُرِم بن أبي طلحمة في ثمانية ، فيهم عميرة البتريد بن ربيعة المُجيني . قال حدة دد اداهم هذه أود ان محكماً خد فللقال حداً "، فقال : عن

قال حمزة بن إبراهيم وغيرُه: إن وكيمًا خرج فتلقيّاه رجلٌ ، فقال: ثمن أنت ؟ قال : من بنى أسّد ؛ قال : ما اسمُك ؟ قال : ضيرْغامة ؛ قال : ابنُ مَن ؟ قال : ابن ليّشْ ، قال : دونّـك هذه الراية .

قال المفضّل بن محمد الفشيّ : وْدَهَمَ وكيع رابته إلى عُقبة بن شهاب المازنيّ ؛ قال : ثم رجع إلى حديثهم ، قالوا : فخرج وكيع وأمر غلمانه ، فقال : اذهبّوا بشقيلي إلى بني العمّ ، فقالوا : لا نتعرف موضعهم ، قال : انظروا رُمَّدين مجموعين أحدُهما فوق الآخر ، فوقهما مخلّلاة ، فهم بنو العمّ . قال : وكان في العسكر منهم خمسياتة ؛ قال : فنادى وكيع في الناس ، فأقبلوا أرسالا من كلّ وجه ، فأقبل في الناس يقول :

قَرْمٌ إِذَا حُمَّلَ مَكْروهَةً شَدَّ الشَّراسِيفَ لها والحزيم (١) وقال قومً : تَمْلُ وكيمُ عينَ خرج :

أَسْخَنَ بِلْقَمَان بِنِ عاد فَجُسْنَهُ أُرِينَى سلاحى لن يَطيروا بأَحْزَلُ واجتمع إِلَى قَيِية أَهُلُ بِيته ، وخواص من أصحابه وثقائه ، فيهم إياس واجتمع إلى قيية أَهُلُ بيته ، وخواص من أصحابه وثقائه ، فيهم إياس أن سَيْهس بن حَروا ابن عَر قتيبة دُنْيا ، وعبد الله بن وآلان العلدي فيهم وناس "من رهنطيه ، بني وائل ، وأناه حينان بن إياس العلدي في عشرة ، فيهم عبد أو العزيز بن الحارث ، قال : وأناه مينسرة الجلدلي — وكان شجاعاً فقال : إن شئت أنيتُكُ برأس وكيع ، فقال : قف مكانك . وأمر قتيبة رجلا ، فقال : ناد في الناس ، أين بنو عامر ؟ فنادى: أين بنو عامر ؟ فقال عمن بن جزّه الكلابي — وقد كان جقام : حيّث وَصَحَسْتَهُم ، قال : ناد لكمُ المنه ، فناد تاد لكمُ المنه ، فناد قاد عفن أو غيره : لا أقالنا الله أوذا ، فقال قتيبة :

1111/4

يا نَفْسُ صبرًا على مَا كان من أَلمِ إذْ لم أَجد لفُضول القوم أَقْرانًا (1) الثراميف: أطراف أصلاح السد اتى تشرف عل البطن . والحزيم : موضع الحزام من الصد والطهر . ودعا بعمامة كانت أمنه بعثت بها إليه ، فاعتم بها ، كان يعم بها في الشدائد ، ودعا ببر دُون له مدرّب ، كان يتطبّر إليه في الرّحوف ، فنقرّب إليه في الرّحبة ، فبعمل يقسص حتى أعياه ، فلما رأى ذلك عاد إلى سربره فقسه عليه عليه ، فوقت عبد الله بن سلم ، فقال المستبعل في المستبعل في المستبعل في المستبعل المستبعل في عبد الله لحيتم ، فوقف وقتيته واجد عليه ، فوقت معه عبد ألله بن مسلم ، فقال عبد الله لحيّان : إحمل على هذين الطرّفين ، قال : لم يأن لذلك ، فغضيب عبد الله ، وقال : ناولتي قد حولت عبد الله ، وقال : الم يأن نذلك ، فغضيب وكبع إلى حيّان : أين ما وعدت ي قال حيّان لابته : إذا رأيتي قد حولت عبد الله وقيق ، وفيق الحيّان عبد أله المستبعم إلى . وقيق الناس المناس ا

قال: وقال أبو السّرىّ الأزْدىّ: رمى صالحاً رجلٌ من بنى صَبّة فأثقله. وطعسَهَ زياد بنُ عبد الرحمن الأَردىّ، من بنى شريك بن مالك.

قال : وقال أبونحنتَف : حمل رجلٌ من غنى على الناس فرأى رجلًا مجفّعًا فشبّهه بجهم بن زُحر بن قيس فطّعتَه : وقال :

إِنَّ غَنِيًّا أَهلُ عِزَّ ومَصلة إِذَا حارَبُوا والناسُ مُفَتَتَدُونَا فإذا الذي طُعن عليج. وتبهايتج الناسُ، وأقبل عبدُ الرحمن بن مُسلم نحوهم ، فرماه أهـلُ السوق والغنوغاء ، فقستكوه، وأحرق الناسُ موضعاً كانت فيه إبلُ لتنبية ودوابة، ودنوا منه ، فقاتلَ عنه رجلٌ من باهيلة من بني وائل ، فقال له قنيبةُ : انتجُ بننفسك ، فقال له : يشي ما جزيتُك إذاً ،

<sup>(</sup>۱) ب: « نکثر » .

وقد أطعمتني الجرد ق(١) وأليستني النُّرمق(١)!

قال: فلما قتيبة ُ بدابة ، فأتيى بيبر ْذَوْن فلم يقرّ ليركبه ، فقال: إنَّ له لشأناً ؛ فلم يركب . وجلس وجاء الناس حي بلغوا الفسطاط ، فخرج ٢/ ١٢٩٦ إياسُ بنُ بَيْنَهُسَ وعبدُ الله بن وَأَلان حين بلغ الناسِ الفُسْطاط وتركا قُتيبة . وخرج عبدُ العزيز بن الحارث يطلب ابنته عَمْرًا ــ أو مُحمّر ــ فلقيمَه الطائيُّ فَصَدْيَرِه ، ووجد ابنته فأردَفته . قال : وفيطن قتيبة للهيُّمْ بن المنجُّل وكان ثمن يعين عليه ، فقال :

أُعَلَّمُهُ الرَّمَايَةَ كُلُّ يَوْمِ فَلَمَّا آشتد ساعِدُهُ رَمَانِي قال: وقتمل معه إخوتُه عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحُصّين وعبدالكريم، بنو مسلم ، وقتيل ابنه كثير بن تُعتيبة وناس من أهل بيته ، ونعجا أخوه ضرار ، استنقلَدَ ه أخوالُه، وأمَّه غرَّاء بنت ضرار بن القلَمْقاع بن مُلِعِلَد بن زُرَّارة . وقال قوم : قُتُمِل عبدُ الكريم بن مسلم بَقَرَوْيين . وقال أَبُو عبيدة : قال أبو مالك: قَـتَـلُوا قتيبة سنة ست ونسعين، وقتيل من بني مسلم أحد عشر رجلاً"، فصلاً من وكيع ، سبعة منهم لصلب مسلم وأربعة "من بني أبنا ثهم: قتيبة "، وعبد الرحمن ، وعبد الله الفَشَير ، وعبيد الله ، وصالح ، وبَـَشَّار ، ومحمَّد بَسَنُو مسلم . وكثير بن قتيبة، ومغلَّس بن عبد الرَّحمن ،ولم يَسَنجُ من صُلُّب ١٢٩٧/٢ مسلم غيرٌ عمرو ــ وكان عامل الحوزجان ــ وضرار، وكانت أمه الغيرّاء بنت ضِرار بن القَـعُقاع بن مَعبد بن زُرَارة ، فجاءً أخوالُه فدفَّدوه حتى نحَّوه ، فني ذلك يقول الفرزدق:

عَشِيَّةً ما وَدَّ آبنُ غَرَّةً أَنَّهُ له من سِوَانا إِذ دعا أَبَوَان (٢) وضُرب إياس بن عمر و – ابن أخى مُسلِم بن عمر و- على ترقُّـُوته فعاش . قال : ولما غشى القومُ الفُسْطاط قطعوا أَطْنابِعَه . قال زهير : فقال جَهْمُم ابن زَحْر لسعد : انزل ، فحزّ رأسه ، وقد أثخن جراحًا ، فقال : أخاف

<sup>(</sup>١) الجردة : الرغيف؛ بالفارسية . والنَّرمق : الليَّن، وهو فارسي أيضاً . وفي ب : والفرق، .

<sup>(</sup>٢) ديواله ٨٧٢.

أَنْ تَجُولُ الْحِيلُ ، قال: تخاف وأنا إلى جَنْبِك ! فترل سعد فشتى صَوْفَعَة (١) الفُسطاط ؛ فاحتز رأسة ، فقال حُضَيْن بن المنذ :

وإنَّ ابن سَعد وابن زَحْرِ تَعَاوَرًا بسيفيهما رَأْسَ الهُمَام المُتَوَّج عَشَيَّة جَثنًا بابنِ زَحْر وجِثمُ يأَدْغَمَ مَوْقُوم اللواعِن دَيزَج ِ أُصَّمَ عُدَافً كَأَنَّ جبينَـه لطاخـةُ نِتْس فِي أَدِيم مُمَجمَع

قال: فلما قتل مسلمة يزيد بن المهلب استُعمل على خرُاسان سَعيد بُن خُدُ يَنِية بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أَبي العاص ، فحس عمال يزيد ، وحبس فيهم جَهم بن زَحْر الجُمْنَي ، وعلى عدابه رجل "من باهلة ، فقبل له ": هذا قاتل تُقيبة ، فقال : أمر تنى أن أستخرج منه المال فعد "بته فأتى على أجلتُه .

قال : وسقطتْ على قتيبة ّ يومَ قَتُسِل جارية ٌ له خُوارزييّة ، فلما قُتُل ١٣٩٨/٧ خرجتْ ، فأخدَد ها بعد ذلك يزيدُ بن المهلب ، فهي أمّ خُلَسِدة .

> قال على : قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليتَمَـتَظان : لما فُتُــل قشيةُ صَعَــد مُحارة بن جنية الرياحيّ المنبرّ فتكلم فأكثر ، فقال له وكيع : دَعْنا بِن فَــَدَ رَكَّ وهــَــدَرك ، ثَمَّ تكلّم وكيع فقال : منظى وسَــَــلُ فُتُنيبة "كما قال الأوّل :

> > • من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكُ نيَّاكَا •

أراد قتيبة ُ أن يفتلسَى وأنا قسَّال .

قد جَرَّبونى ثمَّ جرَّبونى من غلوتَيْن ومِن المِثينِ حتَّى إذا شِبتُ وشيَّبونى خلَّوا عِنَاكى وَنَسَكَّبُولَى أَنَّ أَبُو مطرِّف .

قال : وأخبَرَنا أبو معاوية ، عن طلحة بن إياس ، قال : قال وكيع يوم قتيل قُنتَيبة :

<sup>(</sup>١) صوقعة الفسطاط ، أي أعلاه .

أَنَا ابن خِنْدِفَ تَنْمِينِي قَبَائِلُهُا للصالحات وعَمَّى قَيْسُ عَيلَانا ثُمُ أَخَذَ بِلحَيْبَة ثُمَّ قَال :

شيخً إذا حُمَّل مَكْرُوهَــةً شَدَّ الشراسِيفَ لها والمَخْرِيمُ والله لأقتـلَنَ ، ثم لأقتلنَ ، ولأصلبنَ ، ثم لأصلبنَ ، إنى والغُ دمًا ، إن مَرَّ رُبانكم هذا ابنُ الزانية قد أغلَى عليكم أسعاركم ، والله ليصيَّرنَ القفيزُ في السوق غداً بأربعة أو لأصلبنه ، صَلَّوا على نبيتكم . ثمَّ نزل .

۱۲۹۹/۷ قال على ": وأخبر كا المفضّل بن محمّد وشيخ من بنى تميم ، ومسلمة بن عارب ، قالوا : طلب وكيع رأس قُتيبة وخاتمه ، فقيل له : إن الأزْد أخذتُه، فخرج وكيع وهو يقول : ده " دُريَّن ِ ، سَمَدُ القَيْنِ :

ف أَىَّ يَوَىَّ مِنَ المَوتِ أَفِــرَ لَيُومَ لِم يُفْدَرَ أَمْ يَومَ فُلِيرٌ لا خيرَ في أَحرَمِ جُبَّادِ القَرَعُ في أَىَّ يُومٍ لم أَرِعُ في أَرَعُ

والله الذي لا إله غيرُه لا أبرَح حتى أوتى بالرأس ، أو يكد هب برأسي مع رأس قتبة . وجاء بخشب فقال : إن هذه الحيل لا بد لما من فُرُسان بهد يُ المسلّب - فقال له حُشين : يا أبا ، طرّف ، توقى به فاسكن . وأتى حضين الأزد فقال : أحمد قتى أنها بايتعناه وأعطيناه المقلدة ، وحرض نفسة ، ثم تأخلون الرأس ! أخرجوه لعنه الله من رأس ! فجاءوا بالرأس فقالوا : يا أبا مطرّف ، إن هذا هو احتزه ، فاشكمه ؛ قال : نعم ، فأعطاه ثلاثة آلاف ، وبعث بالرأس مع سليط بن عبد الكريم الخديق ورجال من القبائل وعليهم صليط ، وبعث بالرأس مع سليط بن عبد الكريم الخديق ورجال من القبائل وعليهم صليط ، و يُستعث من بنى تميم أحداً .

قال : قال أبوالذَّيال : كان فيمن ذهب بالرأس أنسَف بن حسان أحد بني عدى .

قال أبو محنّف: وَفَى وكيم لحيًّان النَّبطَىّ بما كان أعطاه . قال : قال خُرْم بن أبى يجي ، عن أشياخ من قيس ، قالوا : قال سليان للهُّديل منة 17

ابن زُمُسَر حين وُضع رأسُ قتيبة ورءوسُ أهل بيته بين يديه : هل ساءك هذا يا هُدُيل ؟ قال: لو ساء نى ساء قوسًا كثيراً ؛ فكلّمه خُرَيم بن تَحرو والقَّمَّقَاع ابن خُليد، فقال : اثذ ن فى دفنن رءوسهم ، قال : نعم ، وما أردت هذا كله.

قال على" : قال أبو عبد الله السلمي" ، عن يزيد بن سُويَد ، قال : قال رجل " من عَسَجَم أهمل خُراسان : يا معشر العَرَب ، قَسَلَم قتيبة ] ، والله لو كان قتيبة منا فات فينا جسَّلناه في تابوت فكنَّنا فستفتع به إذا غَرَّوْنا، وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع قتيبة ، إلا أنه قد غدر ، وذلك أنّ الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلهم في الله .

قال : وقال الحسن بن ُ رشيد: قال الإصبهبلة لرَجُل: يا معشر العَرَب، وقَتَلْم قَتِيبَة ويزيد َ وهما صيدا العرب ! قال : فأينهما كان أعظم عندكم وأهيب ؟ قال : لوكان قتيبة بالمغرب بأقسى جُحر به في الأرض مكيلًا بالحديد ، ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان قتيبة ُ أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد.

قال على ": قال المفضّل بنُ محمد الضّبيّ جاء رجل إلى قتيبة " يومَ قَشُل وهو جالس ، فقال : اليوم يُمُتَّل ملك العرّب – وكان قتيبة ُ عندهم مَلَّلكَ العرب – فقال له : اجلس .

قال : وقال كُلُسِب بن خلَمَف: حدَّنْى ربحل ثمن كان مع وكيع حين قُـتُل قَنيبة ، قال : أمر وكيعٌ رجُلا فنادَى : لا يُسلَبَنَّ قَتِيل ، فمرَّ ابنُ 1۳۰۱/۲ عبيد الهَحَبَرَىْ علىأبى الحجر الباهليّ فسلَبَه ، فبلَمْ وكيمًا فضرَب عنفته.

قال أبو عبيدة : قال عبد الله بن عمر ، من تَبَمْ اللات : رَكب وكيع ذاتَ يوم ، فاتَوْه بسكرانَ ، فأمر به فقُتُل ، فقيل له : ليس عليه الفَتَتْل ، إنما عليه الحد ، قال : لا أعاقب بالسياط ، ولكنّى أعاقب بالسيف ، فقال تهار بن ترسعة :

وكنا نُبكِّى منَ البَامِليِّ فهذا النُّدَانِيُّ شَرٌّ رَضَرُّ

وقال أيضًا :

تجَبرَ عَمَّناه عَضْباً مُهَنَّدا

ولما رَأينا البَاهِلِيُّ ابنَ مسلم وقال الفرزْدَق يَـذَكُرُ وقعةَ وَكُبِع :

عشيةً باب القصر مِن فَرَغانِ وَ بِمَانِ وَلَا يِبِمَانِ وَلا يِبِمَانِ اللهِ مِن مَرْغانِ وَلا يِبِمَانِ لهُ من مِنوَانا إِذْ دَعَا أَبُوانِ وَلا غَطْفَانًا مُورَةً أَبْنِ دُخانِ عِبِيدٌ إِذِ الجمعان يَضطَرِبانِ وَوَّوَسُ كَبِيرَيْهِنِ المِنتَظِيمَان يَضطُرِبانِ وَوَّوَسُ كَبِيرَيْهِنِ المِنتَظِيمَان مَن مَنافٍ مَنادٍ عِنادِى فَوْقَهَا بِأَذَانِ مُنادٍ يِنادِى فَوْقَهَا بِأَذَانِ اللهِ بِسيفٍ صارمٍ وبَنانِ بِبَلْرٍ وبالبَرَمُوكِ فَي جَنَانِ بِالرَّ

ومناً الذي سلَّ السيوف وشَامَهَا عشيةً لم تمنع بنيهَا فَبِسلةً عشيةً لم تمنع بنيهَا فَبِسلةً عشيةً لم تمنع شراء أنه عشية لم تسترْ هَواذِنُ عام عشية ودَّ الناسُ أَمَمُ لنا رأواجَبلايعلُو الجِبالَ إذا التقت وحتى دعا في سُور كلَّ مَيينة وحتى دعا في سُور كلَّ مَيينة ميجزاء بأعمال الجال كما جَرى جزاء بأعمال الجال كما جَرى وقال الفرزوق في ذلك أيضاً:

أتانى ورَحْلى بالمدينة وقعت لأل تميم أقعدت كلَّ قائم (٢)
وقال على " : أخبر كن أخريم بن أبي يحيى ، عن بعض عومته قال : أخبر كن
شيوخ من غسان قالوا: إنا لمَيشيَّة العُمُّاب إذ تحزير برجل يشبه الفُسُوج (٢) معه
عصا وجراب ، قلنا : من أبن أقبلت ٢ قال : من خراسان ، قلنا : فهل
كان بها من خير ٢ قال : نعم ، قَتْل قنيبة بن مسلم أمس ، فنعجبَّنا
لقوله ، فلما رأى إنكاراً فلك قال : أبن تتروضى الليلة من المريقية ٢ ومضى
واتبعناه على خيولنا ، فإذا شيء يسَيق الطرَّف ، وقال العلرِماح :

لولا فوارسُ مَذْحِجُ ابنةً ملحج اللَّأَرْدِ زُعزِعَ واستبيح العسكرُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٧٨ ٠ (٢) ديوانه ٩٥٨ ٠

منهم إلى أهل العراقِ مُخبّرُ أمرُ الخليفةِ واستُحيلُ المنكرُ والخيلُ جانحةٌ عليها العِثْيرُ مُضَرُّ العراق مَنِ الأَعَزُّ الأَكبرُ ! وَتَفُرُّقَتُ مُضَرُّ وَمَن يَتَكَثِّمُ ١٣٠٣/٢ للموت يَجمعُهَا أَبوها الأَكبرُ وبنا تثبَّتَ في دمشقَ المنبرُ

وتَقَطَّعَتْ بهم البلادُ ولم يَــوَّبْ واستضلعت عُقد الجماعة وازدرى قومٌ هُمُ قَتَلُوا قُتيبةَ عَنْوَةً بالمَرج مرج الصِّينِ حيثُ تَبَيَّنت إِذْ حَالَفَت جزَعاً ربيعــةٌ كلها وتَقَدَّمَتْ أَزِدُ العِرَاقِ ومسلحجً قَحطانُ تضرب رأس كلُّ ملجِّج ي تحيى بصائرُهُنَّ إذ لا تبصرُ والأَزْدُ تعلمُ أَنَّ تحتَ لوائها مُلكاً قُرَامِيةً ومَوتٌ أحمرُ فبعِزُّنا نُصِرَ النبيُّ محسّــدُ وقال عبد الرحمن بن جُمانة ۖ الباهلي :

بجيشٍ إلى جيشٍ ولم يَعلُ مِنهرًا ولم تخفِقِ الرَّاياتُ والقومُ حَــوَّلُهُ وقوفٌ ولم يَشْهَدُ له الناسُ عسكرًا دَعَتْهُ المنايا فاستجاب لربِّه وراحَ إلى الجَنَّاتِ عَفَّا مُطَهِّرًا فما رُزَىُ الإسلامُ بعدَ محمَّدٍ عِثْلِ أَبِي حَفَّص فَبَكَّيهِ عَبْهَــرا

كَأَنَّ أَبَا حَمْضِ قَتْيَبَةً لَمْ يُسِرُّ ــ يعنى أمَّ وَلَــُد له .

وقال الأصم " بن ُ الحجَّاج يَـرَثِـي قَتيبة :

أَلَمْ يَأْنَ للزُّحْيَاءَ أَن يَعرفُ وَالنَّا لِللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِالمَجْدِ والفَّحْرِ ونَجْبُرُ مَنْ شثناعلى الخسف والقَسْر ٢/ ١٣٠٤ غَزَونا نَقُودُ الخيلَ شهرًا إلى شهرِ

نَقُودُ ثميمًا والموالى ومَذْحِجًا وأزَّدَ وعبد القيْسِ والحيَّ من بكر نَقَتُّل مَن شئنا بعِزَّةِ مُلكنا سُلهان كم مِن عسكر قد حَوَّت لكم م أَسِنَّتُنَّا والمُقْرِبَاتُ بنا تجرى وكم من حصون قد أَبَحْنَا منيعة ومن بلدٍ سَهْلٍ ومن جبل وعْرِ ومِن بلدةٍ لم يغْزُها الناسُ قَبْلُنَا على النُّفرِ حتى ما تُهالُ من النَّفر على النارخاضَتُ في الوغي لهَبَ الجمرِ بلبَّاتِهَا والموت في لجج خضر من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجر بنار دُمَ ذِي القرنين ذا الصَّخْرِ والقَطْرِ تَناهَى إليها الطُّيبُونَ بنو عَمرو

مرك على الغزو الجرور ووُقرت وحتى لو أنَّ النارَ شُبَّتْ وأكرهَتْ تلاَعِبُ أطراف الأيسنة والقنا سِنَّ أَبِحْنَا أَهلَ كلِّ مدينــة ولو لم تُعَجَّلنا المنايا لجـــاوزتُ ولكنَّ آجالاً قُضِينَ ومُــدَّةً

وفي هذه السنة عَـزَل سليان ُ بن ُ عبد الملك خالد َ بن َ عبد الله القـَـسريّ عن مكنة ، وولاً ها طلكحة بن داود الخضر مي " .

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الرّوم الصائفة ، ففتح حصناً يقال له حصن عرُّف.

وفي هذه السنة تُوُفِّي قرّة بن شريك العَبَسيّ وهو أميرُ مصر في صفر في قول بعض أهل السّير .

وقال بعضهم : كان هلاك مرّة في حياة الوليد في سنة خمس وتسعين في الشهر الذي هلك فيه الحجَّاج .

وحجّ بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حمّرٌ م الأنصاري، كللك حد أني أحمد بن ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر . وكذلك قال الواقدي وغيره .

وكان الأميرُ على المدينة في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزَّم ، وعلى مكة عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى حرَّب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب، وعلى خراجها صالح بن عبد الرَّحمن . وعلى البيصرة سُفيان بن عبد الله الكنائي من قبل يزيد بن المهالب ، وعلى قضاء البَّصْرة عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى ، وعلى حرَّب خُراسان وكيعُ بن أبي سُود .

# مُ دخلت سنة سبع وتسعين

ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث

فرذلك ما كان من تجهيز سليان بن عبد الملك الجيوش إلى القُسطنطينيَّة ١٣٠٦/٧ واستعمالِه ابنية داودَ بن سليان على الصائفة ، فافتتح حصنَّ المرأة

> وفيها غزا – فيما ككر الواقديّ ــ مسلمةً بنُ عبد الملك أرضَ الرّوم ، ففتح الحصن الذي كان فنتحنّه الوضّاح صاحب الوضّاحيّة .

وفيها غزا عمر (١) بن ُ هُبيرة الفَـزَارِيّ فى البحر أرضَ الرّوم ، فشتا بها . وفيها قُسُل عبد العزيز بن موسى بن نُـصَير بالأندلس ، وقدم برأمه

على سليان حبيب بن أبي عبيد الفيهري .

\*\*\*

[ ولاية يزيد بن المهلب على خراسان]

وفيها ولَّتي سليان من عبد الملك يزيد بن المهلَّب خراسان

ذكر الخبر عن سبب ولايته خراسان :
 السرية و ذائر أن ما الذروع من الله السرية و المالية المالي

وكان السبب فى ذلك أنَّ سليمان بنَ عبد الملك لما أنضَّت الحلافةُ إليه ولى يزيدَ بن المهلَّب حرب العراق والصّلاة وخرَّاجها .

فلد كرّر هشام بن محمد، عن أبى عنسَف، أن يزيد نظر لمّا ولاه سليان ُ
ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسيه ، فقال : إن العراق قد أخربها الحجاج ،
وأنا اليوم رجعاء ُ أهل العراق ؛ وسمّى قدمتُها وأخفتُ الناس بالحراج وعد يتهم
عليه صرتُ مثل الحجاج أدخل على الناس الحرب ، وأعيد ُ عليهم تلك
السجون التي قد عافاهم الله منها ، وشي لم آت سليان بمشل ما جاء به الحجاج
لم يقبل منى . فأقى يزيد ُ سليان َ فقال : أدلّك على رجل بصير بالحراج توليه
إياه ، فتكون آنت تأخذ ُه به ؟ صالح بن عبد الرّحين، مولى بني تميم . 
18٠٧/٢ . فقال رأيك ، فأقيا رَ يزيد ً إلى العراق .

<sup>(</sup>١) ط: « هرو » ، تحريف .

وحد "أني عمر بن شبة، قال : قال على : كان صالح قدم العراق قبل قُدُوم يزيد مَ فنزل واسطاً . قال على " : فقال عباد بن أيوب : لما قدم يزيد خصَرجَ الناسُ يتلقُّونه ، فقيل لصالح : هذا يزيد، وقد خرج الناسُ يتلقَّونِه، فلم يخرج حَى قَرُّب يزيدُ منالمدينة، فخرج صالحٌ،عليه ُ درَّاعة ودبوسيَّة صفراء صغيرة، بين يديه أربعمائة من أهل الشأم، فلني يزيد فسايرَّه، فلما دخل المدينة قال له صالح: قد فرَّغت لك مله الدار - فأشار له إلى دار ــ فنزل يزيد، ومضى صالح إلى منزله . قال: وضيَّق صالحٌ على يزيد َ فلم يملكه شيئًا ، واتخذ يزيدُ أَلف خوان يُطعِم الناسّ طيها، فأخذها صالح، فقال له يزيد : اكتب ثمنتها على" ، واشترى متناعاً كثيراً ، وصلك" صكاكاً إلى صالح لباعتميها(١) منه، فلم يُنفيذه، فرجعوا إلى يزيد، فغضب وقال : هذا تحمَّلَى بنفسى ، فلم يَكْبُثُ أَنْ جاء صالحٌ ، فأُوسَعَ له يزيد ، فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصَّكاك ؟ الحَراجُ لا يقوم لها، قد أَنفذتُ لك منذ أيام صَّكًّا بمائة ألف، وعَجلت لك أرزاقك، وسألتَ مالاً للجُند، فأعطيتُك، ١٣٠٨/٢ فهذا لا يقوم له شيء، ولا يسّرضَى أميرُ المؤمنين به، وتؤخذ به! فقال له يزيد : يا أبا الوليد، أجز هذه الصَّكاك هذه المرة ، وضاحَمَكَــه . قال : فإنى أجيزُها، فلا تُكثرن على ، قال : لا (٢).

قال على بنُ محمد : حدَّثنا مُسلَّمة بن ُمحارِب وأبو العَلاء التَّيْميُّ والطفيل بن مردداس العمسي وأبو حفص الأزْديّ عَسَّن حدَّثه عن جَهَّمْ ابن زَحْر بن قیس ، والحسن بن رشید عن سلیان بن کثیر ، وأبوالحسن الخُرَاسانيّ عن الكَـرَمانيّ ، وعامر بن حفص وأبو نحنيّف عن عبَّانَ ابن تحرو بن محصَّن الأزديُّ وزهير بن هنيد وغيرهم – وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض ، فألتفت ذلك– أنَّ سليان بنَّ عبد الملك فلي يزيدُ ابن ً المهلُّب العيراق ولم يولُّه خُراسان ، فقال سليان بن ُعبدالملك لعبد الملك ابن المهلب وهو بالشأم وَيزيدُ بالعراق: كيف أنتَ يا عبدَ الملك إن وليَتك خُرامان؟ قال: يجيلن أميرُ المؤمنين حيثُ يُحِبّ ، ثمّ أعرضَ سلمان عن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: وليبتاعهاه . (٢) الخبر في ابن خلكان ٢٧١: ٢٧١ ، نقله عن العلمري .

ذلك. قال : وكتب عبد الملك بن المهلب إلى جوير بن يزيد الجنهضمي وإلى رجال من خاصّته : إن أمير المؤسن عرّض على ولاية خراسان . فبلغ الحبر يزيد بن المهلّب ، وقد ضجر بالعراق ، وقد ضيّق عليه صالح ابن عبد الرحمن ، فليس يتصل معه إلى شيء ، فلدعا عبد الله بن الأهم ، فقال : إنى أريدك الأمر قد أهمشي ، فأحب أن تسكفينيه ، قال : مرأق ١٣٠٩/٢ فقال : إنى أريدك الأمر قد أهمشي ، فأحب أن تسكفينيه ، قال : مرأو الا المناقب بن وخراسان شاغرة "برجلها ، وقد بكتمي أن أمير المؤمنين ذكرَما لعبد الملك بن المهلب ، فهل من حيلة ؟ قال : نع ، سرّحي (١٠) إلى أمير المؤمنين ، فإلى أرجو أن آتيك بعنها لمك عليها ، قال: فاكم ما أخير أمك به . كتب إلى سليان كتابين: أحدهما يملككر له فيه أمر العراق، وأني فيه على ابن الأهم ودكر له علمه بها ، ووجه ابن الأهم وحمله على البريد ، وأعطاه ثلالين يتفدى فسار سبعاً ، فقد م يكتاب يزيد على سليان ، فلخل عليه وهو يتغلام ، فعلي عن فاحيل عليه وهو يتغلام ي ناحية من فاحكامها .

قال : فلخل ابن ُ الأهم فقال له سليان : لك علم ُ مِدُ هلما تعود (۱) إليه . ثم دعا به بعد ثالثة ، فقال له سليان : إن يزيد بن المهلب كتب إلى يذكرُ علمك بالعراق وبخراسان ، ويشتى عليك ، فكيف علمك بها ؟ قال : أنا أعلم الناس بها ؛ بها وُلدت ، وبها نشأت ، فلى بها وبأصلها خبر وعلم . قال : ما أحرج أمير المؤمنين إلى مثلك يشاوره في أمرها ! فأشر على ، فإن ذكر منهم أحداً أخبرته برأي فيه ، هل يتصلُح لها أو لا؛ قال : فسمى سليان ربجلا من قريش ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس من ربجال خراسان ، قال : فعيد اللك بن المهلب ، قال : لا متى عدد ربجالا ، فكان في آخر من ربحال نكا في الحرر من ذكر وكيم بن ألهلب ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيم فكان في آخر من ربحال ، في المن المؤمنين ، وكيم وبحل (بيل شجاع صادم بشيس (۲) مقدام ، وليس بصاحبها (١) مع هذا ، إنه لم ١٣١١/٢ (ميل شجاع صادم بشيس (۲) مقدام ، وليس بصاحبها (١) مع هذا ، إنه لم ١٣١١/٢٠

<sup>(</sup>١) ب: وتسرحني ۽ . (٢) ابن خلکان : وتمود ۽ .

ر (۲) ب: «رئيس». والبئيس: الشديد. (٤) ب: «الصاحبا».

يقد ثلثاتة قط فرأى (١) لأحد عليه طاعة . قال : صدقت ويسحك ، فن لها ا قال : رجل أعلمه لم تُسمّه (٢) ، قال : فن هو ؟ قال لا أبوح باسمه إلا أن يتضمن لى أمير المؤينين ستر ذلك ، وأن يتجبرتى منه إن علم ؟ قال : نهم ، سمّة من هو ؟ قال : يزيد بن المهلب ؛ قال : ذلك بالعراق ، والمقام بها أحب إليه من المقام بخراسان ، قال : قد علمت يا أمير المؤينين ، ولكن تتكره على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسبر ؛ قال : أصبت تتكره على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسبر ؛ قال : أصبت الرأى . فكتتب عهد يزيد على خراسان ، وكتب إليه كتابًا : إن ابن الرأى . فكتتب عهد يزيد على خراسان ، وكتب إليه كتابًا : إن ابن الأهم ، فسار سبّها ، فقدم على يزيد فقال له : ما وراهك ؟ قال : فامر الكتاب ، فقال : ويسحك ! أعندك خير ؟ فأعطاه العهد ، فأمر يزيد بالجهاز للمسير من ساعته ، ودعا ابنه مخلداً فقد مه إلى خراسان . قال : يزيد بالجهاز للمسير من ساعته ، ودعا ابنه مخلداً فقد مه إلى خراسان . قال : فسار من يومه ، ثمّ ساريزيد واستخلف على واسط الجراح بن عبد الله المؤكس ، واستعمل على البتمرة عبد الله بن هلال الكلابي ، وصير مروان ابن المهلب على أمواله وأموره بالبتصرة ، وكان أوثري إنحوته عند ، و ملروان

رأيتُ أَبا قبيصةَ كلَّ يوم على المَلَّاتِ أَكرَمَهُمْ طِيَاعًا إذَا ما هُمْ أَبوْ أَن يَسْتطيعوا جَسِيمَ الأَمْرِ يحْمِلِما اسْتَطَاعًا وإذْ ضاقت صدُورُهُمُ بِأَمر فَضلتَهُمُ بِذَاك ندَّى وبَاعًا

1711/4

وأمناأبو عُبيدة متعمر بنُ المثنى فإنه قال فى ذلك: حدَّ ثنى أبو مائك أنَّ وَكَيْمِ بنَ أَبِيسُودِ بعث بطاعته وبرأس قُتُمِيةً إلى سلمان ، فوقَعَ ذلك من سلمان كلِّ موقع ، فجعل يزيدُ بنُ المهلب لعبد الله بن الأهم ماقمة ألف على أن ينفَّر (1) وكيمًا عنده ، فقال : أصلتح الله أمير المؤينين! والله ما أحدًّ

<sup>(</sup>١) ب: دولا نأى ، . . . (١) ب: دام يسمه أمير المؤمنين ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب : « يتفر » ، س: « يبقر » ريقال : فقر الرجلُ يتثره ، أي عابه ورقع فيه .

أوجب شكراً، ولا أعظم عندى يداً من وكيم ، لقد أدرك بشارى، وشفانى من عدد وى ، ولكن أمير المئينين أعظم وأوجب على حقط ، وإن النصيحة تلزّمنى لأمير المئينين ؛ إن وكيعاً لم يجتمع له مائة عنكان قط إلا حدث نفسة بغدرة ، خامل فى الجماعة ، نابه فى الفتنة ، فقال : ما هر إذاً ممن نستمين به — وكانت قيس ترزّعم أن قتيبة لم يخلع — فاستعمل سليان بريد ابن المهلب على حرّب العراق ، وأمره إن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يمخلع فينزع يداً من طاعة ، أن يقيد وكيعاً به . فَخَدار بزيد بد ، فلم يُعط عبد الله ابن الأهم ما كان ضمّين له ، وويتًا ابنه مخلد بن يزيد إلى وكيم .

رَجْعُ الحديث إلى حديث على". قال على": أخبركا أبو مخنف عن عمان كرماني، قال: وجه عمان كرماني، قال: وجه عمان كرماني، قال: وجه يزيد البندة تخليداً إلى خراسان فقد م تخليد تحليد الله بن سنان ١٣١٢/٢ المشتكي، ثم الصناعي (١٠١٠ عين كناكم م مروق فلما قلمها أرسل إلى وكيم أن الشتكي، ثم الصناعي (١٠١٠) أن الشتكي، فأرسل إليه تحرو، يا أعرابي أحمق جلفاً جافياً ، انظليق إلى أميرك فتلف . وخرج وجوه من أهل مروق يتلقدون تخليداً ، وتناقل وكيم عن الحروج ، فأخرجه عموو الأردي، فلما بلغوا تخليدا نزل

الناسُ كلَّهم غير وكيع ومحمد بن حمران السعديّ وعبَّاد بن لتَّقيط أحد بني قيس بن ِ ثعلبة ، فأنزّ لوم ، فلما قيَّدم مروّ حبس وكيماً فعدَّبه ، وأخد

قال على عن كليب بن خلَمَت ، قال: أخبرنا إدريس بن حنظلة، قال: لما قدّم تخليدخُراسان حبّيسَنى، فجاهلى ابن الأهم فقال لى: أثريدأن تشجُو ؟ قلت: نعم، قال: أخرج الكتب الى كتّيبَها القَيْمُقاع بن خلّيد العبّسى وخُرَيم بن تحرو المرّى إلى قُتُيبة أَى حَلّم سليانَ، فقلت له: يا بنَ الأهم،

أصحابه نعذ بهم قبل قُلُوم أبيه .

<sup>(1)</sup> ب: والمبداعي ۽ ,

۹۷ ت ۲۸

إيّاى تتخدع عن دين 1 قال : فدعا بطُومار وقال : إنك أحمَّق. فكتّب كُتُبًا عن لِسان القَمَّشَاع ورجال من قَسِس إلى قَتْمِية ُ أَنَّ الوليد بن َ عبد الملك قد مات ، وسليان باعث هذا المَزَوْقُ على خُرُاسان فاخلمه . فقلتُ : يابن الأهم ، تُمهلِك واللهِ نفستك ! والله لأن دخلتُ عليه لأعلمنه : أنك كتبتها .

. . .

وفى هذه السنة شخص يزيدُ بنُ المهالَب إلى خُراسانَ أميرًا عليها ، فلكر على بن محمد ، عن أبى السرى المروزيّ الأزْديّ بعن عدءقال : ولَى وكيع ١٣١٣/٢ خُراسانَ بعد قتل قُنُيبة تسعة أشهر أو عشرة . وقدم بتزيدُ بنُ المهلب منة سبع وتسمين .

قال على": فلدَّكر المفضّل بنُ محمد عن أبيه، قال: أدنّى يزيدُ أهلّ الشأم وقومًا من أهل خُرُاسان، فقال نهارُ بنُ تُتوسّعة :

وما كنّا نُومَّلُ من أَمِيرٍ كما كُنّا نومَّلُ من يزِيدِ فَأَخْطاً طَنْنَا فيه وقِدْماً زَهِدْنا في معاشَرَة الزَّهدِ إذا لم بُعطِنا نَصَغا أَميرٌ مَشَيْنا نخوَهُ مِثلَ الأُسُودِ فمهلاً يا يَزِيدُ أَنِب إلِنسا ودَعْنَا من معاشرةِ العبيدِ نَجِيءُ فلا نَرَى إلاَّ صُدودًا على أَنا نُسَلم من بَعيسيدِ وتَرَجعُ خائبينَ بلا نوالٍ فما بَالُ التجَهَّمِ والصَّدُودِ ا

قال على ": أخبرَنا زياد بن الرّبيع، عن غالب القطآن، قال: رأيتُ عمر بن عبد العزيز واقفناً بعرفات في خلافة سليان، وقد حبّج سليان عامثد وهو يقول لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: العبّجب لأمير المؤمنين، استعمل رجلاً على أفضل تُنغر للمسلمين ا فقد بلنغي عمّن يقدم من التجار من ذلك الوّجة أنه يُميطى الجارية من جواريه مثل سهم ألف رجل . أما والله ما الله أراد بولايته - فعرفتُ أنه يعني يزيد وأبَّخهنية - فقلتُ: يشكر بلاء هم أيام الأزارقة .

قال : ووَصَل يزيدُ عبد الملك بن صلام السَّلُمُولَ فقال:

ما زال سيبُك يا يزيدُ بَحوبَتي حتَّى ٱرْتَوَيتُ وَجُودكُمْ لايُنكَرُ أَنتَ الرَّبِيعِ إذا تكون خَصَاصَةً عاش السَّقِيمِ به وعاش المُقتِرُ عمَّت سَحَابَتُهُ جَمِيعَ بِالآدِكُمْ فَرَوْوا وأَغَـلَقَهُم سَحَابٌ مُمطِر ١٣١١/٢ فسقاك رَمِكَ حَنْثُ كنتَ مَخلةً ربًّا سَخَائِبِها تَرُوحُ وتُبكِر (١)

وفي هذه السنة حجّ بالناس سلمان ُ بن ُ عبد الملك ، حدّ ثني بذلك أحمد ُ ابن ثابت عمن دكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر .

وفيها عيزًل سلمان طلحة بن داود الخضري عن مكة ، قال الواقدي : حدَّثني إبراهيمُ بنَ فافع ، عن ابن أبي مُلسَيكة ، قال : لما صدر سلمانُ ابن ُ عبد الملك من الحبح عَزَل طلحة بن داود الحضري عن مكة ، وكان عَمَلُهُ عليها ستة أشهر ، وولى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

وكانت عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان، فإن عاملتها على الخرَّب والختراج والصَّلاة يزيد بن المهلب .

وكان خليفته على الكوفة فيا قيل - حَرَّملة بن مُحير النَّخْسَيُّ أشهارًا ، ثُمّ عزَّكَهُ وولّاها بشير بن حسّان النَّهُمْديّ .

<sup>(</sup>١) ب: وربًا مابيًا ع.

# تم دخلت سنة عان وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية ]

فن ذلك ما كان من توجيه سليان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القُسُطَتُطِينيَّة ، وأمره أن يقيمَ عليها حتى يفتحها أو بأتيه ، فشَسَنَابها ١٣١٠/٢ وصاف . فذكرَ محمد بن عمر أن أُور بن يزيد حداثه عن سليان بن موسى ، قال: لما دفا مسلمة من قُسْطَمَنْطينية أمرَ كل فارس أن يحمل على عمّجُزْر فرسيه مند ين (١) من طعام حتى يأتى به القسط منط علينة ، فأمر بالطعام فألقى في ناحية ميثل الجيال ، ثم قال المسلمين : لا تأكلوا منه شيئًا ، أغيرُوا في أرضهم، وازدرعوا(١٠). وعمل بيوتاً من خشب، فاشتا فيها، وزرع الناس، ومكتَ ذلك الطعام في الصحراء لا يكنُّه شيء ، والناس يأكلون مما أصابوا مِنَ الغارات، ثمَّ أكلوا من الزَّرع، فأقام مسلَّمة بالقُسْطَنطينية قاهراً لأهليها ، معه وجوهُ أهل الشأم : خالد بن متعندان ، وعبد الله بن أبي زَّكرياء الحُزَاعيُّ ، وعجاهد بن جَسَرْ ؛ حتى أتاه موتُ سلمانَ فقال القائل :

## . تخمِل مُدْيَنِهَا ومُدْيِنَى مُسلَّمه .

حدَّثْني أحمد بن زُهير ، عن عليَّ بن محمد ، قال : لما وليَّ سلبانُ عَرَّا الرَّومَ فَتَرُل دابِقَ ، وقد م مسلمة فهابه الرَّوم، فنسَخص إليُّون من أرَّمينية، فقال لمسلَّمة: ابعث إلى رجلا يكلّمني ، فبعث ابن مبيرة ، فقال له أَبْنَ أَ هبيرة : ما تَمُدُّون الأحمـَق فبكم ؟ قال : الذي يملأ بطنه من كلُّ شيء كيجيده ، فقال له ابن هُبُسَرة: إنَّا أصحاب دين ، ومِن ديننا طاعةُ

<sup>(</sup>١) للمادى : مكيال نسخم لأهل الشام رسمىر . (٢) الودرعوا ، أى انتخارا لأنفسكم زرعاً لكم ، وفى ب : « واز رموا » .

منة ١٩٨

أمرائنا ؛ قال : صدقت ، كنا وأنم نقاتل على اللدين وتفضّب له ، فأما الدين أديم الله أن أن يرضى ، أتيتُه وقد فرجع ابن مُعبرة إلى الرّوم من غده ، وقال : أبى أن يرضى ، أتيتُه وقد تعلّب عليه البلغ ، فلم يدر ما قلت . تعدّى وملاً بطنه ونام ، فانتبَ وقد عَلب عليه البلغ ، فلم يدر ما قلت . مسلمة فقال : قد عليم القرم أنك لا تتصدقهم القتال ، وأنك تُطاولم مندام العلمام عندك، ولو أحرقت الطعام أعطوا بأيديهم ، فأحرَقه ، فقوى ما العلمام عندك، ولو أحرقت الطعام أعطوا بأيديهم ، فأحرَقه ، فقوى مات العدّ و، وضاق المسلمين حتى كادوا يتهلكون ، فكانوا على ذلك حتى مات صليان . فإلى الروم القسطنطينية .

قال: وملك ملك ملك الرّوم، فأناه إليون فأخيرَره، وضمين له أن يكفع إليه أرض الرّوم، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها، وجسّع كل طعام حولها وحصر ألرّوم، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها، وجسّع كل طعام حولها وحصر أمانها (1) وأناهم إليون فلمكوه (٢)، فكتب إلى مسلمة يُخيره بالذى كان ، ويسأله أن يُدخيل من الطعام ما يعيش به القوم، ويُصد قونه بأن أمرَه وأمر مسلمة واحد، وأنهم في أمان من السباء والخروج من بلادهم، وأن يأذ ن لم ليلت في حسّل الطعام، وقد هيا إليون السفن والرّبال، فأذ ن له ، فا بفي في في المان الطعام، وقد هيا إليون السفن والرّبال، فأذ ن له ، فا بفي في في لله ، وأصبح إليون عاربًا، وقد خدعه خديعة لو كان امرأة لعيب بها ، فقى الجند ما لم يكن جيش ؛حتى إن كان الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحد ، يكل أن جيش بديرة وأصول الشجر والورق ، وكل شيء غير التراب ، ١٣١٧/٢ واليان مقيم المبان .

[مبايعة سليمان لابنه أيوبوليًا للعهد]

وفى هذه السنة بكيّع صليان ُ بن ُ عبد الملك لابنه أيوبَ بن سليان وبِجَعَلَهُ ولي عهده، فحد ننى عمر بن شبّة ، عن على ّ بن محمد، قال: كان عبدُ الملك أخدَد على الوليد وسليان أن يُبايعا لابن عاتيكة ولمروان بن ِعبدالملك

<sup>(</sup>۱) ب: د مصرم ۽ . (۲) پ: ډئکلبوءِ .

من بعده ، قال : فحد ألى طارق بن المبارك ، قال : مات مروان بن عبد الملك فى خلافة سليمان منصرفه من مكة ، فبايع سليمان حين مات مروان بيوب . فيوب والمسلك عن يزيد وزيد وزيد س به ، ورَجا أن يهلك ، فهلمك أيسوب وهو ولي عهده .

وفي هذه السنة فتُتحت مدينة الصقالية ، قال محمد بن عمر : أغارت ير جان في سنة ثمان وتسعين على مسلسمة بن عبد الملك وهو في قيلة من الناس ، فأمسد مسليان بن عبد الملك بمسلمة – أو تمس و بن قسس – في جسمه فسكرت بهم الصقالة ، ثم هزمهم الله بعد أن قسَلوا شراحيل بن عبد ابن عبد و (١) .

وفى هذه السنة فيا زيم الواقدى - غَنَزا الوليد بن مشام وعمرُ و بن قيس، فأصيب ناس من أهل إنطاكية ، وأصاب الوليد ناساً من ضواحى الرّوم وأيسر منهم بشسراً كثيراً .

### [غزو جرجان وطبرستان]

وفى هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جُرْجان وَطَبِسِيتان ، فلا كَرَ المهلب المقلم عُرُاسان أقام عَرُاسان أقام عَشَام بن محمد، عن أبي محسّف، أن يزيد بن المهلب المقلم عُرُاسان أقام على المثلاثة أشهر أو أربعة ، ثم أقبل إلى دهستان وكان أهلها طائفة من الرك على خُرُاسان ، وجاء حتى نزل بدهستان ، وكان أهلها طائفة من الرك فأقام عليها ، وحاصر أهلها ، معه أهل الكوفة وأهل البيصرة وأهل الشأم ووجوه أهل خُراسان والري ، وهو فى مائة ألف مُقاتل سوى المسوالي والمساليك والمتطرعين ، فكانوا يسخرُجون فيقاتلون الناس ، فلا يُلبغهم الناس أن يسهر موهم فيدخلون حصنهم، ثم يحرجون أحياتا فيقاتلون فيشتد قيتالم . وكان جهم وجمال ابنا زحر من يزيد بمكان ، وكان بكرمهما ، وكان عمد بن عبد الرحمن بن أبى سيسرة المدعني له لسان وبأس، غير أنه كان يُعُمد نفسة بالشراب ، وكان يكثير غيشيان يزيد وأهل بيته ، وكان يُعُمد نفسة بالشراب ، وكان لا يكثير غيشيان يزيد وأهل بيته ، وكان

<sup>(</sup>١) ط: يا شراحيل بن عبدة ي ، والصواب ما أثبته ، وهو أبو عاسر الشميي .

٥٣٣ .

أيضًا حَمَجَزَه (١) عن ذلك مَا رَأَى من حُسِّن أَلْسَرِهِم على ابنى زَحْرِ جَهَهْم وَجَهَا وَجَهَا الله الله الله الله أَرْ كَبَى وَأَبْشَرِى كَانَ أَلَى فارسِ من أَهُل العسكر يَبَدُدر (١) إلى موقف البَأْس عند الرّوع محمد بن عبد الرحمن بن أَهِل العسكر يَبَدُدرَ ذات يوم في الناس ، فيدر (١) الناس ابن أَبي سَبِّرة ، فأيودي ذات يوم في الناس ، فيدر (١) الناس ابن أَبي سَبِّرة ، فإنه الوقف على تَل إِذْ مَرّ به عَيْانُ بُنُ المَفْضُل ، فقال له أَب يَل الموقف قَط ، فقال : له : يَابِنَ أَبِي سَبِّرة ، ما قدرت على أن أُسِيقَك إلى الموقف قَط ، فقال : الله الموقف قَط ، فقال : وما يَعْمَى ذلك عنى ، وأنَم ترشعون غلمان مَلحج ، وتَجَهَلون حَيَّ ذرى ١٣١٩/٧ الأَسْتِقَل لو تريد ما قبلتنا لم نعدل (١٤) عندل المَاتِق لم الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال المُلْمَال الله أَلْمال الله أَلْمَال الله الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال المَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَال الله أَلْمَالُه المَلْمُ الله أَلْمَالُه المَلْمُ الله المُولِق الله المُلْقِلُ الله المُلْمَال المُلْمَال المُلْمَال المُلْمَال المَلْمُ الله المُلْمَال المُلْمَالُهُ المُلْمِلُ المُلْمَالُهُ المُلْمُلُولُولُ اللهُ المُلْمَالُهُ المُلْمَالُهُ الْمُلْمِلُ الْمِلْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ المُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُهُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُولُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ اللهُ المُلْمُلُمُلُمُلُمُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ الْمُلْمُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُل

قال : وخرج الناس ُ فاقتنكوا قتالاً شديداً ، فحمل عمد بن أبي سببرة على تركى قد صد الناس عنه ، فاختلفا ضربتين ، فثبت سيف الركى في بسيضة ابن أبي سببرة فنقتله ، ثم آقبل وسيفه (ف) في يلده ويقطر دمياً ، وسيف ألشركى في بسيضة ، فنظر الناس ُ إلى أحسن منظر رَّوه من فارس ، ونظر يزيد إلى ائتلاق السيفين والسيضة والسلاح فقال : من هذا ؟ فقالوا : ابن أبي سبرة ، فقال : يقد أبره ا أي رجل هو لولا إسرافه على نفسه ا

وخرج يزيد بعد خلك يومًا وهو برناد مكانًا يَسْخَلُ منه على القوم ، فلم يَشْهُر بشيء حتى هَجَم عليه جماعة من النرك - وكان معه وجوه الناس وفرسانهُم، وكان في نحو من أربعمائة ، والعلق في نحو من أربعة آلاف-فقاتلهم ساعة ، ثم قالوا ليزيد : أيتها الأمير ، انصرف ويحن نُفّاتن عنك ، فأبي أن يتَعمل، وغَشَي القتال يومنذ بنفسه، وكان كأحدم ، وقاتل ابن أبي سرة وابنا زَحْر والحجاج بن جارية (١٠ الحقميم وجلً أصحاب فأحسوا القتال ، حتى إذا أرادوا الانصراف جَمَل الحجاج بن جارية ع ،

<sup>(</sup>١) ب: و فكأنه إما كان يحبزه ع . (١) ب: « ينهد » .

<sup>(</sup>a) ب، «سيقه» بدون واو . (۱) ب: «سادية».

الساقة ، فكان يُتَّقاتل مَّن وراءه حتى انتهى إلى الماء ، وقد كانوا عَطِّشُوا فَشَرْرِبُوا ، وانصَرَفَ عنهم العدوُّ ، ولم يَنظفَرُوا منهم بشيء ، فقال سُفيَّانُ ۗ ابن صَفْوان الحَشْعمي:

١٢٢٠/٢ لولا ابن جارية الأغر جبينة لَسْقيت كأسا مُرَّة المُتَّجَّرُع وحَمَاكَ فِي فُرْسَانِهِ ونُحْيُ ولِيهِ حتَّى وَرَدتَ الماء غَيْرَ مُتَعتَم

م إنه ألح عليها(١) وأنزل الجنود(٢) من كل جانب حولها، وقطع عنهم المواد"، فلما جُهدوا(") ، وعَجَزوا عن قتال المسلمين ، واشتد عليهم الحصار والبلاء، بعث صُول د هنقان د هستان إلى يزيد : إلى أصالحك على أن تؤمنتني على نفسى وأهل بيني ومالي ، وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلما. فصَالَحه ، وتَسَهِل منه ، ووَفَتَى له ، ودَ خَلَّ المدينة ۖ فأخذ ما كان فيها من الأموال والكُنوز ومِن السَّبي شيئًا لا يُعصَى ، وتَسَلَّ أربعة عشر ألف تُركي صَيْراً ، وكتب بقاك إلى سلمان بن عبد الملك .

ثُمَّ خَرَج حَيى أَتَى جُرْجانَ ، وقد كانوا يُصالحون أهلَ الكوفة على مائة ألف ، ومائني ألف أحيانًا، وتلبُّائة ألف، وصالحوهم عليها، فلما أتاهم يزيدُ استقبلوه بالصَّلح ، وهابوه وزادُّوه ، واستخلَّف عليْهم رجلاً من الأزدُّ يقال له : أسد بن عبد الله ، ودخل بزيد الله الإصبهبـــ في طبَّسرستان -فكان معه الفَّحَلَّة يَقَطَّعون الشَّجر، ويُصلحون الطرق، على انتهوا ۗ إليه، فنزل به فحصرة (٤) وغلب على أرضه، وأخذ الإصبهبذ يتعرض على يزيد الصلح ويريده على ما كان يُرْخِلَد منه ، فيأبني رجاء (١٠) افتتاحها . فبعث ذات يوم أخاه أبا عُينة في أهل المصرين (١) ، فأصمل في الحسبل إليهم ، وقد بعث الإصبهبذ إلى الدّيلم ، فاستجاش بهم ، فاقتتلوا ، فحازهم المسلمون ١٣٢١/٧ ساعة " وكتشفوهم ، وخرج رأسُ الدّيلم يتسأل المُبارَرة ، فخرج إليه ابن أبي سَبَّرة فَقَتلُه ، فكانت هزيمتُهم حتى انتهى المسلمون إلى فم الشُّعب ؛

<sup>(</sup>۲) ب: والخيران، (١) ب: وعليهم رمليها ه.

<sup>(</sup>٣) ب: « أجهدرا». (٤) ب: (رحمره).

<sup>(</sup>۱۱) پ: «السکر». ( ه) ب: « رجال ۽ .

فذَ مَسَوا ليتَصعلوا فيه ، وأشرق عليهم العدق بِرَشُعُونِهم بالنشاب ، ويرَمُونَهم بالحجارة ، فانهرَزَم الناس من فرَّم الشُّعب من غير كبير قتال ولا قودة من عدوهم على إتباعهم وطلبهم ، وأقبلوا يركب بعضهم بعضاً ، حتى أخذوا يتساقطون في اللَّهوب ، ويتله هذى الرجل من رأس الجبل حتى نزلوا إلى عسكر يزيد لا يسَبِكون بالشرّ شيئاً .

ويشائم أن يتبيوا بأصحاب يزيد، وأن يقطعوا عليه مادته والطرق فيا بينته ويسائم أن يشبوا بأصحاب يزيد، وأن يقطعوا عليه مادته والطرق فيا بينته ويين العرب ، ويتحدم أن يكافئهم على ذلك ، فتوثيوا بمن كان يزيد خلف من المسلمين ، فقتلوا منهم من قدروا عليه ، واجتمع بقيشهم الإصبهبذ في أرضه حتى صالحه على سبعمات ألف درم وأربعمائة ألف نقلاً ومائى ألف وأربعمائة حمل سبعمات ألف درم وأربعمائة ربَحِل ، على رأس كل ربيل بُرتُس ، على البُرتُس طيبلسان وليجام من فضة وسرقة (أ) من حرير ، وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مائى ألف درم . ومريح منها يزيد وأصحابه كأنهم فتل ، ولولا ما صنع أهل جريان لم يخرج من طبرسان "حريد على يقتصها .

1 444/4

وأما غير أبي محنتف ، فإنه قال في أمر يزيد وأمر أهل جُرْجان ماحد أبني أحمد بن أد كمير ، عن على بن محمد ، عن كليب بن خملت وغيره ؛ أنا سعيد بن العاص صالح أهل جُرْجان ، ثم امتبتموا وكمكروا ، غلم بأت جُرْجان بعد سعيد أحد ، وسَنتموا ذلك الطريق ، غلم يسكن يسلمك طريق خُراسان من فاحيته أحد الا على وَجل وخوف من أهل جرُرجان ؛ كان الطريق إلى خُراسان من فارس إلى كرمان ، غاول من صَيّر الطريق من قويم قيية بن مسلم حين ولي خُراسان . ثم غزا متمقلة خُراسان أيام معاوية في حشرة آلاف ، فأصيب وجنده بالرُوبان ، وهي مناخمة خُراسات أيام

<sup>(</sup>١) السرقة : شقة الحرير الأبيض.

فهلكوا فى واد من أوديتها ، أخذَ العدوّ عليهم بمضايِقه ، فقتلُوا جميعاً ، فهو يُسمّى وأدي سَصفَلة .

قال: وكان يُضرَب به المُشَلَى: حتى يترجع مصقلة من طبّرستان ، قال على "، عن كُليب بن خملّت العسى" ، عن طُمُسَل بن مرداس العمى ولدريس بن حدَّظلة: إن سعيد بن العاص صالح أهل جرَّرجان ، فكانوا يجيئون أحياتنا مائة ألف ، ويقولون: هذا صلحنا ، وأحياتنا مائى ألف ، وأحياتنا ثليانة ألف ، وكانوا ربما أعطوا ذلك ، وربما منحوه ، ثم امتنعوا وكمَصَروا فلم يمعطوا خراج بن المهلب فلم يمازة أحد حداً عن قد مها ، فلما صالح صول وفتح البحرة ودهيستان صالح أهل جرُجان ٢٢٢/ على صديد بن العاص .

حد ثنى أحمد ، عن على ي عن كلتيب بن خلت العمى عن . ويشر بن عيسى عن أبي (١) صَدُوان، قال على : وحد ثنى أبو حفص الأردى عن سلبان بن كثير ، وفيرهم ؛ أن صولا الركي وحد ثنى أبو حفص الأردى عن سلبان بن كثير ، وفيرهم ؛ أن صولا الركي كان ينزل دهستان والبُحيرة – جزيرة في البَحْر بَينَهَا وبين دهستان خمسة فواسخ ، وهما من جُرجان عما يلي خوارزم – فكان صولي يُغير على فيروز بن قبل، مرزيان جُرجان، وبينهم خمسة وعشرون فرسخا، فيصيب ابن عم له يقال له المرزيان منازعة ، فاعتر له المرزيان ، فوق بين فيروز وبين ابن عم له يقال له المرزيان منازعة ، فاعتر له المرزيان ، فنزل البياسان ، فخط فير و رأن ، فليا الرك ، فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان ، فال : خفت صُولا ، فهريت مل الم على يزيد بن المهلب قال له : ما أقد مك ؟ قال : خفت صُولا ، فهريت من على يزيد : هل من حبلة ليقاله ؟ قال : نحم من حبلة ليقاله ؟ قال : نحم من حبلة ليقاله ؟ ما هو ؟ قال : إن خرج من جرجان حتى ينزل (١٣) البُحيرة ، ثم أتيته أما هو ؟ قال : إن خرج من "جرجان حتى ينزل (١٣) البُحيرة ، ثم أتيته أن خاص "م أه كاكت إلى الإصبهبة كتاباً سأله فيه أن محتال عنال الم عنال المين الله فيه أن محتال المينال المنال المنال المينال المنال المنال المنال المينال المنال الم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط (٢) ب: ﴿ وأَعطَى ٤ . (٣) ب: ٩ يَثْرُكُ ٩ .

لصول حتى يقيم بجُرُجان ، واجعل له على ذلك جُعُلا ، ومنه ، فإنه يَبعث بكتابك إلى صول يتقرّبُ به إليه لأنه يعظمه ، فيتحوّل عن جُرجان ، فيتزل السُحوة .

فَكَتَبَ يَزِيدُ بَنُ الْهَلِبِ إِلَى صَاحِبِ طَبَرَسَتَانَ : إِنَّى أَرِيدُ أَنَ ١٣٢٤/٢ أغزوَ صولًا وهو بجُرْجان ، فخفتُ إنْ بَكَـٰعَه أَنى أَرَيدُ ذلك أن يتحوَّل إلى البحيرة فيننزلها ، فإن تحوَّل إليها لم أقدر(١) عليه ؛ وهو يَسَمَّع منك(٢) وَيَستنصحك ، فإن حَبِستَهُ العامَ بجُرُجانَ فلم يأت البُحيرة حَمَّلتُ إليك خمسينَ أَلْفَ مَثْمَالَ ؛ فاحتل له حيلة ً؛ تُحسِه بجُرُجان ، فإنه إن أقام بها ظَهَرتُ به . فلما رأى الإصبهبذُ الكتابَ أراد أن يتقرّب إلى صُول ، فبعث بالكتاب إليه ، فلما أتاه الكتابُ أمر الناس بالرَّحيل إلى البُّحيرة وحمل الأطعِمة ليتحصّن فيها . وبَلَخَ يزيدَ أنه قد سار من جُرْجان إلى البحيرة ، فاعتزَم على السَّيْر إلى الجُرْجَان ، فخرج في ثلاثين أَلفًا ، ومعه فَيَروزُ ابن مُ قُول، واستَخلَف (٢) على خُراسان تخلَد بن يزيد ، واستَخلَف على سَمَرَقَنَنْدُ وكس ونَسَف وبُخارَى ابنه معاوية بن يزيد ، وعلى طَخارسْتان حاتم بن قبيصة بن المهلب ، وأقبل حتى أتى جُرُ جان -ولم تكن يومثذ مدينة إنما هي جبال ُعيطة ٌ بها ، وأبوابٌ وَنحارم ، يقوم الرجلُ على باب منها فيلا يَقَدُم عليه أحد " \_ فدخلها يزيد لم يعازّه أحد ، وأصابَ أموالا "، وهرّب المَرْزُبان ، وخرج يزيد بالناس إلى البُحيرة، فأناخَ على صول ، وتمثَّل حينَ نَزَل بهم:

فخر السيف وارْتَصَلَت يداه وكانَ بنفسِه وُقيَتْ نَفُوسُ قال : فحاصرَهم ، فكان يخرُج إليه صُول في الآينَّام فيمُّالله ثم يرجع إلى حصْنه، يومع يزيد أهلُ الكوقة وأهلُ البَصْرة. ثم ذكر من قصة جَهَمْ ابن زَحْر وَّنعِه محمد نحواً نما ذكره هيشام ، غير أنه قال في صَرْبَة الرّكي ١٣٢٥/٢ ابن أبي سَبْرة : فنتشَب سَيْف الرّكي في حَرفة ابن أبي سَبْرة .

<sup>(</sup>۱) ب: ډلم يقدر مليه ه. (۲) پ: «مثاء،

<sup>(</sup>٣) ب: و واستعمل ۽ .

قال على "بن محمد ، عن على "بن مجاهد ، عن عَنْبُسة ، قال : قاتلَ محمد بن أبي سَبْرة الرك بجرجان فأحاطوا به واعتورُوه بأسيافهم ، فانقطع في مده ثلاثمة أساف .

ثم رَجَعَ إلى حديثهم ؛ قال : فكثوا بذلك - يعيى الرُّك - محصورين يَخْرِجون فيقَـاتيلون، ثمّ يَرْجِعون إلى حيصْنهم ستة أشهر،حَى شربوا ماءً الأحساء ، فأصابهم داء يسمى السؤاد(١) ، فَوَقَمَ فيهم الموت ، وأرسَل صُول في ذلك يَطلبُ الصَّلح، فقال يزيدُ بنُ المهلب : لا، إلا أن بَنْزَل على حُكُّمى ، فأبي . فأرسل إليه : إلى أصالحك على نفسي وماليي وثليًّاتة من أهل بيتي وخاصيّى ، على أن تؤمَّنني فتنزل البُّحيرة . فأجابُّه إلى ذاك يزيدُ، فخرج بماليه وثلمُهائة عمن أحسَبٌ ، وصار مع يزيد ، فقمَّتلُ يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفاً صَبْراً ، ومن على الآخرين فلم يمقتل منهم أحداً . وقال الجُنْـُد ليزيد ً : أعطنا أرزاقـَنا ، فدَّعـَا إدريس بن حنظلة ً العمليّ، فقال : يابن حنفظلة ، أحس لنا ما في السُّحيّرة حي نُعطييّ الجند ، فد تحملها إدريس ، فلم يتقدر على إحصاء ما فيها ، فقال ليزيد : فيها ما لا أستطيع إحصاء ، وهو أي ظروف ، فنتُحصيي الحواليق ونعلم مافيها ، ونقول للجند : أدَّخلُوا فخذُوا ، فمن أخمَلَ شيئًا عرَّفَنا ما أخمَّل من الحنطة والشعير والأرز والسمسم(٢) والعسَسَل. قال: نعمُ ما رأيت ، فأحصَوا الحسَواليق ١٢٢٦/٢ عَلَدَدًا، وعَلَمْمُوا كُلُّ جُوالَقُ (٣) ما فيه، وقالوا(١٤) للجند : خُمُدُوا ، فكَان الرجلُ يخرُبُ وقد(\*) أخذ ثيابًا(\* أو طعامًا أو ما حَمَّلَ \*) من شيء فيُكتب على كل رجل ما أخسد ، فأخلوا شيئًا كثيراً .

قال على ": قال أبو بكر الهذلي": كان شَهْر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب ، فرفعوا عليه أنه أخذا خريطة "، فسأله يزيد عنها ، فأناه بها ، فدعا يزيد اللهى رَضَع عليه فشتَسَمه ، وقال لشتهر : هي لك ، قال : لا حاجة لى فيها، فقال القطامي الكلمي سويقال:سنان بن مكمثل النّميري

<sup>(</sup>١) أو القاموس : و السؤاد ، كفراب : داء يأخذ الإنسان والإبل والفتم من شرب الماء الملح » (٢) ب : و والسن » . (٣) ب : و على جوالان » .

<sup>( )</sup> ب: « رقال ». ( ه ) ر : « قد ي . ( ١٠٠٠ ) ب: « وطماداً وما يه .

بِخَرِيطَة فمن يأْمَنُ القرَّاء بَعلَكَ با شَهْرُ؟! أَ وبِثْنَهُ من ابن جونبوذ إنَّ هذا هو الفَدُرُ

لقدبًاعَ شَهِرٌ دِينَــهُ بِخَرِيطَةٍ أَخَذُتَ بِه شِبْنًا طَفِيفــاً وبِعْتَهُ

وقال مرة النَّخَعَىُّ لشَّهُر :

يا بن المُهَلَّبِ ما أَرَدتَ إِلَى امْرِئُ لَولَاكَ كان كصالح القُرَّاء

قال على ": قال أبو محمد التُلقَّمَقي ": أصاب بزيد ُ بن المهلب تاجاً بجُرَّجان فيه جَوَّهر ، فقال : أتَسَرون أحداً يزَهد في هذا التاج ؟ قالوا : لا ، فدعا محمد بن واسع الأزدى ، فقال:خند هذا التاج فهو لك ؛ قال : لا حاجة لى فيه ، قال : عزمتُ عليك ، فأخذ َه ، وخوج فأَسَر يزيدُ رجلاً ينظر ما يتَصنع به ، فلقى سائلاً فد فَهم إليه ، فأخذ الرجلُ السائل ، فأتى به يزيد ً وأخبرَة الحبر ، فأخذ يزيدُ التاج ، وعوَّض السائل مالاً كثيراً .

قال على " : وكان سليان بن عبد الملك كلما افتتح قنية فيتما قال ليزيد بن المهلب : أما ترك ما يتصنع الله على يدى قُتيبة ؟ فيقول ابن المهلب : لما فعلت " جُرْجان التى حالت بين الناس والطريق الأعظم ، وأفسدت قُوسس وأبرشهر ! ويقول : هذه الفتوح ليست بشيء ، الشأن في جُرجان . فلما ولى يزيد بن المهلب لم يكن له همة غير جُرْجان . قال : ويقال : كان يزيد بن المهلب في عشرين ومائة ألف ، معه من أهل الشأم ستون ألفاً .

قال على في حديثه، عمّن ذكر خبر جُرْجان عنهم: وزاد فيه عل ابن مجاهد، عن خالد بن صبيح أن يزيد بن المهلب لما صالح صولا طمع في طبَرستان أن يمَتتحها، فاعترَم على أن يسير إليها، فاستعمل عبد الله بن المهسّر اليشكري على البياسان ودهمثنان ، وخلف معه أربعة آلاف ، ثم أثمل إلى أدان جُرُجان مما يلي طبّرستان، واستعمل على أندرستان أسد ابن عمرو أو ابن عبد الله بن الرّبعة وهي مما يلي طبّرستان، وحكمة في أربعة آلاف ، ودخل يزيدُ بلاد الإصبّهيدة فأرسل إليه يسأله الصلح ،

١٣٢٨/٧ وأن يتخرُج من طَسَرَسْتان ، فأبي يَزيدُ وَرَجا أن يَفَتَنَحها ، فوحَّه أخاه أبا عُيينة من وجه ، وخالدً بن َيزيد ابنه من وجه ، وأبا الجَهم الكلبيُّ من وجه ، وقال : إذا اجتمعتم فأبو عُسينة على الناس . فسار أبو عُسينة في أهل المصريِّن وبَعَه هُرَيم بن أَبي طحمة . وقال يزيد لأبي عُبينة : شاورٌ هُرِّيمًا فإنه فاصح . وأقام يزيد معسكراً .

قال : واستجاش الإصبهبذ بأهل جيلان وأهل الدَّيْلُم، فأتمَوْه فالتَّمَوا ` في سَنَد جيل، فانهزَّم المشركون، وأتبعهم المسلمون حتى انتبَهُوا إلى فتم الشُّعب فلخله المسلمون ، فصَّعد المشركون في الجُسَل ، وأتبعهم المسلمون ، فرماهم العدوَّ بالنَّشاب والحجارة، فانهزَم أبو عُيينة والمسلمون ، فرَّكب بعضُهم بعضًّا يتساقطون من الجبل ، فلم يَشْبتُوا حتى انتهـَوا إلى عسكر يزيد ، وَكَمْفّ العدوُّ عن اتَّباعهم ، وخافتَهم الإصبهبذ ُ ، فكتب إلى المَرَّزبان ابن عمَّ فَير وز بن قُول وهو بأقصى جُرْجان ممايلي البياسان: إناقد قتلنا يزيد وأصحابه فاقتبُلُ مَن في البياسان من العرَب . فخرج إلى أهل البياسان والمسلمون غارُّون في منازِلم ، قد أجمموا على قتليهم ، فقتُ لوا جميماً في ليلة ، فأصبَح عبدُ الله بن المعسر مقتولاً وأربعة آلاف من السلمين لم يَنجُ منهم أحدً ، وَقُسُلِ مِن بَنِي اللهِ خَمْسُونِ رَجَلاً ﴾ قُسُلِ الحسينُ بنُ عبد الرَّحمنُ وإسماعيل ابن إبراهيم بن شماس. وكتتب إلى الإصبهبذ بأخذ اللَّضايق(١) والطرق. وبلغ يزيدُ قتلُ عبد الله بن المُعمّر وأصحابه ، فأعظموا ذلك، وهالُّمهم ، ١٣٢٩/٧ فَتَفْرِع يَزِيدُ إِلَى حَيَّانَ النَّبِطَيُّ . وقال : لَا يمنعنك ما كان منَّى إليك من نَصَيِحة المسلمين ، قد جاءنا عن جُرْجان ما جاءنا ، وقد أخذ هذا بالطرق ، فأعمل في الصَّلح ؛ قال : نَعَمَ"، فأتى حيَّانُ الإصبهبذَ فقال : أنا رجلٌّ منكم ، وإن كَان الدِّين قد فرَّقْ بيني وبينكم، فإنى لكم(٢) ناصح ، وأنت أحب إلى من يزيد ، وقد بعث يستمد ، وأمداد منه فريبة ، وإنما أصابوا منه طَرَفًا ، وَلَستُ آمَنَ أَن يأتيك ما لاتقومُ له، فأرحُ نفسك منه ، وصالحُه

<sup>(</sup>١) ب؛ والضايق،

<sup>(</sup>٢) كذا أن ب، وأن طبر فأنا اك يه .

فإنك إن صالبَحته صيَّر حدَّه على أهل جُرْجان ، بغدرهم وقتلهم من قتلوا ، فصالبَحه على سبعمائة ألف ــ وقال على بن مجاهد : على خمسهائة ألف ــ وأربعمائة وقر زَعشران أو تيمته من العيَّن ، وأربعمائة رجل ، على كل رجل بُرْنُس وطيَّلْسان ، ومع كل ّ رجل جام فضة وسَرَقَة خرَّ وكسَّوة .

مُ رجع للى يزيد بن المهلب فقال : ابعث من يحمل صلحهم الذي صافحة على عندهم . صافحة على عندهم . وحافة على الله عندهم أومن عندنا ؟ قال : من عندهم . وكان يزيد قد طابت فقسه على أن يمطيهم ما سألوا ، ويسرجم إلى جراجان، فأوسل يزيد من يحمل ما صالمحهم عليه حيان، وانصرت إلى جراجان، وكان يزيد قد غرم حيانا مائي ألف ، فخاف ألا يتناصحه .

والسبب الذى له أغر م حيّان فيه ما حدّ تنى على " بن مجاهد، عن خالد بن صبيح ، قال : كتب ً مؤدبًا لولك حيّان، فدعانى فقال لى : اكتب كتابًا إلى عضلته بن يزيد – وتخلّله بوئله ببلَّم ع ويزيد بُمرو ً – فتناولتُ القرْطاس، ١٣٢٠/٧ فقال اكتب : من عَلَيه مَلْم الله عظله بن يزيد ، فعمر أن مُقاتل ابن حيان الله تكتب إلى تخلّله ابن حيان الله تكتب إلى تخلّله وتبدأ بنفسك ! قال : مَم عالى عني أبيه فقال : يا أبت تمكتب إلى تخلّله وتبدأ بنفسك ! قال : مَم عالى عني أبيه فقال إلى أبيه ، فاغرَم يزيد مُم قال لى : اكتب ، فكتب ، فعمت تخلّله بكتابه إلى أبيه ، فاغرَم يزيد مُحيّان ماتنى ألف درهم .

#### [ فتح جرجان ]

وفى هذه السنة فتستَح يزيد ُ جُرْجانَ الفتح الآخر بعد غدرِهم بجُنْده ونفضهم العَهَد، ، قال على ، عن الرّهط الذين ذكر أنهم حدّ ثوه بخبر جُرجان وطبَبَرِستان : ثم إن يزيد لما صالح أهل طبَبَرِستان قَسَد لجرُجان، فأعطى الله عَهاداً؛ لأن ظفر بهم ألا يقلع عنهم، ولا بَرْفَع عنهم السيف حى يطحن بدمائهم ، ويختبرَ من ذلك الطحين ، ويأكل منه ،

قلما بلغ المرَّزبان أنه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى جُرجان ، جَمَّع أصحابَهُ وَأَتَّى وَجَاهُ ، فتحصَّن فيها ، وصاحبها لا يحتاج إلى عُدَّة من طعام ولا شَـراب . وأقبــَل يزيدُ حتى نَـزَل عليها وهم متحصُّنون فيها ، وحولها غياض قليس بُعرَف ما إلا طريق واحد، فأقام بذلك سبعة أشهر لا يتقدر منهم على شيء ، ولا يتعرِّف لهم مـَّأتَّى إلا مين وجه واحد ، فكانوا يخرجون ١٣٢١/٢ في الأيام فيقاتلونه ويترجعون إلى حيصنهم ، فتبيناهم على ذلك إذ خرج رجل من عَمجَمَ خُرُاسانَ كان مع يزيد يتصيّدُ ومعه شاكريّة له .

وقال هشام بن محمد ، عن أبي عنسَف : فخرَّج رجل من عسكره من طبيَّى يتصييُّك ، فأبصر وَعبلاً يَنرَق في الحَبَل، فاتَّبعه ، وقال لمن معه : قفىوا مَكَانَكُم ، رووَقَـل في أَبْلَـبَـل يقتص ّ الأثر ، فا شَعَر بشيء حتى هُمَّجِمْ على عسكرهم ، فرجع يريدُ أصحابه ، فخاف ألا يهتدى ، فجعل يُخرِّق قبَّاءَه ويتعقيد على الشجر علامات ، حتى وَصَل إلى أصحابه ، ثم رجع إلى العسكر . ويقال : إنَّ الذي كان يتصيد الهيَّاج بن عبد الرحمن الآرديّ من أهل طُّوس ، وكان منْهومًا بالصّيد ، فلما رجع إلى العسكر أتَّى عامرَ بن أيم الواشجي صاحب شرطة يتزيد، فمنعوه من الد خول، فصاح: إن عندى نتَصيحة .

وقال هيشام عن أبي مِحْمَف : جاء حتى رَفَعَ ذلك إلى ابني زَحْر بن قيس ، فانطَّكَتْ به ابنا زَّحْر حتى أدخلاه على بزيد، فأعلمه، فضَمن له بضمان الجُهنية - أم ولد كانت ليزيد - على شيء قد سماه .

وقال على ين محمد في حديثه عن أصحابه : فدعا به يزيد فقال : ما عندك ؟ قال : أتريد أن تدخل وجاه بغير قينال ؟ قال : نعمُ ، قال : ١٣٢١/٧ جَعَالَتَي ؟ قال: احتكم ، قال: أربعة آلاف ؛ قال: لك دينة ، قال: عَـَجَلُوا لِى أَرْبِعَةَ ۗ اللَّافَ ، ثُمَّ أَنْمَ بعدُ مِن وراء الإحسان . فأمَر له بأربعة Tلاف ، ونَدَبَ الناس ، فانتلب ألف وأربعمائة ، فقال : الطريق لا يحمل هذه الجماعة لالتفاف الغياض ، فاختار منهم ثلبائة ، فوجَّمهم، واستعمل عليهم جنهم بن زَحر .

9,8 2-

وقال بعضهم : استعمـَل عايهم ابنه خالد بن يزيد ، وقال له: إن غُلبتَ على الحياة فلا تُتْفلُبَنَّ على الموت ، وإياك أن أواك عندى منهزِماً ، وضمَّ إليه جَمَهُم بن زَحْر ، وقال يزيد للرجل الذي نَـدَب الناسَ معه: مَـتَى تَـصَلُ إليهم ؟ قال : غداً عند العَصْر فيا بين الصّلاتين ، قال : امضُوا على بركة الله؛ فإنى سأجهدَ على مناه عَشَتهم غداً عند صلاة الظهر . فساروا ، فلما قارب انتصاف النهار من غد أمر يزيدُ الناس أن يُشعِلوا النارَ في حَطَب كان جمعة في حصاره إياهم، فصيره آكاماً ، فأضر موه ناراً ؛ فلم تترك الشمس حتى صارَّ حولَ عسكره أمثال الجبال من النيران، وننظرُ العدوّ إلى النار ، فهـَالـَهم ما رأوا من كـَشْرتها ، فخرجوا إليهم . وأمرَ يزيدُ الناس حين زالت الشمس فصلوا ، فجمعوا بين الصّلاتين ، ثم ورَحَمُوا إليهم فاقتَـتَـلُوا ، وسار الآخرون بقيّـة َ يومهم والغلَّد ، فهمَّجمَّموا على صحر الرَّك قُبُـيُّـلُ العَمَرْ ، وهم آمينون من ذلك الوجه ، ويزيدُ يُقاتيل من هذا الوجه ، فما شَعَرُوا إلا بالْتَكبير من وراثهم، فانقطَعُوا جميعًا إلى حيصْنهم، وركبِهُمُ المسلمون ، فأعطُّوا بأبديهم ، ونَـزَلُّوا على حُكُّم يزيد ۖ ، فسبى ذراريُّهم ، وقتتل مقاتيلتهم ، وصلبهم فرستخين عن يمين الطريق ويساره ، وقاد منهم اثني عَشرَ أَلفنًا إلى الأندوهز ــوادى جرَّجانــ وقال : مَن ْ طَلْبهم بثأر ٢ / ١٣٣٢ فليقتُل ، فكان الرجل من المسلمين يَمَثلُ الأربعة والحمسة في الوادي، وأجرِي الماء في الوادي على الدّم ، وعليه أرجاء ليطحنَ بفعائهم ، ولتبرُّ يمينُهُ ، فطَحَن واختَبَز وأكرَل وبَنتي مدينة جُرُجان . وقال بعضهم : قَنَلَ يزيدُ من أهل جُرجان أربعين ألفاً ، ولم تكن قبلَ ذلك مدينة ورَجع إلى خُرُاسانَ واستعمل على جُرُجانَ جَهُمْ بن زَحْر الجعني ".

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مختف أنه قال: دعا يزيد جهم ابن رَحْر فبعث معه أربعمائة رجل حي أخلوا في المكان الذي دُلوا عليه وقد أمرر هم يزيد ُ فقال : إذا وصَلَّم إلى المدينة فانتظروا ، حتى إذا كان في السَّحر فكبَسِّروا ، ثم انطلقوا نحو باب المدينة ، فإنكم تجدوني وقد نهضت يجميع الناس إلى بابها ؛ فلما دخل ابن زَحْر المدينة أمهل حتى إذا كانت

9٨ ك

الساعة ألى أمره يزيد أن يتهض فيها مشى بأصحابه، فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً إلا قبتله . وكبيّر ، فقرع أهل المدينة فترعاً لم يستغبل من أحراسهم أحداً إلا قبتله . وكبيّر ، فقرع أهل المدينة فترعاً لم يستخلهم فقد همشار ، فألقى الله في متعهم إلا والمسلمون معهم في مدينتهم يكبّرون فقد همشوا، فألقى الله في قلويهم الرعب ، فأقبلوا لا يتدرون أين يتوجّهون ! غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا فحو جهم بن زحر ، فقاتلوا مساعة " ، فلك قبت في الناس إلى الباب ، المعجم عند بن ألهلب التكبير ، فوقيب في الناس إلى الباب ، فوجدوهم قد شخلتهم جهم بن زحر عن الباب ، فلم يميد عليه من يمنعه ولا من يتدفيع عند كبير دفع ، فقيتَ الباب ، فلم يميد عليه من ساعته ، فأخرج من كان فيها من المقاتلة ، فنصب لم المدلوع فرسيخين عن فأخرج من كان فيها من المقاتلة ، فنصب لم المدلوع فرسيخين عن المان فيها .

قال على في حديثه ، عن شيوخه، الذين قد ذكرتُ أسماءَ هم قبلُ ، وكتب يزيدُ إلى سلمانَ بن عبد الملك :

أما بعد، فإن الله قد فتتَ لأمير المؤمنين فتشّخاً عظياً ، وصَنّع المسلمين أحسن الصنّع ، فلربّنا الحمد على نعمه وإحسانه ، أظهر فى خلاقة أمير المؤمنين على جُرَّجان وطبّرَستان، وقد أعياً ذلك سابُور ذا الأكتاف وكسرى بن قباذ وكسرى بن هرَّمرُ ، وأعيا الفاروق عمر بن الحطاب وعيان ابن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله، حق فتتّح الله ذلك لأمير المؤمنين ، كرامة من الله له، وزيادة فى نعمه عليه . وقد صار عندى من خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل فى حق عقه من الفكىء ما أفاء الله عين المشرين بعد أن صار إلى كل فى حق عقه من الفكىء والغنيم سنة ألاف ألف، وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله .

فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرّة مولتى بنى سَدُوس: لا تَكتُبُ بتسمية مال ، فإنك من ذلك بين أمرين : إما استَكْثَرَه فأمرَك بحَمَّلُه ، وإما سَخَتَ نفسهُ لك به فَسَوْغَكَه فَتَكلفت الهديّة ، ١٣٣٠/٢ فلا يأتيه من قبلك شيء إلا استقبله، فكأنى بك قد استغرقت ما سمّية ولم يقع منه موقعاً ، ويبقى المال الذى سميت مخلداً عندهم عليك فى دواوينهم ، فإن وكبى وال بعدة أخذك به ، وإن وكبى من يتحاسل عليك لم يَرضَ منك بأضعافه ، فلا تمض كتابك ، ولكن اكتب بالفنح ، سلمالقدوم فتُشافهة بما أحببت مُشافهة ، ولا تقصّر ، فإنك إن تقصّر عما أحببت أحرى من أن تكثر .

فأبي يَزيدُ وأمضَى وقال: بعضُهم كان في الكيتاب أربعة آلاف ألف .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفّي أيوب بن سليان بن عبد الملك ، فحد ثت عن على بن عبد الملك ، فحد ثت عن شيخ من أهل الرّي عامد، قال : حدثنا على بن بجاهد ، عن شيخ من أهل الرّي أدرك يزيد بن المهلب الرّي حين فكرغ من جُرْجان ، فيلغه وفاة أيوب بن سليان وهو يسيرُ في باغ أبي صالح على باب الرّي ، فارتجز راجز ين يهد به قال :

إِن يَك أَيُّوبُ مَضَى لشانِهِ فإنَّ داودَ لفي مَكانِهِ

يقيمُ ما قدُّ زَال مِنْ سُلْطَانِهِ هـ

وفى هذه السنة فُترِحتْ مدينة الصَّمَّاليِّة .

وفيها غزا داوُد بنُ سليمانَ بن عبدالملك أرضَ الرَّوم، فَـَعْتَـح حِصْنَ المرَّة ثما يلَ مَلَطيـَة .

وحيّج بالناس فى هذه السنة عبدُ العزيز بنُ عبد الله بن خاله بن أسيد وهو يومثلُد أميرٌ على مكة ، حدّثنى بذلك أحمدُ بن ثابت ، عمن ذكرَه ، ١٣٣١/٢ عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي معشر .

وكان عمال الأمصارفي هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة سَبَعْ، وقد ذَ كَرَّ ناهم قبلُ ، غير أنْ عامل يزيد بن َ المهلب على البَصْرة في هذه السنة كان \_ فيها قبل \_ سُفْيان بن عبد الله الكِنْدَى .

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين ذكر الخبر عماكان فيها من الأَحداث

#### [وفاة سليمان بن عبدالملك]

فن ذلك وَفاة ُسليانَ بِنِعبد الملك، تُرفِقَى - فيا حُدثت عن هشام، عن أبى مخنف - بدابيق منأرض قينَسْرين يوم الجمعة لعشر ليال بتقينَ من صفر ، فكانت ولايته سنتين وتمانية أشهر إلا خمسة أيام .

وقد قيل : توفّى لعشرِ ليال مضيّن من صفر . وقيل : كانت خلافتُه سَنَـتين وسبعة أشهر وقيل : سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام .

وقد حدّث الحسن بن حماد ، عن طلحة أبي محمد ، عن أشياخه ، أنهم قالوا : استخلف سلمان بن عبد الملك بعد الوليد ثلاث سينين . وصلى عليه عمرُ بنُ عبد العزيز .

وحدثنى أحمدُ بنُ ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متّمشَر، قال : توفّى سليانُ بنُ عبد الملك يوم الجمعة لعشر خلوْنَ من صفر سنة تسع وتسعين، فكانت خلافشه ثلاث سنين إلا أربعة أشهر.

« ذكر الحبر عن بعض سيره :

1777/7

حد ثتُ عن على بن عمد، قال : كان الناسُ يقولون : سليانُ مفتاحُ الحَيْرِ ، دَهَبِ عنهم الحجاج ، فولى سليانُ ، فأطلق الأسارى ، وحَلَّى أهلَ السجون ، وأحسَن إلى الناس ، واستخلف عمر بن عبد العزيز ، فقال ابن بيض :

حاز الخلافة والداك كلاهُمَا من بَيْنِ سُخْطَةِ سَاخِط أَوطَائع ِ أَبْوَاكَ ثُمَّ أَخُوكَ أَصْبَعَ ثالثاً وعَلى جَبِينِكَ نورُ مُلَّكِ الرابع ِ. وقال على ": قال المفضَّل بنُ المهلَّب: دخلتُ على سلبانَ بدايقَ يومَ

جمعة ، فلحا بثياب فكبسها ، فلم تُمجيه ، فلحا بغيرها بثياب نُحَفّر سُوسيّة بَعَثْ بها يزيدُ بن المهلب، فلبسها واعمّ وقال : با بن المهلّب ، أُعجبتُكُ ؟ قلتُ : نَعَمَ ، فَحَسَر عن فراعيّه ثمّ قال : أنا الملك الفتّيّ، فصلًى الجُمعة ، ثمّ لم يُنجمع بعدَها، وكتب وصيّته، ودَعنا ابن أبي نُعمّم صاحب الحاتم فختّمه .

قال على" : قال بعض أهل العلم: إن سليان ليس يوماً حُلة خضراء . وعمامة خضراء وينظر في المرآة فقال : أنا المكيك الفتيى ، فا عاش بعد ذلك إلا أسبهماً .

قال على " : وحدّثنا سُحَمَ بنُ حَفَـْص، قال: نظرتُ إلى سليمان َ جارية ّ له يوسًا ، فقال : ما تنظرين ؟ فقالت :

أَنتَ خَيْرُ النَّتَاعِ لو كنتَ نبْقَى غَيْرَ أَنَّ لا بَقَاء للإِنسَانِ لَبْسَ فَهَا عَلْمُتُهُ فَيكَ عَيْبٌ كانَ فِي الناسِ غِيْرَ أَنَّكَ فانَ ١٣٣٨/٢ فَنَنْفَضِ عَامِنَهُ .

> قال علي : كان قاضي سليان سليانُ بنُ حَسَيب المحاربيّ ، وكان ابن أبي حُيسِيْنة يُنْقص عندَه .

> وحُد النه عن أبى عبيدة ، عن رؤية بن المتجاج ، قال : حج (١) سلمان بن عبد الملك ، وحج الشعراء معه ، وحججت معهم ، فلما كان بللدينة راجعاً تلكشو بنحو من أربعمائة أسير من الرقم ، فقتعد سلمان ، وأقربهم منه تجلسا عبد ألله بن أكسس بن الحسس بن على بن أبى طالب صلكوات الله علم ، (١ فقد م يطريقهم فقال : يا عبد الله ، اضرب عنده الم ، فقام فما أعطاه أحد سينية على حق كرفت إليه حرسى سينه فضربه فأبنان الرأس ، وأطن الساعد (١) وبعض الغلى" ، فقال سلمان : أمنا والله ما من جودة السيف

<sup>(1)</sup> الحبر في الإغاف ١٥: ٣٤١ ، ٣٤٢ ، سنده عن قتادة ، عن أبي عبيدة في كتاب التقائض ، عن رؤية بن السجاج ؛ وهو أيضاً في النقائض ٣٨٣ .

<sup>(</sup> ٣ – ٣) الأغانى: «وعليه ثويان مممران، وهو أثر بهم منه مجلساً ، فأدنوا إليه بطريقهم وهو في جامعة ، فقال لمهد الله بن الحسن : تم فاضرب عنقه » . (٣) ألحه : قطعه ،

جادَت الضّربة، ولكن لحسّبه (١): وجمّعل يَدُّفع البقيّة إلى الوجُّوه وإلى الناس يقتلونهم حتى دونع إلى جرير رَجُلا منهم، فدست إليه بنو عبّبس سَيِّهُمَّا في قرابِأبيتَض ، فضَرَبه فأبانَ رأسَه ، وُدفع إلى الفَرَزَّدق أسيرٌ فلم يجد سَيَّفنًا، فدَسَوا له سَيَّفنًا ددانا(٢) مثنينًّا(٣) لا يتقطع ، فضرَب به الأسير ضَرَبات ، فلم يتصنع شيئًا ، فتضحك سليان والقنَّوم ، وشمَّت بالفررزدق بنو عبيس أخوال سلمان ، فألقي السيف وأنشأ يقول، ويعتذر / ۱۳۲۹ إلى سليمان ، ويأتسى بنُبُوُّ سَيُّفُ وَرْقَاءَ عَن رَأْسِ خالد :

إِن يكُ سيفٌ خَانَ أَو قَدرٌ أَتى بتأخير نفس حَتْفُها غيرُشاهدِ(١١) فسيفُ بني عبس وقد ضَربوا به نَبًا بِيَدَى ورقاء عن رأس حالد كذاك مُيوتُ الهند تَنْبُو ظُبَاتها وتَقطَعُ أحياناً مناط القلائد

وورقاء هو وَرَّقاء بنُ زُهَيَر بن جَنَدْ يمة العَبَسْييّ ، ضربَ خالدَ بن ّ جَعَفْر بن كلاب، وخالد مُكبُّ على أبيه زُهتر، قد ضَرَّبه بالسَّيف وصَرَّعه، فأَقبَل وَرْقَاء بنُ زهير فضَرَبُ خالدًا ، فلم يتَصنَع شيئًا ، فقال ورقاء ابن زُمير:

فأُقبلتُ أَسعَى كالعَجُولِ أبادِرُ (٥) ويُحْصِنُهُ مِنِّي الحديدُ المظاهرُ (١)

رأيتُ زهيرًا تحت كُلْكُل خالد فشُلَّت بميني يومَ أَضربُ خالدًا

وقال الفر (زَدق في منقامه ذلك :

خليفة الله يُستَسْقَى به المطر (٧) أَيَعْجَبُ النَّاسُ أَنْ أَضِحَكَتُ خَيْرً هُمُ عند الإمام ولكن أُخَّرَ القُدُرُ فما نباً السيفُ عن جُبْن ولا دَهَش

<sup>(</sup>١) في الأغاني: « فقال له سليهان : اجلس ، فواقد ما شر بنه بسيفك ، ولكن بحسبك» ، وفي التقائض ؛ ﴿ وَاقْدُ مَا هُو مِنْ جَوْدَةَ السَّيْفُ أَجَادَ الضَّرُّ بِيةٌ ﴾ ولكن مجودة حسبه وشرف مركبه ﴾ .

 <sup>(</sup> ٢ ) الددان ، السيف الكليل : رق الأغانى : « فاست إليه القيسية سيفاً كليلا » . (٤) ديرانه ١٨٦. (٣) ط: ومتيناه.

<sup>(</sup> ٥ ) الأغاف ١١ : ١٧ . ( ٦ ) الأغاني : « و يمنعه مني الحديد ي .

<sup>(</sup>٧) النقائض ٢٨٤ ، الأغال ١٥ : ٣٤٤ . وفيه : وأيضحك الناس ،

ولو ضربت على عَمرو مُقلَّدَهُ لخَرْ جُثْمانُهُ ما فوقه شَعرُ<sup>(1)</sup> وما يُعَجَّلُ نفساً قبل مِيتَنِها<sup>(۲)</sup> جمع اليدين ولا الصَّمْصامةُ الدَّكَرُ ١٠٤٠./٧ وقال جمّر في ذلك :

بسيف أني رَغُوانَ سيف مجاشم ضربْتَ ولم تضرب بسيف ابن ظالم (٣) ضربت به عند الإمام فأرْعِشَتْ يداك، وقالوا مُحلَثُ غيرُ صاوِم حدثني عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني ، أبي قال : حدثني ملهان

قال: حد ثنى عبد الله بن محمد بن عُينية ، قال: أخبرنى أبو بكر بنُ عبد العزيز بن الضمحاك بن قيس ، قال: شهد سليانُ بنُ عبد الملك جَنَازةً بدابيق ، فدُفنتْ فى حقل ، فجمل سليانُ يأخل من تلك العربة فيقول: ما أحسن هذه التربة! ما أطيبها! فما أنى عليه جمعة ّــــأوكما قال حتى دُفن إلى جنب ذلك القبر .

<sup>(1)</sup> لم يرد في النقائض . وفي الأغاف : ﴿ وَلُو ضَرِّبَ بِهِ عَرَّا مَقَلَهُ عِ

<sup>(</sup> ٢ ) الأغانى : « رما يقدم » .

<sup>(</sup> ٣ ) الأغافي ١٥ . ٣٤٣ ؛ وروى : ٣ أن الفرزين قال لسليان : يا أمير المؤمني ، هب ل هذا الأسير ، فوهبه له فأعقه ، وقال الأبيات اللي تقدم ذكرها . ثم أقبل على رواته وأصحابه وقال : كأن بابين المراغة وقد بلغه خبرى ، فقال - وذكر البيتين - قال : فما لبشنا غير مدة يسيرة حتى جامئنا القصيدة وفيها مذان البيتان ، فحجينا من لعلنة الفرزيق » .

### خلافة عمربن عبدالعزيز

وفى هذه السنة استُخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمُ . • ذكر الحبر عن سبب استخلاف سلمان اياه :

حد أنى الحارث ، قال : حد أننا ابن سعد ، قال : حد أننا محمد بن عمر ، قال : حد أنى الهيثم بن واقد ، قال : استُخلف عمر بن عبد العزيز بدابـتى يومَ الحمه لهشر مضيّن من صفر سنة تسع وتسعين .

1711/4

١ / ١٣٤٢ رأيك . قال : فكتب .

<sup>(</sup>۱) ر: ډ ښلاه ۽ .

<sup>(</sup> ۲ ) ثقل ، أى أشتد مرضه . ( ۳ ) يسلما أي ب : « يوسط » .

001

بسم الله الرّحمن الرّحم . هذا كتابٌ من عبد الله سليان أمير المؤمنين لعُمُسَر بن عبد العزيز (١) ، إنى قد وليّتك الحلافة من بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعوا ، واتقوا الله ولا تختلفوا فيُطمّع فيكم .

وضم الكتاب ، وأوسل إلى كعب بن حامد العبسى صاحب شُرطه فقال : مُرْ أهل بيتى فليجتمعوا ؛ فأوسل كعب إليهم (أ) أن بجتمعوا فاجتمعوا ، ثم قلم اليهم أن هذا إليهم فاجتمعوا ، ثم قال سليان وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه ؛ ففعل رجاء ، فلما قالوا : ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال : نم ؛ فلحلوا فقال لهم سليان في هذا الكتاب وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء ابن حيشوة – عهدى، فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سمّيت في هذا الكتاب ، فبايتموه ربعلا رجاء بن حيشوة .

قال رجاء : فلما تفرّقوا جاءنى عمر بنُ عبد العزيز فقال : أخشى أن يكون هذا أسندَ إلى شيشًا من هذا الأمر ، فأنشدك اللهَ وحُرُّمْى وسَوَد كَى إلا أَصُلَّمتَنَى إنْ كان ذلك حتى أستعفيته الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة! قال رجاء : لا والله ما أنا بمُخبرك حَرَّفًا ؛ قال : ١٣٤٢/٢ فلـهم عمرُ غضيان .

قال رجاء : لقيبي هشام بن عبد الملك، فقال : يا رجاء ، إن ل بك حُرمة ومودة قديمة ، وعندى شكر ، فأعلم سنى هذا الأمر ، فإن كان إلى علمت ، وإن كان إلى علمت ، وإن كان إلى غيرى تكلسّ ، فليس مثلي قصر به ، فأعلم سى فلك الله على علمت ألا أذكر من ذلك شيئاً أبداً قال رجاء : فأبيت فقلّ : والله لا أخيرك حرفاً وإحداً ما أسر إلى ".

قال: فانصرف هشام وهوقد يئس، وبضرب (4) بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: فإلى من إذاً نُحيَّت عنى ؟ أتخرج من بنى عبد الملك ؟ قال رجاء: ودخلتُ على سلمان فإذا هو يموت ، فجعلتُ إذا أخذَتُه السَّكَرة من

<sup>(</sup>۱) بعدمانی س : « این مروان ۽ . (۲) ب : « شرطته ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: « إليَّم كتب»، (٤) ب: « وقر يقرب».

7900

ستكترات الموت حرقته إلى القبلة ، فجعل بقول حين يُفيق : لم يأن لذلك بعد بعد يُفيق : لم يأن لذلك بعد بعد أو الرحاء ، ففعلت ذلك مرتين ، فلما كانت الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . قال : فحرقه رمات ؛ فلما غصضته سجيته بقطيفة خضراء ، وأغلقت أالباب وأرسلت إلى وجيه تقول : كيف أصبتح ؟ فقلت : نام ، وقد تشعلى ، فنظر الرسول إليه (١٠ مغلى بالقطيفة ، فرجع فأخبر ها فقيلت ذلك ، وظنت أنه الرسول إليه (١٠ مغلى بالقطيفة ، فرجع فأخبر ها وأوصيته ألا يبرح حيى الباب من أثن به ، وأوصيته ألا يبرح حيى آليد ، ولا يدخل على الجاب من أثن به ، وأوصيته ألا يبرح حيى آليد ، ولا يدخل على الجاب من أثن به ، وأوصيته ألا يبرح حيى

قال: فخرجت أفارسلت إلى كعب بن حامد العبسى ، فجمع أهل بيت أمير المؤمنين ، فاجتمعوا في مسجد دابق، فقلت : بايعوا ، فقالوا : قد بايعنا مرة ونبايع أخرى ! قلت : هذا عهد أمير المؤمنين ، فبايعوا على ما أمر به ومن ستى في هذا الكتاب المختوم ، فبايعوا الثانية ورجلا رجلا . قال رجاء : فلما يايعوا بعد موت سليان رأيت أنى قد أحكمت الأمر ، قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات ، قالوا : إذا نقد وإذا إليه راجمون ! وقرأت الكتاب عليهم ، فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد المزيز فادى هشام بن عبد الملك : الانبايعه فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد المزيز فادى هشام بن عبد الملك : الانبايعه أبداً ، قلت ؛ أضرب والله عنقك ، قم فبايع ، فقام بحر رجليه .

قال رَجاء : وأخدتُ بضَبْعَتَى عُمر بن عبد العزيز فأجلستُه لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه ، فلما انتهى هشام إلى عمر قال عمر : إذا قد وإنا إليه راجعون ! حين صارت إلى ككراهته [إياها ](٢) ، والآخر يقول : إنا قد وإنا إليه راجعون ، حيث نُحيَّتُ عْنى .

قال : وغُسل سليانُ وكفتن وصلتى عليه عمرُ بنُ عبد العزيز؛ قال رجاء : فلما فمُرغ من دفنه أتبي بمراكب الخلافة: السَراذين والحيل والبغال ولكلّ دابة سائس ، فقال : ما هذا! قالوا : مسركب (٣) الخلافة ، قال :

<sup>(</sup>١) ب: « إليه الرسول ».

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) ب: «مراكب».

دابقى أوفق لى ، وركب دابته . قال : فصرفت تلك الدواب (١) ، ثم آ أقبل ١٣٠٥/٢ من أوبل ١٣٤٥/٢ من أوب وف فسطاطى كفاية حتى يتحوّلوا ، فأقام فى منزله حتى فرّغوه بعد ُ ؛ قال رجاء : فلما كان المساء من ذلك اليوم قال : يا رجاء ، ادع ُ لى كاتبناً ، فلدعوته وقد رأيتُ منه كلَّ ما سَرَّنَى (١) ، صَنَع فى المراكب ما صَنَع ، وفى منزل سليان ؛ فقلتُ : كيف يصنع الآن فى الكتاب ؟ أيصنع نُسخاً ، أم ماذا ؟ فلما جلس الكاتب أملى أحسن أملى عليه كتابًا واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير نُسخة ، فأملى أحسن إلماذه وأبيغة وأوجزة ، ثم ّ أمر بذلك الكتاب أن يُسْتخ إلى كلّ بلد .

وبلغ عبد العزيز بن الوليد -وكان غائباً - موت سليان بن عبد الملك، ولم يعلم ببيعة الناس محمر بن عبد العزيز، وجهيد سليان إلى عمر ، فعقد لواء، ودعا إلى نفسه ، فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليان ، فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز ، فقال له عمر : قد بلغني أنك كنت بايعت من قبللك ، وأردت دخول دمشق ، فقال : قد كان ذاك ، وذلك أنه بلغني أن الخليفة سليان لم يكن عقد لأحد ، فخف على الأمول أن تستهب ، فقال عمر : لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك ، ولقعدت في بيتى ، فقال عبد العزيز : ما أحب أنه ولى هذا الأمر غيرك . وبايع عمر بن عبد العزيز . قال : فكان برجى لسليان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده .

...

وفى هذه السنة وجمّه عمر بن عبد العزيز إلى مُسلّمة وهو بأرض الروم ١٣٤٦/٢ وأمرّه بالقُنُفل منها بمن معه من المسلمين ، ووجمّه إليه خيلا عناقاً وطعاماً كثيراً ، وحمّق الناس على معونتهم، وكان الذي وجمّه إليه الخيل العيناق– فيا قيل خمسيائة فَرَس .

\*\*1

وفى هذه السنة أغارت النرك على أذَّ ربيجان، فقتلوا من المسلمين جماعةً ، ونالوا منهم ، فوجة إليهم عمر بن عبد الغزيز بن حاتم بن النعمان الباهل ً ،

<sup>(</sup>۱) رىدالليول». (۲) بىدىرق».

99 20 00

فقتل أولئك الرك ، فلم (١) يُقلت منهم إلا اليسير ، فقدم منهم على عمرَ بُـخناصـرةَ بخمسين أسيراً .

\*\*1

وفيها عزل عمرُ بزيد آبن المهلّب عن العراق ، ووجه على البصرة وأرضها عدى بن أرطاة الفتراريّ، وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الحطاب الأعرج القرشيّ ، من بنى عدى بن كعب ، وضم " إليه أبا الرّناد ، فكان أبو الرّناد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وبعث عدى الحريد بن عبد الرحمن ، وبعث عدى في أثر يزيد بن المهلب موسى بن الرحيه الحميريّ .

\*\*\*

وحجّ بالناس فى هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وكان عامل عمر على المدينة .

وكان عامل عمر على مكة فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله الله ابن خالد بن أسيد ، وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرّحمن ، وعلى البَصرة وأرضها عدى بن أرطاة ، وعلى خرّراسان الجرّاح بن عبد الله . ١٣٤٧/٢ وعلى قَصَاء البَسَمرة إياس بن معاوية بن قرّة المُتَرَّفّ، وقد ولى فيا ذكر قبلته

الحسن بن أبي الحسن ، فشكا <sup>(۲)</sup> ، فاستقصى إياس بن معاوية .

وكان على قضاء الكوفة – فى هذه السنة فيا قيل – عامر الشعبى . وكان الوقدى " يقول : كان الشعبى على قضاء الكوفة أيام عمر بن عبد العزيز من قبل عبد الحسن بن أبي الحسن البَصْرى على قضاء البَصْرة من قبل عدى بن أرطاة ، ثم " إن الحسن استعفى من القضاء عبد الله عام وولئى إراساً .

<sup>(1)</sup> اين الأثير و ولم يه . (٢) ر : « قشكي ي .

# ثم دخلت سنة ماثة

# ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك خروج الخارجة الَّى خرجتٌ على عمرَ بن عبدالعزيز بالعراق .

ذكر الخبر عن أمرهم :

ذكر محمد بن عمر أن ابن أبي الزناد حدثه، قال:خرجت حرورية بالعراق، فكتب عمر بن ذيد بلعاق، فكتب عمر بن جبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد ابن الحطّاب عامل العراق يأمره أن يدعوهم إلى العسّل بكتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم . فلما أعدر في دعائهم بعث إليهم عبد الحميد جيش ١٣٤٨/٧ من أهل الشأم جهترهم من الرقة ، وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فمل من الرقة ، وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فمل جيشك جيش السوء ، وقد بعث مسلسة بن عبد الملك ، فحل أبينه وبينهم .

#### [ خبر خروج شونب الخارجيّ ]

وذكر أبو حُبيدة متعمر بن المثنى أن الذى خرج على عبد الحميد بن عبد الرّحمن بالعراق فى خلافة عمر بن عبد العزيز شيود ب واسمه بسطام من بنى يشكر و فكان تُحرّجه بجونحتى فى تمانين فارساً أكثر تم من ربيعة ، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ؛ ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دماً ، أو يُفسدوا فى الأرض ، فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك ، وانظر ربحلاً صليباً حازماً فوجهه إليهم ، ووجه معه جنداً ، وأوسه بما أمرتك به . فعقد عبد الحميد فحقد عبد الحميد عمل أمره به عمر ، وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن تخرّجه ، الكوفة ، وأمره بما أمره به عمر ، وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن تخرّجه ، فقد مكد عبد الله بير عبد الله المعرود ويسأله عن تخرّجه ، الكوفة ، وأمره بما أمره به عمر ، وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن تخرّجه ، فقد مكان عمر عليه ، وقد قدم عليه محمد بن جرير ، فقام بإزائه لا يحرّكه

<sup>(</sup>۱) ب: «يلبث».

ولا يهيتجه ، فكان فى كتاب عمر إليه: إنه بلغى أذلك خرجت عَضَبا لله ولنبية ، ولست بأولم بلك متى ، فهلم أناظرك فإن كانالحق بأيدينا دخسلت فيا دخل المراد فيه الناس ، وإن كان فى يدك نظر أنا فى أمرنا . فلم يحرك بسطام شيشًا ، وكتب إلى عر : قد أنصفت ، وقد بعث اللك رجلين يُدارِسانك ويناظرانيك — قال أبو عُسيدة : أحد الرّجلين الله ين بعثهما شوذ بهلى عمر تمزوج مولى بنى شيبان ، والآخر من صلية بنى يشكر حقال : فيقال : أوسل نَصَرًا فيهم هلمان ، فاصل إليهم عمر : أن اختار وا رجلين ؛ فاختار وهما ، فلدخلا عليه فانظران ، فأوسل إليهم عمر : أن اختار وا رجلين ؛ فاختار وهما ، فلدخلا صير فيرى ؛ قالا : أفرأيت لو وكيت مالاً لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه ، أثمراك كنت أديت الأمانة إلى من اشمنك ! قال : فقال : أفطرانى عليه ، أثمراك كنت أديت الأمانة إلى من اشمنك ! قال : فقال : أفطرانى من الأموال ، وأن يتخليم وزيات بنو مروان أن يُخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال ، وأن يتخليم يزيد ، فلمسوا إليه متن شقاه سميًا ، فلم يتلبث بعد خورجهما من عنده إلا ثلاثيًا حتى مات .

0 0 0

وفي هذه السنة أغزَى عمرُ بن عبد العزيز الوليدَ بنهشام المُعَسِّعْلَى وعمرو ابن قيس الكندى من أهل حمص الصائفة .

وفيها شخَصَ عمرُ بن هُبيرة الفَرَاريّ إلى الجزيرة عاملا لعمرٌ عليها .

[خبر القبض على يزيد بن المهلب]

وفى هذه السنة حُسل يزيد بن المهلب من العيراق إلى عمرٌ بن عبد العزيز . ه ذكر الخبر عن سبب ذلك ، وكيف وصل إليه حتى استوثق منه :

150. 14

اختىكَتَ أهلُ السير فى ذلك ، فأما هشام بنُ محمد فإنه ذكر عن أبى مخنتَف أنَّ عمر بنَ عبد العزيز لما جاء يزيدُ بنُ المهلب فنزل واسطنًا ، ثم ركب السفن يريد البَصَرة، بعث عدى بن أرطاة إلى البصرة أميرًا ، فبعث عدىًّ موسى بن الرجيه الحميريّ، فلحقه فى ننهر متعقبل عند الجيسر، جيسر

البَّصرة فأوشَّقه ، ثمَّ بعث به إلى عمرَ بن عبد العزيز . فقلَد م به عليه موسى ابن الوجيه ، فدعا به عمر بن عبد العزيز - وقد كان(١١) عمر بِبَغَضَ يزيد وأهل بيته ، ويقول : هؤلاء جَبَابرة ، ولا أحبّ مِثْلَمَهم ، وكان يزيد بن المهلب يَبغَضَ عمرَ ويقول : إنى لأظنه مراثيًا ، فلما ولى عمر عرف يزيدُ أن عمَر كان من الرّياء بعيداً . ولما دعا عمر يزيدَ سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليان بن عبد الملك ، فقال : كنتُ من سليان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنما كتبتُ إلى سلمانَ الأسمّع الناس به ، وقد علمتُ أن سلمان لم يكن ليأخذ تى بشيء سمعت ، ولا بأمر أكرهه ، فقال له : ما أجد في أمرك إلا حبسك ، فاتتق الله وأدّ ما قبطك ، فإنها حقوق المسلمين، ولا يَسَعُني تَرَكُمُها ، فَرَدُّه إلى تَعْبِسه (٢) ، وبعث إلى الحرَّاح بن عبد الله الحكتمى فسرَّحه إلى خُراسان ، وأقبل مخله بن يزيد َ من خُراسان يُعطى الناسَ ، ولا يمرّ بكُورة إلا أعطاهم فيها أموالا عظامًا . ثمّ خرج حتى قدم ٢٠٠١/٢ على عمر بن عبد العزيز ،فدخل عليه فحميد الله وأثنى عليه ثمّ قال : إنَّ الله يا أمير المؤمنين صَنعَ لهذه الأمة بـولايتك عليها ، وقد ابتألينا بك ، فلا نكن أشقَى الناس ِ بولايتك ، عـَلا م تـَحبس هذا الشيخ ! أنا أتحمل ما عليه ، فصالحتى على (٣) ما إياه تسأل ، فقال عمر : لا . إلا أن تحمل جميع ما نسألُه إيَّاه، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كانت لك بيَّنة فخذ ُّ بها ، وإن لم تكن بيَّنة فصدَّق مقالَّة يزيد ، وإلا فاستحلَّفه . فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر : ما أجيد إلا أخذً ، بجميع المال . فلما خرج تخليد قال : هذا خيرٌ عندي من أبيه ، فلم يسلبت مخلد إلا قليلا حتى مات ، فلما أبي يزيد أن يؤد ي إلى عمرَ شيئًا ألبسه جُبَّةً من صوف، وحملة على جمَّل ، ثمَّ قال : سيروا به إلى دهمُلمَك ، فلما أخرج فمُرَّ به على الناس أخذ يقول : ما لى عشيرة ، ما لى يُذهب بي إلى دهلك ! إنما يُدهب إلى دهلك بالفاسق المُريب الحارب ، سبحان الله! أما لى عشيرة! فلخل على عمر سلامة بن نعيم

<sup>(</sup>۱) س: و وکان ۽ . (۲) ب، س: و مجلسه يا .

<sup>(</sup>٢) س: وعمالياه و .

الحولاني ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اردُد يزيد إلى عبسه ؛ فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه (١١) ؛ فإني قد رأيتُ قومه غضبوا له. فرد ه إلى محبسه ، ١٣٠٢/٢ فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر .

وأما غير أبي مخنف فإنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى ابن أرطاة يأمره بتوجيه يزيد بن المهلب، ودفعه إلى مسن " بعين التمر من الجند ، فوجَّهه عدىّ بن أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبى سُود التميميّ مغلولا مقيَّداً

في سفينة ، فلما انتهى به إلى نهر أبان ، عرض لوكيع ناس من الأزد لينتزعوه منه ، فوثب وكيع فانتضى سيفهَ ، وقطع قلَسْ السَّفينة ، وأخذ سيف يزيد ابن المهلب، وحلمَف بطمَلاق امرأته ليضربن عنقه إن لم يتفرقوا ، فناداهم يزيد بن المهلب ، فأعلمهم يمين وكيع ، فتفرّقوا، ومضى به حيى سلّمه إلى الجند الذين بعين التَّمر، ورجع وكيع إلى عدى بن أرطاة ، ومضى الجند الذين بعين التُّمر بيزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز، فحبسه في السجن.

### [عزل الجرّاح بن عبد الله عن خراسان]

قال أبوجعفر : وفي هذه السنة عزل عمر بن عبدالعزيز الجرَّاح بن عبد الله عن خراسان، وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيريّ (٢١)، فكانت ولاية الجرّاح بخراسان سنة وخمسة أشهر ، قدمها سنة تسع وتسمين ، وخرج منها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة ماثة .

#### ذكر سبب عن عن إياه :

وكان سبب ذلك ــ فيما ذكر على بن محمد عن كليب بن خلف، ١٣٥٢/٢ عن إدريس بن حنظلة ، والفضّل عن جد م ، وعلى بن مجاهد عن خالد ابن عبد العزيز ؛ أن يزيد بن المهلب ولتي جمَّهُم بن زَحْر جُرجان حين شخص عنها ، فلما كان من أمر يزيد ما كان وجَّه عامل العراق من العراق والسًّا على جرجان، فقدم الوالى عليها من العراق، فأخذه جَمَّم فقيَّده وقيَّد

<sup>(</sup>۱) ب؛ وأهاسه.

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبد الرحمن بن قعيم النامدى الأزدى ، وانظر ص ٢١ ه.

رهطًا قدموا معه ، ثم حرج في حمسين من اليمن يريد الحرّاح بخراسان ، فأطلق أهل جُرجان عاملتهم ، فقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن ممَّى لم أسوَّعْك هذا ، فقال له جهم: ولولا أنك ابن عمى لم آتيك - وكان جهم سيَلْفَ الجواح من قبلَ ابنني حصين بن الحارث وابن عمَّه، الأنَّ الحكم وجعليُّ ابنا سعد ــ فقال له الجرّاح: خالفتَ إمامك ، وخرجت عاصياً ، فاغزُ لعلك أَنْ تَظْفُر ، فيصلح أمرك عند خليفتك . فوجهه إلى الحُمُّتُل ، فخرج، فلما قرب منهم سار متنكَّراً في ثلاثة ، وخلَّف في عسكره ابن عمَّه القاسم بن حبيب ــوهو حَنَمَنُهُ على ابنته أمَّ الأسود ــ حتى دخل على صاحب الحُمَّالُ فقال له: أخلى ، فأحلاه ، فاعتزى ، فنزل صاحب الحُتل عن سريره وأعطاه حاجته ـ ويقولون: الخُتل موالى النعمان-وأصاب مغيًّا ؛ فكتب الجرَّاح إلى عمر: وأوفد وفداً؛ رجلين من العرب، و رجلا من الموالى من بني ضَبَّة ، ويكني أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف ، كان فاضلا في دينه . وقال بعضهم : المولمي سعيد أحو خالد أو يزيد<sup>(١)</sup> النحويّ . فتكلّم العربيان والآخر جالس ، فقال له ١٣٠٤/٢ عررُ : أما أنت من الوفد ؟ قال : بلي ، قال : فما يمنعك من الكلام ! قال : يا أمير المؤمنين، عشرون ألفاً من الموالى يَخزون بلاعطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذَّمة يُؤخذون بالحراج ، وأميرنا عصبيَّ جافٍ يقوم على منبرنا ، فيقول : أتيتكم حفيًّا ، وأنا اليوم عصبيٌّ ! والله لرجلٌ من َّقومي أُحبُّ إلى من مائة من غيرهم . وبلغ من جفائه أن ّ كُمّ درعه ببلغ نصف درعه، وهو بعد سيف من سيُوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . فقال عمر : إذن مثلك فليوفّ .

> وكتب عمر إلى الجرّاح : انظر مَنْ صلّى قَسِلَكُ إلى القبلة ، فضع عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإسلام ، فقيل للجرّاح : إنّ الناس قد سارعوا إلى الإسلام ، وإنما ذلك نفوراً من الجزية ؛ فامتحنهم بالختـّان .

> فكتب الحرَّاح بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه داعيًا ولم يبعثه خاتنًا . وقال عمر : ابعوني رجلا صدوقًا ،

<sup>(</sup>۱) ب: دوږياه .

۱۰۰ ت

أمأله عن خراسان ، فقيل له : قد وجدته ، عليك بأبى مجلّز . فكتب إلى الجرّاح: أن أقبل واحمل أبا مجلّز وخلّف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نُعمِ الغامدي(١). وعلى جزيتُها عبيد الله – أو عبد الله – بن حبيب .

فخطب الحرّاح فقال: يا أهل خواسان ، جتتكم في ثباني هذه التي على "١٣٥٥ وعلى فرسى ، لم أصب من مالكم إلا حلية سيق ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه ، وبغلة قد شاب وجهها ؛ فخرج في شهر رمضان واستخلف عبد الرحمن بن نعم ، فلما قدم أن قال له عمر : من خرجت ؟ قال : في شهر رمضان ، قال : قد صدق من وصَقك بالجفاء، هلا أقمت حتى تمُعْطِرَ ثم تخرج ! وكان الجرّاح يقول: أنا واقد عصبي عقبي " ميريد من المصبية . وكان الجرّاح لما قدم خواسان كتب إلى عمر : إنى قدمت خراسان فوجدت قوباً قد أبطرتهم الفتنة فهم يتزون فيها نزواً ، أحب الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا حتى الله عليهم ، فليس يكفيهم إلا السيف والسوط ، وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك . فكت إله عمر :

يا بن أمَّ الجرَّاحِ ، أنتأخرصُ على الفتنة منهم ؛ لا تضربنَّ مؤسنًا ولا معاهداً سوطًا إلاَّ فيحقّ، واحذرالقصاص فإنك صائر إلىمن يَعلَم خاتنة الأعينُ وما تخفّى الصُّدور، وتقرَّاكتابًا لا يغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

ولما أراد الحرّاح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز أخذ عشرين ألفاً . وقال بعضهم : عشرة آلاف من بيت المال . وقال : هي على سلفاً حتى أقديها إلى الحليفة ، فقدم على عمر ، فقال له عمر : متى خرجت ؟ قال : لأيام بقين من شهر رمضان ، وعلى دين فاقضه ؛قال : لوأقمت حتى تفطير ثم خرجت قضيت عنك . فأدى عنه قومه في أعطياتهم (٣) .

\*\*

<sup>(</sup>۱) ب: و العامري ۽ . (۲) ب: دخرج ۽ .

<sup>(</sup> ٢ ) ب : " وأعطى أعطياتهم " .

ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزبز عبد الرحمن بن نعم ١٣٠١/٢ وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري خُراسان

وكان سبب ذلك سر فيا ذُكر لي سر أن الجراح بن عبد الله لما شكي، واستقدمه عمر بن عبد العزيز، فقدم عليه عزكه عن خراسان لما قد ذكرت قبل. ثم إنَّ عمر لما أراد استعمال عامل على خراسان . قال ــ فيها ذكر على ً ابن محمد عن خارجة بن مصعب الضبعي وعبد الله بن المبارك وغيرهما: ابخوني رجلا صدوقاً أسأله عن خُراسان ، فقيل له : أبو عِجْلز لاحق بن حميد . فكتب فيه ، فقدم عليه — وكان رجلا لا تأخذه العينَ — فدخل أبو مجَّار على عمر في جنَّهُ (١) الناس، فلم يُشْبَتُه (٢) عمرُ: وحرج مع الناس فسأل عنه فقيل: دخل مع الناس ثم خرج ، فدعا به عمر فقال : يا أبا مجلز ، لم أعرفك. قال : فهلا أنكرتني إذ لم تعرفني ! قال: أخبر في عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: يكافئ الأكفاء، ويعادى الأعداء، وهو أمير يفعل ما يشاء، ويقدم إن وجد من يساعده . قال : عبد الرحمن بن نعيم ، قال : ضعيف ليّن يحبّ العافية ، وتأتى له ، قال : الذي يحبّ العافية وتأتَّى له أحبّ إلى" ، فولاه الصّلاة والحرب، وولَّى عبد الرحمن القشيريَّ أثم أحد بني الأعور بن قشير الحراج ، وكتب إلى أهل خراسان : إنى استعملت عبد الرحمن على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله على خواجكم عن غير معوفة منى بهما ولا اختيار ، إلا ما أخبرتُ عنهما . فإن كانا على مأ تحبُّون فاحمـَدوا الله، وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله، ٢٠٧/٢ ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قال على ": وحد تنا أبو السرى الأزدى ، عن إبراهيم الصائغ ، أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم :

أما بعد ُ، فكن عبداً ناصحاً لله في عباده، ولا يأخلك في الله لوبة لام ؛ فإن الله أولى بك من الناس ، وحقّه عليك أعظم ، فلا توليّن شبئاً من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم، وأداء الأمانة فيما استُرعي،

<sup>(</sup>١) جفة الناس : جماعتهم . (٢) لم يثبته : لم يعرفه حق المعرفة .

وإباك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحقّ ، فإنّ الله لا تَـخَى عليه خافية ، ولا تذهبنّ عن الله مذهبًا ؛ فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه .

قال على" ، عن محمد الباهلي وأبي نهيك بن زياد وغيرهما : إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن نُعيم على حرب خراسان وسجستان مع عبد العزيز بعث بعضواسان حي مع عبد الله بن صحفر القرشي" ، فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حي مات عمر بن عبد العزيز ، وبعد ذلك حتى قُتل يزيد بن المهلّب ، ووجه مسلمة سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم، فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف، وليها في شهر ومضان من سنة ماثة، وعزل سنة اثنتين وماثة ، بعد ما قتل يزيد بن المهلب .

قال على": كانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستَّة عشر شهراً .

#### ه ۵ ه أوّل الدّعوة

1 TOA / Y

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة ... أعنى سنة مائة .. وجمة محمد بن على بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة مئيشس أيل العراق، ووجمة محمد بن خنيشس وأبا عكرمة المسراج .. وهو أبو محمد الصادق...وحيان العطار خال إبراهيم ابن سلمة إلى خواسان ، وعليها يومثل الجراح بن عبد الله الحكمى من قيسل عمر بن عبد الله الحكمي من قيسل عمر بن عبد الله زيز ، وأمرهم بالله عاء إليه وإلى أهل بيته ، فلقوا من أقوا ، أم انصوفوا بكتُن من استجاب لهم إلى محمد بن على " ، فدفهوها إلى ميسرة ، أم انصوفوا بكتُن من استجاب لهم إلى محمد بن على " ، فدفهوها إلى ميسرة بن التي عشر رجلا ، نقياء (11 ، منهم سلهان ابن كثير الخزاعي" ، ولاهز بن قريظ التي عشر رجلا ، نقياء (11 ، منهم سلهان ابن كثير الخزاعي" ، ولاهز بن قريظ إبراهم أبو داود ، من بن عمر و بن شيبان بن دهيل ، والقاسم بن مجاشع التميمي وعرو بن شيبان بن دهيل ، والقاسم بن عباشع التميمي وعرو بن أعين أبوحجزة مولى لخزاعة . وشيئل بن طهمان أبو على المروي ؛ مولى الني مخيط ومالك بن الحيم الخزاعة واحتار .. أبو على المروي ؛ مولى الني حنيفة ، وعيسى بن أعين مول خزاعة ، وشيئل بن طهمان سبين رجلا ، فكتب إليهم عمد بن على "كتاباً ليكون في مثالا وسيرة يسير ون بها . سبين رجلا ، فكتب إليهم عمد بن على "كتاباً ليكون في مثالا وسيرة يسير ون بها .

(١) س: « تقيياً ».

ے...

4 6 4

وحج بالناس فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدّ ثبى ١٣٥٩/٢ بللك أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عن أبى معشر .

وكذلك قال الواقدى .

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها، وقدذكرناهم قبلُ ما خلا عامل خواسان؛ فإن عاملها كان في آخرها عبد الرحمن بن نُعمِ على الصّلاة والحرب ، وعبد الرحمن بن عبد الله على الحراج.

# ثم دخلت سنة إحدى وماثة

# ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

. . .

#### [خبر هرب يزيد المهلب من سجنه]

فن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمو بن عبد العزيز.

ذكر الخبر عن سبب هربه منه وكيف كان هربه منه :

ذكر هشام بن محمد ، عن أبي محنف ، أن عمر بن عبد العزيز لما كُلّم في يزيد بن المهلب حين أواد نفية إلى دهلك ، وقبل له : إنا نعشي أن ينتزعه قومه ، رد و إلى محبسه ، فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر ، فأخل يعمل بعد في الهرب من محبسه خافة يزيد بن عبد الملك ؛ لأنه كان قد عد بب أصهاو آل أبي عُمية لل — كانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخيى الحجاج بن محمد بن يوسف أخيى الحجاج بن بوسف عند يزيد بن عبد الملك ، فولدت له الوليد بن يزيد المقتول — فكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله أن أمكنه الله من يزيد بن المهلب ليقطعن منه طابقاً فكان يخشى ذلك ، فيعث يزيد بن المهلب المهلب ليقطعن منه طابقاً فكان يخشى ذلك ، فيعث يزيد بن المهلب الى مواليه ، فأعد واله إبلا ، وكان مرض عمو في دير سممان ، فلما اشتد الله موليه ، فأعد واله إبلا ، وكان مرض عمو في دير سممان ، فلما اشتد

إلى مواليه ، فأعد والله إبلا ؛ وكان مرض عمر في ديش سممان، فلما اشتد مرض عمر أمر بإبله، فأتى بها، فلما تبيين له أنه قد ثقلُ نزل من محبسه، فخرج حتى مضى إلى المكان الذى واعدهم فيه ؛ فلم يجدهم جاءوا، فجزع أصحابه وضجروا، فقال لأصحابه : أتروننى أرجع إلى السجن ! لا والله لا أرجم إليه أبداً . ثم إن الإبل جاءت، فاحتمل ، فخرج ومعه عاتكة امرأته ابنة الفرات ابن معاوية العامرية من بنى المكلم في شق المحمل ، فضى .

فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز : إنى والله لو علمتُ ألك تبقى ما خرجتُ من عبسى ؛ ولكنى لم آمن يزيد بن عبد الملك . فقال محمر : اللهم " إن كان يزيد يويد بهذه الأمة شراً فاكلهم شره، واردد كيده في نحره . ومضى يزيد بن المهلب حتى مر جدث الرقاق ، وفيه الهذيل بن زُفر معه قيس ،

انا ۱۰ ا

فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث مرّ بهم ، فأصابوا طَـرَفاً من نَـمَنَـكه وغـلـُمهُ من وصفائه ، فأرسل الهذيل بن زُفـَر فى آثارهم ، فردَّهم فقال : ما تطلبون ؟ أخبرونى ، أتطلبون يزيد بن المهلّب أو أحداً من قومه بتـبَـل ؟ فقالوا : لا ، ١٣٦١/٧ قال : فما تربدون ؟ إنما هو رجل كان فى إصارٍ ، فخاف على نفسه فهرب .

وزعم الواقديّ أن يزيد بن المهلب إنما هرب من سجن عمر بعد موت عمر .

#### [خبر وفاة عمر بن عبد العزيز]

وفى هذه السنة توفَّىَ عمر بن عبد العزيز ، فحد ّثنى أحمد بن ثابت . عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، قال : توفى عمر بن عبد العزيز لحمس ليال بقين من رجب سنة إحدى وماثة .

وكذلك قال محمد بن عمر ،حدّ ثنى الحارث . قال : حدّ ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدّ ثنى عمرو بن عبّان ، قال : مات عمر بن عبد العزيز لعشر لبال بقين من ربجب سنة إحدىوائة .

وقال هشام عن أبى محنف: مات عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لحمس بقين من رجب بدير سمّعان فيسنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر، وكانت خلافته ستين وخمسة أشهر. ومات بدير سمّعان.

حد ثنى الحارث، قال : حد ثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حد ثنى عمتى الهيئم بن واقد ، قال : وألمدتُ سنة سبع وتسعين ، واستخلف عمر بن عبد العزيز بدايتى يوم الجمعة لعشريقين من صفر سنة تسع وتسعين ، فأصابى من قسمه ثلاثة دنائير ، وتوفى بختاصرة يوم الأربعاء لحمس ليال ١٣٦٢/٧ بقين من رجب سنة إحدى ومائة ، وكان شكّوُه عشرين يوساً ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ، ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، ودفن بدير سمّعان .

وقد قال بعضهم : كان له يوم توفَّى تسع وثلاثون سنة ، وخمسة أشهر .

وقال بعضهم : كان له أربعون سنة .

وقال هشام : توفى عمر وهو ابن أربعين سنة وأشهر : وكان يكنى أبا حفص وله يقول عـُـويف القوافي . وقد حضره في جنازة شهدها معه :

أَجِيْنِي أَبا حفص لَقِيتَ محمَّدًا على حَوْضِهِ مُستَبْشِرًا ورَآكَا(١) فَأَنت امْرُوُ كِلَّنَا يديك مُفِيدَةً شَالكَ خيرً مِنْ يَبِينِ سِوَاكا وأمّة أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، وكان يقال له : أشحّ بني أمية ، وذلك أن دابة من دواب أبيه كانت شجّته فقيل له: أشجّ بني أمية .

حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا سليان بن حرب ، قال : حد ثنا المبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كنتُ أسم ابن عمر كثيراً يقول : ليت شعرى مسن هذا الذى مين ولد عمر ، فى وجهه علامة ، يملأ الأرض عدلا !

وحاًد "ثت عن منصور بن أبي مزاحم : قال : حد "لذا مروان بن شجاع . عن سالم الأقطس ، أن عمر بن عبد العزيز رمحته (") دابة وهو غلام بده شق ، فاتيت به أمه أم " عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، فضسته إليها ، وجعلت تمسح الدم عن وبهه (") . وبخعل أبوه عليها على تلك الحال ، فأقبلت عليه تعد له وتلومه ، وتقول : ضيعت ابني ، ولم تضم " إليه خادماً ولا حاضناً (") يخظه من مثل هذا ! فقال لها : اسكنى يا أم عاصم ، فطوباك إذ كان أشج بني أمية !

ذكر بعض سيسره

ذكر على بن محمد أن كليب بن خلف حد لهم عن إدريس بن حنظلة، والمفضل، عن جد ه، وعلى بن مجاهد عن خالد : أن عمر بن عبد العزيز كتب حين ولى الحلافة إلى يزيد بن المهلب :

- (١) الأغانى ١١٠ : ١١٠ . (٢) . س : « وفسحته » .
- (٣) ب: « من وجهه » . (٤) ب: « سانسنا ولا خادماً » .

1415/7

ت ۱۰۱

أما بعد ، فإن سليان كان عبداً من عبيد الله أنع الله على ، ثم قبضه واستخلَفَى، ويزيد بن عبد الملك من بعدى إن كان، وإن الذى ولانى الله من بعدى إن كان، وإن الذى ولانى الله من ذلك وقد رلى ليس على بهين، ولوكانت رغبى فى اتسخاذ أزواج واعتقاد (١) أموال ، كان فى الذى أعطانى من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه ، وأنا أخاف فيها ابتليت به حساياً شديداً، ومسألة غليظة، إلا ما عافى الله ورحم ، وقد بايع مَسَنْ قيستلك، قيستلك، قيستلك، قيستلك،

فلما قدم الكتاب على يزيد بن المهلب، ألقاه إلى أبي عيبنة ، فلما قرأه قال : لستُ من عمّاله ، قال : ولم ؟ قال : ليس هذا كلام من مضى من أهل بيته ، وليس يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا (١٠).

قال : ثم کتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان ، وأقبل، فاستخلف امنه مخلدًا .

قال على": وحدثنا على" بن مجاهد ، عن عبد الأعلى بن منصور ، عن ميمون بن مهوران ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أنّ العسَمَل والعلم قريبان ، فكن عالمًا بالله عاملاً له ، فإنّ أقوامًا علموا ولم يعملوا ، فكان علمهُم عليهم وبالاً".

قال وأخبرنا مصعب بن حيّان ، عن مقاتل بن حيّان ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن :

أما بعد ، فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين .

قال على "أخبرناكليب بن خلف ، عن طفيل بن مرداس ، قال : كتب عمر الحسليمان بن أبي السرى ، أن اعمل خانات فى بلادك فن مر بك من المسلمين فاقرُوهم يومًا وليلة ، وتعهدوا دوابسّهم ، فن كانت به عله فاقتُرُوه يومين وليلتين ، فإن كان منقطعًا به فقوّوه بما يصل به إلى بلده .

فلما أناه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليمان : إن قنيبة غَدَرَ بنا ، وظلمنا وأخذ بلادنا ، وقد أظهر الله العدل والإنصاف ، فائذن لنا فليفد "٣" منا وفد

1275/7

<sup>(</sup>١) ٻواين الأثير ۽ ۽ اعتقال ۾ . (٢) پ ۽ ۽ فيايسوه ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: وقليقام ۽ '.

إلى أمير المؤمنين يشكون ظألامتنا، فإن كان لناحق أعطيينا، . فإن ّ بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم. فوجتهوا منهم قوماً، فقدموا على عمر ، فكتب لهم عمر إلى سليان ل. أد . الا مرّ.

٢/٥/٨ ابن أبي السريّ:

إن أهل سمرقند قد شكرًوا إلى ظلماً أصابهم : وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ، فإذا أتاك كتابى فأجلس لهم القاضى ، فلينظر فى أمرهم ، فإن قضى لمم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة .

قال: فأجلس لهم سلمان حبُّ ميتْ عن حاضر القاضى الناجيّ . فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء ، فيكون صلحنا جديداً أو ظفراً عنواً ، ولا نجداً دحربناً . ولا نجداً دحربناً . ولا نجداً دحربناً . وتراضوا بذلك، فقال أهل الرأى: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم ، وأمنونا وأمناهم، فإن حبُّكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندرى لمن يكون الظفر . وإن لم يكن لمنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان، ورضوا ولم ينازعوا .

قال : وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال من وراء النهو من السلمين بدراريسهم . قال : فأبوا وقالوا : لايسعنا مترو . فكتب إلى عمر بذلك ، فكتب إليه عمر أ: اللهم إلى قد قضيت الذي على " ، فلا تغز بالمسلمين . فحسبهُم الذي قد فتح الله عليهم .

1777/7

قال: وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي - وكان قد ولاه الخراج بعد القُسْسَيْري: إن السلطان أركاناً لا يشت إلا بها ، فالوالى رُكن ، والقاضى ركن ، وصاحب بيت المال ركن ، والركن الرابع أنا، وليس من ثغور المسلمين ثغر أهم ً إلى ، ولا أعظم عندى من ثغر خُراسان، فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلم ، فإن يك كفافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك ، و إلا فاكتب إلى حتى أحمل إليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم .

قال : فقدم عُقَّبة فوجد خراجهم يفضُل عن أعطياتهم ، فكتب إلى

عمر فأعلمه ، فكتب إليه عمر : أن اقسم الفضل في أهل(١) الحاجة . وحد تني عبد الله بن أحمد بن شبوية ، قال : حد ثني أبي ، قال :

حد ثني سلمان ، قال : ممعت عبد الله يقول عن محمد بن طلحة ، عن داود ابن سلمان الجُمُعني". قال : كتب عمر بن عبد العزيز (١٤):

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد ، صلام عليك ؛ أما بعد؛ فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدّة وجنور في أحكام الله وسنة خبيثة استنبُّها(٣) عليهم عمال السوء، وإن قبُّوام الدُّبن العدلُّ والإحسان، فلا يكوننُّ شيء أهمُّ إليك من نفسك ؛ فإنه لاقليلَ من الإثم . ولا تحمل خرابًا على و: عامر ، ولا عامراً على خراب، انظر الحراب(؛) فخذ منه ما أطاق . وأصلحه حتى يعمر . ولا يؤخذ (\*) من العامر إلا وظيفة الحراج في رِفْق وتسكين لأهل الأرض . ولا تأخذن في الحراج إلا وزن سبعة ليس لمَّا آيين ولا أجور ٢/١٢٦٧ الضرابين، ولا هدّية النيروز والمهرجان (١٦) . ولا ثمن الصُّحُف ، ولا أجور الفيوج (٧) ، ولاأجور البيوت ، ولا دراهم النكاح ، ولا خراجَ على من أسلم من أهل الأرض ؛ فاتبَّع في ذلك أمرِي ؛ فإنَّى قد وَليتك من ذلك ما ولآنى الله ، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب ؛ حتى تراجعتني فيه . وانظر من أراد من الذرّية أن يحجّ. فعجل له ماثة بحجّ بها، والسلام .

> حد "ثنا عبد الله بن أحمد بن شبّوية ، قال : حدثني أبي ، قال : حد "ثنا سلمان، قال : حد أنى عبد الله ، عن شهاب بن شريعة المجاشعي ، قال : أَلْحَق عمر بن عبد العزيز ذراريَّ الرَّجال الذين في العطايا(^) أقرع بينهم ، فمن

<sup>(</sup>۱) ب: « ذری » .

<sup>(</sup>٢) بماها في ب: و كتاباً ، .

<sup>(</sup>٣) أبن الأثار : وسنبا و : وفي ط واستبا ي : تحريف .

<sup>(</sup>ع) ب: وإلى المراب». (ه) ب: « ولا يؤخذذ ».

<sup>(</sup>٦) النيروز: امم أول يوم في السئة ؛ وهو عنه الفوس عنه نزول الشمس أول الحمل ، وعند القبط أول توت، ممرب و فور و رأ يه، أي اليوم الجديد ، والمهرجان: عيد الفرس عند نز ول الشمس أول المران .

<sup>(</sup>٧) الفيوج : جمع فيج ؛ وهو رسول السلطان الذي يسعى بالكتب.

<sup>(</sup>٨) س: والطاءع.

۱۰۱ ش

أصابته القُدُّعة جعله في المائة ، ومَنَنْ لم تُصِبه القُرْعة جعله في الأربعين ، وقسم في فقراء ألهل البصرة كلّ إنسان ثلاثة دراهم؛ فأعطى الزّسَنَى خمسين خمسين . قال :وأراه رزق الفَسَطْمُ (١).

حد تنى عبدالله ، قال : حد تنا أبي ، قال : حد تنا الفُضيل ، عن عبدالله قال : بلغني أن عرب بن عبد العزيز كتب إلى أهل الشأم :

سلام عليكم ورحمة الله، أمّا بعد ؛ فإنه مَن ٌ أكثر ذكر الموت قل كلامُه ، ومن علم أن الموت حقّ رضى باليسير ، والسلام (٢٠).

قال على "بن عمد : وقال أبو مجلز لعمر : إنك وضعتنا بمنقطع التراب ، فاحمل إلينا الأموال . قال : يا أمير المؤمنين أهو لنا أم لك ؟ قال : يا أمير المؤمنين أهو لنا أم لك ؟ قال : يل هو لكم إذا قسصر خراجكم عن أعطياتكم ، قال : فلا أنت تحمله إلينا ، ولا نحمله إليك ، وقد وضعت بعضه على بعض . قال : أحمله إليكم إن شاء الله .

ومرض من ليلته فمات من مرضه . وكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفي عمارة بن أكيْسة اللَّيْنِيُّ ، ويكنى أبا الوليد، وهو ابن تسع وسبعين .

\*\*\*

زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبي جعفر

إلى أول خلافة يزيد بن عبد اللك بن مروان

روى عبد الله بن بكر بن حبيب السّه سى ، قال : حد ثنا رجل فى مسجد الجدّنابذ، أنَّ عمر بن عبد العزيز خطب الناس بخُناصِرة، فقال : أيّها الناس ، إلحُنابذ، أنَّ عمر بن عبد العزيز خطب الناس بخُناصِرة، فقال : أيّها الناس ، إنكم لمَّ تُخَلَقُوا عبَدَاً ، ولن تُمرَّكُوا سُدَّى ، وإنالكم معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم ، والفصل بينكم، وقد خاب وخسر من ُخرج من رحمة الله التي وسيعت كلَّ شيء ، وحدَّمِ الجنة التي عرضُها السمواتُ والأرضُ . ألا واعلَموا

1274/4

<sup>(</sup>۱) ب: «الفطر». (۲) ب: «السلام عليكم».

أنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه ، و باع نافداً (١) بباق ، وقليلا بكثير ، ١٢٦١/٢ وخوفاً بأمان . ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ، وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد (١) إلى خور الوارثين ! وفي كل يوم تشيعون غادياً و رائحاً إلى الله قد فضى نحبه أ ، وانقضى أجله ، فنفيتبونه في صد ع من الأرض ، ثم تلكونه غير موسلًد ولا مجهد ، قد فارق الأحبة ، وخلع الأسباب ، فسكن الراب واوجه الحساب ، فهو مرتهت بعمله ، فقير إلى ما قدم ، غنى عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وافقضاء مواقعه . وام الله إلى لاقول لكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندى ؛ فأستففر الله وأتوب إليه . وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه ، وما منكم أحد يسع ماعندنا إلا وددت أنه سندكى (٢) ولحمتى ، حتى يكون عيشنا وعيشه سواء . وايم الله أن لو أردت غير هذا من الفيضارة والعبش ؛ لكان اللسان منى به ذلولا عالماً بأسبابه ، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة ، يدل فيها على طاعته ، وينهي عن معصيته .

ثم رفع طرف ردائيه فبكى حتى شهيق وأبكى النَّاس حوله ، ثم نزل فكانت إياها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله <sup>13</sup> .

روى خلف بن تميم ، قال : حد ثنا عبد الله بن محمد بن سعد ، قال : ١٣٧٠/٢ بلتغنى أنّ عمر بن عبد العزيز مات ابن "له ، فكتب عامل له يعزيه عن ابنه، فقال لكاتبه : أجبه عنى ، قال : فأخذ الكاتب يبرى القلم ، قال : فقال للكاتب : أدق القلم ، فإنه أبنى للقرطاس ، وأوجز للحروف ، واكتب : بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد، فإنّ هذا الأمر أمرٌ قد كنا وطنّنا أنفسنا

عليه ، فلما نزل لم ننكره أفى ، والسلام .

روى منصور بن مزاحم ، قال : حد تنا شعيب - يعنى ابن صفوان -عن ابن عبد الحميد ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : مَنَ وصل أخاه بنصيحة له في دينه ، ونظر له في صلاح دنياه ، فقد أحسن صلته ، وأدّى واجب

<sup>(</sup>١) البيان والتيون : ١ و فائتا ي . (٢) البيان : و تردوا ي .

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ سَاوَاكَ ﴾ \_ البيان : ﴿ إِنْ يَاهُ مَعَ يَانَى ، وَلَحْمَى الدِّينَ يَلُونَنَي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتيون ٢ : ١٢١ . (٥) ط: « للكره ه.

OVY سنة ١٠١

حقَّه ؛ فاتقوا الله، فإنها نصيحة لكم في دينكم ، فاقبلوها ، وموعظة منجيية في العواقب فالزموها . الرزق مقسوم فلن يغدر المؤمن ما قسم له ، فأجملوا في الطلب، فإنَّ في القنوع سَعَة وبُلُّغة وكَفَافًا ، إن أُجل الدنيا في أعناقكم ، وجهم أمامكم، وما ترون ذاهب ، وما مضى فكأن لم يكن ، وكلُّ أمواتٌ عن قريبٌ ، وقد رأيتم حالات الميت وهو يسوق ؛ وبعد فراغه وقد ذاق الموت ، والقوم حوله يقولون: قد فرغ رحمه الله! وعاينتم تعجيلَ إخراجه، وقسمة تُراثه ووجهه مفقود ، وذكره منسيّ ، و بابه مهجور ، وكأن لم يخالط إخوان الحفاظ ، ولم يعمر الديار ، فاتتَّقوا هول يوم لا تُحثَّقرفيه مثقال ذرَّة في الموازين .

روى سهل بن محمود ؛ قال : حدَّثنا حرملة بن عبد العزيز ، قال : حدّ أنى أبى ، عن ابن لعمر بن عبد العزيز ، قال : أمرنا عمرُ أن نشترى

٢ /١٣٧١ موضع قبره ، فاشتريناه من الراهب ، قال : فقال بعض الشعراء(١) :

أَقُولُ لِمَا نعَى النَّاعُونَ لِي عَمَوا لا يَبعَدَنَّ قِوامُ العدل والدُّين قَدْ الْمُومُ بِاللَّحِد اللَّهِ لَحِدُوا بِلَيْر سَمْعَان قسطاسَ الموازين

روى عبد الرحمن بن مهدى"، عن سفيان ، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: من عِمل على غير علم كان ١٠ يفسد أكثر مما يصلح ، ومنَنْ لم يعد "كلامه من عمله كثرت ذنو به، والرَّضا قليل، ومُعرَّل المؤمن الصبر ، وما أنعم الله على عبد نعمة "ثم انتزعها منه فأعاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خيراً مما انتزع منه، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢).

وقدم كتابُه على عبد الرحمن بن نعيم :

لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحم عليه ، ولا تُنحد ثن كنيسة ولا بيت نار ، ولا تجرّ الشاة إلى مذبحها ، ولا تحدّ وا الشَّفْرة على رأس الذّ بيحة ، ولا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عُدُر.

روى عفَّان بن مسلم ، عن عَبَّان بن عبد الحميد ، قال : حدَّثنا أبي ،

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: و شال كثير عزة » . وهما من ثلاثة أبيات في الكامل ٢ : ٢٧٧من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ١٠.

سيئة ١٠١

قال : بلغنا أن قاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت : اشتلا علم و مراد ، فقلت له : فسهر وسهرنا معه ، فلما أصبحنا أمرت وصيفاً له يقال له مرثد ، فقلت له : يا مرشد ، كن عند أمير المؤمنين ، فإن كانت له حاجة كنت قريبًا منه . ثم انطلقنا فضر بنا يرموسنا لطول سهرنا، فلما انفتح النهار استيقظت فتوجهت إليه فوجدت مرشد آخارجا من البيت نامًا ، فأيقظته فقات : يا مرشد ، ما أخرجك ؟ قال : يا مرشد ؛ اخرج عنى ! فواقه إنى لأرى شيئًا ما هو بالإنس ولا جان ، فخرجت فسمته ينلو هذه الآية : ﴿ وَلِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَنَجْمُلُهُما لِللَّذِينَ لَا يُرمِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْآرُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْمَافِيةُ لِلْمُعَلِيقِيقًا لِللَّهِينَ ﴾ ("ا) ، قال: فلدخت عليه فوجدته قد وجه نفسه ، وأغمض عبنه ، والله أيت رحمه الله") .

 <sup>(</sup>١) فى المسان: « العلز: شبه رصاة تأخذ المريض أو الحريص على الني، ، كأنه لا يستغر
 فى مكانه من الرجع.
 (٢) صورة القصص: ٨٣.

<sup>(</sup> ٣ ) في حاشية ب : و ثم الفصل من الزيادة رعاد ترتيب أبي جعفر من ها هنا a .

# خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

وفيها ولى يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وكنيته أبو خالد ، وهو ابن تسع وعشرين سنة فى قول هشام بن محمد ؛ ولما ولى الحلاقة نزع عن المدينة أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وولاً ها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى ، فقدمها — فها زيم الواقدى — يوم الأربعاء لليال بقين من شهر رمضان فاستفضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزوى .

1444/4

وذكر محمد بن عمر أن عيد الجيار بن مُعارة حد له عن أبي بكر بن حَزَّم، أنه قال : لما قدم عبدُ الرحمن بن الضحاك المدينة وعزلني ، دخلت عليه، فسلَّمتُ فلم يُعْمِل على"، فقلتُ: هذا شيء لاتملكه قريش للأنصار<sup>(١)</sup>، فرجعت إلى منزلى وخُلِفتُه - وكان شابًّا مقدامًا - فإذا هو ببلغي عنه أنه يقول: ما يمنع ابن حَزَّمُ أَن يأتيبي إلا الكيبَر ، وإنى لعالم بخيانته ؛ فجاءني ماكنت أحذر وما أستيقن من كلامه ، فقلت للذي جاءني بهذا : قل له : ما الحيانة لي بعادة ، وما أحبّ أهلها ، والأمير يحدّث نفسه بالخلود فى سلطانه ، كم نزل هذه الدار من أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيت آثارهم أحاديث إِن خيراً فخيراً وإِن شرًّا فشرًّا! فاتنَّق الله ولا تسمع قول ظالم أو حاسد على نعمة . فلم يزل الأمر يترقى بينهما، حتى خاصم إليه رجلمن بني فيهـ وآخر من بني النجّار - وكان أبو بكر قضى النجاري على الفهري في أرض كانت بينهما نصفين ، فدفع أبو بكر الأرضَ إلى النجاريّ– فأرسل الفهريّ إلىالنَّجاريّ وإلى أبي بكر بن حزم ، فأحضرهما ابنُّ الضّحاك ، فنظلم الفيهريّ من أبى بكر بن حزم ، وقال : أخرَج مالميي من يدي ، فدفعه إلى هذا النجاري ، فقال أبو بكر : اللهم عَفَدًا ! أمَّا رأيتني سألتُ أياماً ف أمرك وأمر صاحبك ، فاجتمع لى على إخراجها من يدك، وأرسلتك (٢) إلى من أفتاني بذلك: سعيد بن المسيّب وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فسألتمهما ؟ فقال الفهريّ : بلكي ،

1741/4

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي ط : و الأنصار ۽ .

<sup>(</sup>٢) ب: « فأرساك » .

منة ١٠١

وليس بلزمي قولهما . فانكسر ابن الفسحاك فقال: قومؤا ، فقاموا ، فقال الفهرى : تقرّ له أنك سألت من "أفتاه بهذا ، ثم تقول رُدّها على "! أنت أرعن " ، اذهب فلاحق " لك ؛ فكان أبو بكريتقيه و بخافه ، حتى كلم ابن محييان (١٠ يزيد آن يُكيده من أبي بكر ؛ فإنه ضر به حدين ، فقال يزيد : لا أفعل ، رجل اصطنعه أهل بيني ؛ ولكني أو آليك المدينة . قال : لا أريد ذلك ، لو ضربته بسلطاني لم يكن لى قوداً . فكتب يزيد إلى عبد الرحمن بن الضمحاك كتابًا :

أما بعد، فانظر فيها ضرب ابن ُحزم ابن َحيّان، فإن كان ضربه في أمر بيّن فلا تلتفت إليه ، وإن كان ضربه في أمر يختلف فيه فلا تلتفت إليه ، فإن كان ضربه في أمر غير ذلك فأقد"ه منه .

فقدم بالكتاب على عبد الرحمن بن الضحّاك ، فقال عبد الرحمن : ١٣٧٥/٢ ما جثتَ بشيء ، أترى ابن حَزْم ضربك فى أمر لا يختلف فيه ! فقال عثمان لعبد الرحمن : إن أردت أن تحسن أحسنت ، قال : الآن أصبت المطلب، فأرسل عبد الرحمن إلى ابن حَزْم فضر به حدّين فى مقام واحد، ولم يسأله عن شيء ، فرجع أبو المفراء بن يسأله عن شيء ، فرجع أبو المفراء بن وهو يقول : أنا أبو المغراء بن الحيّان، والله ما قربت النساء من يوم صنع بى ابن أبي حزم ماصنع حتى يومى هلما ، واليوم أقرب النساء !

[ مقتل شوذب الخارجيّ ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قُـنُـلِ شوذَ بِ الحارجيُّ .

ه ذكر الخبر عن مقتله :

قد ذكرنا قبل الخبرَ عمّا كان من مراسلة شـوّذب عمرَ بن عبد العزيز لمناظرته فىخلافه عليه ، فلما مات عمر أحبّ ــ فيا ذكر معمر بن المثنّى ــ عبّدُ الحميد بن عبد الرحمن أن يحظمَى عند يزيد بن عبد الملك ، فكتب إلى

<sup>(</sup>١) هر عُبَان بن حيان المريّ (٢) ط: ۽ المرّا ۽ .

محمد بن جرير يأمره بمحاربة (١) شَوَّذب وأصحابه، ولم يرجع رسولا شوذب، ولم يعلم بموت عمر ، فلماً رأوا محمد بن جرير يستعد للحرب ، أرسل إليه شوذب : ما أعجلك (٢) قبل انقضاء المدة فيما بيننا وبينكم ! أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع رسولا شوذب! فأرسل إليهم محمد : انه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة - قال غير أبي عبيدة : فقالت الحوارج : ما فعل هؤلاء هذا(١٣) إلا وقد مات الرجل الصالح .

1241/4

قال معمر بن المثنى : فبرز لحم شوذب ، فاقتتلوا ، فأصيب من الحوارج نفر، وأكثروا في أهل القبلة القتل، وتولوا منهزمين، والحوارج في أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة ، وبخثوا إلى عبد الحميد ، وجرح محمد بن جرير في استه ، ورجع شوذب إلى موضع فأقام ينتظر صاحبيه ، فجاءاه فأخبراه بما صار عليه عمر، وأن قد مات. فأقرّيزيد ُعبد الحميد على الكوفة ، ووجَّه من قبِله تميم بن الحُبَّابِ فىألفين ، فراسلهم وأخبرهم أنَّ يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر ، فلعنوه ولعنوا يزيد ، فحاربهم فقتلوه وهزموا أصحابه، فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى يزيد ، فوجَّه إليهم نتجندة بن الحكم الأزدى في جمع فقتلوه ، وهزموا أصحابه ، فوجه إليهم الشحَّاج بن وداع في ألفين، فراسلهم وراسلوه ، فقتلوه، وقتل منهم نفراً فيهم هند بة اليشكري؛ ابن عم بيسطام - وكان عابدًا - وفيهم أبو سُبيل مقاتل ابن شيبان – وكان فاضلا عندهم – فقال أبو ثعلبة أيوب بن حَوَلَى يرثيهم:

تُبكِّي عليه عِرْسُهُ وَقَرَائبُهُ يغالِبُ أَمرَ اللهِ واللهُ غَالِبُهُ ويَاهُدْبِ للخَصْمِ الأَلَدُّ يُحَارِبُهِ ! وقد أَسلَمَتْهُ للرِّماحِ جَوَالِبُهُ

تَرَكنا تميًّا في الغُبَارِ مُلَحُّبًا وقد أسلَمَتْ قَيْسٌ تميًّا ومالسكاً كما أسلَمَ الشحَّاجَ أمين أقارِبُه وأَقبلَ مِنْ حَرَّانَ يَحْمِلُ رَايَـــةً فَيَاهُدْبَ للهَيْجَا ، وياهُدْبَ للندَى، وياهدب كم منمُلحم قد أجبته (٥)

<sup>(</sup>١) أين الأمير: ﴿ بِمَناجِزَةٌ يَ ﴿ ٢) ابِّ يَهِ مَا أَعْجَلَكُمْ ﴾ . (٣) ر: ﴿ مَا فَعَلُوا ۗ ﴿ .

<sup>(</sup> ه ) ابن الأثير : ﴿ كُمْ مَنْ مَلْجُمْ ﴾ . (٤) ط: وصادراً بي بي و صارا بي .

سنة ١٠١ OVV

يُرجِّي وَيَخشِي بِأُسَّهُ مِن يحاربُه وكان أَبُو شَيْبَانَ خيْرَ مُقَاتِلِ وخَدُّمَه بِالسَّيْفِ فِي اللهِ ضاربُهُ فَفَازَ وَلاَقِ اللَّهُ بِالْخَيْرِ كُلِّهِ تَزَوَّدَ مِنْ دُنيَاهُ دِرْعاً ومِغْفَرًا وعَضْبًا حُسَاماً لِم تَخُنَّهُ مَضَارِبُهُ وأَجرَدُ مَحبُوكَ السرَاةِ كأَنَّهُ إِذَا انقَضَّ وا في الرَّبشِ حُبْنٌ مَخالِبُه

فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلُها مكان َ شوذب ، وخوَّ فهم منه ٢٣٧٨/٢

وما قد قتل منهم ، فدعا مسلمة سعيد بن عمرو الحرشي ّ ـ وكان فارسًا ــ فعقد له علىعشرة آلاف، ووجَّهه إليه<sup>(١)</sup> وهو مقيم بموضعه، فأناهما لاطاقة َّله به . فقال شوذب لأصحابه : منَّن كان يريد الله فقد جاءته الشهادة ، ومنَّ كان إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنيا ، وإنما البقاء في الدَّار الآخرة ؛ فكسروا أغماد السيوف (٢) وحملوا ، فكشفوا سعيدًا وأصحابه مراراً ؛ حتى خاف الفضيحة فلمَّر أصحابه ، وقال لهم : أمرِن ۚ هذه الشرذمة لا أبا لكم تفرُّون ! يا أهل الشأم يوماً كأيامكم ا

قال: فحملوا عليهم، فطحنوهم (٣) طحناً لم يبقوامنهم أحداً، وقتلوا بسطاماً وهو شوذ كروفرسانه، منهم الرّبان بن عبد الله اليشكريّ، وكان من المحبتين (٤٠)، فقال أخوه شمر بن عبد الله يرثيه :

وَلَقَدُ فَجِعْتُ بِسَادَة وَفُوَارِسِ للحَرْبِ سُعْرِ مِنْ بَنِي شَيْبَانِ وَتُركْتُ فَرْدًا غَيْرَ ذَى إِخْوَان إغْنَاقَهُمْ رَيْبُ الزَّمَانَ فَغَالَهُمْ كالنَّارِ مِنْ وَجْدِ على الرَّيَّانِ كيدًا تَجلُجَلُ في فؤادِيَ حَسْرَةً مِنْ يَشْكُرِ عِنْدَ الوغَى فرْسان وفَوَارِسِ باعُوا الإلهُ نُفوسَهُمْ وقال حسان بن جمَّدة برثيهم :

وابكى صحابة يشطام ويسطاما يا عَيْنُ أَذرى دُمُوعاًمِنكِ تَسْجَامَا أَتَقَى وَأَكْمَلَ فِي الأَحلامِ أَحلاما فَلَنْ تَرَى أَبَدًا ما عشت مثلَهُمُ

(١) س: « اليم » .

<sup>(</sup>٢) ب: اسرفهم ا

<sup>(</sup> ٤ ) ط: «المثنين ٤. وأخبت إلى ربه، (٣) ط: و فطحهم يه ، وما أثبته من ب . أي اطمأن .

وَلَم يُرِيدُوا عن الأَعْلَدَاء إحجاما فأورثونا مُنَارات وأعسلاَما مِن الْمُونانِ ونالوا ثَمَّ خُدَّاما فيها سَحَاباً من الوَسْمَى سَجَّاماً

۱۳۷۹/۲ بِيسِيِّهِم قد تأَسُّوا عِندَ شِلَّيْهِمِ حَى مَضُوا لِللذي كانوا لهُ خَرَجوا إنَّى لأَعلمُ أَنْ قد أُنزلُوا غُسرَفاً أَسْفَى الإله بلادًا كانَ مَصْرِعُهمْ

[خبر خلع يزيد بن المهلّب يزيدُ بن عبد الملك]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة لحق يزيد بن المهلسب بالبصرة ، فغلب عليها، وأخد عامل يزيد بن عبدالملك عليها عدى بن أرطاة الفَـزَاريّ، فحبسه وخلع يزيد بن عبد الملك .

 ذكر الخبر عن سبب خلعه يزيد بن عبد الملك وماكان من أمره وأمر يزيد في هذه السنة :

قد مضى ذكرى خبر ً هرب يزيد بن المهلّب من عبسه الذي كان عمر بن عبد العزيز-بسه فيه، وفذكر الآن ما كان من صنيعه بعد هرّبه في هذه السنة ... أعنى صنة إحدى ومائة .

ولما مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه عمر ، وبلغه هرب يزيد بن المهلب ، فكتب إلى عبد الحميد بن عبدالرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله ، وكتب إلى عدى بن أرطاة يعلمه هربه ، ويأمره أن يتهيأ لاستقباله ، وأن يأخد من كان بالبصرة من أهل بيته .

فلتكر هشام بن محمد ، عن أبي مخنف ، أن عدى بن أرطاة أخدهم وحبسهم ، وفيهم المفضل وحبيب ومروان بنو المهلب، وأقبل يزيد بن المهلب حتى مرّ يسعيد بن عبد الملك بن مروان ، فقال يزيد لا كوسحابه : ألا نعرض لهذا فنافحه بنه معنا ! فقال أصحابه : لا بل امض بنا ودعه . وأقبل يسير حتى ارتفع فوق القد لمقطانة ، وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن هشام ابن مساحق بن عبد الله بن عمره بن عبد العزيز بن أبي قيس بن عبد أوّد بن

174./4

نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لئي القرشي ، في ناس من أهل الكوفة من الشرَط ووجوه الناس وأهل القوَّة ، فقال له : انطلق حتى تستقبله فإنه اليوم يمر بجانب العُذ يب . فشى هشام قليلا ، ثم رجع إلى عبد الحميد ، فقال : أجيئك به أسيرًا أم آتيك برأسه ؟ فقال : أيّ ذلك ما شئت ، فكان يعجب لقوله ذلك من سمعه ، وجاء هشام حتى نزل العُنْدَ يَب ، ومرَّ يزيد منهم غير بعيد ، فاتقوا الإقدام عليه ، وبضى يزيد نحو البصرة ، ففيه يقول الشاعر : وسارَ ابنُ المُهلَّبِ لم يُعَرَّجْ وعَرَّسَ ذو القَطيفَةِ من كِنَانَهُ ويَاسَرَ والتَّيَاسُرُ كان حَــزماً ولم يقرَبْ قُصُورَ القُطقُطَانَةُ

ذوالقبطيفة هو محمد بن عمرو (١٠)، وهو أبو قبطيفة بن الوليد بن عُنَفْبة بن أبي معيط، وهو أبو قطيفة ؛ وإنما سمى ذا القطيفة، لأنه كان كثير شعر اللحبة والوجه والصدر . ومحمد يقال له ذو الشامة .

فلما جاء يزيد بن المهلّب انصرف هشام بن مساحق إلى عبد الحميد، ٢ /١٣٨١/٢ ومضى يزيد إلى البَصرُة، وقد جمع عدى بن أرطاة إليه أهل البصرة وخندق عليها ، وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقني ". وكان عدى بن أرطاة رجلا من بني فرّارة . وقال عبد الملك بن المهلب أعدى بن أرطاة : خُدُ ابني حميداً فاحبسه مكانى ، وأنا أضمن لك أن أود يزيد عن البصرة حتى يأتى فارس ، ويطلب لنفسه الأمان (٢) ولا يقر بك (١٤) فأبي عليه ، وجاء يزيد ومعه أصحابه (1) الذين أقبل فيهم (10) ، والسَصُّرة محفوفة بالرجال، وقد جمع محمد بن المهلب- ولم يكن ممن حبس-رجالا وفتية من أهل بيته وناسامن مواليه ، فخرج حتى استقبله ، فأقبل في كتيبة تهول من رآها ، وقد دعا عدى أهل البصرة ، فبعث على كل خمس من أخماسها رجلا ، فبعث على خُمسُ الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكيُّ ، وبعث على خُمس بني تمم محرز بن حُمران السعديّ من بني منقر ، وعلى خُمس بكر بن واثل عمران بن عامر

<sup>(</sup>١) وهو ، أي عمرو ، وفي ط : ﴿ وَأَبِو تَطَيِّفَةً بِمَ ؛ وهو خَطًّا ـ

<sup>(</sup>٢) ب: و الأمان لنفسه . (٣) ب: و ولا يغروك ..

<sup>(</sup>٤) س : و رجاء يز يد وأصابه ي . (۵) س تتامه» .

ابن مسمع من بنى قيس بن ثعلبة. فقال أبومنقر — رجل من قيس بن ثعلبة -:
إن الرابة لا تصلح إلا فى بنى مالك بن مسمع ، فدعا عدى نوح بن شيبان
ابن مالك بن مسمع ، فعقد له على بتكثر بن واثل ، ودعا مالك بن المنذر بن
الجارود ، فعقد له على عبد القيس ، ودعا عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر
القرشي ، فعقد له على أهل العالية - والعالية قريش وكنانة والأرد و بجيلة وضام
وقيس عسلان كلها ومُزينة - وأهل العالية بالكوفة يقال له ربع أهل المدينة
وبالبصرة (١١ خمس أهل العالية ، وكانوا بالكوفة أخماسًا ، فجعلهم زياد بن
عسد أد واعاً .

1444/4

قال هشام عن أبي غنف: وأقبل يزيد بن المهلب لا يمر بحيل من محيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوّا له عن السبيل (٢) حتى يمضى، واستقبله المغيرة ابن عبد الله الثقفى في الحيل، فحمل عليه محمد بن المهلب في الحيل، فأفرج له يمن الطريق هو وأصحابه، وأقبل يزيد حتى نزل داره، واختلف (٣) الناس على المصرة، وأخليك وياباها حتى آخذ لنفسى ما أحبّ من يزيد بن عبدالملك، على البصرة، وأخليك وإياها حتى آخذ لنفسى ما أحبّ من يزيد بن عبدالملك بن فلم يقبل منه، وخرج (١٠) إلى يزيد بن عبدالملك بن المهلب، فيمن منه، وخرج (١٠) إلى يزيد بن عبد الملك عن المهلب، وأحل ليته ، وأخذ يزيد بن المهلب يزيد (٢) الحكتمي بأمان يزيد بن المهلب وأهل بيته ، وأخذ يزيد بن المهلب يزيد (١) المحتمى بأمان يزيد بن المهلب وأهل بيته ، وأخذ يزيد بن المهلب الناس إليه ، ولحق به عمران بن عامر بن مسمع ساخطاً على عدى بن أرطاة الناس إليه ، ولحق به عمران بن عامر بن مسمع ساخطاً على عدى بن أرطاة ربيعة و بقية تميم وقيس وناس بعد ناس (٢) فيهم عبد الملك ومالك ابنا مسمع وبقية وبقية تميم وقيس وناس بعد ناس (٢) فيهم عبد الملك ومالك ابنا مسمع ومعه ناس من أهل الشأم، وكان عدى لا يعطى إلا درمين دوهمين، ويقول:

STAT/Y

<sup>(</sup>١) س: ه والبصرة ، . . . . (٢) أين الأثير : ه عن طريقه ، .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : و فاختلف و . ( ؛ ) ب رابن الأثير : و أن أبعث و .

<sup>(</sup>a) ب: و فسار ». (۲) ب: و زید ».

<sup>(</sup> A ) پ : « من الناس <sub>B .</sub>

سنة ١٠١ ٥٨١

لا يحلُّ لى أن أعطيتكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك ، ولكن تبلُّغوا بهذا(١) حتى يأتى الأمرُ في ذلك(١). فقال الفرزدق في ذلك : أَظُنُّ رِجالَ الدُّرهَمَينِ يسُوقُهم ۗ إلى الموتِ آجالٌ لَهُم ومَصَارِعُ ٢٦) فأَحزَمهُم من كان في قَعر بَيتِهِ (11 وأَيقَنَ أَنَّ الأَمر لا شَكَّ واقِعُ (١٥) وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدى ، فنزلوا المرَّبد ، فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولتي له يقال له دارس ؛ فحمل عليهم فهزمهم ، فقال الفرزدق في ذلك :

ولم يصبر واتَحْتَ السُّيُوفِ الصُّو ارم (٦١) تَفَرَّقَتِ الحَمْرَاءُ إِذْ صَاحَ دَارِسٌ أَلا صَبَرُوا حَتَّى تكونَ مَلَاحِمُ جزَى اللهُ قَيساً عَن عَلييٌّ مَلَامَةً

وخرج يزيد بن المهلب حبن اجتمع له الناس. حتى نزل جبَّانة بني يشكُّر ــ وهو المنصف (٧) فيها بينه و بين القصر ـــ وجاءته بنو تميم وقيس (<sup>٨)</sup> وأهلاالشأم؛ فاقتتلوا هُنْيَيْهَةً ، فحمل عليهم محمد بن المهاب، فضرب مسور بن عباد الحبطى بالسيف فقطع أنف البيضة ، ثم أسرع السيف إلى أنفه (٩) ، وحمل ١٣٨٤/٧ على هُرَيم بن أبي طلحة من بني نهشل بن دارم . فأخذ بمنطقته، فحذفه عن فرسه (١١) ؛ فوقع فيها بينه وبين الفرس ، وقال : هيهات هيهات! عمك أثقل من ذلك. وانهزمواً؛ وأقبل يزيد بن المهلب إثرَ القوم يتلوهم حتى دنا من القصر ،

> (١) ابن الأثير : «بياسه. (٢) ب: «بالك».

(٣) ديوانه ١٦ه ، وروايته : و إلى قدر آجالم يه .

(٤) الديوان : ومن قرّ أن قمر بيته ي .

( ه ) الديوان : ﴿ وأيقن أن المزم لا بد واقع ﴾ .

(٦) ديوانه ٧٧٨ ، والر وأية نيه :

ولم يصبروا عند السيوف الصوارم تصدُّعتِ الجعراءُ إذُّ صاحَ دارسٌ وَخَصَّ بِهِا ٱلأَدنينِ أَهِلِ الملاوم جَزَى الله قيساً عَنْ عدى ملامةً ولم يصبروا للموت عند الملاحيم هُمُ قتلُوا مولاهمُ وأميرَهمْ ( ٨ ) ابن الأثير : و فلقيه قيس وتميم و . . (٧) ابن الأثير: والنصف ع .

(۱۰) حذفه عن فرسه ، أي رماه عنه . (٩) ب: وق أننه ع .

1.12-

قةاتلوهم وخرج إليه عدى بنفسه فقتيل من أصحابه الحارث بن مصر ف الأودى - وكان من أشراف أهل الشأم وفرسان الحجاج - وقتل موسى بن الوجيه الحميرى أم الكلاعي ، وقتل راشد المؤذن ، وانهزم أصحاب عدى ، وسمع إخوة يزيد وهم في محبس عدى الأصوات تدنو ، والنشاب نقع في القصر ، فقال لم عبدالملك: إنى أرى النشاب تقع في القصر ، وأرى الأصوات تدنو ، ولا أرى يزيد إلا قد ظهر ، وإنى لا آمن من مع عدى من منصر ومن أهل الشأم أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى الدار ، فأعلقوا الباب ثم ألقوا عليه ثيابنا . ففعلوا فيم يلبثوا إلا ساعة حي جاءهم عبد الله بن دينار مولى ابن عمرا أ ) ، وكان على حرس عدى - فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه ، وقد وضع بنو المهلب مناعاً على الباب ، ثم أتكوا عليه ، فأخذ الآخر ون يعالجون الباب ، فلم يستطيعوا عليه ، فأخذ الآخر ون يعالجون الباب ، فلم يستطيعوا الدخول ، وأعجلهم الناس فخلوا عنهم .

1440/4

وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دار سلم بن زياد بن أبي سفيان إلى (٢) جانب القصر (١) . وأتي بالسلاليم، فلم يلبث عيان أن فتح القصر ، وأتي بعدى ابن أرطاة ، فجيء به وهو يتبسم ، فقال له يزيد : لم تضحك ؟ فوالله إنه لينبغي أن يمنعك من الفسحك حصلتان : إحداهما الفرار من القيئلة الكريمة حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدها، فهذه واحدة، والأخرى أنى أتيت بك تترك مما كما يعتر المعبد الآيق إلى أربابه ، وليس معك مي عهد ولا عقد ، فا يومنك أن أضرب عنقك ! فقال عدى : أما أنت فقد قدرت على ، ولكني أعلم أن بقائي بقاؤك ، وأن هلاكي مطلوب به من جرّته يد ، وإنك قدرأيت جنود الله بللغرب ، وعلمت بلاء الله عنده في كل مواض من مواض الغد را والنكث، فتداول فلكتتك وزلتكبالتوبة واستقالة العرة ، قبل أن يرمى إليك والبحر بأمواجه ، فإن طلبت الاستقالة حينتذ لم تُمَل ، وإن أردت الصلح وقد المحموص القوم إليك فلم

<sup>(</sup>١) ط: «عامر يه، وانظر الفهرس.

<sup>(</sup>٢) ط: وسالم به وانظر الفهرس.

<sup>(</sup>٣) ب وابن الأثير: ﴿ إِلَّ جِنْبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) يتل، أي يقاد.

يمنعوك شيئًا طلبت فيه الأمان على نفسك وأهلك ومالك .

فقال له يزيد : أما قولك : إن " بقاط بقائى ؛ فلا أبقانى الله حسوة طائر مذعور إن كنت لا يبقينى إلا بقاؤك ؛ وأما قولك : إن " هلا كك مطلوب به من جرّته يد ، فوالقه لو كان فى يدى من أهل الشأم عشرة آلاف إنسان ليه من جرّته يد الإفاقيل إلا أعظم منزلة منك فيهم ، ثم ضربت أعناقهم فى صعيد واحد، لكان فراقى إلى موخلان عليهم أهران عندهم وأعظم فى صدورهم من قتل أولئك، ثم لوشت أن تتهد رفى دماؤهم ، وأن أحكم فى بيوت أموالم ، وأن يحوروا لى عظيماً من سلطانهم ، على أن أضع الحرب فيا بينى وبينهم لفعلوا ؛ فلا يخفين عليك أن القوم ناسوك لو قد وقعت أخبارنا إليهم ، وأن أعمالم وكيدهم لا يكون لا لانفسهم ، لا يلكرونك ولا يحلفون بك . وأما قولك: تدارك أمرك واستقله ولهنا واولله ما استشرتك ، ولا أنت عندى بواد ولا نصيح ؛ فا كان ذلك منك إلا عبراً وفضيلا ؛ انطلقوا به ، فلما ذهبوا به ساعة قال : ردو و ، غلما رد قال : أما إن حسبى إياك ليس إلا لحبسك بنى المهلب وتضييقك عليهم فيا كنا نسألك التسهيل فيه عليهم ، فلم تكن تألوما عسرت وضيقت وضافت ؟ فكان مذلك من دخل عليه .

وكان رجل يقال له السميدع الكندي من ببي مالك بن ربيعة من ساكي عمان رجى رأى الحوارج ، وكانخرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدى مصطفر في المعان ومع رأى الحوارج ، وكانخرج وأصحاب يزيد وطائفة من فاعترل ومعه فاس من القرآء ، فقال طائفة من أصحاب عدى تدرضينا بحكم السميدع . ثم إن يزيد بعث إلى السميدع فناماه إلى نفسه ، فأجابه ، فاستعملوا يزيد على الأبدَّلة ، فأقبل على العليب والتخلق والتخلق والنعم، فلما ظهر يزيد بن المهلب هرب رءوس أهل البصرة من قيس وعم ومالك بن المند ، فلحق الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة ، ولحق بعضهم بالشأم ، فقال الفرزدق :

1471/4

<sup>(</sup>١) س: وسهم ه .

إلى الشأم لم يرضَو ابحكم السَّمَيْدَع (١١) أَضلُّ وأَغْوَى مِنْ حِمَار مُجَدُّع فداءٌ لِقُوم مِنْ تميم تَتَابَعُوا أَحُكُمُ حَرورِيٌّ مِنَ اللَّمِينِ مارِقِ فأجابه خليفة الأقطع

وَلَا نُهْزَةِ يُرْجَى بِهَا خِيرُ مَطْمَعِ إ بـأَقرَع أستَاهِ تُرَى يوم مَقْرَع

وَمَا وَجُهُوهَا نُحوَه عن وِفَــادةِ ولكنَّهم رَاحُوا إليهـا وأَدْلَجُوا وهُمْ من حِذَارِ القومِ أَن يَلحَقوا بهمْ للهم نَزْلةٌ في كلِّ خمسٍ وأربع

وخرج الحواريّ (۲۱) بن زياد بن عمرو العتكيّ بُريد يزيد بن عبد الملك هاربًا من يزيد بنالمهلُّب، فلنَّى خالد بنعبد الله القَــُــُـريُّ وعمروبن يزيد الحكسمي ومعهما حُميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا من عند يزيدبن عبد الملك بأمان يزيد بن المهلب، وكلِّ شيءأراده ، فاستقبلهما ، فسألاه عن الخبر، فخلا بهما حين رأى معهما حسميد بن عبد الملك، ققال: أبن تر بدان ؟ فقالا : يزيد بن المهلب، قد جثناه بكلِّ شيء أراده ، فقال: ما تصنعان بيزيد

شيئًا ، ولا يصنعه بكما ؛ قد ظهر على عدوّه عدى بن أرطاة ، وقتل القتلى وحبس عديًّا ، فارجعا أيُّها الرجلان . ويمرّ رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك ، فلم يقف عليهما ، فصابحاه وساءلاه ، فلم يقف عليهما ، فقال

القسريّ: ألا تردُّه فتجلده ماثة جلدة ! فقال له صاحبه : غرَّبه عنك ، وأمالا لينصرف .

ومضى الحواريّ بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك ، وأقبلا بحسيد بن عبد الملك معهما ، فقال لهما حميد : أنشدكما الله أن تخالفا أمر يزيد ما بُعثَمَا به ! فإنَّ يزيد قابلٌ منكما ؛ وإنَّ هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء ، فأنشدكما الله أن تقبلا مقالته ؛ فلم يقبلا قوله، وأقبلا به حتى دفعاه إلى عبد الرحمن بن سلم (١٣) الكلي ، وقد كأن يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خُراسان عاملا عليها . فلما بلغه خلع يزيد بن عبد الملك كتب إليه : إنَّ جهاد من خالفك أحبُّ إلى ۗ ATAA/Y

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٠٥، وفيه : و قدى لرموس من تميم ٨.

<sup>(</sup>٢) أين الأثير: «المنبرة». (٣) طُد ۽ سليجان ۾، وانظر القهرس

سنة ١٠١ - ٥٨٥

من عملى على خبرًاسان، فلاحاجة لى فيها ، فاجعلنى ممن توجّهنى إلى يزيد بن المهلب، وبعث بحدُميد بن عبد الملك إلى يزيد ، ووثب عبد الحميد بن عبد الملك إلى يزيد ، ووثب عبد الحميد بن عبد الحرمن بن زيد بن الحطاب على خالد بن يزيد بن المهلب، وهو بالكوفة وعلى حمّال بن زَحْر الجدُّمني ، وليسا بمن كان ينطق بشيء إلا أنهم عرفوا ما كان بينه وبين بني المهلب، فأوثقهما وسرّحهما (١١ إلى يزيد بن عبد الملك ، فحبسهما جميعاً ، فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه . وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشام إلى الكوفة يسكنونهم، ويثنون عليهم بطاعتهم، ويُمنتزيهم الزيادات منهم التمثل بن الحصين، وهو أبو الشرق، وامم الشرق الموليد ، وقد قال القطاعي حين بلغه ما كان من يزيد بن المهلب :

لَملَّ عينى أَنْ تَرى يَزِيدا يَقُودُ جَيشاً جَحْفَلا شديداً

تَسْمَعُ للدِّرْضِ به وَكِيدا لا بَرَما هِدًا وَلا حسودا
وَلا جَبَاناً فى الوغي رِعْديدا تَرَى ذَوِى التَّاجِ له سُجُودا
مُكَفِّرِينَ خاشِعينَ مُودَا وَآخرينَ رَحَّبُوا وُفُودا
لا يَنقضُ المهذَ ولا المهودًا مِنْ نَفَرٍ كانوا هِجَاناً صِيدًا
ترى لهم فى كلِّ يوم عِيدا من الأَعادى جَزَراً مقصودا
ثم إن التَّطاعَ سار بعد ذلك إلى المقرّ حى شهد قتال يزيد بن المهلب: ما أبعد شعر التَّطاعى من

ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العباص بن الوليد في أربعة آلاف فارس؛ 174./٧ جريدة خيل، حتى وإفنوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن المهلب، ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبدالملك وجنود أهل الشأم، وأخذ على الجزيرة وعلى شاطئ الفرات، فاستوثق أهلُ البصرة ليزيد بن المهلب، وبعث عماله على الأهواز وفاوس وكيرمان، عليها الجرّاح بن عبد الله الحكتميّ حتى انصرف إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: ﴿ وَسِيرِهُمَا عِ . . .

۱۰۱ سنة ۲۰۱

عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن نعيم الأزدى فكان على الصلاة . واستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن القشيرى على الحراج ، وجاء مدرك بن المهلب حتى انتهى إلى رأس المفازة ، فدس عبد الرحمن بن نعيم إلى بنى تميم أن هذا مدوك بن المهلب يريد أن يُلقي يبنكم الحرب ، وأنتم في بلاد عافية وطاعة وعلى جماعة ، فخرجوا ليلا يستقبلونه ، وبلغ ذلك الأزد ، فخرج منهم نحو من ألتى فارس حتى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة ، فقالوا لهم : ماجاء بكم ؟ وما شرجكم إلى هذا المكان ؟ فاعتلوا عليهم بأشياء ، ولم يُمرّوا لهم أنهم خرجوا ليلفون بن المهلب ، فقال لهم الآخرون ، بل قد علمنا أن تخرجوا لتلقى صاحبنا ، وها هو ذا قريب ؛ فا شتم .

ثم انطلقتِ الأزْد حتى تلقّـوا مدرك بن المهلب على رأس المفازة، فقالوا له : إنك أحبّ الناس إلينا، وأعزّهم علينا، وقدخرج أخوك ونابده، فإن يظهره الله فإنما ذلك لنا، ونحن أسرع الناس إليكم أهل البيت وأحقه بلالك ؛ وإن تكن الأخرى فوالله ما لك في أن يغشانا ما يعرّنا فيه من البلاء واحة . فعزم له رأيه على الانصراف ، فقال ثابت قُطنة، وهو ثابت بن كمب، من الأزد من المصّيك :

1441/4

وقد حَشَدَتْ لِتقتلَهُ تَمِمُ

وحَبًّا ما يُباحُ لهمْ حريمُ

هناك المجدُ والحسبُ السَّميمُ

رِماحُ الأَزْرِ والعزِّ القديمُ

وليسَ بوجهه منكمْ كُلُومُ

لَدى أَرْضِ منانيها الجميمُ

عزيزٍ لا يَمَرُّ ولَلا يَرِيمُ

أَلِمْ تَرَ دَوْسَرًا مَنَعَتْ أَخَاها

رَأُوا من دونه الزُّرْقَ التَوالِي

شَنُومْها وعمرانُ بنُ حزم
فما حمَلوا ولكن نَهْنَهَتْهُمْ

رَدَدَنَا مُدْرِكًا بِمَردًّ صِدْقِ

وخيل كالقداح مُسَوَّمات
عليها كلُّ أَصْبَدَ دَوْسَرِئً

هم تُسْتَعْمَبُ السفهاء حتَّى

۵۸۷

قال هشام: قال أبو مختف : فحد ننى معاذ بن سعد أنّ يزيد لما استجمع له البتصرة ، قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيته محمد صلى الله عليه وسلم ، ويحثّ على الجهاد، ويزعم أنّ جهاد أهل الشأم أعظم ثواباً من جهاد الأرك والديلم.

قال : فدخلت أنا والحسن البصرى وهو واضع يده على عاتقيى ، وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل يقول : انظر هل ترى وجه رجل تعرفه ؟ قلت : لا والله ، ما أرى وجه رجل أعرفه، قال : أعرفه، قال : فضينا حتى دنو نا من المنبر . قال : فسمعته يذكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم رفع صوته (۱۲ ، فقال: وفينا فقال: والله تقد رأيناك والي وموثى الله تلك ، فا ينبغى لك ذلك . قال: فوبنا عليك ، فا ينبغى لك ذلك . قال: فوبنا عليك ، فا ينبغى الله ذلك . قال: فوبنا عليه ، فأخذنا بيده وفه وأجلسناه ، فوالله ما نشك أنه سمعه ؛ ولكنه لم يلتفت ١٣٩٧/٢

قال: ثم إنا خرجنا إلى باب المسجد ، فإذا على باب المسجد النضر بن أنس ابن مالك يقول : يا عباد الله ، ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم ! فوالله ما رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدثم إلا هذه الأيام من إمارة عمر بن عبد العزيز ، فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضاً .

قال هشام : قال أبو محنف : وحد في المثنى بن عبد الله أن الحسن البصري مر على الناس وقد اصطفوا صفين ، وقد نصبوا الرابات والرماح ، وهم يتنظرون خروج يزيد ، وهم يقولون : بدعونا يزيد إلى سنة العُمسرين ، فقال الحلس : إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ، ثم يسرّح بها إلى بني مروان ، يريد بهلاك هؤلاء رضاهم . فلما غضب غضبة نصب مقسباً ، ثم وضع عليه لخرقاً ، ثم قال "إنى قد تخالفهم في مقال هؤلاء نم . وقال : إنى أدعوكم إلى سنة المُمرَين ، وإنمن سنة المُمرَين أن يوضع قبد في رجله ، ثم يرد إلى محبس عر الذي فيه حبسه ، فقال له ناس من أصحابه في رجله ، ثم يرد إلى محبس عر الذي فيه حبسه ، فقال له ناس من أصحابه

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ الأعتادي ، والصواب ما في الأصول .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : و وكان حسن البصرى يسم ، فرقع رأسه ي .

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ مُولِيا ﴾ تحريف .

1.1 ii...

من سمع قوله: والله لكأنك يا أبا سعيد راض عن أهل الشأم، فقال: أنا راض عن أهل الشأم، فقال: أنا راض عن أهل الشأم قبحهم الله ويرحهم! أيسن هم الذين أحلوا حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقتلون أهله ثلاثة أيام (١) وثلاث ليال!قد أباحوهم(١) لانباطهم وأقباطهم، يحملون الحرائر ذوات الله ين، لا يتناهو تعن انتهاك حرمة. ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام، فهمدا الكعبة ، وأوقلوا النبران بين أحجارها وأستارها، عليهم لعنة الله وسوء الدار!

قال : ثُمَّ إِنَّ بزيد خرج من البصرة، واستعمل عليها مَرُّوان بن المهلُّب ؛ وخرج معه بالسلاح وبيت المال، فأقبل حتى نزل واسطًا ، وقد استشار أصحابه حين توجه نحو واسط ، فقال : هاتوا الرَّأي ، فإنَّ أهل الشأم قد نهضوا إليكم، فقال له حبيب ، وقد أشار عليه غير حبيب أيضًا فقالوا : نرى أن تخرج وتنزل بفارس ، فتأخذ بالشِّعاب وبالعقاب ، وتدنو من خراسان ، وتطاول القوم ، فإن أهل الجبال ينفضون إليك وفي يديك القيلاع والحصون. فقال : ليس هذا برأييي، ليس يوافقي هذا ؛ إنما تريدون أن تجملوني طائراً على رأس جبل . فقال له حبيب : فإن الرَّأَى الذي كان ينبغي أن يكون في أوَّل الأمر قد فات ، قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن توجَّه خيلاً عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة ، فإنما هو (٣) عبد الحميد بن عبد الرحمن ، مررت به في سبعين رجلا فعجز عنك ؛ فهو عن خيلك أعجز في العدَّة ، فنسبق إليها أهل الشأم وعظماء أهلها يرون رأيك، وأن تلي عليهم أحبَّ إلى جُلِّهم من أن يلي عليهم أهل الشأم، فلم تُطعى، وأنا أشير الآن برأى؛ سرّح مع أهل بيتك خيلا من خيلك عظيمة فتأتى الجزيرة ، وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً من حصونها(١) ، وتسير في أثرهم ، فإذا أقبل أهل الشأم يريلمونك لم يَدَعوا جندًا من جنودك بالزيرة ؛ ويقبلون إليك فيقيمون عليهم ، فكأنهم حاستُهم عليك الها حيى تأتيبَهم فيأتيك منن " بالموصل من قومك ، وينفض " إليك أهل العراق وأهل الثغور ، وتقاتلهم في أرض رفيغة (٦) السعر ، وقد جعلتَ العراق كله وراء ظهرك:

1744/Y

1717/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « ثلاثاً » . (٢) ابن الأثير : « أباحوها » .

<sup>(</sup>ع) ابن الأثير : « بها» . (٤) ابن الأثير : « حموم » .

<sup>(</sup> ه ) ابن الأثير: فيسيسونهم علك . . ( ١ ) ابن الأثير: وبنيصة ، . ف ط:

و رفيعة و تحريف ,

۵۸۹ ... ۱۰۱۶

فقال : إنَّى أكره أن أقطع جيشي وجندى. فلما نزل واسطاً أقام بها أياسًا يسيرة .

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن الضّحاك ابن قبس النهرى"، حدّ أنى بذلك أحمد بن ثابت ، عشّن ذكره ، عن إسحاق ابن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عبد الرحمن عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة ، وعلى مكة عبد الحميد عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد . وكان على الكوفة عبد الحميد ابن عبد الرحمن ، وعلى قضائها الشّعبيّ ، وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد ابن المهلّب، وكان على خراسان عبد الرحمن بن نُعتبم .

## ثم دخلت سنة اثنتين وماثة

## [ ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأَّحداث ]

۱۳۹۵/۲ فن ذلك ما كان فيها من مكسير العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة ابن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب الموجه .

\*\*1

وفيها قتل يزيد بن المهلّب ، في صَفر .

ذكر الحبر عن مقتل يزيد بن المهلب

ذكر هشام ، عن أبي عند أن مساد بن سعيد حد ثه أن يزيد بن المهلب استخلف على واسط حين أواد الشخوص عنها القاء مسلمة بن عبد الملك والعباس ابنت معاوية ، وجعل عنده بيت المال والحزائن والأسراء، وقد م بين يديه أخاه عبد الملك ، ثم سار حتى نزل العقر . وأقبل مسلمة يسير على شاطئ الفرات حتى نزل الأنبار ، ثم عقد عليها الجسر ، فعبر من قبل قرية يقال لها فارط ، ثم أقبل حتى نزل على بزيد بن المهلب ، وقد قد م يزيد أخاه نحو الكوفة ، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا ، فاصطفوا ، ثم اقتتل يزيد أخاه نحو الكوفة ، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا ، فاصطفوا ، ثم اقتتل القوم ، فشد عليهم أهل البصرة شد ت كشفوهم فيها ، وقد كان معهم ناس من بنى تميم وقيس محسن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم من بنى تميم وقيس محسن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم المكشف أهل الشام عشر بم بن أبي طمحته المجاشي . فلما النكشف أهل الشام بالله إلى تشهر (۱۷) الشام ، الله الله إلى تشهر (۱۷) الشام ، الله الله إلى تشهر (۱۷) المناف المناف والدال الدت الدن . له أس عليك ؛ إن الأهل الشأم جود الكه ق أول القتال ،

1897/4

<sup>(</sup>١) أين الأثير : ورسار على قم النيل ، .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : والنهر يرأ

قال : ثم إن أهل الشأم كروا عليهم ، فكنشف أصحاب عبد الملك وهُرْمُوا ، وقتيل المنشُوف من بكر بن وائل، مولى لهم، فقال الفرزدق بحرَّض يكر بن واثل:

وتَنهَى عَنِ ابنى مِسْمَع مَنْ بُكاهُمَا (١) تُبكِّى على المنتوفِ بكرُ بنُ وائلِ كِرَامَ المساعيقبلَ وصلِ لحاهُمَا(٢) غلامَين شَبًّا في الحروب وأدركا ولو كانَ حَيًّا مالكُ وابنُ مالكِ إِذًا أَوْقَدُوا نَارِينِ يَعلو سَنَاهُمَا وابنا مسمع : مالك وعبد الملك ابنا مسمع ، قتلهم معاوية بن يزيد بن المهلب

فأجابه الحَمَد بن درهم مولى . . . . . . من هَمَدُان (١٤) :

نُبكى على المنتوف أَق نصر قومِهِ ولَسنَا نُبكِّي الشائِديْن أَباهُمَا فعِزٌ تميم لو أُصِيبَ فِنَاهُمَا أَرَادَ فِنَاءَ الْحَيِّ بكرِ بن وائل ولا رَفَأَتْ عَينَا شَجِيٌّ بكاهما فلا لقِيهَا رُوحاً مِنَ اللهِ سَاعَةً أَنِي الغِشْ نَبِكي إِنْ بَكَينًا عليهما وقد لقيا بالغشِّ فينا ركاهما ١٣٩٧/٢

> وجاء عبد الملك بن المهلب حتى انتهى إلى أخيه بالعَـقُـر ، وأمر عبد الله ابن حيّان العبديّ ، فعبر إلى جانب الصّراة الأقصى - وكان الحسر بينه وبينه -ونزل هو وعسكره وجمعٌ من جموع يزيد ، وخندق عليه ، وقطع مسلمة إليهم الماء وسعيد بن عمرو الحرّشيّ ، ويقال : عبر إليهم الوضاح ، فكانوا بإزائهم . وسقط إلى يزيد ناس من الكوفة(٤) كثير ، ومن الجبال ، وأقبل إليه ناس من الثغور ، فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه ورُبُّع أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدىّ ، وبعث على ربع مذحج وأسد النعمان بن إبراهم بن الأشر النخعيّ ، وبعث على رُبّع كندة وربيعة محمد

<sup>(</sup>١) الكامل المبرد ١: ٢١٩ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الكامل : وغلامان يه ، ويعده في الكامل :

ولو قُتِلاً من جذم بكر بن وائِل لكانَ على الناعي شديدا (٣) كان ط ، كان التيران التيران ال : والجند بن دوم مول سوية بن غفة ه . لكان على الناعي شديدا بكاهما

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : ومن أهل الكوفة ين

1.47.80

ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث ، وبعث على ربع تميم وهـَمـْدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التمبــىّ ، وجمعهم جميعًا مع المفضّل بن المهلّب .

قال هشام بن محمد ، عن أبي مخنف : حدّ نبي المملاء بن زُمير ، قال : والله إذا بحُلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال : تروْن أن في هذا المسكر ألف سيف يضرب به ؟ قال حنظلة بن عتّاب: إلى والله وأربعة آلاف سيف، قال : إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط ، والله لقد أحصى ديواني مائة وعشرين ألفاً ، والله لوددتُ أن مكانهم الساعة معى مَن بخراسان من قوى .

1744/4

قال هشام: قال أبو محنف: ثم إنه قام ذات يوم فحر صنا ورعبينا في القتال ثم قال لنا فيا يقوله: إن هؤلاء القوم لن يترد هم عن غيهم إلا الطعش في عيونهم ، والضرّب بالمشرفية على هامهم .ثم قال : إنه قد ذُكر لى أن هذه الجونهم ، والضرّب بالمشرفية على هامهم .ثم قال : إنه قد ذُكر لى أن هذه الجونه الجونه الحياس المسلمة بن عبد الملك وحاقر ناقة ثمود ؛ يعنى الحباس ابن الوليد ، وكان الحباس أز رق أحمر، كانت أمّه رومية والله لقد كان سليان أراد أن ينفيه حي كلمته فيه فأقرّه على نسبه ؛ فبلغنى أنه ليس هميهما إلا الهاسى في الأرض ، والله لو جاء أهل الأرض جميعًا وليس إلا أنا، ما برحت المسرّصة حتى تكون لى أو لهم . قالوا : نخاف أن تعنينا كما عنانا عبد الرحمن ابن محمد ، قال : إن عبد الرحمن فضح الذّمار ، وفضح حسبته ، وهل كان يعدو أجله ! ثم نزل .

قال : ودخل علينا عامر بن العَسَيْشُل – رجل من الأَوْد – قد جمع جموعًا فأتاه فبايعه ؛ فكانت بسَيْعة يزيد : تبايعون على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وعلى ألّا تطأ الجنودُ بلاد نَا ولا بيضتنا ، ولا يماد علينا سيرة الفاسق الحجّاج ، فن بايعنا على ذلك قبلنا منه ، ومَنْ أَبِي جاهدناه ، وجعلنا الله بيننا وبينه ، ثم يقول : تبايعونا ؟ فإذا قالوا : نم ، بايعهم .

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنَّخْيَلة ، وبعث إلى المياه فيَّغَها فيا بين الكوفة وبين يزيد بن المهلب ، لئلاً يصل إلى الكوفة ، ووضع على الكوفة مُناظرَ وأرصاداً لتحبس أهل الكوفة عن الحروج إلى يزيد ، وبعث

1544/4

سنة ۲۰۱

عبد الحميد بعثاً من الكوفة عليهم سيف بن هافئ الهمداني حيى قدموا على مسلمة ، فألطفهم مسلمة ، وأثنى عليهم بطاعتهم ، ثم قال : واقد لقل ما جاءنا من أهل الكوفة . فبلغ ذلك عبد الحميد ، فبعث بعثاً هم أكثر من ذلك ، وبعث عليهم سبّرة بن عبد الرحمن بن محنف الأزدى ، فلما قدم أثنى عليه ، وقال : هذا رجل لأهل بيته طاعة و بلاء ، ضموا إليه من كان ها هنا من أهل الكوفة . وبعث عسلمة إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فعزله ، وبعث محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة – وهو فو الشامة – مكانه , فلما يزيد بن المهلب رموس أصحابه فقال لحم : قد رأيت أن أجمع اثنى عشر ألف رجل ، فأبعثهم مع محمد أبن المهلب حتى يبيتوا مسلمة وبحملوا معهم البراذع والأكف والزبل لدفن المهلب حتى يبيتوا مسلمة وبحملوا معهم البراذع والأكف والزبل لدفن أصبح ، فإما أمهم ، فامد م بالرجال حتى أصبح ، فإذا أصبحت أنهضت إليهم أنا بالناس ، فنناجزهم ، فإنى أرجو عند ذلك أن بنصرنا الله عليهم .

قال السَّمَيَدع: إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منا ، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر ، ولا نربدهم بسوء حتى بردُّ واعلينا ما زعموا أنهم قابلوه منا .

قال أبو رؤبة – وكان رأس طائفة من المرجعة ، ومعه أصبحاب له : ٢٠٠١٣ أنه م محلدا بنبغي . قال يزيد ; ويحكم ! أتصد قون بني أمية ؛ أنهم بعملون بالكتاب والسنة ، وقد ضبعوا ذلك منذ كانوا ! إنهم يقولون لكم : إذا نقبل منكم ، وهم يريادون ألا يعملوا بسلطانهم الا ما تأمرونهم به ، وتدعونهم إليه ، لكنهم أرادوا أن يكفوكم عنهم ، حتى يعملوا في المكر ، فلا يسبقوكم إلى تلك ، ابلمههم بها، إلى قد لقيت بني مروان فوابله ما لقيت رجلا هو أمكر ولا أبعد غوراً من هذه الجرادة الصقواء ويمنى مسلمة – قالوا : لالوي أن نقمل ذلك ، حتى يردو وا علينا ما زعوا أنهم قابلوه منا . وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة يحت الناس على حروب أهل الشأم ، ويسرح الناس على حروب أهل الشأم ، ويسرح الناس على عربيد .

قال أبو مخنف : فحد أنى عبد الحميد البصريّ ، أنَّ الحسن البصريّ كان يقول في تلك الأيام :

أيتها الناس، الزموا رحالتكم ، وكفتوا أيدبتكم ، واتقوا الله مولاكم ، ولا يقتل العضائكم بعضاً على دنيا زائلة، وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق، وليس الله عنهم فيها أيسير ليس لأهلها بباق، وليس الله عنهم فيها الخطباء الله عنها الخيس يسلم منها إلا المجهول الخيلاء ، وليس يسلم منها إلا المجهول الخي والممروف التي " ، فين كان منكم خفياً فلبلز م الحق" ، وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدّنيا ، فكفاه والله بمحرفة الله إياه بالخير شوفاً ؛ وكني له بها (١١) من الدّنيا خوائم أومن "كان منكم معروفاً شريفاً ، فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك، فواها لهذا إ ما أسعده وأرشد وأعظم أجره وأهدى سبيله إ فهذا غذاً – يعنى يوم القيامة — القرير عيناً ، الكريم عند الله مآباً .

11:1/4

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيبًا كما يقوم ، فأمر الناس بالجيدً" والاحتشاد ، ثم قال لهم :

لقد بلغى أن هذا الشيخ الضال المرائي وله يسمّه - يشّط الناس ، والله لو أن جاره نزع من خُص داره قَصَبة الظلّ يرعُف أنفه ؛ أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقتا (١) ، وأن ننكر مظلمتنا ! أما والله ليكمُّس عن ذكرنا وعن جمعه إلينا سُقاط (١) الأبلّة وعلوج فرات البصرة - قوماً ليسوا من أنفسنا ، ولا من جرت عليه النعمة من أحدمنا - أو لأنحين عليه مبرّدة خشناً .

فلما بلغ ذلك الحسن قال : والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لو أرادك ثم شئت لمتعناك ، فقال لم : فقد خالفتنكم إذاً إلى ما نهيتكم عنه ! آوركم ألا يقتل بعضكم بعضًا مع غيرى ، وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضًا دوني ا فبلغ ذلك متروان بن المهلب ، فاشتذ طيهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرقوا . ولم يدع الحسن كلامه ذلك ، وكف عنه مروان بن المهلب .

<sup>(</sup>۱) ط: ههه. (۲) ط: ه خيرناه.

<sup>(</sup>٣) مقاط : جمع ساقط ؛ وهو الثيم في حسبه رئسيه .

سنة ١٠٢ 090

وكانت إقامة يزيد بن المهلب منذ أجمع هو ومسلمة ثمانية أيام ، حتى إذا كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلتْ من صفر ، بعث مسلمة إلى الوضّاح أن يخرج بالوضَّاحيَّة والسفن حتى بحرَّق الجسر ، ففعل . وخرج مسلمة ١٤٠٦/٢ فعبّى جنود أهل الشأم ، ثم ازدلف بهم نحو يزيد بن المهلب ، وجعل على ميمنته جبلة بن محرمة الكندى ، وجعل على ميسرته الهذيل بن زُفر بن الحارث العامري ، وجعل العباس على ميمنته سيف بن هاني الهمداني ، وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التميمي ومسلمة على الناس ، وخرج يزيد بن المهلب ، وقد جعل على ميمنته حبيب بن المهلب ، وعلى ميسرته المفضّل بن المهلب ، وكان مع المفضَّل أهل الكوفة وهو عليهم ، ومعه خيل لربيعة معها عدد حسن ، وكان مما يلي العباس بن الوليد .

> قال أبو نحنف : فحد تني الغنوي ــ قال هشام : وأظن الغنوي العلاء ابن المنهال ــ أنّ رجلاً من الشأم خرج فدعا إلى المبارزة ، فلم يخرج إليه أحد ، فبرزله محمد بن المهلب، فحمل عليه، فاتقاه الرَّجل بيده ، وعلى كفُّه كفّ من حديد ، فضر به محمد فقطع كفّ الحديد وأسرع السيف في كفّه ، واعتنق فرسه، وأقبل محمد يضربه ، ويقول: السنجلَ أعود عليك.قال ؛ فذكر لى أنه حيَّان النَّسِطَى .

قال : فلما دنا الوضَّاح من الجسر ألهب فيه التار ، فسطع دخانه ؛ وقد اقتتل(١) الناس ونشبت الحرب ، ولم يشتد القتال ، فلما رأى الناس الدخان ، وقيل لهم : أحرِق الجسرانهزموا ، فقالوا ليزيد : قد انهزم الناس . ١٤٠٣/٢ قال : ويم النهزموا ؟ هل كان قتال ينهزم من مثله ! فقيل له : قالوا : أَحْرِقَ الْجُسْرُ فَلَمْ يَشْتُ أَحَدُ ، قال : قبحهم الله ! بَنَوْ دُخُنْ عَلَيْه فطار . فخرج وحرج معه أصحابه ومواليه وتأس من قومه ، فقال : اضر بوا وجوه َ مَن ْ ينهز م ، ففعلوا ذلك بهم ، حتى كثر وا عليه ، فاستقبلهم منهم مثل الحبال ، فقال : دعوهم ، فوالله إنى لأرجو ألَّا مجمعي الله وإياهم في مكان واحد أبداً ؛ دعوهم يرحمهم الله ، غَـَمُّ عدا في نواحيها الذَّب، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ورقد أقبل به .

1.72 097

يزيد لا يحد ث نفسه بالفيرار ، وقد كان يزيد بن الحكم بن أبي العاص - وأمه ابنة الزبار قان السَّعدي - أتاه وهو بواسط قبل أن يصل إلى العكمر ، فقال(١): إِنَّ بني مَرُّوانَ قد بَادَ مُلكُّهُمْ فإِنْ كنتَ لم تَشعُرْ بذلك فاشعُر قال يزيد : ما شعرت . قال : فقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقبي . فَعِشْ مَلكاً أَو مُتْ كرعاً وإن تمت (٢٠) وسَيفُكَ مشهورٌ بِكَفُّكَ تُعْذَرِ قال : أمَّا هذا فعسى ،

ولما خوج يزيد إلى أصحابه واستقبلته الهزيمة ، فقال : يا سَمَيْدَع ، أرأبي أم رأيك ؟ ألم أعلمك ما يريد القوم! قال : بلي والله ، والرأى كان رأيك، وأناذًا معك لاأزايلك، فر في أمرك ؟ قال : إمَّا لا فانزل ، فنزل في أصحابه، وجماء يزيد كن المهلب جماء فقال : إن حبيباً قد قتل .

قال هشام : قال أبو مخنف : فحد ثني ثابت مولى زهير بن سلمة الأزدى، قال : أشهد أني أسمعه حين قال له ذلك ، قال : لا خير في العيش بعد حبيب ! قد كنت والله أبغض الحياة بعد الهزيمة ؛ فوالله ما ازددت له إلا بغضًا ، امضوا قُدُما . فعلمنا والله أن قد استقتل ؛ فأخذ منن يكره القتال ينكص، وأخذوا يتسلَّمُون ، وبقيت معه جماعة حسنة ، وهو يزدلف ، فكلُّما مرّ بخيُّ لكشفها ، أو جماعة من أهل الشأم عدلوا عنه وعن سنن أصحابه ، فجاء أبو رؤبة المرجِئ ، فقال : ذهب الناس ... وهو يشير بذلك إليه وأنا أسمعه ـ فقال : هلُّ لك أن تنصرف إلى واسط ؛ فإنها حصن فتنزلها ويأتيك مَدَدُ أهل البصرة، ويأتيك أهل تُعان والبحرين في السفن ، وتضرب خندقاً ؟ فقال له : قبَّ حالله رأيك ! ألى تقول هذا ! الموت أيسر على من ذلك ، فقال له : فإنَّى أَتَحْوَّف عليك لما ترى ، أما ترىما حولك من جبال الحديد! وهو يشير إليه ، فقال له : أما أنا فما أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ، اذهب عنا إن كنت لا تريد قتالا معنا . قال : وتمثل قول حارثة بن بدر الغد الى ــ قال أبو جعفر أخطأ هذا ؛ هو للأعشى ــ :

<sup>(</sup>١) اين الأثير: «فقال له». (٢) ابن الأثير : « فش » .

997

أَبِالُوتِ خَشَّتَى عُبَــادٌ وإِنَّمــا ﴿ رَأَيتُ مَنَايَا الناسِ بَشْقَى ذَلِيلُهَا ١٤٠٠/٢ فما ربتَةٌ إِنْ مُثَّهَا غَبَرَ عاجِزٍ بعَادٍ إِذا ما غالَتِ النفسَ غُلِهَا

وكان يزيد بن المهاتب على يردون له أشهب ، فأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره ؛ حتى إذا دنا منه أدنى مسلمة فرسة ليركب ، فعطف عليه خيول أهل الشأم ، وعلى أصحابه ، فقتيل يزيد بن المهلب . وقتيل ممه السّميدع ، وقتيل ممه عمد بن المهلب . وكان رجل من كلّب من بنى جابر بن زهير بن جناب الكلي يقال له القحل بن عياش لما نظر إلى يزيد قال : يا أهل الشأم ، هذا والله لأتتلته أو ليقتلننى ، وإن دونه ناساً ، فن يحمل معى يكفيني أصحابه حتى أصل إليه ؟ فقال له ناس من أصحابه : نحمل نحن معك ، فقعلوا ، فحملوا بأجمعهم ، واضطر بوا (١) ساعة ، وسطع الغبار ، وانقرح الفريقان عن يزيد قتيلا ، وعن القحل بن عياش بآخر رهنى . فأوى إلى أصحابه يريهم مكان يزيد ؛ ققول لم : أنا قتلته ، وسطع الغبل ، فافن هذا يريهم مكان يزيد ؛ يقول لم : أنا قتلته ، وسط الذي قتلنى . ومر مسلمة على القحل بن عياش صريماً إلى جنب يزيد ، فقال : أما إنى أطن هذا هو الذي قتلنى . وجاء برأس يزيد مول لبى مرة ، فقيل له : أن قتلته ؟ هو الذي قتلنى له : أنت قتلته ؟ مسلمة على القحل بن عياش صريماً إلى جنب يزيد ، فقال له الحوارى بن زياد فقال : لا ، فلما أتى به مسلمة لم يعرف ولم ينكر ، فقال له الحوارى بن زياد أب عراسه فلي يعرف ولم ينكر ، فقال له الحوارى بن زياد أبسه بأبسه بل يرديد بن عبد الملك مع خالد بن الويد بن عقبة بن أبي معميط .

قال أبو محنف : فحد أفي ثابت مولى زهبر ، قال : لقد قتيل يزيد وهمُّرُم الناس ، وإن المفضل بن المهلب ليقاتل أهل الشأم ما يدرى بقتل يزيد ولا بهزيمه الناس ؛ وإنه لعلى بر دون شديد قريب من الأرض، وإن معه لهفقة أمامه ، فكلما حمل عليها نكست وانكشف وانكشف ، فيحمل في ناس من أصحابه حتى يخول من وراء أصحابه ، وكان لا يرى منا ملتفتاً إلا أشار إليه بيده ألا يلتفت ليُقبِل القوم مُ بوجوههم على عدوهم ، ولا يكون لهم همَّ غيرهم .

<sup>(</sup>١) أين الأثير : ﴿ فَاقْتَطُوا مِ .

قال : ثم اقتتلنا ساعة ؛ فكأنى أنظر إلى عامر بن السَمَيَّشَلَ الأَرْدِيَّ وهو يضرب بسيفه ، ويقول :

قد عَلِمتْ أَمُّ الصَّبِيِّ المُولُودِ أَنِّي بِنَصْلِ السَّيفِ غَيْرُ رِغْدِيدُ قال : واضطربنا والله ساعة ، فانكشفت خيل ربيعة ؛ والله ما رأيتُ عند أهل الكوفة من كبير صبر ولا قتال ، فاستقبل ربيعة بالسيف يناديهم : أى معشرربيعة ، الكرّة الكرّة ا والله ماكتم بكُشف ولالثام ، ولاهذه لكم بعادة ، فلا يؤتين أهل العراق اليوم من قبلكم . أى ربيعة ، فقد تكم نفسى ، اصبروا ساعة من النهار .

قال : فاجتمعوا حوله ، وثابوا إليه (١) ، وجاءت كُويَــْفتك (٢) .

قال : فاجتمعنا ونحن نريد الكرة عليهم ، حتى أنى ، فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتل يزيد وحبيب ومحمد ، وانهزم الناس منذ طويل ؟ وأخير الناس بعضهم بعضاً ، فتفرقوا ومضى المفضل ، فأخذ الطريق إلى واسط، فما رأيت رجلاً من العرب مثل منزلته كان أغشى للناس بنفسه ، ولا أضرب بسيفه ، ولا أحسن تعبئة الأصحابه منه .

قال أبو محنف: فقال لى ثابت مولى زهبر: مررت بالخندق ، فإذا عليه حافط ، عليه رجال معهم النّبل ، وأنا مجفّف" ، وهم يقولون : يا صاحب التّجفاف ، أين تنهب ؟ قال : فما كان شيء أثقل على من تبجفافي ، قال : فما هو إلا أن جُرتُهم، فنزلت فألفيته لأنخفّ عن دابتي . وجاء أهل الشأم إلى حسكر يزيد بن المهلب ، فقاتلهم أبو رؤية صاحب المرجنة ساحة من النهار حتى ذهب عُظمهم ، وأسر أهل الشأم نحواً من ثلماتة رجل ، فسرّحهم مسلمة إلى محمد بن حمرو بن الوليد فحسهم . وكان على شُرطه المربوبة ن المهريان بن الهيم . وجاء كتاب من يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو : أن اضرب وقاب الأسراء ، فقال للعربان بن الهيم: أخرجهم عشرين عشرين ، وثلاثين ربالا من بن الميم : من الله وثلاثين نالاثين . قال : فقال نحو من ثلاثين ربيلاً من بني تمم ، فقالوا :

14.4/4

<sup>(</sup>١) أين الأثير: و فرجموا إليه ه.

<sup>(</sup>٢) كذا ق ط.

سنة ۲۰۲

نحن انهزمنا بالناس ، فاتقوا الله وابدءوا بنا ، أخرجونا قبل الناس ، فقال لهم الشُريان : اخرجوا على اسم الله ، فأخرجهم إلى المصطبة ، وأوسلَ إلى محمد بن عمو يخبره بإخراجهم ومقالتهم ، فبعث إليه أن اضرب أعناقهم .

قال أبو محنف: فحد أنى نتجييح أبوعبد الله مولى زهير ، قال : والله إلى الأنظر إليهم يقولون : إنا لله ا افهزمنا بالناس، وهذا جزاؤنا ، فما هو إلا أن فرغ ١٤٠٨/٢ منهم ، حتى جاء رسول من عند مسلمة فيه عافية الأستراء والنهى عن قتلهم ، فقال حاجب بن ذُبيان من بنى مازن بن مالك بن عمرو بن تمم :

لَمُمرِى لقد خاضَتْ معيطُ دِماءَنَا بأسيافها حتى انتهى بِمُ الوحلُ وما حُمل الأَقْوامُ أعظمَ من دَمِ حرامٍ ولاَ ذَخْلٍ إذا التُمساللَّ فُلُ" حَقَنْتُم دِماء المُصْلتين عليكمُ (1) وجُرَّ على فُرْسانِ شيعتك القتلُ وَقَى جِمُ المُريانُ فُرسانَ قويه فياعجباً أَينَ الأَمانة والعللُ!

وكان العُريان يقول : والله ما اعتمدتهُم ولا أردتُهم حتى قالوا : ابندُ بنا ، أخرجنا، فما تركت حين أخرجتهم أن أعلمتُ المأسور بقتلهم ، فما يتقبل حُجتهم : وأمر بقتلهم ، والله على ذلك ما أحبّ أن قتيل من قوى مكانهم رجل " . وأمن لاموني ما أنا بالذي أحفل لا تمتهم ، ولا تكبر علي " .

وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة ، فأتى بنحو من خمسين أسيراً ، ولم يكونوا 11.9/٢ فيمن بعث به إلى الكوفة ، كان أقبل بهم معه ، فلما رأى الناس أنه يريد أن يضرب رقابهم ، قام إليه الحصين بن حماد الكليي فاستوهبه ثلاثة : زياد بن عبد الرحمن القشيري، وعنة بن مسلم ، وإسماعيل مولى آل بني عقيل بن مسعود، فوهيهم لمه ، فلما جاءت هز يمة يزيد إلى واسط، أخور جمعاوية بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين أسيراً كانوا

<sup>(</sup>١) في الحاشية : و اللسل بالذال معجمة : الحقد ، رينير معجمة : الحفو في الأرض و .

۹۰۰ منة ۱۰۲

في يده ، فضرب أعناقهم : منهم عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ، وماك ومبد الله بن وائل، وماك ومبد الملك ابنا مسمع وعبد الله بن عرقرة البصرى، وعبد الله بن وائل، وابن أبي حاضر التميمي من بني أسيد بن عمرو بن تميم ، وقد قال له القوم : ويحك ! إنا لا نراك إلا أن أباك قد قتل ، وإن قتلنا ليس بنافع لك في الدنيا، وهو ضارك في الآخرة ؛ فقتل الأسارى كلهم غير ربيع بن زياد بن الربيع ابن أنس بن الربيان ، تركه، فقال نه ناس : نسيته ؛ فقال : ما نسيته ؛ ولكن أن أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست لم أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست أتهمه في وُد "، ولا أخاف بغية . فقال ثابت قطنة في قتل عدى بن أرطاة :

مَا سَرِّنَى قَتْلُ الفَزَارِيُّ وابنِهِ عَدِيٌّ وَلَاَأَحْبَبْتُ قَتْلَ ابن مِسْمَمِ وَلَاَحْبَبْتُ قَتْلَ ابن مِسْمَمِ ولكنها كانت مُعَادِيَّ زَلَّةً وضعت بها أمرى على غير موضع

121-/4

م أقبل حتى أتى البصرة ومعه المال والخزائن ، وجاء المفضّل بن المهلّب ، واجتمع جميع آل المهلّب بالبصرة ، وقد كانوا يتخوّفون الذي كان من يزيد ، وقد أعد والسفن البحرية ، وتجهز وا بكلّ الجهاز ، وقد كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حسيد الأزدى على قندابيل أميراً ، وقال له: إلى سائر إلى هذا المعدوّ ، واو قد لقيتهم لم أبرح المحرصة حتى تكون إلى أولم ، فإن ظفرت أكرمتك ، وإن كانت الأخرى كنت بقند البيل حتى يقدم عليك أهل بيتى ، ويتحصّنوا بها حتى يأخذوا الأنفسهم أماناً ، أما إلى قد اخرتك لأهل بيتى من بين قوى ، فكن عند حسن ظنى ، وأخذ عليه أعاناً غلاظناً ليسناصحن أهل بيته ، إن هم احتاجوا و الحنوا إليه ، فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد الهزيمة ابن القرار العبدي - وكان يزيد استعمله على البحرين - فقال لم : أشير ابن القرار العبدي - وكان يزيد استعمله على البحرين - فقال لم : أشير عليكم إلا تفاوقوا سفنكم ، فإن ذلك هو بقاؤكم ، وإن أتخوف عليكم إن خرجم من هذه السفن أن بتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بني مروان . فضوا حتى ما هذه السفن أن بتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بني مروان . فضوا حتى إذ كانوا عيال كرمان خرجوا من سفنهم ، وحملوا عيالاتهم وأموالم على الدواب .

ت ۱۰۲ -

1411/4

وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة قدمها ومعه الحزائن وبيت المال ؛ فكأنَّه أراد أن يتأمَّر عليهم، فاجتمع آل المهلب وقالوا للمفضَّل: أنت أكبرنا وسيَّدنا ، وإنما أنت غلام حديث السنُّ كبعض فتيانُ أهلِك، فلم يزل المفضّل عليهم حتى خرجوا إلى كتّر مان ، وبكرمان فلول كثيرة ، فاجتمعوا إلى المفضّل، وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضبّ الكليّ في طلب آل المهلب وفي أثر الفكر"(١) . فأدرك مدرك المفضّل بن المهلب، وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتبعهم ، فأدركهم في عمَّهَ بنة ، فعطفوا عليه ، فقاتلوه واشتد تتالم إيَّاه ، فقتيل مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النحى ومحمد بن أسحاق ابن محمد بن الأشعث، وأخيذ ابن صُول مَلْكُ قهُسْتَانَ أُسيرًا، وأخذت سُرّية المفضل العالية، وجر عمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة، وهرب حتى انتهى إلى حُلُوان ، فد ل عليه ، فقتل وحُمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ، ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب ، فطلبوا الأمان ، فأومنوا ؛ منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، والورد بن عبد الله بن حبيب السعدى من تمم، وكان قد شهد مع عبد الرحمن بن محمد مواطنه وأيَّامه كلها ، فطلب له الأمان محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد الملك عمَّه وابنة مسلمة تحته ـ فأمَّنه ، فلما أتاه الورد وقفه مسلمة فشتمه قائمًا ، فقال: صاحب خلاف وشقاق ونفار في كلُّ فتنة، مرَّة مع حالك كندة، ومرّة مع ملاح الأزّد ؛ ماكنت بأهل أن تؤمّن ؛ قال : ثم أنطلق . وطلب الأمان لمالك بن إبراهيم بن الأشر الحسن بن عبد الرحمن بن شراحيل - وشراحيل يلقب رسم الحضري ـ فلما جاء وفظر إليه ، قال له الحسن بن عبد الرحمن الحضريّ : هذا مالك بن إبراهيم بن الأشر ، قال له : انطلق ، قال له الحسن: أصلحك الله ! لم لم تشتمه كما شتمت صاحبه ! قال : أجالتكم عن ذلك ، وكنتم أكرم على من أصحاب الآخر وأحسن طاعة . قال : فإنه أحبّ إلينا أن تشتمه ، فهو والله أشرف أباً وجداً ، وأسوأ أثراً من أهل الشأم من الورد بن عبد الله ؛ فكان الحسن يقول بعد أشهر : ما تركه إلا حسداً من أن يعرف

<sup>(</sup>١) الفل: الحماعة المبرمون.

1.7 2-

صاحبنا ، فأراد أن يُرينا أنه قد حقوه . وبضي آل المهلُّب ومن سقط منهم من الفُـُلول حَيى انتهوا إلى قندابيل ، وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضبّ الكلبيُّ فرد"ه ، وسرّح في أثرهم هلال بن أحوز التميميّ، من بني مازن بن عمرو بن تميم فلحقهم بقندابيل ، فأراد آل المهلب دخول قندابيل ، فنعهم وداع بن حميد . وكاتبَه هلال بن أحوز ، ولم يباين آل المهلب(١) فيفارقهم ، فتبين لهم فراقه لما التقوا وصفُّوا ، كان وداع بن حميد على الميمنة ، وعبد الملك بن هلال على الميسرة 1117/ وكلاهما أزدى ، فرفع لم راية الأمان ، فال إليهم وداع بن حميد وعبد الملك ابن هلال ، وارفض عنهم الناس فخلَّوهم . فلما رأى ذلك مروان بن المهلَّب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء ، فقال له المفضّل : أين تريد ؟ قال : أدخل إلى نسائنا فأقتلهن "، لئلا يصل إليهن " هؤلاء الفسّاق ، فقال: ويحك ! أتقتل أخواتك ونساء أهل بيتك ! إنا والله ما نخاف عليهن منهم . قال : فرد ه عن ذلك ، ثم مشوا بأسيافهم ، فقاتلوا حتى قتيلوا من عند آخرهم (٢) ، إلاأبا عبينة ابن المهلب ، وعيَّان بن الفضل فإنهما نسَّجَوا ، فلحقا بخاقان ورتبيل ، وبعث بنسائهم(٢) وأولادهم إلى مسلمة بالحبرة ، وبعث برءوسهم إلى مسلمة ، فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك ، وبعث(1) بهم يزيد بن عبد الملك إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك، وهو على حلب، فلما نُصبوا خرج لينظر إليهم، فقال لأصحابه : هذا رأس عبد الملك ، هذا رأس المفضّل ، والله لكأنه جالس

وقال مسلمة: لأبيعن ذريتهم وهم فى دار الرزق ، فقال الجرّاح بن عبد القه(° : فأناأشريهم منكالأبر عينك، فاشراهم منه بمائة ألف ، قال : هاتها، قال: إذا شنت فخلها، فلم يأخذ منه شيئًا، وخلى سبيلهم، إلا تسعة فتية

1416.

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وكان ملال بن أحوز لم يباين آل المهلب » .
 (٣) أضاف ابن الأثير : « وهم المفضل وعبد الملك وزياد رسروان بنو المهلب » ومعاوية

 <sup>(</sup>٣) اصاف ابن الابور: ٥ وهم المفضل وعبد الملك وترياد ومروان بنو المهلب، ومعاويه ابن يزيد بن المهلب، والمنهال بن أب عبيتية بن المهلب، وعمرو والمديرة ابنا قبيصة بن المهلب،
 رحمات رموسهم وأن أذن كل واحد رقعة فيها اسميه

<sup>(</sup> ٣ ) أبن الأثير : ﴿ وَبِعَثُ عَلَالَ بِنَ أَحَوْزُ بِنَسَائُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : وقسيرهم ٥.

<sup>(</sup> ه ) بسما في اين الأثير : و الحكى ي .

منهم أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك ، فقدم بهم عليه ، فضرب رقابهم ، فقال ثابت قُطُّنة (١) حين بلغه قتل يزيد بن المهلب يرثيه :

وعاد قصيرة ليلا عاماً سُقِيتُ لُعَابَ أَسُودَ أَو سَهَامَا مِنَ الأَيام شُيِّبني غلاماً فلم أشهدهم ومضّوا كراما يزيدًا أو أبوء به هشامًا شَوَازِبَ خُمُرًا تَقِصُ الإكامَا وعكًّا أو أرُعْ سِما جُذاما منَ الذَّيفَان أَنفاساً قَوَاما تُجُرِبُنا زُكَا عاماً فعاماً لأصبح وتسطنا ملكا لهماما

ألا ما هند طال علَّى ليلي كَأَنِّي حين حَلَّقَتِ الثَّرَيَّا أَمَرٌ على حُلوَ العيش يَوْمُ مُصابُ مِنْ أَبِيكِ وَغِبتُ عِنْهُمْ فلا والله لا أنسَى يزيداً ولا القَتلَى التي قُتِلَت حَرامًا فَعلِ" أَن أَبُو بأُخيك يو*س*أ وعَلَىٰ أَنْ أَقُودَ الخيل شُعْثاً فأُصِحَهُنَّ حِمْيُرَ من قريب وَنَسقى مَذْحِجًا والحيُّ كلباً عشائرنا التي تبغى علينا ولولاهم وما جَلَبُوا علينا

وقال أيضًا يرثى يزيد بن المهلب :

أَبَى طُولُ هذا اللَّيْلِ أَنْ يَتَصَرَّمَا وَهَاجَ لك الهُمُّ الفؤاد المُتَيَّمَا على هَالِكُ هَدُّ العشيرة فَقُـــدُهُ على مَلِكِ ياصَاح بِالعَقْر جُبُّنَتْ

أَرْقَتُ وَكُمْ تَأْرَقْ مَعِي أُمُّ حالد وقد أَرِقَتْ عِنايَ حَوْلاً مُجرُّمًا دعته المنايا فاستجاب وَسَلَّمَا ١٤١٥/٢ كتائبه واستورد الموت معلما

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير : ﴿ قَطْنَةَ ؛ بِالنَّوْنَ ؛ وهو ثابت بن كعب بن جابر السَّكَى الأَرْه أصيبت عينه مخراسان ، فجعل عليها قطنة ، فعرف بذلك ؛ وهو يشتبه بثابت قطبة ، بالباء المو-رهو خزامي ، رذاك عتكي ي .

تَسلَّيْتُ إِنْ لَم يَجْمَعُ الْحَيُّ مَأْتُمَا لِطَالِبٍ وِترِ نظرة إن تلوَّمَا عَلَى ابن أَلى ذِبَّانَ أَن يَتُنَدُّمَا نُذِقْكَ بِهَا قَيْءَ الأَسَاوِدِ مُسلَمَا نُكافِئه باليوم الذي كان قَدُّما إلينا وإن كان ابن مروانَ أظلَمَا وأظهر أقوام حياة مجمجما إذا أُحْمِيرَت(١) أسباب أمر وَأَبِهَمَا نرى الجهل من فرطِ اللثيم تكرُّما بهِ سَاكِناً إِلَّا الخميس العَرَّمَرَمَا إِذَا النَّاسُ لِم يَرْعَوْا لدى الجارِ مَحرما إِذَا كَانَ رَفِدُ الرافدين تَجَشَّمَا عَلَى الطلح أرماكاً من الشهب صبيًّما وَهُمْ وَلدُوا عَوِفاً وكعباً وَأَسلَمَا وَعَاديَّةٌ كانت مِنَ المجدِ مُعظمًا

أصيب ولم أشهد ولو كنتُ شَاهدًا وفي غِير الأَيَّام يا هِنْدُ قاعلمي فعلِّيَ إِن مالت بيَ الربح مَيْلةً أَمُسْلِمَ إِن يَقْدِرُ عَلَيْكُ رَمِاحُنا وإن نلقَ للعباس في الدهر عشرةً قصاصاً ولا نَعدُو الذي كانَ قَد أَتى ستَعلَمُ إِن زلَّت بك النَّعل زلةً من الظالم الجَانِي على أَهل بيته وَإِنَا لَعَطَّافُونَ بِالسَّلِّمِ بِعِدْ مَا وإنا لحَلاَّلُونَ بِالثَّغْرِ لا نرى نرى أَنَّ لِلجِيرَانِ حاجاً وَحُــرَمَةً وَإِنَّا لِنَقْرِى الضيف من قَمْعِ اللَّرَى وراحت بصُرّاد مُلِثُّ جليدُه أبونا أبُو الأنصار عَمْرُو بنُ عامِر 

[ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان]

فلما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حسَّرْب يزيد بن المهلب ، جمع له<sup>(۲)</sup> يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخُراسان في هذه السنة ، فلما ولاه يزيد ذلك ، ولكي مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى مميط ، وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب -- فيا قيل --شبيب بن الحارث التميمي ، فضبطها ، فلما ضُمَّت إلى مسلمة بعث عاملا

1111/1

<sup>(</sup>١) أين الأثير : ﴿ أَحَصْرِتُ ﴾ . (٢) ابن الأثير : «له أخوم».

الله ۱۰۲ ا

عليها عبد الرحمن بن سليم الكلبي ، وعلى شُرطتها وأحداثها عمر بن يزيد التميمي ، فأراد عبد الرحمن بن سليم أن يستعرض أهل البصرة ، وأفشى ذلك إلى عمر بن يزيد ، فقال له عمر : أتريد أن تستعرض أهل البصرة وأصحابك حصناً بكويفة ، وتدخل من تحتاج إليه ! فوالله لو رَماك أهل البصرة وأصحابك بالحجارة لتخرفت أن يقتلونا ؛ ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى نأخذ أهبة ذلك . ووجه رسولا إلى مسلمة يخبره بما هم به عبد الرحمن ، فوجة مسلمة عبد الملك ابن بشر بن مروان على البصرة ، وأقر عمر بن يزيد على الشرطة والأحداث .

. . .

## [ ذكر استعمال مسلمة سعيد خلينة على خراسان ]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة وبحة مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبدالعزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ، وهو الذي يقال له سعيد خدّد ينة — وأنما لقب بذلك – فيها ذكر – أنه كان رجعلا ليناً سهلا متنعماً (١١) ، قدم خراسان على بختية معلقاً سكيناً في منطقته (١٢) ، فذخل عليه (١٣) ملك أبقري وسعيد متفضل في ثياب مصبعة، حوله (١٤) موافق مصبعة، فلما خرج (١٣) من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خلينية، المتله سعيد خلينة على خراسان وخلينة هي الدهقانة رئية البيت ، وإنما استعمل مسلمة سعيد خلينة على خراسان لأنه كان ختنه على ابنته ، كان صعيد متزوجاً بابنة مسلمة .

و لما ولى مسلمة سعيد (١٦) خدينة خواسان ، قدم إليها قبل شخوصه سَوَّرَة ابن الحرَّ من بنى دارم ، فقدمها قبل سعيد - فيا ذكر - بشهر ، فاستعمل شعبة بن ظُهُ يَر النهشل على سَمَرَّ قند ، فخرج إليها فى خمسة وعشرين رجلا من أهل بيته ، فأخذ على آمُل ، فأتى بخارى، فصحيه منها مائتا رجل ، فقدم

1 8 1 4 / Y

<sup>(</sup>۱) ف: وضاء.

<sup>(</sup>۲) پ يومتطقة ۾ .

<sup>(</sup>۳) ج: «على». (۱) اد الاثار ، مسله

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : ﴿ وَحَوْلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ح: «خرچواء.

<sup>(</sup>۲) پ: دسيداء.

107 2-

السُعْد ، وقد كان أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن نعيم الغامديّ ، ووليها ثمانية عشر شهراً ، ثم عادوا إلى الصُّلح ، فخطب شعبة أهل السُّغْد ، ووبَّخ سكانها من العرب وعبَّرهم بالجُبُن ، فقال (١٠) : ما أرى فيكم جريعًا ، ولاأسمع فيكم أنة " . فاعتدروا إليه بأن جبنوا عاملهم علباء بن حبيب العبدى ، وكان على الحرب. ثم قدم سعيد ، فأخذ عمّال عبد الرحمن بن عبد الله القشيريّ اللين وللها أيام عمر بن عبد العريز فحبسهم ، فكلهمه فيهم عبد الرحمن بن عبدالله (٢) الشيريّ . فقال المنهم أموالا من الحراج . قال : فأنا أضمنه ، فضمين عنهم (١) سبعمائة ألف ، ثم لم يأخذه بها .

1214/4

ثم إن "معيدا وفع إليه - فيا ذكر على "بن محمد ... أن جهم بن رَحَو الجعني "وعبدالعزيز بن عمرو بن الحجاج الرّبيدى والمنتجع بن عبد الرحمن الأردى والقعقاع الأزدى ولوا لم يد اختانوها الأودى ولوا لم يد اختانوها من فيء المسلمين . فأرسل إليهم ، فحبسهم في قُهُ الله ورو فقيل له : إن مؤلا لا يؤد ون إلا أن تبسط عليهم . فأرسل إلى جهم بن زَحْر ، فحمل على حمار من قهندز مرو ، فروا به على الفيض بن عمران ، فقام إليه فوجأ أنفه ، فقال له جهم : يا فاسق ، هلا فعل العيض بن عمران ، فقام إليه فوجأ أنفه ، فقال له جهم : يا فاسق ، هلا فعل على حيام فضر به مائي سوط ، فكبر الحلم ، فضربتك حداً ! فغضب سعيد على جهم فضر به مائي سوط ، فكبر أهل السوق حين ضرب جهم م اليانية اللين كانوا في السجن فد نعوا أن فامناه . . فاستعفاه فأعفاه .

147./4

وقال عبد الحميد بن د تار أو عبد الملك بن د ثار والزّبير بن نشيط مولى باهلة ، وهو زوج أم سعيد خَذينة : وَلَمَّنا محاسبتهم، فولام فقتلوا فى العداب جهماً، وعبد العزيز بن عمر و والمنتجم ، وعلم بوا القمقاح وقوصاً حيى أشرفوا على الموت . قال : فلم يزالوا فى السجن حتى غزتهم الترك وأهل السّغد ، فأمر سعيد بإخراج

 <sup>(</sup>١) أبن الاثبر : « وقال » .
 (٢) ب : « عبد أنه بن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٣) ج: وعليه .

<sup>(َ ﴾ )</sup> أبن الأثير : ﴿ أَنْ ثَمَانَيَةَ نَفَر ﴿ .

<sup>(</sup> o ) ب : « فرقموا » ، ابن الاثير : « فسلموا » .

سنة ١٠٢ 1.1

مَن \* بني منهم ، فكان سعيد يقول : قبَّح الله الزُّبير ، فإنه قتل جهماً !

وفي هذه السنة غزا المسلمون السُّغنْد والتُّرك، فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهلي".

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظُهُمَير عن سمرقند .

ذكر الحبر عن سبب عزل سعيد شُعْبة وسبب هذه الوقعة وكيف كانت:

ذكر على "بن محمد ، عن الذين تقدم ذكرى خبره عنهم ، أن سعيد خذينة لما قدم خُراسان ، دعا قومًا من الدّهاقين ، فاستشارهم فيمن يوجّه إلى الكُور ، فأشاروا إليه بقوم من العرب ، فولّاهم ، فشُكوا إليه ، فقال للناس يومًّا وقد دخلوا عليه : إنى قدمت البلد ، وليس لى علم بأهله ، فاستشرت فأشار وا(١) على بقوم ، فسألتُ عنهم فحمدوا ، فوليتهم ، فأحرِّج عليكم لما أخبرتمونى عن عمَّالى . فأثنى عليهم القوم خبراً ، فقال عبد الرحمن بن عبد الله 🛘 ١٤٢١/٢ القشيري : لو لم تُحرّج (٢) علينا لكففتُ (٢) ، فأما إذ حرّجتَ علينا فإنك شاورت المشركين فأشاروا عليك بمن لا يخالفهم وبأشباههم (٤) ، فهذا علمنا فيهم .

> قال : فاتتكأ سعيد ثم جلس ، فقال : ﴿ حُدُدُ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرُفِ وَأُعْرِضُ عَن الْجَاهِلِينَ﴾ ، قوموا .

> قال: وعزل سعيد شعبة بن ظهير عن السُّغد ، وولَّى حربها عُمَّانَ بن عبد الله بن مطرِّف بن الشُّخِّير ، وولَّى الحراج سلمان بن أبي السَّريُّ مولى بني عُوافة ، واستعمل على هرَاة معقبل بن عروة القشيريّ ، فسار إليها . وضعَّف الناس سعيداً وَسَمَّوه خذينة ، فطمع فيه الترك، فجمع له خاقان الترك،

<sup>(</sup>١) ب: و فآشار ه . (٢) ح : و تشرح ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: والكفنتاي.

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « ولا بأشباههم » .

۲۰۸ شنة

ووجَّههم إلى السُّغد ، فكان على الترك كورصول ، وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهليّ .

وقال بعضهم: أراد عظيم من عظماء الد هاقين أن يتزوج امرأة من باهلة ، وكانت في ذلك القصر ، فأرسل إليها يخطبها ، فأبت ، فاستجاش و رجا أن يسبّوا من في القصر ، فيأخذ المرأة ، فأقبل كو رصول حتى حصر أهل القصر، وفيه مائة أهل بيت بذراريتهم ، وعلى سموقند عثمان بن عبد الله(١) وخافوا أن يبطئ عنهم الملدد ، فصالحوا الترك على أر بعين ألفناً ، وأعطوهم سبعة عشر يبطئ عنهم الملدد ، فصالحوا الترك على أز بعين ألفناً ، وأعطوهم سبعة عشر وبخلا رهينة ، وندب عثمان بن عبد الله الناس ، فانتلب المسيّب بن بشر الرياحي وانتلب معه أربعة آلاف من جميع القبائل ، فقال شعبة بن ظهير : لو كان

ها هنا خيول خراسان ما وصلوا إلى غايتهم (٢).
قال : وكان فيمن انتدب من بنى تميم شُعْبَة بنظّهير النهشل و بلعاء بن عاهد العنزي، وعمرة الريد سعاهد العنزي، وعمرة بن ربيعة أحد بنى الصّجيّف - وهو عمرة الريد اوقالب بن المهاجر الطائي - وهوع أبى العباس الطوسي وأبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائي، وثابت قطفان، ومعليس (١) الشيباني، والحجاج بن عمر و الطائي، وحسان بن معدان الطائي، والأهمث أبو حطامة وعمرو بن حسان الطائي، فقال المسيّب بن بشر لما صحروا: إنكر تقدمون على حلية الأرك، حلية خاقان وغيرهم، والعوض إن صبرتم الجنة، والمعالم المنات الطائية، الأرك، حلية خاقان وغيرهم، والعوض إن صبرتم الجنة، والمعالم النار إن فررتم، فن أواد الغزو والصبر فليقدم.

فانصرف عنه ألف وثلبًاثة ، وسار في الباقين ، فلما سار فرسخنًا قال الناس مثل نسب في المستوالية ، فاعتزل ألف ، ثم سار وكان دليلهم الأشهب بن عبيد الحنظل ّـــ حتى إذا كان على فرسخين من القيم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك قي ققال : إنه لم يبيق هاهنا د هشقان إلا وقد بايع الترك غيرى ، وأنا في ثلمًاثة مقاتل فهم ممك ، وعندى أخير ، قد كانوا صالحوهم على أربعين ألفناً ؛ فأعطوهم سبعة عشر رجلا ؛ ليكونوا رّهمننا

1477/4

<sup>(</sup>۱) بعدهائی ب: « این مطرف یه .

<sup>(</sup>٢) ب: « إغاثهم».

<sup>(</sup>٣) ط: ﴿ جَلِينَ ﴿ ؛ بَالِمْمِ ، تَحْرِيفَ .

4.9 سنة ١٠٢

ف أيديهم(١) حتى يأخذوا صلحهم ؛ فلما بلغهم مسيركم إليهم قتل البرك من كان في أيديهم من الرهائن .

قال : وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهليُّ فنجا لم يقتـَل ، والأشهب بن عبيد الله الحنظليّ : وميعادهم أن يقاتلوهم (٢) غداً أو يفتحوا القَـَصْر ، فبعث المسيّب رجلين : رجلامن العرب ورجلاً من العجم من ليلته على خيولم ، وقال لهم : إذا قرُّبُم فشُدُّ وا دوابُّكم بالشَّجَر ، واعلمُوا علم القوم . فأقبلًا في ليلة مظلمة ؛ وقد أُجررت (٣) الرك الماء في نواحي القصر ؛ فليس يصل إليه أحد "، ودنوا من القصر ؛ فصاح بهما الربيئة ، فقالا : لا تصيحُ وادعُ لنا عبد الملك ابن دثار ، فدعاه فقالا له : أرسلنا المسيّب، وقد أتاكم الغياث ، قال : أين هو ؟ قال : على فرسخين ؛ فهل عندكم امتناع ليلتكُ وغداً ؟ فقال : قد أجمعنا على تسليم! أ) نسائنا وتقديمهم للموت أمامنا ؛ حيى نموت جميعًا غداً . فرجعا إلى المسيِّب ، فأحبراه فقال المسيَّب للذين معه : إنى سائر إلى هذا العدوَّ، فمن أحبَّ أن يذهب فليذهب ، فلم يفارقه أحدٌ ؛ وبايعوه على الموت .

1272/4

فسار وقد زاد الماء الذي أجروه حول المدينة (\*) تحصيناً ، فلمـًا كان بينه وبينهم نصف فرسخ نزل ، فأجمع على بياتهم ؛ فلما أمسى أمر الناس فشدُّوا علىخيولم ، وركب فحثَّهم على الصبر ، ورغَّبهم فيما يصير إليه أهل|الاحتساب والصُّبُّر ، وما لهم في الدنيا من الشرف والغنيمة إن ظفروا ، وقال لهم: اكمتموالاً دوابَّكم وقُودوها (٧) ، فإذا دنوتم من القوم فاركبوها ، وشدُّوا شدَّةً صادقة وكبّروا، وليكن شعاركم: يامحمد ؛ ولا تتبعوا موليًّا، وعليكم بالدوابّ فاعقر وها، فإنَّ الدوابِّ إذا عُقرتُ كانت أشدَّ عليهم منكم ، والقليل الصابر خبرٌّ من الكثير الفشيل ؛ وليست بكم قبلة ، فإن سبعمائة سيف لا يضرب بها فعسكر إلا أوهنوه وَإِن كُثْر أهله .

<sup>(</sup>٢) ح: «يقاتلهم » ، اين الأثير : «يقاتلوا » . (۱) ب: «بأيليهم».

<sup>(</sup>٣) بواين الاثير : وأعلت و.

<sup>( ؛ )</sup> ح : و تسليح ۽ ، ابن الأثير : وعل تقديم نسائنا إلى ألموت ۽ .

<sup>(</sup> ه ) تع : « الذي أحرفه المدينة » .

<sup>(</sup>٦) الكمام: شيء يجمل على في اليمير؛ وكم البمير: شد فاه بالكمام في هياجه لئلا يعض أوياً كل.

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ، رق ط : وقودرم و .

قال : وعباهم وجعل على الميدة كتير بن الذّبوي ، وعلى الميدة رجلا من ربيعة يقال له ثابت قطّة ، وساروا حتى إذا كانوا منهم على غلوبين كبروا وذلك في السحر ، وثار الترك ، وخالط المسلمون المسكر ، فعقروا الدواب ، وصابرهم الترك ، فجال المسلمون وانهزموا حتى صاروا إلى المسيّب، وتبعهم الترك وضربوا عبجرُ دابة المسيّب فترجل رجال من المسلمين ، فيهم البيّخترى أبو عبد الله المرأق ، وعمد بن قيس المنتريّ ويقال : محمد بن قيس المنتريّ وزياد الأصبهاني ، ومعاوية بن الحجاج ، وثابت قطنة ، فقائل البيّختري فقطعت ، فجل يذب بيديه حتى استشهد . واستشهد أيضًا محمد بن قيس العنبريّ أو الفتسوي وبيب بن الحجاج ، المنتشوي وشبيب بن الحجاج ، المنتشوي وشبيب بن الحجاج المنتشوي وشبيب بن الحجاج الطائد".

1270/4

قال : ثم انهزم المشركون ، وضرب ثابت قطنة عظيمًا من عظماتهم ، فقتله ، ونادى منادى المسيّب : لا تتبعوهم (٢١ ؛ فإنهم لا يدرون من الرّعب : اتبعتموهم أم لا ! واقصدوا القمصر ، ولا تحملوا شبئنًا من المتاع إلا المال ، ولا تحملوا من يقدر على المثهى .

وقال المسيّب: من حمل امرأة أو صبيبًا أو ضعيفًا حسبيةً فأجره على الله ، ومن " أبى فله أربعون درهميًا ، وإن كان في القصر أحد" من أهل على عَمَيْدكم فاحملوه . قال : فقصدوا جميعًا القصّر، فحملوا من " كان فيه ، وانتهى رجل " من بى فُعم إلى امرأة ، فقالت : أغشْي أغاثك الله ! فوقف وقال : دونك وعجز الفرس ، فوثبت فإذا هي على عَجُرُ الفرس ؛ فإذا هي أورس من من رجل ، فتناول الفقيمي بيد ابنها ، غلامًا صغيراً ، فوصعه بين يده ، وأتوا ترك خاقان ، فأنزلم قصره وأتاهم بطعام ، وقال : الحقوا بسموقسّد، يديه ، وأتوا ترك خاقان ، فأخرجوا نحو سمرقند ، فقال لهم : هل بقي أحد ؟ قالوا : هلال الحريري ، قال : لأأسلمه ، فأناه وبه يضع وثلاثون جراحة ، فاحتمله ، قبراً ، ثم أصيب يوم الشعب مع الجنيد .

قال : فرجع الترك من الغد ، فلم يروا في القَـصُر أحداً ، ورأوا

<sup>(</sup>٢) ط: « تجمهم ي ، ريا أثبته من ب .

<sup>(</sup>۱) ب: وحتى قطمت ۽ .

1117/4

قتلاهم ، فقالوا : لم يكن الَّذين جاموا من الإنس ، فقال ثابت قطنة :

غَدَاةَ الرُّوعِ في ضَنْكِ المقام ِ فدت نفسي فوارس أكنفوني على الأعداء في رَهَج القتام أُحَامِي حيثُ ضَنَّبِهِ المُحامِي(١) أَذُودُهُمُ بِنِي شُطَبٍ جُسَامٍ ككرِّ الشُّربِ آنيةَ المُدام تَجَلَّتُ لاَ يَضِينُ بِها مَقاى وضَرْبي قَوْنُسَ الملكِ الهمام أمامَ الترك باديةَ الخِدَامِ 1 أبى بشر كقادمة الحمام

فَكُتُ نَفْسَى فُولُرَسَ مِن تُمِ بِقُصْرِ الباهلِيِّ وقد راُوْنِي بسيني بَعدَ حَطْمِ الرَّمْحِ قُدْمًا أَكُرُّ عليهمُ اليَخْمُومَ كَرُّا روه أكر به لذي الغمرات حتى فلولًا الله ليس له شَريكً إذًا لَسعَتْ نساء بني دِثَارِ فَمَنْ مِثْلُ السيَّبِ في تميم

# وقال جرير يذكر المسيّب :

لولا حِمايَةُ يرْبُوعِ نساءَكُمُ كانت لغيركمُ منهنَّ أطهارُ (١٢ ١٤٢٧/٧ حَامِي المسيِّبُ والخيلان في رَهَج ِ إِذْ مَازِنٌ ثُمَّ لا يُحمَى لها جارُ (٣) إِذْ لا عِقَالٌ يُحَامِى عن ذمارِكُمُ ۖ وَلا زُرَارَةُ يَحْمِيها ووزْارُ

> قال : وعوَّر تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائيُّ ، وشُكَّت يدُه ، وقد كان ولى ولاية قبشل سعيد ، فخرج عليه شيء مما كان بتي عليه ، فأخذ به، فدفعه سعيد إلى شدّاد بنخليد الباهليّ ليحاسبه ويستأديه (٤) فضيَّق عليه شد اد ، فقال : يا معشر قيس ، سرتُ إلى قصر الباهلي وأنا شديد البَطَيْش ، حديد البصر ؛ فعنُورتُ وشَلَتْ يدى ، وقاتلت منَّم منَن ْ قاتل

<sup>(</sup>٢) ديرانه ١٩٨٠ (١) ابن الأثير : وحيث ضريه ع .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : و ويستأذله ه . ( ٣ ) الديوان : « أزمان شية لا عمي وأمار » .

۱۰۲ کنه

حَى استنفذناهم بعد أن أشرفوا (١) على القتل والأسّر والسَّبى ، وهذا (١) صاحبكم يصنع بى ما يصنع (١) ، فكُفُّوه عَنى ، فخلاّه ,

قال : وقال عبد الله بن محمد عن رجل شهد ليلة قصر الباهليّ قال : كنا ١٤٢٨/٢ فى القصر ، فلما التقوا ظننا أنّ القيامة قد قامت لما سمعنا من هـّمــَاهم القوم ووقّع الحديد وصهيل الحيل .

\*\*\*

[ذَكُر الخبر عن غزو سعيد عدينة السُّغْد]

وفى هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بلّخ وغزا السُّغُـّد<sup>(1)</sup>، وكانوا نقضوا العهد وأعانوا الترك على المسلمين .

ذكر الخبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه الغزوة :

وكان سبب غزو (\* سعيد هذه الغزوة - فيا تُذكر - أنّ الترك عادوا إلى السُّغَد ، فكلم الناس سعيداً وقالوا : تركت الغزو ، فقد أغار الترك ، وكفر أهل السُّغَد ، فقص النهر ، وقصد للسغَد ، فلقيّه الترك وطائفة من أهل السُّغَنْد تفومهم المسلمون ، فقال سعيد : لا تتبعوهم ؛ فإن السُّغَد بستان أمير المؤمنين وقد هزمتموهم ؛ أفتر يدون بوارهم ! وقد قاتلتم يا أهل العراق الحلفاء غير مرّة فهل أباروكم (\*) ؛ .

وسار المسلمون ، فانتهوا إلى واد بينهم وبين المرّج ، فقال عبد الرحمن ابن صبّح : لا يقطمن "هذا الوادى "مجفّف ولا راجل ، وليعبر منّ سواهم. فمبر وا (٧) ، ورأتهم النرك ، فأكنوا كيننا ، وظهرت لهم خيل المسلمين فقاتلوهم، فانحز النرك فاتبعوهم حتى جازُوا الكميين ، فخرجوا عليهم ، فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوادى ، فقال لهم عبد الرحمن بن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا حتى انتهوا إلى الوادى ، فقال لهم عبد الرحمن بن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا المناخ عبد الرحمن عن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا منهم ، فلم يتبعوهم ، فقال

<sup>(</sup>١) بعماين الأثير : و ما أشرفوا ، (٢) ب : و فهذا ،

<sup>(</sup>٣) ح: « منتع » . (أ) بوابن الأثير : « الصند » . (٥) ح: « غزوة » . (١) ابن الأثير ، « الملدك ،

<sup>(</sup>٥) ح : «غرة» . (٦) ابن الأثير : «أباديكم » . (٧) ب : ونساروا » .

711"

قوم: قُسِل يومند شُعبة بن ظُهيّس وأصحابه ، وقال قوم: برا انكشف الترك منهم بومند منهزمين ، وسهم جمع من أهل السُعْد . فلما كان الفلد ، خرجت مسلحة للمسلمين والمسلحة يومند من أهل السُعْد . فلما كان الفلد ، خرجت خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بني تميم شعبة بنظهير ، فقاتلهم شعبة خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بني تميم شعبة بنظهير ، فأخرجت جاريته حنيًا ، وهي تقول: حتى متى أعد لله علما الخصاب ، وأنت مختصب باللهم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل المسكر . وقبل نحو من خمسين باللهم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل المسكر . وقبل نحو من خمسين رجلا ، وانهزم أهل المسلحة ، وأتى الناس المسريخ ، فقال عبد الرحمن بن المهلب العدوي : كنت أنا أول من أناهم لما أنانا الخير ، وتحتي فرس جواد ، وركب الحليل بن أوس العبشميّ – أحد بني ظالم ، وهو شاب — وفادى: يابني وركب الحليل بن أوس العبشميّ – أحد بني ظالم ، وهو شاب — وفادى: يابني فكيم ، وزعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العدو ، فكفرهم و وزعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العدو ، فسار الحليل على خيل بني تميم يومئذ ، حتى ولى نصر بن سيار ، ثم صارت فصار الحليل على خيل بني أوس .

وذكر على ّ بن محمد، عن شيوخه؛ أن سورة بن الحرّ قال لحيًّان : انصرف ١٤٣٠/٧ يا حيًّان ، قال : عقيرة الله أدّ عُها وأنصرف قال : يا نبطىّ قال : أنبط الله وجهك !

> قال : وكان حبَّان النبطيِّ يكني في الحرب أبا الهيَّاج، وله بقول الشاعر : إنَّ أَبَا الهَيَّاجِ أَرْيَىرِيُّ لِلرَّبِعِرِ في أَثْوَابِهِ دَوِيُّ لِلرَّبِعِرِ في أَثْوَابِهِ دَوِيُّ

قال : وعبر سعيد النَّهر مرتبن ، فلم يجاوز سَمْرَقند ، نزل في الأولى بلزاء العدوّ ، فقال له حيّان مولى مصقلة بن هبيرة الشيبانيّ : أيها الأمير ، ناجز أهل السُّغد ، فقال : لا، هذه بلاد أمير المؤمنين ، فرأى دخاناً ساطعاً ، فسأل عنه فقيل له : السُّغدُد قد كفروا ومعهم بعض النّرك . قال : فناوشهم ، فافهزموا

<sup>(</sup>١) أين الأثير : و فاجتم ه .

فَا الْحَوْلُ فِي طَلِبِهِم ، فنادى منادى سعيد : لا تطلبوهم ؛ إنما السُّعد بستان أمير المؤمنين ، وقد هزمتموهم ، أفتر يدون بوارَهم ! وأنتم يا أهل العراق قد قاتلتم أمير المؤمنين غير مرة ، فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع ، فلما كان العام المقبل بعث رجالاً من بنى تميم إلى وَرَغْسَر ، فقالوا : لبتنا نلقي العدو فنطاره هم \_ وكان سعيد إذا يعث سرّية فأصابوا وغنموا (١١) وسبوا رد ذرارى السبَّي وعاقب السريّة ، فقال الهجرى وكان شاعراً :

الأعداء تلهُو بلعبة وأَيْرُك مسلولٌ وسيفك مُفَمَّدُ وَأَيْرُك مسلولٌ وسيفك مُفَمَّدُ وَأَنتَ عَلَينا كالحُسَام المُهَنَّدِ وَأَنتَ عَلَينا كالحُسَام المُهَنَّدِ فَعَلَمْ فَلَدُ مَن السَّفدِ لما تَحَرُّبُوا (٢٠ وَيَا عَجَباً مِن كَيْدُكُ المُشَرَّدُو!

قال : فقال سورة بن الحرِّ لسعيد \_ وقد كان حفظ عليه ، وحقد عليه قوله: وأنبط الله وجهك إلى إن هذا العبد أعدى الناس للعرب والعمال ، وهو أفسد خراضان على قتيبة بن مسلم ، وهو واثب بك ، مفسد عليك خراسان ، ثم يتحصّرن أن في بعض هذه القلاع . فقال : ياسورة (١٤) لا تُسمحت هذا أحداً . ثم مكث أيامًا ، ثم دعا في مجلسه بلبن ، وقد أمر بذهب فسحت ، وألشي في إناء حيان فشربه ، وقد خلط بالذهب ، ثم ركب ، فركب الناس أربعة فراسخ إلى باركث؛ كأنه يطلب عدوًّا، ثم رجع فعاش حيّان أربعة أيام ومات في اليوم الرابع ، فنقمُل سعيد على الناس وضعّفه ، وكان رجل من بني أسد في اليوم الرابع ، فنقمُل سعيد على الناس وضعّفه ، وكان رجل من بني أسد يقال له إسماعيل منقطعاً إلى مرّوان بن محمد ، فد كر إسماعيل عند خُذينة

ومود ته لمروان ، فقال سعيد : وما ذاك المائط ! فهجاه إسماعيل ، فقال :

زَعمت خُلَينَةُ أَنني مِلطُ " لِخُلينَــةَ المَرْآةُ والمُشْطُ وَمَجَامِرٌ ومكاجِلٌ جُعلت ومَعَازِفٌ وَبخدها نُقط

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ؛ و أرغنموا ي .

<sup>(</sup>۲) ج : «تحریرای ،

<sup>(</sup>٣) ب: ڍئتحمن ₄.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : وققال سيد : لا أعمن هذا أحدًا ي .

<sup>(</sup> ه ) الملط : الذي لا يعرف له نسب ولا أب .

أَفَذَاكَ أَم زَغَفٌ مُضَاعَفَةٌ ومُهنَّدٌ من شأنه القطَّ لمُقَرِس ذَكرٍ أَخى ثِقَةٍ لم يَعَدُهُ التَّأْنِيثُ واللَّفَظُ أغَضِيتُ أَن باتَ ابن أَمْكُمُ بِهم وَأَن أَباكمُ سقط إنى رأيت نِبَالَهُمْ كُسيتْ ريش اللَّوَّامِ وَبَلكم مُرْط وَرَأَيْتُهُمْ جعلوا مكاسِرَهُمْ عندَ النَّدِيُّ وأَنتُمُ خِلْط

#### [عزل مسلمة عن العراق وخراسان ]

وفى هذه السنة عُـزُلِ مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى الشام .

ذكر الحبر عن سبب عزله وكيف كان ذلك :

وكان سبب ذلك – فيما ذكر على " بن محمد – أن" مسلمة لما ولى ما ولى " من أرض العراق وخراسان لم يرفع من الحراج شيئنًا ، وأن " يزيد بن عاتكة أواد عزلـه فاستحيا منه ، وكتب إليه أن استخلف على عملك ، وأقبل .

1444/4

وقد قبل إن مسلمة شاور عبد العزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزورة ، فقال له : أمن (۱) شوق بك إليه ! إنك لطرُوب ، وإن عهدك به لقريب ، قال : لا بدّ من ذلك ، قال : إذاً لا تخرج من عملك حتى تلقي الوالى عليه ، فشخص ؛ فلما بلغ دُورين لقيه عمر بن هبيرة على خمس (۱) من دواب البريد ، فدخل عليه ابن هبيرة ، فقال : إلى أبن يابن هبيرة ؟ فقال : إلى أبن يابن ميرة ؟ فقال : وجتهى أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب . فلما خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيز فجاءه ، فقال : هلما ابن هبيرة قد لقينا كما ترى ، قال : قد أنبأتك ، قال : فإنه إنما وجيّهه لحيازة أموال بني المهلب ، قال : هذا (۱) أعجب من الأول ؛ يصرف عن الجزيرة ، وبوجة في حيازة أموال بن المهلب ،

<sup>(</sup>١) ف: د من ۵ . . . (٢) ح: وأي خسين ۵ .

<sup>(</sup>٣) بْ: وقان هادي.

بنى المهلب ، قال : فلم يلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق :

رَاحَت بِمَسلَمَةَ الرَّكَابُ مُودَّما فارتَى فَزَارَة لا هناكِ المِرَّعُ<sup>(1)</sup> عُوْلَ ابن بِشْرِ وابن عمرِو قبلَهُ وأَخُو هَراةَ لِمِثْلِهَا يَتَوقَّهُ<sup>(2)</sup> وَلَقَدْ علِمتُ لَثَنْ فَزَارَةَ أُمَّرَتْ أَنْ سَوْتَ تَطمَعُ فَ الإمارَةِأَشْجَع من خَلق رَبِّكِ ما هُمُ وليثلهمْ في مثل ما نالَتْ فَزَارَةُ بطمَعُ<sup>(3)</sup>

يعني (4) بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان ، وبابن عمرو محمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد ، وبأخى هراة سعيد خدُدَينة بن عبد العزيز ،

كان عاملا لمسلمة على خواسان .

وفي هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الرُّوم بأرمينية ، فهزمهم وأسر منهم بشراً كثيراً قبل سبعمالة أسير .

\*\*\*

#### [بدء ظهور الدعوة]

وفيهاوجة فه الخاد ميسرة أسرسله من العراق إلى خراسان وظهرأمر اللحوة (\*) بها ، فجاء رجل من بني تميم يقال له عمرو بن بحير بن ورقاء السعدى إلى سعيد خذينة ، فقال له : إن ها هنا قومًا قد ظهر منهم كلام قبيح ، فبعث إليهم سعيد ، فأ قَى بهم ، فقال: من أنم ؟ قالوا: أناس من النجار ؟ قال: فا هذا الذي يحكى عنكم ؟ قالوا : لا بدرى ، قال : جنم دعاة ؟ فقالوا :

إِنَّ القَبِيَامَةَ قَدَ دَنَتُ أَشْراطها حَتَّى أُميَّة عن فَزَارة تنزع (٤) ف: «ريني». (٥) ب: «فقهر أمر الساة».

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٥، وفيه : و وبشبت لمسلمة و .

<sup>(</sup>٢) الديوان: « نزع اين بشر » .

<sup>(</sup>٣) موضمه في الديوان :

717

إن لنا في أنفسنا وتبجارتنا شغلا عن هذا ، فقال: مَنَنْ يعرف هؤلاء ؟ فبجاء أناس من أهل خواسان ، جُدِّلُهم ربيعة واليمن، فقالوا : نحن نعرفهم ، وهم علينا إن أناك منهم شيء تكرهه، فخليً سبيلهم .

...

[ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية]

وكان سبب ذلك أنه كان – فيا ذكر – عزم أن يسير بهم (١) بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام اللين سكنوا الأمصار ، ممن كان أصله من السواد من أهل الذه ، مأسلم بالعراق ممن رد هم إلى قراهم (١) ورساتيقهم ، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت توخل منهم وهم على كغرم ، فلما عزم (١) ولهم حلى ذلك تآمروا في أمره ، فأجمع (١) ولهم - فيا ذكر – على قتله فقتلوه ، وولوا على أنفسهم الذى كان عليهم قبل يزيد بن أبي مسلم ، وكتبوا عمد بن يزيد مولى الأنصار ، وكان في جيش يزيد بن أبي مسلم ، وكتبوا إلى زيد بن عبد الملك : إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة ، ولكن يزيد بن أبي مسلم ، وكن يزيد بن المسلم ما لا يرضى (١) الله والمسلمون ، فقتلناه ، وأعد ال عاملك .

فَكُتُب إليهم يزيد بن عبد الملك: إنى لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم، وأقرّ محمد بن يزيد على إفريقية .

\*\*1

وفى هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن مُعسِّة بن سكين بن خسّد يِبج بن ١٤٣٦/٢ مالك بن سعد بن عدى بن فزارة على العراق وخراسان .

> وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك ؛ كذلك قال أبومعشر والواقديّ .

<sup>(</sup>١) برابن الأثير : وفيهم ٤٠ (٧) ف : وقرارم ٥٠

<sup>(</sup>٣) ح: « عزموا ۽ ، اين الأثير : و قلما عزم يزيد ۽ .

<sup>(</sup>٤) ب : ﴿ وَأَجْمَع ﴾ . (٥) ب وابن الأثير : ﴿ يَرْضَاه ﴾ .

۱۰۲ ت

وكان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضحاك ، وعلى مكة عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن أسيد . وعلى الكوفة محمد بن عمر و ذو الشامة ، وعلى قضائها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى البعمرة عبد الملك بن بشر بن مروان ، وعلى خواسان سعيد خدّينة ، وعلى مصر أسامة ابن زيد .

# ثم دخلت سنة ثلاث وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

...

# [ عَزْل سعيد خلينة عن خرامدان]

فيماً كان فيها من ذلك عزل عمر بن هييرة سعيد خُدينة عن خراسان ، وكان سبب عزله عنها – فيا ذكر على " بن محمد عن أشياخه – أن المجسّر بن متراحم السُّلسَى وعبد الله بن محمير الليني قدما على عمر بن هييرة ، فشكواه فنزله ، واستعمل سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وقيدان بن الحريش (١) بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وخذينة غاز (١) بباب سمرقند ، فيلغ الناس عزله ، فقفل خلينة ، وخلف بسمر قند ألف فارس ، فقال نتهار بن تموّسعة :

فمن ذا مُبلغٌ فتيان قومي (٣) بأنَّ النَّبلَ ريشَتْ كُلَّ رَيْش ١٤٣٧/٢ بأنَّ اللهُ أَبْدلاً من سعيد سعيدًا لا المُخَنَّثَ من قريش قال : ولم يعرض سعيد الحَرَشِيّ لأحد من عمال خُدُديَنة ، فقراً رجل عهده فلحن فيه ، فقال سعيد : صه ، مهماً سمعتم فهو من الكاتب، والأمير

تَبَدَّلْنَا سعِيدًا مِنْ سعيدٍ لجَدَّ السَّوة والقَدَرِ المُتاحِ

منه برىء ، فقال الشاعر يضعُّف الحرَّشيُّ في هذا الكلام:

قال الطبرى : وفى هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتخ مدينة(١٠ يقال لها رسلة .

وفيها أغارت الترك عن اللان.

<sup>(</sup>١) ب: وقدان بن الحريش ۽ . (٢) أين الأثبر ؛ و كان ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب وابن الأثير : وفهل من مبلغ ۽ . (٤) بعدها في ف : ومها ۽ .

1.72-

وفيها ضمّت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهريّ ، فجمعت له مع المدينة .

وفيها ولى عبد الواحد بن عبد الله النضريّ، الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مكة .

وفيها أمر عبد الرحمن بن الضَّحَّاك أن يجمَّع بين أبى بكربن محمد بن عمرو بن حزم وعُمَّان بن حبَّان المُرى ، وكان من أمره وأمرهما ما قد مضى ذكره قبل .

وحجٌ بألناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهريّ ، ١٤٣٨/٢ كذلك قال أبو معشر والواقدي .

وكان عامل يزيد بن عاتكة في هذه السنة على مكة والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك، وعلى الطائف عبد الواحد بن عبد الله النّفشري (١) . وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة ، وعلى خراسان سعيد بن عمر و الحرشي من قبيل عمر بن هبيرة ، وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى .

444

[ استعمال ابن هبيرة سعيدًا الحَرْشيّ علي خواسان ] وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو اكخرشيّ علي خواسان .

ذكر الخبر عن سبب استعماله الحرشي على خراسان :

ذكر على " بن محمد عن أصحابه أن " ابن هبيرة لما ولى العراق ، كتب لملى يزيد بن عبد الملك بأساء من أبلتى يوم المقدّر ، ولم يذكر الحرشي ، فقال يزيد بن عبد الملك : لم لم يذكر الحرشي " فكتب إلى ابن هبيرة : ول " الحرشي خراسان . فولا "ه، فقد م الحرشي على مقدمته المجشّر بن مزاحم السلمي سنة ثلاث ومائة ، ثم قدم الحرشي خراسان ، والناس بإزاء العدق، وقد كانوا نكبوا ، فخطبهم وحشّهم على الجهاد ، فقال : إذكم لا تقاتلون عدو الإسلام بكرة

<sup>(</sup>١) ب: «البصرى ي ، ف: «التصري ي .

ولا بعدُّ ق ، ولكن بنصر الله وعزُّ الإسلام ، فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال:

أَمَامَ الخَيلِ أَطعَنُ بِالعوالى (١١ بعَضْب الحدِّحودِثُ بالصَّقال (٢) ولا أخشى مُصاوَلَةً الرِّجال وزَافَتْ كالجبال بنُو هِلال

فلَسْتُ لعامر إنْ لم تَروني فأَضرِبُ هامَةَ الجَبَّارِ منهُمْ فما أنا في الحُرُوبِ بمُستكِين أَتِي لِي والدِي من كلِّ ذُمٌّ وخالي في الْحوادِثِ خَيْرٌ خال إذًا خطَرَتْ أمامي حيٌّ كَعْب

[ ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم إلى فرغانة] وفي هذه السنة ارتحل أهل السُّفُّد عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمرو الحَرشي فلحقوا بَـفرغانة، فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين.

# ذكر الخبر عماً كان منهم ومن صاحب فمر عانة :

ذكر على " بن محمد عن أصحابه ، أن السفيد كانوا قد أعانوا الرك أيام خُدْينة ، فلما وليهم الحرَشيّ خافوا على أنفسهم ، فأجمع عظماؤهم على الحروج عن بلادهم ، فقال لم ملكهم : لا تفعلوا ، أقيموا واحملوا إليه خراج ما مضَى ، واضمنوا له خراج ما تستقبلون ، واضمنوا له عمارة أرّضيكم<sup>(١٣)</sup> والغزو معه إن أراد ذلك : واعتذروا مماكان منكم ، وأعطوه رهائن يكونون في يديه . قالوا : نخاف ألَّا يرضي ، ولا يقبل منًّا ، ولكنا نأتى خُمُجَنَّدَة ، فنستجير ملكمَها ، ونرسل إلى الأمير فنسأله الصفح عماكان منا، ونوثق له ألَّا يرى أمرًا يكرهه ، فقال : أنا رجل منكم ، وما أشرتُ به عليكم كان خيرًا لكم ، فأبوا ، فخرجوا إلى خُبجَندة ، وخرج كارزنج وكشِّين وبيَّياركنَث وثابت بأهل إِنْسْتَيْخَنَ ، فأرسلوا إلى ملك فَرْغانة الطار يسألونه أن يمنَّعهم وينزلهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و نطن ع . (١) حودث ، أي جل .

<sup>(</sup>٣) ح : و أرضكم ع ، ابن الأثير : و الأرض ، .

1.45

مدينته. فهم "أن يفعل، فقالت له أمّه: لا تُدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ، ولكن فرّغ لهم رستاقاً (١١ أفرّغه ولكن فرّغ لم رستاقاً (١١ أفرّغه لكم ، وأجلوني أربعين يوماً – ويقال : عشرين يوماً – وإن شنتم فرّغت لكم شعب عصام بن عبد الله الباهل "- وكان قنيبة خلّفه فيهم – فقبلوا شعب عصام. فأرسلوا إليه (٢٦) : فرغه لنا، قال: نعم ، وليس لكم على "(٣) عقد ولا جوار حيى تدخلوه ؛ وإن أتنكم العرب قبل أن تدخلوه لم أمنعكم ، فرضوا؛ ففرغ لهم الشمّعب .

وقد قبل: إن ابن هُبُيرة بعث إليهم قبل أن يخرجوا من بلادهم يسألهم أن يقيموا ، ويستعمل عليهم من أحبَّوا ، فأبوا وخرجوا إلى خُبَجَنَنْدة وشيعب عصام من رُستاق أسفَرة \_ وأسفرة يومثذ ولى عهد ملك فرغانة بلاذا ، وبيلاذا أنهجو ر ملكها .

وقيل : قال لهم كارزيج : أخيتركم ثلاث خصال ، إن تركتموها هلكتم : إن سعيداً فارس العرب ، وقد وجّه على مقدمته عبد الرحمن بن عبد الله القشيري (\*) في حماة أصحابه ، فبيتّتوه فاقتلوه ، فإن "الحرشي" إذا أتاه خبره لم يغز كم، فأبواً عليه ، قال : فاقطعوا نهر الشاش ، فسلوهم ماذا تريدون ؟ فإن أجابوكم وإلا مفسيم إلى سوياب ، قالوا : لا ، قال : فأعطوهم .

1 1 1 1 1 1

قال : فارتحل كارزيج وجلنج بأهل قيّ ، وأبار بن ماخنون وثابت بأهل إشتيخن ، وارتحل أهل بياركث وأهل سيّستكث بألف رجل عليهم مناطق الذّهب مع دهاقين بُرُ ماجن ، فارتحل الديواشني بأهل بُنْجيكث إلى حصن أبْدُش ، ولحق كارزنج وأهل السُّفد بخُرجتَنْدة .

> تم الجزء السادس من تاريخ الطبرى ويليه الجزء السابع ، وأوله : ذكرحوادث سنة أربع ومائة

<sup>(</sup>١) بعدها في ابن الأثير: « تكونون فيه حتى » ، (٧) ب: « وقالوا له » . (٣) ح: « عندى » . (٤) ب ، ح: « الفشرى » .

|             |    | فهرس الموضوعات                                      |
|-------------|----|-----------------------------------------------------|
|             |    | السنة السادسة والستون                               |
| ۳۸ –        | ٥  | ذكر الحبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الحليلة |
| - 11        | ۳۸ | ذكر الحبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة     |
| ٧١ –        | 77 | ذكر الجبر عن البيعة للمختار بالبصرة                 |
| Yo _        | ٧١ | ذكر الحبر عن بعث المختار جيشه للمكثر بابن الزبير .  |
| <b>YY</b> — | ٧٥ | ذكر الخبرعن قدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحج .      |
| ٧٠ -        | ٧٧ | ذكر الحبر عن حصار بني تميم بخراسان                  |
| ۸۲ —        | ٨١ | شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد .     |
| ٧٠ -        | ٨٢ | ذكر أمر الكرسيّ اللَّـي كان المحتار يستنصر به .     |

## السنة السابعة والستون

|       | ۲۸  |       |       |      | الأحداث     | بها من   | کان ف    | الخبر عما | ذكر   |
|-------|-----|-------|-------|------|-------------|----------|----------|-----------|-------|
| 11    | rΛ  | الشام | ن أهل | ı da | ومن كان م   | , زیاد   | الله بر  | لقتل عبيا | خوار  |
|       | 97" |       |       |      | عن البصرة   | قباع     | عزل ال   | الحبر عز  | ذكر   |
| - 11  | 97" |       |       | بياد | رَ بن أبي ع | ، المحتا | مصعب     | خبر قتل   | ذكر   |
| ۱۱۸ – | 117 |       |       | ب    | أخاه المصع  | الزبير   | اقة بن ا | عزل عبد   | خبر   |
|       | 114 |       |       |      |             |          |          | متفرقة    | أخمار |

| السنة الثامنة والستون   ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة ١١٩ - ١١٧ - ١١٩ - ١٢٧ - ١١٩ ١٩٨ - ١٢٧ - ١٢٨ أوكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق ١٢٨ - ١٢٨ - ١٣٨ - ١٣٨ - ١٣٨ - ١٣٨ - ١٣٨ - ١٣٨ أوكبر متفرقة ١٣٨ - ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٨ - ١٣٨ السنة التاسعة والستون ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٨ |       |     |   |     |          |        |          |         |          |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----|----------|--------|----------|---------|----------|------------|-------|
| ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق ١١٩ – ١٢٧ – ١٢٨ م<br>ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحر" ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٩ أخبار متفرقة ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |   |     |          |        |          | ستون    | امنة وال | السنة الثا |       |
| ذكر الخبرص مقتل عبد الله بن الحر" ١٣٨ - ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ١ ١٤٠ - ١٤٠ ١٤٠ – ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٠ ١٤٠ – ١٤٨ - ١٤٠ ١٤٠ – ١٤٠ ١٤٠ – ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 111 |   |     | , 4      | الجليا | الأمور   | قيها مر | سا کان   | الخبر ع    | ذكر   |
| أخبار متفرقة ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ . ١٣٩ ، ١٣٩ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ . ١٤٨ ١٤٨ ١٤٠ ١٤٨ ١٤٨ ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۲۷   | 111 |   | ق . | لي العرا | فارس إ | إرقة من  | ع الأز  | ن رجو    | الخبرء     | ذكر   |
| ۰۰۰ السنة التاسعة والستين<br>ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو ١٤٠ – ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۸ - | ۱۲۸ | , |     |          | لحر" . | ته بن ا- | عبد ا   | ن مقتل   | الخبرعو    | ذكر   |
| ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو ١٤٠ – ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144 c | ۱۳۸ |   |     |          |        |          |         |          | . متفرقة   | أخبار |
| ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو ١٤٠ – ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |   |     | •        |        |          |         |          |            |       |
| ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو ١٤٠ – ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |   |     |          |        |          |         |          |            |       |
| am e l a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |   |     |          |        |          | الستون  | اسعة و   | السنة الت  | ,     |
| am e l a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144 - | 12. |   |     |          | عمرو   | ميد بن   | الملك س | عبدا     | خبر قتا    | ذكر   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 6 | ١٤٨ |   |     |          |        |          |         |          |            |       |

### السنة السبعون

ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . ١٥٠ .

# السنة الحادية والسبعون

. .

### السنة الثانية والسبعون

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة . . ١٦٨ - ١٧٣ خروج أبي فدُميك الخارسيّ وغلبته على البحويين . . ١٧٤ ، ١٧٥ خور وج أبي فدُميك الخارسيّ وغلبته على البحويين . . ١٧٩ - ١٧٥ موجد الملك . . ١٧٦ - ١٧٨ موجد الله بن خازم السلّميّ مع عبد الملك . . ١٧٦ - ١٧٨ ما ١٧٨ ، ١٧٩ من بدء أمر الإسلام . . ١٧٨ ، ١٧٩ موجد المحاد من كتب للنبيّ صلى الله عليه وسلم . . . ١٧٩ - ١٨٩ أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة . . . ١٧٩ - ١٨٩

. . .

#### السنة الثالثة والسبعون

ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة . . ١٨٧ -- ١٩٣٠ خبر مقتل عبد الله بن الزبير . . . ١٨٧ -- ١٩٣٠ أخبار متفرقة . . . . . . . ١٩٣٠ ، ١٩٤

. . .

#### السنة الرابعة والسبعون

. .

#### السنة الخامسة والسيعون

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . . . ٢٠٧ . . ٢٠٩ ولاية الحبجاج على الكوفة وخطبته في أهلها . . ٢٠٠ - ٢٠٠ ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحبجاج بالبصرة . . . ٢١٠ - ٢١٠ نفى المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز . . . ٢١٠ - ٢١٠ ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج وما كان منه في هذه السنة ٢١٥

. . .

#### السنة السادسة والسبعون

. . .

#### السنة السايعة والسبعون

| Y - YFY  | ۰۷ . | محاربة شبيب عتّاب بن ورقاء وزهرة بن حويّة وقتلهما |
|----------|------|---------------------------------------------------|
| YV4 - Y  | ١. ٧ | ذكر الحبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية .         |
| YAE - Y\ | 4 .  | ذكر الجبر عن مهلك شبيب                            |
| ۲۰۰ – ۲۰ | ٠. ١ | خروج مطرّف بن المغيرة على الحجاج وعبد الملك .     |
| ۳۰۸ – ۲۰ | ٠.   | ذكر الخبر عن وقوع الحلاف بين الأزارقة             |
| ۳۱۱ – ۳۰ | ۸.   | ذكر الحير عن هلاك قطري وأصحابه                    |

| ۳۱۷ ۱        | ۳۱۱                      |     | أسيد    | حالد بن          | آه بن      | عبد اا                             | أمية بن                               | بغار                                            | ذكر الخبر عن                                                                                         |
|--------------|--------------------------|-----|---------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۸ د        | ۳۱۷                      |     |         |                  |            |                                    |                                       |                                                 | أخبار متفرقة                                                                                         |
|              |                          |     |         | •                | • •        |                                    |                                       |                                                 |                                                                                                      |
|              |                          |     |         |                  |            |                                    | مون                                   | ة والسب                                         | السنة الثامن                                                                                         |
|              | ۳۱۷                      |     | الحليلة | حداث             | من الأ     | ه السنة                            |                                       |                                                 | ذكر الحبر عن                                                                                         |
|              |                          | تان | وسجسا   | خراسان           | لحجاج      | ولاهم ا-                           | الذين                                 | العمال                                          | ذكر الخبر عن                                                                                         |
| 441 -        | ۳۱۷                      |     | . 4     | وشيئاً منا       | ه ذلك      | ن ولا                              | وليته م                               | ب ق ت                                           | وذكر السب                                                                                            |
|              | 444                      | ٠   |         |                  |            |                                    |                                       |                                                 | أخبار متفرقة                                                                                         |
|              |                          |     |         | •                |            |                                    |                                       |                                                 |                                                                                                      |
|              |                          |     |         |                  |            |                                    |                                       |                                                 |                                                                                                      |
|              |                          |     |         |                  |            |                                    |                                       |                                                 |                                                                                                      |
|              |                          |     |         |                  |            |                                    | مون                                   | نة والسب                                        | السنة التاسه                                                                                         |
|              | 444                      |     |         |                  | . قار      | ث ابلمال                           |                                       |                                                 | السنة التاسه<br>ذكر ما كان فيم                                                                       |
|              |                          |     |         |                  |            |                                    | لأحداد                                | ہا من ا                                         |                                                                                                      |
|              | ۳۲۲                      |     |         | ر<br>رتبيل       | بكرة       | بن أبي                             | لأحداد<br>بيد الله                    | ہا من ا<br>غزو ع                                | ذكر ما كان فيم                                                                                       |
|              | ۳۲۲                      |     |         | ر<br>رتبيل       | بكرة       | بن أبي                             | لأحداد<br>بيد الله                    | ہا من ا<br>غزو ع                                | ذكر ما كان في<br>ذكر الحبر عن                                                                        |
|              | ۳۲۲                      |     |         | ر<br>رتبيل       | بكرة       | بن أبي                             | لأحداد<br>بيد الله                    | ہا من ا <sup>ا</sup><br>غزو ع                   | ذكر ما كان فيه<br>ذكر الحبر عن أ<br>أحبار متفرقة                                                     |
|              | ۳۲۲                      |     |         | ر<br>رتبيل       | بكرة       | بن أبي                             | لأحداد<br>بيد الله                    | ہا من ا <sup>ا</sup><br>غزو ع                   | ذكر ما كان في<br>ذكر الحبر عن                                                                        |
| <b>445</b> — | 444                      |     |         | ر تبيل           | يكرة .     | بن أبي                             | لأحداد<br>بيد الله                    | ہا من ا <sup>ا</sup><br>غزو ع                   | ذكر ما كان فيه<br>ذكر الحبر عن أ<br>أحبار متفرقة                                                     |
| 448 -        | 777<br>772               |     |         | رُتْبيل<br>السنة | بكرة .     | بن أبي<br>•                        | لأحداد<br>بيد الله                    | ہا من ا<br>غزو ع<br>ن<br>ب<br>ب<br>الحليلة      | ذكر ماكان في<br>ذكر الحبر عن<br>أخبار متفرقة<br>السنة الثمانوا                                       |
| 37T          | 777<br>775<br>770<br>770 | •   |         | رُتبيل<br>السنة  | یکرة       | بن أبي<br>انت في<br>النهر          | لأحداد<br>بيد الله<br>التي ك          | با من ا<br>غزو ع<br>ن<br>پ<br>الحليلة<br>المهلب | ذكر ما كان فير<br>ذكر الحبر عن<br>أخبار متفرقة<br>ألحبار متفرقة<br>السنة الثمانور<br>ذكر الأحداث ا   |
| 37T          | 777<br>772<br>770<br>770 |     |         | ر تبيل<br>السنة  | یکرة<br>یل | بن أبي<br>انت في<br>النهر<br>النهر | لأحداد<br>بيد الله<br>ما ورا<br>شعث إ | با من ا<br>غزو ع<br>بن<br>الحليلة<br>ابن الأا   | ذكر ما كان فير<br>ذكر الحبر عن أ<br>أخبار متفرقة<br>السنة الثمانور<br>ذكر الأحداث ا<br>ذكر خبر غزو ا |

. .

# السنة الحادية والثمانون

. . .

#### السنة الثانية والثمانون

. . .

### السنة الثالثة والثمانون

# السنة الرابعة والثمانون ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . ٣٨٥ خبر قتل الحجاج أيوبَ بن القرية . . . . ٣٨٥ ، ٣٨٦ خبر فتح قلعة نيزك بباذغيس . . . ٣٨٦ ـ ٣٨٨ أخيار متفرقة . . . . . . . ٣٨٨ السنة الخامسة والثمالون ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . **WA4** . خبر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . . ٣٨٩ \_ ٣٩٣ عزل يزيد بن المهلب عن خراسان . . . ٣٩٧ ــ ٣٩٧ غزو المفضل باذغيس وأخرون . . . . ٣٩٧ ، ٣٩٨ عبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالترمذ ٢٩٨ . ٣٩٨ عبر عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز . ١٧٠ ، ٤١٣ ، خبر موت عبد العزيز بن مروان . . . ١٩٢٠ - ١١٦ -بيعة عبد الملك لابنيشه: الوليد ثم سليان . . . . ١٦٤ ، ١١٤ أخبار متفرقة . . . . . . . . . . . . . . . السنة السادسة والثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . . . . ٤١٨

|             | 74.                                            |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٤١٩ .       | ذكر نسبه وكنيته                                |
| £77 - £14 . | ذكر أولاده وأزواجه                             |
| ٤٢٣ .       | خلافة الوليد بن عبد الملك                      |
|             | ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قيبتل الحجاج |
| . 373 - 773 | ذكر ما كان من أمر قتيبة بخراسان في هذه السنة   |
|             | أخبار متفرقة                                   |
|             | * * *                                          |
|             | السنة السابعة والثمانون                        |
| £YV .       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحلماث .           |
| £YA . £YY . | خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة _      |
| £Y4 4 £YA . | خبر صلح قتيبة ونيزك                            |
| . 473       | خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم .         |
| £77 - £74 . | خبر غزو قتيبة بِيكَـنْد                        |
| ٤٣٣ .       | أخبار متفرقة                                   |
|             | • • •                                          |
|             | السنة الثامنة والثمانون                        |
| 171         | ذكر ما كان فيها من الأحداث .                   |
| £7°£        | خبر فتح حصن طوانة من بلاد الروم                |
| . 673 > 773 | ذكر عمارة مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم .     |
| £47 ° £41 ° | ذكر غزو قتيبة نومشكث وراميثنه                  |
| ٤٣٧ .       | ذكر ما عمل الوليد من المعروف                   |
| £ 47        | خبار متفرقة                                    |
|             |                                                |

|               |   | السنة التاسعة والثمانون                  |
|---------------|---|------------------------------------------|
| £ <b>44</b> . |   | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها      |
| £44 .         | : | خبر غزو مسلمة أرض الروم                  |
| £\$+ 6 EP4 .  |   | خبر غزو قتیبة بخار <i>ی</i>              |
| ŧ٤٠.          |   | خبر ولاية خالد القسرى على مكة            |
| ٤٤١ .         |   | أخبار متفرقة                             |
|               |   | * * *                                    |
|               |   | السنة التسعون                            |
| £ £ Y .       |   | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها .    |
| 111 - 117 .   |   | خبر فتح بخاری <del>.</del>               |
| iio.          |   | خبر صلح قتيبة مع السغد                   |
| 11V - 110 .   | • | غلىر نيزك                                |
| iiv .         |   | خبر فتح الطالقان                         |
| £04 - £5V .   |   | هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجّاج |
|               |   | * * *                                    |
|               |   | السنة الحادية والتسعون                   |
| <b>£0£</b> .  |   | ذكر ما كان فيها من الأحداث               |
| \$74 - \$08 . | • | تتمة خبر قتيبة مع نيزك                   |
| 173 - 373     |   | خبر ولاية قتيبة شومان وكيتس ونسف .       |
| £70 : £7£ .   |   | ولاية خالد بن عبد الله القسريّ على مكة . |
| £7V £70 .     |   | أخبار متفرقة                             |

. . .

|           |   |   | السنة الثانية والتسعون                     |
|-----------|---|---|--------------------------------------------|
| ٤٦٨       |   |   | ذكر الأحداث التي كأنت فيها                 |
|           |   |   | فتح الأندلس                                |
|           |   |   | • • •                                      |
|           |   |   |                                            |
|           |   |   | السنة الثالثة والتسعون                     |
| \$74      |   | • | ذكر الأحداث التي كانت فيها                 |
| PF3 - YV3 |   |   | صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد .    |
| EAT - EVY |   |   | غزو قتيبة سمرقند ثم فتحها                  |
| \$41      | • |   | فتح طليطلة                                 |
| £AY 4 £A1 |   |   | ذكر خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز .  |
| £AY       |   |   | أخبار متفرقة                               |
|           |   |   | • • •                                      |
|           |   |   | السنة الرايعة والتسعون                     |
|           |   |   |                                            |
|           |   |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .        |
| ٤٨٥ — ٤٨٣ |   |   | غزو قتيبة الشاش وفرغانة                    |
| £AV \$A0  |   |   | ولاية عُمَان بن حيّان المرّى على المدينة . |
| £41 - £AY |   | ٠ | ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير             |
| 411       |   |   | أخبار متفرقة                               |
|           |   |   |                                            |
|           |   |   | السنة الخامسة والتسعون                     |
| 4         |   |   |                                            |
|           |   |   | ذكر الأحداث التي كانت فيها                 |
|           |   |   | بقية الحبر عن غزو الشاش                    |
| 198 : 197 | • | • | أخبار متفرقة                               |

. .

# السنة السادسة والتسعون

| 14        | ٥. |   |       |        |        | ت فيها    | الى كان   | ذكر الأحداث ا      |
|-----------|----|---|-------|--------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| 197 6 29  |    |   |       |        |        | يد بن ه   | وت الول   | ذكر الخبر عن م     |
| £11 — £1  |    |   |       |        |        |           |           | ذكر الخبر عن ب     |
| 0.1 - 0.  | ٠. |   |       |        |        | الصين     | وغزو ا    | فتح قتيبة كاشغر    |
| 0.7 . 0.  |    |   |       |        |        |           |           | خلافة سليان بن     |
| ۰۲۲ - ۰۰  |    |   |       |        |        |           |           | خبر مقتل قتيبة     |
| 077 , 07  |    |   |       |        |        |           |           | أخبار متفرقة       |
|           |    |   |       |        |        |           |           |                    |
|           |    |   |       |        |        | رن        | لا والتسم | السنة السابع       |
| ۰۲        | '£ |   | .اث . | الأحد  | سنة من |           |           | ذكر الخبر عما      |
| 70 - 270  |    |   |       |        |        |           |           | ولاية يزيد بن الم  |
|           |    |   |       |        |        |           |           |                    |
| PT        | ٦  | • | •     | •      | •      | •         | •         | أخبار متفرقة       |
|           |    |   |       | •      | •      |           |           |                    |
|           |    |   |       |        |        | ون        | ة والتسع  | السنة الثامنا      |
| 04        | ٠. |   |       | , (    | لحداث  | من الأ    | كان فيها  | ذكر الخبر عما      |
| ۳۱ ا ۳۱   | ٠, |   | ئية   | سعلنطي | لك الق | عبد الم   | ىلمة بن   | خبر محاصرة م       |
| ۰۳۲ ، ۲۳۵ | ١. |   |       |        | بهد    | ربيًّا لل | نه أيوي   | مبايعة سليان لاب   |
| ۱۲۰ ۱۶۰   |    |   |       |        |        |           |           | "<br>غزو سبرجان وط |
| 010 - 01  | ١. |   |       |        |        |           |           | فتح جرجان          |
| oid       |    |   |       |        |        |           |           | أخسار متفرقة       |

\* \* \*

|       |     |   |          |        | السنة التاسعة والتسعون                  |
|-------|-----|---|----------|--------|-----------------------------------------|
|       | ٥٤٦ |   |          |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
|       | 730 |   |          |        | ذكر الخبر عن وفاة سليمان بن عبد الملك   |
| 019 6 | ٨٤٥ |   |          |        | ذكر الحبر عن بعض سيره                   |
| ۰۰۳ - | ٥0٠ |   |          |        | خلافة عمر بن عبد العزيز                 |
| 008 6 | ۳٥٥ | ٠ |          |        | أخبار متفرقة                            |
|       |     |   |          |        | • • •                                   |
|       |     |   |          |        | السنة المائة                            |
|       | 000 |   |          |        | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها     |
| , 100 | 000 |   |          |        | خبر خروج شوذب الحارجيّ                  |
| ۰۰۸   | ٢٥٥ |   |          |        | خبر القبض على يزيد بن المهلب .          |
| - ۲۰  | ۸۵۵ |   |          |        | عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان .      |
|       |     | ن | لرحمن بر | عبد ا  | ذكر الخبرعن سبب تولية عمر بن عبدالعزيز  |
| ، ۲۲۰ | 170 |   | . (      | وراسان | نعيم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيريّ خ |
|       | 077 |   |          |        | أوّل الدعوة                             |
|       | 477 |   |          |        | أخبار متفرقة                            |
|       |     |   |          |        |                                         |
|       |     |   |          |        | سنة إحدى ومائة                          |
|       | 270 |   |          |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
| , 070 | ०७१ |   |          |        | خبر خروج يزيد بن المهلب من سجنه .       |
| ، ۲۲۰ | 070 |   | ٠        |        | خبر وفاة عمر بن عبد العزيز              |
| ۵۷۰   | 077 |   |          |        | ذكر بعض سيره                            |
| a\/\  | AV. |   | i        | 1-4    | تبادة فيستأعين ماالموردا أتبيتك         |

| خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان         |     |        |   |     |   |     |
|------------------------------------------|-----|--------|---|-----|---|-----|
| حرفه يريد بن حبد الملك بن مروان          |     |        |   | ٥٧٤ | 4 | ٥٧٥ |
| مقتل شوذب الخارجي                        |     |        |   | ٥٧٥ | _ | ٥٧٨ |
| خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد ّ بن عبد الم |     |        |   | ۰۷۸ | _ | ٥٨٩ |
| أخبار متفرقة                             |     |        |   | ۸۹  |   |     |
|                                          |     |        |   |     |   |     |
| سنة النتين ومالة                         |     |        |   |     |   |     |
| ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .      |     |        |   | 04. |   |     |
| ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب         |     |        |   | 04. | - | 7.8 |
| خبر ولاية مسلمة على العراق وخراسان .     |     |        |   | 7.5 | 4 | 7.0 |
| خبر استعمال مسلمة سعيد خذينة على خراس    |     |        |   | 7.0 | _ | 7.7 |
| ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شعبة وسب       | مده | الوقعة |   |     |   |     |
| وکیف کانت ،                              |     |        |   | 7.7 | _ | 717 |
| ذكر الحبر عن غزو سعيه خذينة السغد        |     |        |   | 717 | _ | 710 |
| عزل مسلمة عن العراق وخراسان              |     |        |   | 710 | 4 | 717 |
| بدء ظهور الدعوة                          |     |        |   | 717 | 6 | 117 |
| ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية    |     |        |   | 717 |   |     |
| أخبار متفرقة                             |     |        |   | 717 | 6 | 718 |
| • •                                      |     |        |   |     |   |     |
| سنة ثلاث ومالة                           |     |        |   |     |   |     |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |     |        |   | 714 |   |     |
| عزل سعيد خذينة عن خراسان .               |     |        |   | 719 |   |     |
| أخبار متفرقة                             |     |        |   | 719 | 6 | ٦٢٠ |
| استعمال ابن هبیرة سعید بن عمر الحرشي علم |     |        |   | ٦٢٠ | ٤ | 171 |
|                                          |     |        | - |     |   |     |

# رقم الإيداع ١٩٧٩/٤٨٧٨ الترقيم الدول ٩ – ٣٤٠ – ٧٤٧ (ISBN ١/٧٩/٣٤٧

طبع بمطابع دار الممارف (ج. م. ع.)

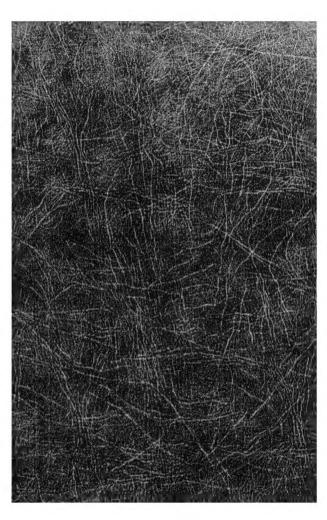